

شرح الكوكيب المنير

### حقوق الطبع محفوظة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

was him to be a second

الناشر

#### ckuelläudo

الركياضُ ـ طريق الملك فهدمَع تقاطع العُروية ص.ب ٦٦٧٢ اليز ١١٤٥٢ هاتف ٢٦٥١٤٢٤ - فاكس ٢٦٥٠١٢٩

# رانتدارهم *الرحيم* مقسدمة

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ، فهذه مقدمة موجزة ، وعجالة مختصرة . تنتظم تعريفاً بالشيخ العلامة تقي الدين ابن النجار الحنبلي وكتابه « شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير » في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . كما تتناول بياناً لعملنا ومنهجنا في تحقيقه .

المؤلف: أما المؤلف فهو الفقيه الحنبلي الثبت . والأصولي اللغوي المتقن . العلامة . قاضي القضاة تقي الدين . أبو البقاء . محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي المصري الحنبلي . الشهير بابن النجار .

ولد بمصر سنة ٨٩٨ هونشأ بها وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي القضاة . وعن كبار علماء عصره .. وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها . وبرع في فنني الفقه والأصول . وانتهت اليه الرياسة في مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل . حتى قال عنه ابن بدران : «كان منفرداً في علم المذهب » .

وقد كان صالحاً تقياً عفيفاً زاهداً معرضاً عن الدنيا وزينتها . مهتماً بالآخرة وصالح الأعمال . لايشغل شيئاً من وقته في غير طاعة .. ومن هنا كانت حياته كلها تعلم وافتاء وتصنيف . مع جلوسه في إيوان الحنابلة للقضاء وفصل الخصومات .. ويحكى عنه أنه لم يقبل ولاية القضاء إلا بعد أن أشار عليه كثير من علماء عصره بوجوب قبولها وتعينه عليه . وبعدما سأله الناس اياها وألخوا عليه في قبولها . وقد كان خلفاً لوالده في الافتاء والقضاء بالديار المصرية . وحج قبل بلوغه عندما كان بصحبة والده في الحج . ثم حج حجة الفريضة في عام ٩٥٥ ه على غاية من التقشف والتقلل من زينة الدنيا . وعاد مكباً على ما هو بصدده من الفتيا والتدريس لانفراده بذلك .

قال الشعراني : « صحبته أربعين سنة . فما رأيت عليه مايشينه في دينه . بل نشأ في عفة وصيانة وعلم وأدب وديانة . وما رأيت أحداً أحلى منطقاً منه . ولا أكثر أدباً مع جليسه منه . حتى يود أنه لايفارقه ليلاً ولانهارا » .

وبالجملة، فلم يكن هناك من يضاهيه في زمانه في مذهبه، ولا من يماثله في منصبه، وهو الإمام البارع في الفقه الحنبلي وأصوله، وصاحب اليد الطولى والباع الكبير في تحرير الفتاوى وتهذيب الأحكام، وقد ظل مكبًا على العلم، ينهل من معينه ، ويكرّس ويصنف ويفتي ويقرر مذهب الإمام أحمد ويحرره إلى أن أتاه المرض الأخير الذي وافته المنية فيه، وذلك عصر يوم الجمعة الثامن عشر من صفر سنة ٩٧٢ هـ فصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر، ودفنه بقرافة المجاورين.

أما مصنفاته. فأشهرها كتاب « منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات » في فروع الفقه الحنبلي، وهو عمدة المتآخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم، إذ حرر مسائله على الراجح والمعتمد من المذهب، وقد اشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره، واقتصروا عليه.. ثم شرحه شرحاً مفيداً يقع في ثلاث مجلدات، أحسن فيه وأجاد، وكان غالب استمداده فيه من كتاب « الفروع » لابن مفلح، وقد طبع هذا الكتاب طبعة علمية مدققة بتحقيق الاستاذ الشيخ عبد الغني محمد عبد الخالق جزاه الله خير، ومن أبرز شروح المنتهى وأجودها شرح العلامة منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١ هـ شيخ الحنابلة في عصره، وذلك في منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١ هـ شيخ الحنابلة في عصره، وذلك في ثلاث مجلدات كبار، وهو مطبوع مشهور متداول.

وأما في أصول الفقه . فله كتاب « الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير » ذكر أنه اختصره من كتاب « تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول » للقاضي علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي المقدسي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ محرر أصول المذهب وفروعه . قال الفتوحي : « وانما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن . لأنه جامع لأكثر أحكامه . حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه . قد اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله وتهذيب اصوله » .

وقد ضمَّ هذا المختصر مسائل أصله. مما قدَّمه المرداوي من الأقوال. أو كان

عليه الأكثر من الأصحاب. دون ذكر لبقية الأقوال إلا لفائدة تقتضي ذلك وتدعو إليه. وكان اصطلاحه فيه أنه متى قال « في وجه » فإنما يعني ان القول المقدم والمعتمد هو غيره، ومتى قال « في قول » أو « على قول » فمعناه ان الخلاف قد قوي في المسألة، أو اختلف الترجيح دون مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال.

ثم شرح ابن النجار مختصره شرحاً قيما نفيساً سماه ب « المختبر المبتكر شرح المختصر » وهو الكتاب الذي بين يديكم .

أما الكتب التي ترجمت لهذا الإمام الجليل. فهي قليلة جداً. إذ لم يترجم له العيدروس في « النور السافر في أعيان القرن العاشر » ولا الغزي في « الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة » ولا الشوكاني في « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ولا ابن العماد في « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ألى وإننا لم نعثر على ترجمة له إلا في كتاب « السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » لابن حميد وكتاب « مختصر طبقات الحنابلة » للشيخ جميل الشطي . وقد وجدنا نتفأ من ترجمته في « المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بدران وفي « الاعلام » لخير الدين الزركلي . وفي « معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة . ولكنها في غاية الاختصار .

الكتاب: وكتاب « شرح الكوكب المنير » الذي نقدمه اليوم كتاب علمي قيم نفيس. حوى قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله بأسلوب سلس رصين. لاتعقيد فيه ولاغموض في الجملة .. وقد جمع المصنف مادته ونقوله من مئات المجلدات والأسفار. كما يتبين لمطالعه ودارسه ..

وعلى العموم. فالكتاب زاخر بالقواعد والفوائد الاصولية. والمسائل والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية. ومادته العلمية غزيرة جداً. إذ اطلع مصنفه قبل تأليفه على أكثر كتب هذا الفن وما يتعلق به. وأفاد منها. ونقل عن كثير منها.

أما سلاسة الكتاب وحلاوة السلوبه وجلاء عرضه، فإن كل بحث من بحوثه لينطق بها، حتى ان المتن قد اندمج بالشرح، فلا تكاد تحسّ بينهما فرقاً، وانك لاتجد بينهما الا التواصل والتآلف. ولعل السبب في ذلك يرجع الى ان صاحب المتن

هو نفس الشارح لاغيره .. ومن هنا انضم الشرح الى المتن وانسجما وسارا في طريق واحد وعلى نسق واحدة وبروح واحدة . حتى إننا لو حذفنا الاقواس التي تميز الشرح عن متنه . لما شعرنا أنَّ هناك شرحاً ومتناً . كما هي عادة الشروح مع المتون ... ولجزمنا أنَّ الكتاب كله قطعة واحدة . نسجت نسجا دقيقا . وأحُكمت احكاما فائقا ولا يخفى مافي ذلك من دلالة على تمكن مؤلفه في العلم . وعلو شأنه فيه . وبراعته في التصنيف . واطلاعه الواسع على أكثر الكتابات السابقة له في هذا الفن . واستفادته منها استفادة الناقد البصير الواعي .. وربما ساعده على بلوغ هذا المقام تأخر زمانه . حيث كانت العلوم ناضجة في عصره وقبل عصره . بالإضافة الى ماوفقه الله إليه من العلم . وما منحه اياه من الفهم والتحقيق .

وهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق الى نشره لأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٢ هـ/ ١٩٥٢ م عن نسخة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله تعالى . ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرماً كبيراً يبلغ ثلث الكتاب . فطبعت على حالها . ثم قُدر للشيخ الفقي أن يطلع على نسخة مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة . فطبع القدر الناقص عنها . وأكمل الكتاب . فجزاه الله كل خير .

وبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أنها مشحونة بالاخطاء والتصحيفات والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضع . مما يجعل الاستفادة منها وهي بهذه الحالة غير ممكنة .. لهذا كان لابد من تحقيق الكتاب تحقيقاً علميا على أصوله المخطوطة . حيث إن تلك الطبعة لاتغني عن ذلك شيئاً ... وقد يظن بعض الناس أن في كلامنا هذا شيئاً من المبالغة . ولكنهم لو قارنوا بين تلك الطبعة وبين طبعتنا . أو نظروا في هوامش كتابنا ـ حيث أشرنا فيها الى فروق وخروم الطبعة الاولى ـ لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام .

ومن طريف مايذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة الشيخ الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلى الكرمي نسخت سنة ١١٣٧ هـ وكتب

عليها أنّها مقابلة على نسخة مصححة على خط المؤلف، فقابل المطبوعة عليها، فعثر على ١٧٥٨ غلطة في المطبوعة، فطبع بياناً بهذه الأغلاط وتصويبها على الآلة الطابعة، وقد راجعنا ذلك البيان وصورناه من مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيراً، ثم أشرنا في هوامش طبعتنا الى تلك التصويبات..

من أجل ذلك كانت الحاجة ملخة الى تحقيق الكتاب ونشره بصورة علمية أمينة. فضلًا عن احتياج طلبة كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة اليه باعتباره أحد الكتب الدراسية المقررة.

وهذا مادعا العالمين الغيورين الدكتور محمد بن سعد الرشيد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور ناصر بن سعد الرشيد رئيس مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة أن يهتما بتحقيق الكتاب ونشره . فنهضا ـ جزاهما الله خيراً ـ لجلب أصوله المخطوطة بكل جد والجلاص . ثم كلفانا بتحقيقه ظناً منهم أننا من فرسان هذا الميدان . وأضرا علينا بلزوم القيام بهذا العمل . خدمة للعلم وأهله . وحرصاً على الفقه الحنبلي الثمين وأصوله . مع اعتذارنا بضيق الوقت وخطورة العمل وقلة البضاعة ..

فشرعنا بتحقيقه مستعينين بالله . معتمدين عليه وحده أن يعيننا على هذه المهمة الكبيرة والأمر الجلل . وسرنا في هذا الطريق حتى أذن الله بكرمه وفضله أن ينتهي الى صورة قريبة من القبول . بعيدة عن لوم العذول .

أما النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق فهي :

ا ـ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . وتقع في مجلد كبير ، كتبت بخط معتاد مقروء . ومجموع أوراقها ( ٢٦٢ ) ورقة . ومسطرتها ٢٧ سطراً . وقد تم نسخها يوم الأحد في ٦ شوال سنة ١١٣٧ هعلى يد إبراهيم بن يحيى النابلسي الحنبلي . وهي نسخة جيدة عليها تصحيحات وتصويبات تدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة . وهي موجودة في مكتبة أوقاف بغداد برقم ١٤٢٢ / ٤٠٨٧ . وقد رمزنا لها ب « ب » .

٢ ـ نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة . وهي تقع في مجلد كبير . كتبت بخط

معتاد، وعدد أوراقها ( ١٤٧) ورقة . ومسطرتها ٤٠ سطراً تقريباً . ويوجد هلى هوامشها مايدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة . وقد كتب على صفحة العنوان وعلى آخر صفحات النسخة أنها بخط القاضي برهان الدين بن مفلح . وليس هذا بصواب لأن القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح توفي سنة ٨٨٤ هـ أي قبل ولادة ابن النجار الفتوحي بأربعة عشر عاماً . حيث إنه ولد سنة ٨٩٨ هـ كما سبق أن أشرنا في ترجمته . وهذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم ٢٨٧ / ١٠٦٣٤ . وقد رمزنا لها ب « ز » .

٣ ـ نسخة في مكتبة الرياض العامة . ختم عليها « وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف سنة ١٣٨١ هـ » وتقع في ٣٣٧ ورقة مسطرتها ٢٦ سطراً . وهي مقابلة مصححة . وقد كتب في آخر صفحاتها أنها نسخت بخط عبد الله الرشيد الفرج سنة ١٣٤٦ هـ وهي محفوظة في مكتبة الرياض العامة بدخنة تحت رقم ٢٩٥ / ٨٦ . وقد رمزنا لها برع » .

٤ ـ نسخة في مكتبة الرياض العامة أيضاً . وتقع في ٢٢٥ ورقة . مسطرتها ٢٧ سطراً . وقد تم نسخها في يوم الأربعاء ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٢٧١ هعلى يد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن فوزان . وكتب في آخرها ، نقل الأصل من خط عبد الرحيم الحنبلي وذكر أنه كتبها سنة ١١٣٧ هـ وهي نسخة جيدة مصححة أيضاً . ورقمها في مكتبة الرياض العامة ٨٧ / ٨٦ . وقد رمزنا لها ب « ض » .

ومما يؤسف له أن كل واحدة من هذه النسخ الأربع لم تخل من سقط في الكلام وتصحيفات وتحريفات وأخطاء كثيرة . ومن أجل ذلك لم نتمكن من الاعتماد على واحدة منها بعينها واعتبارها أصلاً . ثم مقابلة باقي النسخ عليها كما هو متبع لدى كثير من المحققين . وآثرنا أن نقوم بتحقيق الكتاب على نسخه الأربع معاً على طريقة النص المختار . كما هو منهج فريق من المحققين . بحيث نثبت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نُسَخ وجد فيها الصواب ، ثم نشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ .

وقد أفدنا من تصحيحات الشيخ عبد الرحمن الدوسري الأنفة الذكر عن النسخة

المخطوطة التي وقعت تحت يده من الكتاب، وهي تعتبر الأصل الذي نقلت عنه النسخة « ض »، ولمزيد الفائدة أثبتنا كل ماجاء فيها في هوامش كتابنا عند مخالفتها للنص الموثّق، ورمزنا لها ب « د ».

ونظراً لعدم عثورنا \_ مع بذل الوسع والجهد \_ على النسخة المخطوطة التي طبع عنها الشيخ محمد حامد الفقي . فقد اعتبرنا طبعته نسخة عنها . فقابلناها على نصنا . وذكرنا فروقها وتصحيفاتها وما وقع فيها من الخروم في الهوامش إتماماً للفائدة . ورمزنا لها ب « ش » .

منهاج التحقيق: يتلخص عملنا في تحقيق هذا الكتاب في الأمور التالية:

١ عرض نص الكتاب مصححاً مقوماً مقابلًا على النسخ الأربع المخطوطة وعلى تصحيحات الشيخ الدوسري وعلى طبعة الشيخ الفقي . والإشارة في الهوامش الى فروق النسخ .

- ٢ ـ تخريج الآيات القرآنية .
- ٣ ـ تخريج الأحاديث النبوية .
  - ٤ ـ تخريج الشواهد الشعرية .
- الترجمة للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب، بحيث يُترجم للفلم عند ذكره أول مرة.
- ٦ ـ تخريج النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره من أصولها المطبوعة . والاشارة إلى مكان وجودها فيها مع إثبات الفروق بين ماجاء في كتابنا وبين ماورد في أصولها إن وجد .
- ٧- الإشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الكتاب الى المراجع التي استفاد منها المصنف أو استقى. والمراجع التي فيها تفصيل تلك المسائل. ولو لم يطلع عليها المؤلف، مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتها. ليسهل على القارىء أو الباحث التوسع والتعمق فيها إن رغب.
- ٨ ـ التعليق على كل كلمةٍ أو عبارةٍ أو قضية تقتضي شرحاً أو تحتاج الى إيضاح وبيان ، بما يُزيل غموضها ، ويُوضح المراد بها . ويكشف عمّا فيها من لبس . وقد

تضمنت بعض هذه التعليقات مناقشة للمصنف فيما اعتمده من آراء أو ساقه من أفكار أو حكاه من أقوال العلماء .. وكان منهجنا في تعليقاتنا على النص ـ عند النقل عن أي مرجع أو الاستفادة منه ـ أن نشير اليه مع بيان جزئه ورقم صفحته . ابتغاء الأمانة في النقل . والدقة في العزو . وليتمكن المطالع من مراجعته دون عناء كلما أراد ..

٩ ـ وقد اقتضى سياق الكلام في بعض المواطن من الكتاب إضافة كلمة أو عبارة
 لا يتم المعنى إلا بها ، فأضفناها ووضعناها بين قوسين مربعين [ ] تمييزاً لها
 عن نص الكتاب ، وإشارة الى أنها قد أضيفت لاقتضاء المقام وداعي الحاجة .

وعلى الرغم مما بذلنا في هذا التحقيق من جهد . ومأفرغنا من وسع . محاولين بذلك أن يصل هذا العمل الى الكمال أو يقرب منه . فلسنا نعرض لما صنعنا بتزكية أو ثناء . اقتداء بسنة السلف الصالح . وتأسيأ بقول أبي سليمان الخطابي في ختام مقدمته ل « تفسير غريب الحديث » حيث يقول :

«فأما سائر ما تكلمنا عليه ، فإنّا أحقاء بألاً نزكيه وألاّ نؤكد الثقة به . وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره ، فنحن نناشده الله في إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه . فإنّ الإنسان ضعيف لايسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه . ونرغب اليه في دركه . إنه جواد وهوب » .

وختاماً نقدم شكرنا الى كل من أسدى الينا عوناً خلال عملنا في تحقيق هذا الكتاب. وعلى الخصوص سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. لتكرمه بإعارتنا النسختين المخطوطتين المحفوظتين في المكتبة العامة بالرياض، وفضيلة الدكتور عبد الله التركي. وفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. لتفضلهما بتقديم النسخة المصورة عن المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري لإفادتنا من تصحيحاته وتصويباته.

والله نسأل أن يتقبل عملنا هذا بحسن الجزاء. إنه نعم المولى ونعم الوكيل

مكة المكرمة في غرة رجب سنة ١٣٩٨ هـ

المحققان

بعبداللنها صاطا فكأستي علما واععل من ستناس عباده عطاجها آلقدير للكري المقاشي الما غطها ومنج لمذسله وعباده مااعلق مذالاولة ووط الاما والعلامة علايالاب على بعمليان الرداوى المنباع والله تعالى ويحر المبت الرجيق صفحة العنوان من النسخة « ز »

والخناعة عوادكم وسده ايقاصالات النام وذلكان تأران النظون المقر والكان تأران النام والنام والنام

ملكا و ما زمخه - . . . . و لو فيرولاج لما غزالنا على وقعت ، الله الالمسئلة مسئلة الوادع لفيج المدين منادة ولم تعدم والمستط النب دناه المدولا والمعادي المصنة في نقر والمعالية بالما الما المعالية والمعالية المعالية والمعالية المعالية والمعالية والمعا المعدد والمعدد والمعد اس طرب مد لفاج اوما ما او عيرود عدد الله سيام مذها كود اد جوميا الد عليه وسلم والارسى ما عسبوا جومضا كل عوجي كاشه مساويم الوئيل لاعل ما في لا المساها العلم سياسك لا جوجي كاشه الا د سعد سعوا عدد ويهوله وروك الغلع من كالمري بعدما يدي الا د نست معد سعوا له الده ما مروض مسيع وتلولي بعدما يدي عاده اسه معروجه ورسالها مراجع بن يجي الناطع الكنيل عنوالله مرود د به و تستا عدد كيب المساهد امين و هلمته لعدوك شاه مده مكس وفعا خد بوي تناش و ما د بود مع وجع كناها ه

بالتله للذي خاله المتنع عبرالطاكه عوره عبد به عون و معدد معدد على المتنع عبرالطاكه عوره عبد به عون و معدد معدد الموقع في الما المدعولين بداوم المتعالى المراكبية ا صفحة العنوان من النسخة « ض »

معن استفاده المحافظ المن العلمة المارة الما

### E5 ill. 1

هذاشج الكوكب المنبر المستى بمنتم المتربي في اصول المنتمة الدق المنا بله تاليف ينح الاسلام وقد تقي الدين ابي البقا مجله به افضى القضاة المدي شهاب المدين المناولية المناولية والمنتوج المنتوج والدينا ومناوله ووالدينا ومناوله ووالدينا ومناوله والدينا ومناوله والمناوله والدينا ومناوله والدينا والمناوله والدينا والمناولة وا



كعرف اوعادة عام دلك الامراون ١١٠١ فترية بإحداله ليلهب في عد معليد او قربينة لغظيد الا قربينة ماليدوا فا دو كذالا قبير ايت منهان زاج به لما ذكرناس الدرجا دالدليل هوالزمادة في فوته لظن أ فأ دى المدلول و دلك! مرحقيق لا يختلف في نعسد وإن اختلفت معادكه الد مداي تناصيل لترجيح لا تحدير و د لك لان شا راست الطبني د، لتى بها الرجيان والترجيج كثيرة جدا فحص ها يبعد لا : كل اذاا عتبريت الترصيحات في الدلامل من جهة ما يتع في المركبات من منس الدلامل ومتدماتها وفالحدودس جهة مايتع في تنس الحدود من سفرداتها تمركبت بهضهامع بعض حصل مور لاتكاد تنحدر هسيال اخرم يشل لله سبحانه وتعابا ختصاره مع التحرير مع ماضم اليه وصور شي يسيرولم يعربحل الله من انواب المنائرة العرميّد عن الا طالة والاعادة ومع اعتراض بالعج بمعلن الله وم نظر اليه بعين التفاضى اذمام احد غيرين مصمد ه يسلم من صالحامة محرصلى الله عليد قلم والله السبحان السؤل يرفقنا لكل فعل شا-الله وهوحسنا ونع الوكيل ولا عا حول وادقوة الاما للمالط الصفحة الأخيرة من النسخة « ع »

# بالتدم ارتحم ارتحيم وبدنستعين

الحمدُ للهِ الذي أحاط بكلِ شيء عِلْمَا ، وأعطى مَنْ شاء مِنْ عباده عطاءً جَمّا ، القديم الحكيم ، الذي شرع الأحكام ، وجعلَ لها قواعد ، وهدى مَنْ شاء لحفظها ، وفتَح لمنْ شاء مِنْ عباده ماأُغلق من الأدلّةِ ، وَوَفّقهُ لفهمها . والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمد ، المبيّن لأمتِه طرق الاستدلالِ . المقتدى به فيما كان عليه ، وفيما أمر به أو نهى عنه من أفعالٍ وأقوالٍ . وعلى آله وأصحابه نقلةِ الشرع وتفصيلِ أحكامِهِ من حَرَام وحلالٍ .

أما بعد: فهذه تعليقةً على مااختصرتُهُ من كتابِ « التحرير » في أصول الفقه، على مذهب الإمام الرباني، والصدّيق الثاني، أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني(١) رضي الله تعالى عنه، تصنيف الإمام العلّمة علاء الدين على بن سليمان المرداوي الحنبلي (١) ، عفا الله تعالى

- (۱) هو الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي ، أحد آلائمة الأربعة الأعلام . ولد ببغداد ، ونشأ بها ، وطلب العلم وسمع الحديث فيها ، وسافر في سبيل العلم أسفاراً كثيرة . فضائله ومناقبه وخصاله لاتكاد تعد . من كتبه « المسند » و « التاريخ » و « الناسخ والمنسوخ » و « الناسك » و « الزهد » و « علل الحديث » . توفي سنة ۲۶۱ هـ ( انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤ / ۲۱۲ . وفيات الأعيان ١ / ٤٧ ، حلية الأولياء ٩ / ١٦١ . المنهج الأحمد ١ / ٥ وما بعدها ) .
- (٢) هو الإمام على بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي ، المعروف بالمرداوي . ولد في مردا ، قرب نابلس ، ونشأ بها ، وحفظ القرآن ، وتعلم الفقه ، ثم تحوّل إلى دمشق ، وقرأ على علمائها الفنون ، وتصدى للإقراء والإفتاء . من كتبه « الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف » في الفقه و « تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول » في أصول الفقه ، وقد شرحه في

عني وعنه آمين. أرجو أن يكون حجمها بين القصير والطويل، وأستعينُ الله على إتمامها، وهو حَسْبُنَا ونعم الوكيل، وسميتها « بالمختبر (٢) المبتكر شرح المختصر »، وعلى الله أعتمد، ومنه المعونة أستمد ١)

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ابتدأ المصنفون كتبهم بالبسملة ، تبركا بها . وتأسيا بكتاب الله جل ثناؤه ، واتباعاً لسنّة نبينا محمد حيث ابتدأ بها في كتبه إلى الملوك وغيرهم ، وعملًا بقوله عِنْ في بعض الروايات « كُلُّ أَمْرٍ ذي بَالٍ ، لا يُبْدَأ فيه بِبِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، فَهُوَ الْنَهُ الرحمنِ الرحيمِ ، فَهُوَ

( الحمد ) المستغرق لجميع أفراد المحامد مُسْتَحَقَ ( للله ) جَلَّ ثناؤه . وثنوا بالحمد ، لحديثِ أبي هريرة فيما رواه ابن حِبَّان (٤) في « صحيحه » وغيره « كُلُّ أَمْرٍ ذي بَالٍ ، لايُبْدَأ فيهِ بالحَمْدِ لللهِ ، فَهُوَ

\_\_\_ مجلدين وسماه « التحبير في شرح التحرير » توفي سنة ٨٨٥ هـ . ( انظر ترجمته في الضوء اللامع ٥ / ٢٢٥ . البدر الطالع ١ / ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض ز ب.

<sup>(</sup>٢) في ش: بالمختصر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه والرهاوي في الأربعين والخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة . قال النووي : وهو حديث حسن . وقد روي موصولاً ومرسلاً . ورواية الموصول جيدة الإسناد . وإذا روي الحديث موصولاً ومرسلاً فالحكم الاتصال عند الجمهور . وذكر العجلوني أنه ورد بلفظ فهو أبتر . وبلفظ فهو أقطع . وبلفظ فهو أجذم . ( انظر كشف الخفا ٢ / ١١٩ . فيض القدير للمناوي ٥ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم البستي التميمي. قال الحاكم: «كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال ». ألف التصانيف النافعة ك « المسند الصحيح » و « الجرح والتعديل » و « الثقات » وغيرها. توفي سنة ٢٥٤ هـ. ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/ ١٣١، شذرات الذهب ٢/ ١٦).

أَقْطع » (١) . ومعنى أَقْطع : ناقِصُ البركةِ ، أو قليلُهَا .

وفي ذكْرِ الحمدِ عَقِبَ البَسْمَلَةِ اقتداءً بكتابِ اللهِ تعالى أيضاً.

ولهم في حَدِّ الحمدِ لغةُ عبارتان :

إحداهما : أنه الثناء على الله تعالى بجميلِ صفاتِهِ ، على قَصْدِ التعظيم . والاخرى : أنه الوصفُ بالجميلِ الاختياري (٢) ، على وجه التعظيم (٣) . سواء تَعَلَّقُ بالفضائلُ أو بالفواضلُ(٩)

والشكرُ لغةً ؛ فعلٌ ينبىء عَنْ تعظيمِ المنعمِ ، لكونِهِ منعماً على الشاكر (٦) \_ يعني (٧) بسَبَبِ إنْعَامِهِ \_ ويتعلقُ بالقلبِ واللسانِ والجوارح .

- (۱) أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهتي في السنن وأبو عوانه الاسفراييني في مسنده عن أبي هريرة. وألف الحافظ السخاوي جزءاً فيه. قال النووي: يستحب البداءة بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي جميع الأمور المهمة. (انظر كشف الخفا ٢ / ١٩١). فيض القدير ٥ / ١٢).
- (٢) أي الحاصل باختيار المحمود. وقد خرج بقيد « الاختياري » الوصف بجميل غير اختياري للمحمود، كطول قامته وجماله وشرف نسبه. ( انظر حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص ١٠ ).
- (٣) خرج بهذا القيد الوصف بالجميل الاختياري على جهة التهكم والسخرية . ( حاشية عليش ص ١٠ ) .
- (٤) الفضائل: جمع فضيلة، وهي الصفة التي لايتوقف اثباتها للمتصف بها على ظهور أثرها في غيره. كالعلم والتقوى. (حاشية عليش ص ١١).
- (ه) الفواضل: جمع فاضلة. وهي الصفة التي يتوقف إثباتها لموصوفها على ظهور أثرها في غيره. كالشجاعة والكِرم والعفو والحلم. (حاشية عليش ص ١١) والتعريف الأول للحمد أكثر ملاءمة في حق الباري جل وعلا. والثاني أكثر مناسبة في حق العباد.
  - (٦) في ض د ب : الشاكر أو غيره .
    - (٧) ساقطة من ز .

فالقلبُ للمعرفةِ والمحبةِ . واللسانُ للثناء ، لأنَّهُ محلَّهُ . والجوارحُ لاستعمالها في طاعةِ المشكورِ . وكفّها عن معاصيه (١) .

وقيل : انَّ الحمدَ والشكرَ في اللغة بمعنى واحد. (٢) .

ثم أن معنى الحمد في الاصطِلاح هو معنى الشكر في اللغة (٣) .

ومعنى الشكر في الاصطلاح: هُوَ صَرْفُ العبدِ جميعَ ماأنعمَ الله عليهِ بِهِ الى ماخُلِقَ لأَجْلِهِ، مِنْ جميع الحواسِّ والآلاتِ والقوى (٤)

وعُلِمَ مما تَقَدَّمَ أَنَّ بينَ الحمدِ والشكرِ اللغويين عموماً وخصوصاً من وجه (٥) . فالحمدُ أعمُّ من جهةِ المتعلَّق ، <sup>(٦</sup> لأنه لا يعتبر في مقابَلَةِ نعمةٍ <sup>(٦)</sup> ، وأخصُّ مِنْ جهةِ الموردِ ، الذي هو اللسان . والشكرُ أعمُّ مِنْ جهةِ المورد ، وأخصُ من جهةِ المتعلَّق ، وهو النعمةُ على الشاكر (٧) .

وفي قَرْنِ الحمدِ بالجلالةِ الكريمةِ ، دونَ سائرِ أسمائِهِ تعالى ، فائدتان ؛

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ٤ / ٢٣ وما بعدها . الفائق ١ / ٢٩١ . معترك الأقران ٢ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) قاله اللحياني ( لسان العرب ٢ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وذلك لأن الحمد في الاصطلاح : فعل يُشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً . أعم من أن يكون فعلَ اللسان أو الأركان ( تعريفات الجرجاني ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للشريف الجرجاني ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر معنى العموم والخصوص من وجه في ص ٧١ . ٧٢ من الكتاب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض ز ب.

<sup>(</sup>٧) انظر لسان العرب ٤ / ٤٣٤ . معترك الأقران ٢ / ٦٣ . الأخضري على السلم ص ٢١ .

الأولى: أن اسمَ اللهِ عَلَمٌ (١) للذاتِ (٢) ، ومختص بِهِ ، فيعُمُ جميعَ المائِهِ الحسنى .

الثانية: انه اسمُ اللهِ الأعظم عندَ أكثر أهلِ العلم، الذي هو متصفّ بجميع المحامِدِ ؟ .

(كما أثنى على نَفْسِهِ ) تباركَ اسمُهُ وتَعَالى جَدُّه .

ولما كانَتْ صِحّةُ الوصفِ متوقفةُ على إحاطةِ العِلْم بالموصوفِ، وقد قال جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ يعلمُ مابينَ أيديهمْ وَمَا خُلْفَهُمْ، وَلَا يُحيطونَ بِهِ عِلْما ﴾ (أ) صَحَّ قولُنَا ( فالعبدُ لايحصي ثَنَاءٌ عَلَى رَبِهِ ) لأنَّ وَصْفَ الواصِف بحسبِ مايمكِنهُ إدراكهُ مِن الموصوفِ. والله سبحانَهُ أكبَرُ منْ أنْ تُدْرَكَ حَقَائِقُ صِفَاتِهِ كما هي، جَلَّ رَبُنَا وعَزَّ ﴿ ليسَ كمثلِهِ شيءٌ ، وَهُوَ السّميعُ البصيرُ ﴾ (أ)

و ( الصلاةُ ) التي هي مِن اللهِ الرحمةُ والمغفرةُ والثناءُ على نبيّهِ عندَ الملائكَةِ ، ومِنَ الملائكَةِ الاستغفارُ والدعاءُ ، ومِنَ الآدميّ والجنيّ التضرعُ والدعاءُ .

( والسلامُ ) الذي هُوَ تسليمُ اللهِ سبحانَهُ (\* وأُمِرْنَا بِهِ فِي قوله تعالى: "

<sup>(</sup>۱) في ش: علم جامع.

<sup>(</sup>٢) في ض ب : على الذات .

**رس**) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٠ من طه.

<sup>(</sup>a) الآية ١١ من الشورى.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٦ من الأحزاب.

﴿ صَلُوا عليهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمِا ﴾ `` (على أَفْضَلِ خَلْقِهِ) بلا تردد: لأحاديث دالة على ذلك.

أنا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْر » (أنا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْر » (أنا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْر » (أ) ، وما خَصَهُ الله تعالى به في الدُنْيَا والآخِرَة . ففي الدنيا ؛ كونُهُ بُعِثَ الى النَّاس كافة ، بخلافِ غيره من الأنبياء ، وقوله عَلَيْتَ « فُضَّلْتُ على مَنْ قَبْلي بِسِتَّ ولا فخر » (أ) . وفي الآخرة ؛ اختصاصُهُ بالشفاعَةِ ، والأنبياءُ تَحتَ لوائِهِ ، سيدنا ومولانا ألا وخاتم رسله (محمد) عِنْتَ الله والله محمد) عليها من المنافقة ، المنافق

أَلْهُمَ الله تعالى أهلَهُ أن يُسَمّوهُ بذلكَ ، لما عَلِمَ سبحانَهُ بما فيه مِنْ كَثْرَة الخِصَالِ المحمودةِ . وهو عَلَمٌ مشتق من الحمد (٢) ، مَنْقُولٌ من التحميدِ ، الذي هُوَ فوقَ الحمد .

<sup>(\*</sup>\_1) ساقطة من ع ز ب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع ض زب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي
 سعيد الخدري . ( انظر كشف الخفا ١ / ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد الحديث بلفظ « فُضَّلَتُ على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون » : وقد أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ، ورواه أبو يعلى وغيره . ( انظر فيض القدر ٤ / ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>ه) في ع ب: الحميد .

( و ) على ( آله ) والصحيحُ أنّهمْ أَتباعُه على دينِهِ ('' ، وأَنَّهُ تجوزُ إِضَافَتُهُ للضميرِ . والآلُ : اسمُ ('' جَمْع ، لا واحدَ لَهُ مَنْ لَفْظِهِ .

(و) على (صَحْبِهِ) وَهُمْ الذينَ لقوا النبي عِنْ مؤمنين، وماتوا مؤمنين (٣) .

وعطفُ الصحبِ على الآل من بابِ عطفِ الخاصِّ على العام. وفي الجمع بينَ الآلِ والصحبِ مخالفةً للمبتدعَةِ ، لأنهمْ يُوَالونَ الآلَ دونَ الصَحْب .

( أمَّا ) أي مهما يكنْ مِنْ شيء ( بَعْدُ ) هُوَ من الظروفِ المبنيَّةِ المنقطِعَةِ

عن الإضافَةِ. أي : بَعْدَ الحمدِ والصلاةِ والسلامِ (٤). والعامِلُ في « بعد »

<sup>(</sup>۱) قال الدمنهوري: آل النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقيى. (إيضاح المبهم ص ٤). وقال شمس الدين البعلي: « والآل يطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان. أحدها: الجند والأتباع: كقوله تعالى (آل فرعون) [البقرة ١٠٠] أي: أجناده وأتباعه. والثاني: النفس. كقوله تعالى (آل موسى وآل هارون) [البقرة ٢٤٨] بمعنى: نفسهما. والثالث: أهل البيت خاصة. واله: أتباعه على دينه. وقيل: بنو هاشم وبنو المطلب. وهو اختيار الشافعي. وقيل: آله أهله ». (المطلع على أبواب المقنع ص ٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز . وفي ع : جمع اسم .

 <sup>(</sup>٣) انظر تعريف الصحابي وما يتعلق به في ( التقييد والإيضاح للعراقي ص ٢٩١ وما بعدها .
 تدريب الراوي للسيوطي ص ٣٩٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ زكريا الأنصاري: « أما بعد » يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. وكان النبي عَلَيْنَ يأتي بها في خطبه. والتقدير: مهما يكن من شيء بعد البسملة وما بعدها. ( فتح الرحمن ص ٨ ).

« أما » لنيابتها عن الفعلِ . والمشهورُ ضَمُّ دالِ بعدُ ، وأجازَ الفَرَّاءُ(١) نَصْبَهَا وَرَفْعَهَا بالتنوين فيهما .

وحينَ تضمّنَتْ «أمّا » معنى الابتداء (٢) أَ لَزِمَهَا لصوقُ الاسمِ ، ولتَضَمُّنِهَا معنى ٢ الشرطِ ، لزمَتْهَا الفَاءُ . فلأجلِ (٤) ذلك قُلْتُ :

(فهذا) المشروخ (مختصرٌ) أي كتابٌ مختصرُ اللفظِ، تامُ المعنى (محتومٍ) أي مشتملٍ ومحيطٍ (على مسائل) الكتاب المسمى (تحرير المنقولِ وتهذيبٍ علم الأصولِ (٥) في أصولِ الفقهِ. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي (١) الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته، وأسكَنَهُ فسَيحَ جَنَّتِهِ) منتقى (مما قَدَّمَهُ) من الأقوالِ التي في المسألةِ (أو كانَ) القولُ (عليهِ الأكثر من

<sup>(</sup>١) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء. قال ابن خلكان : كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. من كتبه « معاني القرآن » و « البهاء فيما تلحن فيه العامة » و « المصادر في القرآن » و « الحدود » توفي سنة ٢٠٧ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ٣٦٦ . وفيات الأعيان ٥ / ٢٢٥ . طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب ع ، الابتداء والشرط .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز.

<sup>(</sup>٤) في ش : فلذلك . وفي ع : ولأجل ذلك .

<sup>(</sup>٥) كتاب « تحرير المنقول » للمرداوي أكثره مستمد من كتاب العلامة محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة ٧٦٣ هـ في أصول الفقه ، حيث يقول المرداوي عن كتاب ابن مفلح ، وهو أصل كتابنا ـ يمني تحرير المنقول ـ فإن غالب استمدادنا منه . ( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لبدران ص ٢٤١) .

ج) في ش، المرداوي السعدي.

اصحابِنَا، دونَ) ذكر بقيّة ( الأقوالِ ، خالهِ ) هذا المختصر ( مِنْ قولهِ ثانهِ ) أذكرهُ فيه ( إلا ) مِنْ قولهٍ أذكرهُ ( ) لفائدة تزيدُ ) أي زائدة ( على معرفة الخلاف ) لا ليُعْلَمَ أَنَّ في المسألةِ خِلافاً فقط .

( و ) خالِ هذا المختصر أيضاً ( من عزو مقالٍ ) أي قولٍ منسوبٍ ( إلى مَنْ ) أي شخص ِ ( إيّاهُ ) أي إيّا المقال ( قالَ ) أي قَالَه .

( ومتى قلتُ ) في هذا المختصر بعدَ ذكر (٢) حُكْم مسألةٍ أو قَبْلَهُ هُوَ كذا (٢) ( في وجهٍ ، فالمقدَّمُ ) أي فالمعتمدُ ( غيرُهُ ) أي غير ماقلت إنه كذا في وجهٍ ( و ) متى قلتُ هُوَ كذا ، أو ليسَّ بكذا ( في ) (٤) قولٍ ( أو على قولٍ فإذا قويَ الخلافُ ) في المسألةِ ( أو اختلفَ الترجيحُ ، أو ) يكونُ ذلكَ ( مَعَ (٥) إطلاقِ القولينِ أو الأقوالِ ، إذْ لمْ أطلعْ على مُصَرِّح بالتصحيح ) لأخدِ القولينِ أو الأقوالِ . إذْ لمْ أطلعْ على مُصَرِّح بالتصحيح ) لأخدِ القولينِ أو الأقوالِ .

وإنَّمَا وَقَع اختياري على اختصار هذا الكتابِ، دونَ بقيَّة كُتُبِ هَذَا الفَنّ، لأنَّهُ جامعٌ لأكثر أحكامِهِ، حاو لقواعِدِه وضَوَا بِطِهِ وأَقْسَامِهِ، قَد اجتهدَ مؤلفهُ في تحرير نُقُولِهِ وتهذيب أصولِهِ.

<sup>(</sup>١) في ش: أذكره فيه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش: هكذا..

<sup>(</sup>٤) في ش: في قوله.

<sup>(</sup>٥) في ش : من .

ثمَّ القواعدُ ، جمعُ قاعِدةٍ ، وهي : « أمرٌ كلّيّ ينطبقُ على جزئياتٍ كثيرةٍ ، تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا » . فمنها مالا يختصُ ببابٍ ، كقولنا « اليقينُ لا يُرْفَعُ بالشَّكِ » (١) ، ومنها ما يختصُ ، كقولنا « كُلُّ كَفُّارَةٍ سَبَبُهَا مَعْصِيَةً ، فهي على الفَوْرِ » .

والغالب فيما يختص بباب، وَقُصِدَ بِهِ نَظْمُ صور متشابِهَة يُسَمَى «ضَابِطاً ». وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ ، مَاعَمُ صُوراً . فإنْ كانَ (٢) المقصودُ منْ ذِكْرِه القَدْرُ المشتركُ الذي بِهِ اشتركَتْ الصُورُ في الحكم ، فهو « المدْرَك » . وإلا فإنْ كانَ القصدُ ضَبْطَ تلكَ الصور بنوع منْ أنواع الضبط ، مِنْ غير نَظر في مَا خَذِهَا ، فهو « الضَّابِطُ » ، وإلا فهو « القَاعِدةُ » (٣) .

ومن القواعدِ الأصوليَّةِ قولُهُمْ « الأَمْرُ للوجوبِ والفَوْرِ » و « دليلُ الخِطَابِ حُجَّةٌ » ، و « قِيَاسُ الشَبِهِ دليلٌ صحيحٌ » ، و « الحديثُ المرسَلُ يُحْتَجُ بِهِ » ونحو ذلك .

(و) أنا (أرجو) منْ فَضْلِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى (أَنْ يكونَ) هذا المختصرُ (مُغْنِيَاً لحفّاظِهِ) عَنْ غيرِه مِنْ كُتُبِ هذا (٤) الفَنِّ (على) مااتصفَ بِهِ مِنْ (وَجَازَةِ أَلفَاظِهِ) أي تقليلها .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي : هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر . ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥١ ، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢)ساقطة من ش

 <sup>(</sup>٣) قال ابن نجيم : « والفرق بين الضابط والقاعدة ، أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى .
 والضابط يجمعها من باب واحد . هذا هو الأصل » . ( الأشباه والنظائر ص ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

وإيجازُ اللفْظِ ، اختصارُهُ مع استيفاِء المعنى . ومنْهُ قولُهُ بَيْكَا ؛ « أُوتِيتُ جوامعَ الكَلِم ، واختُصرَ ليَ الكلامُ (١) اختصاراً » (٢) .

وإنما اختصرتُهُ (٢) لمعان ، منها ؛ أن لا يحصلَ اللَّلُ بإطالَتِهِ . ومنها ؛ أَنْ يَسْهُلَ على مَنْ أَرادَ حِفْظَهُ . ومنها ؛ أن يكثُرَ علْمُهُ مَعَ قِلَّةٍ حَجْمِهِ .

( وأسألُ الله سبحانَهُ وتعالى أنْ يعصِمَني و) يَعْصِمَ ( مَنْ قَرَأُهُ من الزللِ ) أي من السقطة (٤) في المنطق والخطيئة (٥) ( وأن يوفقنَا ) أي يوفقني وَمَنْ قَرَأُهُ ( والمسلمينَ لما يُرْضيه ) أي يُرضي الله عنّا(٦) ( من القولِ والعملِ ) إنّهُ قريبٌ مجيبٌ ، وبالإجابَةِ جديرٌ .

وَرَتَّبْتُهُ كَأُصْلِهِ على مقدمَةٍ وثمانيةَ عَشَرَ بَابَاً ، لا فيما سِوَى ذلكَ مِنْ عَدَدِ الفُصُولِ ، ونحو ذلك ، كالتنابيهِ والتذانيبِ .

<sup>(</sup>١) في ع ب: الكلم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب وأبو يعلى في مسنده عن عمر بن الخطاب ، وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس . وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، فأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ « بعثت بجوامع الكلم » وأخرجه أحمد عن عمرو بن العاص بلفظ « أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه » . ( انظر كشف الخفا ١ / ١٥ ، فيض القدير ١ / ٥٦٠ ، جامع العلوم والحكم ص ٢ ) .

قال المناوي : ومعنى أعطيت جوامع الكلم ، أي ملكة أقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى ، بنظم لطيف لاتعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه ، ولا التواء يحار الذهن في فهمه ، واختصر لي الكلام اختصاراً : أي صار ماأتكلم به كثير المعاني قليل الألفاظ . ( فيض القدير ١/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ب ، اختصرت ذلك .

<sup>(</sup>٤) في ض: السقط.

<sup>(</sup>٥) في ض ، الخبط . وفي ع : الخبطه .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز

أما المقدّمة ، فتشتملُ على تعريفِ هذا العِلْم وفائِدَتِه واستمدادِه ، وما يتصلُ بذلكَ مِنْ مقدماتٍ وَلَوَاحِق ، كالدليلِ والنظرِ والإدراكِ والعِلْم والعَقْلِ والحدّ واللغةِ ومسائِلِهَا وأحكامِها وأحكام خطابِ الشرع وخطابِ الوضع وما يتعلقُ بهما وغير ذلك .

فأقولُ ومن الله ِ أستمدُّ المعُونَةَ .

#### « مقدمة »

المقدمة في الأصلِ صفة ، ثُمُّ استعملوها اسما لكلِ ماوُجدَ فيه التقديم ، كمقدمة الجيش والكتابِ ، ومقدمة الدليلِ والقياس ؛ وهي القضية التي ١٠ تُنتج ذلك مع قضيةٍ أخرى ، نحو « كلُّ مسكر خمر » و « كلُ خمر حرام » ونحو ذلك ، و « العالم مؤلف » و « كُلُ مؤلفٍ مُحْدَث » ونحو ذلك .

ثم إنَّ مقدمةَ العلم هي (٢) اسم (٣) لما (٤) تَقَدَّمَ أمامَهُ ، ولما تتوقفُ عليه مسائِلُهُ ، كمعرفةِ حدودهِ وغايتهِ وموضوعهِ . ومقدمةُ الكتابِ لطائفةِ مِنْ كلامِهِ تُقَدَّمُ أمامَ المقصودِ ، لارتباطِ له بها ، وانتفاع بها فيه ، سواءً توقَّفَ عليها العِلْمُ أو لا (٥) .

وهي \_ بكسر الدال \_ : مِنْ قَدَّمَ بمعنى تقدَّمَ . قال الله سبحانه وتعالى :

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>۳) ساقطة من ع ز .

 <sup>(</sup>٤) في ع : ما وعبارة « لما تقدم أمامه » ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) انظر معنى المقدمة في (تعريفات الجرجاني ص ٢٤٢ . شرح الروضة لبدران ١ / ٢٣ . تحرير القواعد المنطقية للرازي ص ٤ وما بعدها )

<sup>(</sup>٦) في ب: يعني .

﴿ لَاتَقُدْمُوا بِينَ يدي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي ، لاتتقدَّمُوا . وبفتحها ، لأنَّ صاحبَ الكتابِ أو أمير الجيشِ قَدَّمَها . ومَنَعَ بعضُ العلماء الكسرَ ، وبعضهم اقتصر عليه .

ولما كان كلُ علم لايتميزُ في نفسِهِ عَنْ بقيةِ العلومِ إلا بتمييز (٢) موضوعهِ ، وكانَ موضوعُ أصولِ الفقهِ أخصً مِنْ مطلقِ الموضوع ، وكانَ العِلْمُ بالخاصِ مسبوقاً بالعلمِ بالعام (٢) ، بدأ بتعريفِ مُطْلَقِ الموضوع بقوله :

( موضوعُ كلِّ عِلْمٍ) شرعياً كان أو عقلياً (ما) أي الشيءُ الذي ( يُبحثُ فيهِ ) أي عوارضِ موضوعِهِ ( يُبحثُ فيهِ ) أي في ذلك العِلْمِ ( عَنْ عوارضِهِ ) أي عوارضِ موضوعِهِ ( الذاتيَّةِ ) أي الأحوالِ ( العارضةِ للذاتِ ، دونَ العوارضِ اللاحقةِ لأمر خارج عن الذات ( )

ومسائلُ كلَّ علم معرفةُ الأحوالِ (٤) العارضةِ لذاتِ موضوعِ ذلكَ العلْم (٦) .

فموضوع علم الطبّ مثلًا؛ هو بدنُ الإنسانِ. لأنهُ يبحث فيه عن الأمراضِ اللاحقةِ لَهُ. ومسائِلُهُ؛ هي معرفةُ تلكَ الأمراضِ.

<sup>(</sup>١) الآية ١ من الحجرات .

<sup>(</sup>٢) في ش زب: بتميز.

<sup>(</sup>٣) في ش : العام .

<sup>(</sup>٤) في ز : الأصول .

 <sup>(</sup>٥) انظر في موضوعات العلوم (تعريفات الجرجاني ص ٢٥٦، إرشاد الفحول ص ٥، فواتح الرحموت ١/٨. تحرير القواعد المنطقية ص ٢٣).

<sup>(</sup>٦) انظر في مسائل العلوم التعريفات للجرجاني ص ٢٢٥.

وموضوع علم النحو: الكلماتُ. فإنّه يبحثُ فيهِ عَنْ أحوالها مِنْ حيثُ الإعرابُ والبناءُ. ومسائِلُهُ: هي معرفةُ الإعرابِ والبناء (١).

وموضوع علم الفرائض: التركات. فإنه يبحث فيه ٢٦ مِنْ حيثُ قسمتُهَا. ومسائِلُهُ: هي معرفة حُكْم قسْمَتِهَا.

والعِلْمُ بموضوع عِلْم ليسَ بداخلٍ في حقيقةِ ذلكَ العِلْم، كما قُلنا في بدنِ الإنسانِ والكلمات والتركاتِ.

إذَا عَلِمْتَ ذلك؛ فالعوارضُ الذاتيَّةُ: هي التي تَلْحَقُ الشيءَ لما هُوَ هُو لَذَاتِه لِنَاتِه اللَّاحِقِ لذَاتِ الإنسانِ، أو تلحقُ الشيءَ لجزئِه، كالحركة بالإرادةِ اللاحقةِ للإنسانِ (٣ بواسطةِ أنّهُ حيوانٌ، أو تلحقُهُ بواسطةِ أمرٍ خارج عن المعروضِ مساورٍ للمعروض، كالضّجِكِ العارضِ للإنسانِ ٣) بواسطةِ التعجبِ (١).

وتفصيلُ ذلك ؛ أنَّ العارضَ إما أنْ يكونَ لذاتِ الشيء ، أو لجزئِهِ ، أو لأمرِ خارج عَنْهُ (٥) . والأمرُ الخارجُ إما مساولِلمعروض ، أو أعمُّ منهُ ، أو أخصُّ ، أو مباينٌ .

أما الثلاثةُ الأوَلُ ـ وهي العارضُ لذاتِ المعروضِ، والعارضُ لجزئِهِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>۲) في ش ز دع ض بٍ، فيها .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) قاله الشريف الجرجاني . ( التعريفات ص ١٦٤ ) .

ره، في ب: عنه مساو.

والعارضُ المساوي (١) \_ فَتُسَمَّى (٢) ه أعراضاً ذاتيةً » لاستنادِهَا إلى ذات (١) المعروض .

أما العارضُ للذاتِ فظاهرٌ .

وأما العارم للجزء ؛ فلأنَّ الجزءَ داخلَ في الذاتِ ، والمستندُ إلى ما في الذات مستند إلى الذاتِ في الجملة (٤٠)

وأما العارضُ للأمرِ (°) المساوي ، (<sup>†</sup> فلأنَّ المساوي <sup>†)</sup> يكونُ مستنداً إلى ذاتِ المعروضِ ، والعارض مستند (<sup>†</sup>) إلى المساوي ، والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء . فيكونُ العارضُ أيضاً مستنداً إلى الذاتِ .

والثلاثةُ الأخيرةُ العارضَةُ لأمر خارج غير مساولِلمعروض تسمى « أَعَرْاضًا غريبة » لما فيها من الغرابَةِ بالقياسِ إلى ذاتِ المعروضِ.

ثُمَّ تارةً يكونُ الأمرُ الخارجُ (٨) أعمَّ مِنَ المعروضِ، كالحركةِ اللاحقةِ للأبيضِ بواسطةِ أنَّهُ جسمٌ، وهو أعمُّ من الأبيضِ وغيرهِ، وتارةً يكونُ أخصً، كالضحكِ العارضِ للحيوانِ بواسطةِ أنه إنسانٌ، وهُوَ أخصُ من

<sup>(</sup>١) أي العارض للأمر الخارج المساوى .

<sup>(</sup>٢) في ع زض ب، تسمى .

<sup>(</sup>٣) في ش: ذاتية .

<sup>(</sup>٤) في ش : جملة .

<sup>(</sup>٥) أي للأمر الخارج المساوي .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>V) في ش ز ،،مستندأ .

<sup>(</sup>A) المراد : العارض لأمر خارج .

الحيوان. وتارةُ يكونُ مبايناً للمعروض، كالحرارة العارضة للماء بواسطة النَّار (۱) . إِذَا عَلِمْتَ ذلك ،

( فموضوعُ ذا ) أي هذا العلم الذي هُوَ أصولُ الفقه ( الأدلةُ ٢٠) الموصلَةُ إلى الفِقّهِ) من الكتابِ والسنّةِ والإجماعِ والقياس ونحوها، لأنَّهُ يُبحث فيه(٢٠) عن العوارض اللاحقَة لها ، منْ كونهَا عامةً أو خاصةً ، أو مطلقةً أو مقيدةً ، أو مجملةً أو مبينةً ، أو ظاهرةً أو نصاً ، أو منطوقةً أو مفهومةً ، وكون اللفظ أمرأ أو نهيأ، ونحو ذلك من اختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها (٤) . ومعرفة هذه الأشياء هي (٥) مسائِلُ أصولِ الفقه .

وموضوعُ عِلْمِ الفقهِ أفعالُ العبادِ ، منْ حيثُ تعلُّقُ الأحكام الشرعية بها . ومسائلُهُ معرفَةُ أحكامهَا من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباج.

( ولا بُدُّ )أي لا فراق ( لمنْ طَلَبَ عِلْماً ) أي (٢٠) حَاوَلَ أَنْ يعرفَهُ منْ ثلاثة أمور :

<sup>(</sup>١) وهي مباينة للماء. وانظر الكلام على العوارض الذاتية والغريبة في تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ب، الدلالة.

۳) في دع ض زب، فيها.

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام للآمدي ١ / ٧. ويقول الشوكاني: « وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة . يمعني أن جميع مسائل هذا الفن هي الإثبات والثبوت » . ( ارشاد الفحول ص ٥ ) .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

أحدها: (أَنْ يتصوره بوجهٍ مَا) أي بوجهٍ من الإجمالِ لأَنَّ طَلَبَ الإنسانِ ما لا يتصورهُ محالٌ ببديهةِ (١) العقلِ، وطلب ما يعرفُهُ من جهةِ تفصيلهِ محالٌ أيضاً، لأنه تحصيلُ الحاصلِ.

(و) الأمر الثاني: أن (يعرفَ غَايَتَهُ) لئلا يكونَ ٢٠ سعية في طلبه عَبَثاً ٢٠

(و) الأمر الثالث: أن يعرف (ماذتَهُ) أي ما يستمدُ ذلكَ العلمُ منه، ليرجِعَ في جزئياته إلى مَحَلِّهَا

وأصلُ هذه القاعدة : أنَّ كلَّ معدوم يتوقفُ وجودُهُ على أربع علل (٣) : مورية : وهي التي تقومُ بها صورَتُهُ . فَتَصَوُّرُ المركبِ متوقفٌ على تَصَوِّر أركانِهِ وانتظامِهَا على الوجهِ المقصودِ .

- وغائية : وهي الباعثة على إيجادِهِ . وهي الأولى في الفكر ، وإن كانت آخِراً في الوجودِ الخارجي . ولهذا يقال : « مبدأ العِلْمِ منتهى العمل » .

ـ وماديّة (°): وهي التي تُسْتَمَدّ منها المركباتُ أو ما في حُكْمِهَا .

<sup>(</sup>۱) في ب: ببديه.

<sup>(</sup>٢) في ش: في طلبه عابثاً.

<sup>(</sup>٣) جاء في لقطة العجلان وشرحها للأنصاري؛ كل موجود ممكن لابد له من أسباب ـ أي علل ـ أربعة؛ المادة؛ وهي مايكون الشيء موجوداً به بالقوة. وتسميتها مادة باعتبار توارد الصور المختلفة عليها. والصورة؛ وهي مايكون الشيء موجوداً به بالفعل. والفاعلية؛ وهي مايؤثر في وجود الشيء. والغائية؛ وهي مايصير الفاعل لأجله فاعلاً. ويقال هي الداعي للفعل. كالسرير؛ مادته الخشب، وصورته الانسطاح ـ أي انسطاحه ـ ، أي هيئته التي هو عليها، وفاعليته النجار، وغايته الاضطجاع عليه ( فتح الرحمن ص ٢٩ وما بعدها ).

٠(٤) في ب: إلى .

<sup>(</sup>ه) في ش: ومادته . وفي د ض ب: وماديته .

ـ وفاعلية : وهي المؤثرةُ في إيجادِ ذلكَ .

ثم اعلم انَّ لفظ « أصولِ الفقه » مركبٌ مِنْ مضافٍ ومضافٍ إليهِ ، ثم صارَ لكثرة (١) الاستعمال في عرفِ الأصوليين والفقهاء له معنى آخر ، وهو العَلَميّة . فينبغي تعريفُهُ مِنْ حيثُ معناهُ الإضافي ، وتعريفُهُ مِنْ حيثُ كونُهُ عَلَماً . فبعض المصنفين بدأ (٢ بتعريفِ كونِهِ ٢) مركباً ، وبعضهم بدأ كنبعريفِ كونِهِ ٢) مركباً ، وبعضهم بدأ بتعريفِ كونِهِ ٢) مضافاً كما في المتن .

إذا علمت ذلك :

( فأصول ، جمع أصل ، وهو ) أي الأصل ( لغة ) أي في اللغة ( مايُبْنَى عليه ) أي على الأصل ( غيره ) . قاله الأكثر (٢٠ .

وقيل: أصلُ الشيء مامِنْهُ الشيء . وقيل: ما يتفرعُ عليه غيرُهُ (°). وقيل: منشأ الشيء . وقيل: ما يستند تحققُ الشيء إليه (٦).

( و ) الأصل ( اصطلاحاً ) أي في اصطلاح العلماء ( مَالَهُ فَرْعُ ) لأنَّ الفَرْعَ لا ينشأ إلا عَنْ أصل .

<sup>(</sup>١) في ش زع ، بكثرة .

<sup>(</sup>٢) في ش: بتعريفه.

<sup>(</sup>٣) كالجويني والمحلي والشريف الجرجاني والعضد والشوكاني وابن عبد الشكور وأبي الحسين البصري . ( انظر المحلي على الورقات ص ٩ . فواتح الرحموت ١ / ٨ . إرشاد الفحول ص ٣ . العضد على ابن الحاجب ١ / ٢٥ . المعتمد للبصري ١ / ٩ . التعريفات للجرجاني ص ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) قاله الطوفي ( مختصر الروضة ص ٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : غيره . وقيل ما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>٦) قاله الآمدي ( الإحكام ١ / ٧ ) .

( ويطلقُ ) الأصلُ على أربعةِ أشياء (١) :

الأول (٢) : (على الدليلِ غالباً) أي في الغالب، كقولهم «أصلُ هذِهِ المسألَةِ الكتابُ والسنّةُ » أي دليلُهَا. (و) هذا الإطلاقُ (هو المرادُ هُنَا) أي في علم (٣) الأصولِ.

(و) الإطلاقُ الثاني: (على الرَجْحَانِ) أي على الراجِج من الأمرين. كقولهم: « الأصْلُ في الكلامِ الحقيقةُ دونَ المجاز » (3) و « الأصْلُ بقاءُ ماكان على مَاكانَ » (7).

(و) الإطلاقُ الثالث: على (القاعِدةِ المستمرةِ) كقولهم «أكلُ الميْتَةِ

على خلافِ الأصْلِ » أي على خلافِ الحالَةِ المستمرة .

<sup>(</sup>١) انظر معنى الأصل في الاصطلاح في ( فواتح الرحموت ١ / ٨ . إرشاد الفحول ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على هذه القاعدة وفروعها في ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٣ . المدخل الفقهي للزرقاء ص ١٠٠٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر تفسير هذه القاعدة وما يتفرع عليها من المسائل في ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٣ .
 المدخل الفقهي للزرقاء ص ٩٧٠ )

<sup>(</sup>٦) انظر في الكلام على هذا الأصل وما يتفرع عنه من المسائل التمهيد للأسنوي ص١٤٩. وهذا الأصل يسمى في الاصطلاح بالاستصحاب. وهو اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. ( انظر المدخل الفقهي للزرقاء ص ٩٦٨).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض ب.

(و) الإطلاقُ الرابع: على (المقيس، عليه) وهو (١) مايقابِلُ الفَرْعَ في بابِ القياس (٢) .

( والفقهُ لغةً ) أي في اللغة : ( الفهمُ ) عند الأكثر (٣٠ . لأنَّ العِلْمَ يكونُ عنه . قال الله تعالى ﴿ فَمَا لِهؤلاءِ القومِ لاَ يَكادُونَ يفقهونَ حَديثاً ﴾ (٤)

( وهو ) أي الفهمُ : ( إدراكُ معنى الكلامِ ) لجَوْدَةِ (٥) الذَّهْنِ مِنْ جهةِ تهيئهِ لاقتباس (٦) ما يَردُ عليه مِنَ المطالب .

والذهنُ : قوةُ النَّفْسِ المستعدة لاكتسابِ العلوم (٧). والآراء (٨) .

<sup>(</sup>١) في ش: صورة وهو .

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا عرف الباجي الأصل بقوله : « ماقيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه » . أي من الأصل . ( الحدود للباجي ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قالهُ الآمدي وابن قدامة والطوفي والجويني والشوكاني وغيرهم. ( انظر الإحكام للآمدي ١ / ٦ . روضة الناظر ص ١٠ . إرشاد الفحول ص ٣ . شرح المحلي على الورقات ص ١٠ . مختصر الروضة ص ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٨ من النساء.

<sup>(</sup>٥) في ش زع ض ب: لاجودة . وهو خطأ . انظر الإحكام للآمدي ١ / ٦ .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش زع ض ب. وفي الإحكام للآمدي : لاقتناص.

<sup>(</sup>٧) في ش زع ض ب : الحدود .

<sup>(</sup>A) وقد عرف الشريف الجرجاني الذهن بأنه ، قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة ، معدة لاكتساب العلوم . ثم أورد له تعريفاً آخر بأنه ، الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف الفكر . ( التعريفات ص ١١٣ وما بعدها ) .

وقيل : إن الفقة هُوَ العلمُ (١) . وقيل : معرفةُ قصدِ المتكلم (١) . وقيل ، فَهُمُ ما يَدِقُ . , قيل : استخراجُ الغوامضِ والاطلاعُ عليها .

(و) الذه (شرعاً) أي في اصطلاح فقهاء الشرع (معرفة (۱) الأحكام الشرعية) دون العقلية (الفرعية) لا الأصولية (٤) ومعرفتها إما (بالفعل) أي بالاستدلال (أو) به (القوة القريبة) من الفعل اأي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين .

وقيل: هُوَ العِلْمُ بأفعالِ المكلفينَ الشرعية ـ دونَ العقلية ـ مِنْ تحليل وتحريم وحَظْر وإباحة . وقيل: هُوَ العِلْمُ بالأحكام الشرعية . وقيل: معرفة الأحكام الشرعية (٥) . وقيل: معرفة كثير من الأحكام عُرْفاً .

وقيل : معرفةُ أحكام (٦) جمل كثيرة عُرْفًا مِنْ مسائلِ الفروع العلمية مِنْ أدلتها الحاصلة بها . وقيل : العلمُ بها عَنْ أدلتها التفصيلية بالاستدلال .

وكلُ هذِهِ الحدودِ لاتخلو عن مؤاخذاتٍ وأجوبةٍ يطولُ الكتابُ بذكرها منْ غَير طائل (٧) .

<sup>(</sup>١٠) انظر الاحكام للآمدي ١/ ٦، المستصفى ١/ ٤، لسان العرب ١٣/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) قاله الشريف الجرجاني وأبو الحسينَ البصريَ . ( التعريفات ص ١٧٥ . المعتمد ١ / ٨ ) .

٣) في ش: ( معرفة ) المجتهد جميع .

<sup>(</sup>٤) كأصول الدين وأصول الفقه . ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قاله الباجي ( انظر الحدود ص ٣٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) انظر تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي في ( الإحكام للآمدي ١ / ٦ . الروضة وشرحها لبدران ١ / ١٩ . التمهيد للأسنوي ص ٥ وما بعدها . إرشاد الفحول ص ٣ . العبادي على شرح الورقات ص ١٢ وما بعدها . القواعد والفوائد الأصولية ص ٤ . الحدود للباجي ص ٣٥ وما بعدها . المستصفى ١ / ٤ وما بعدها . فواتح الرحموت ١ / ١٠ وما بعدها . المعتمد للبصري ١ / ٨ . العضد على ابن الحاجب ١ / ٢٥ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٢ وما بعدها مختصر الروضة للطوفي ص ٧ وما بعدها . التعريفات للجرجاني ص ١٧٥ ) .

ثُمُّ الحكمُ الشرعي الفرعي ، هو الذي لا يتعلقُ بالخطأ في اعتقادٍ مقتضاهُ ، ولا في العملِ به قدحُ في الدينِ ، ولا وعيدُ في الآخرة . كالنيةِ في الوضوء ، والنكاح بلا ولي ، ونحوهما .

( والفقية ) في اصطلاح أهلِ الشرع ، ( مَنْ عَرَفَ جُمْلَةُ غالبةً ) أي كثيرةً ( منها ) أي من الأحكام الشرعية ( الفرعية ( كذلك ) أي بالفعل ، أو بالقوة القريبةِ من الفعل . وهي التهيؤ لمعرفتها . عن أدلتها التفصيلية . فلا يطلقُ الفقية على مَنْ عَرَفَهَا على غير هذهِ الصفةِ ، كما لا يطلقُ الفقية على محدّثِ ولا مفسر ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم .

وقيل: الفقية (٢) مَنْ له أهلية تامّة، يعرفُ الحكم بها إذَا شَاءَ، مَعَ معرفَ الحكم بها إذَا شَاءَ، مَعَ معرفَتِه (٢) جُمَلًا كثيرة من الأحكام الفرعية، وحضورِهَا عندَهُ بأدلتها الخاصّة والعامّة (٤).

فخرج بقيد « الأحكام » الذواتُ والصفاتُ والأفعالُ (٥) .

<sup>(</sup>١) فخرج بقيد « الشرعية » الأحكام العقلية ؛ ككون الواحد نصف الاثنين ، والحسية ؛ ككون النار محرقة ، واللغوية ، ككون الفاعل مرفوعاً ، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً ؛ كقام زيد ، أو سلباً ، نحو لم يقم . فلا يسمى شيء من ذلك فقها . ( انظر التمهيد للأسنوي ص ٥ ، العبادي على شرح الورقات ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) في ش: معرفة جمل.

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة ص ٥٧١ . صغة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤ .

<sup>(</sup>ه) مراده احترز « بالأحكام » عن العلم بالذوات ؛ كزيد ، وبالصفات ؛ كسواده ، وبالأفعال ، كقيامه . ( التمهيد للأسنوي ص ٥ ) .

والحكمُ هو النسبةُ بين الأفعالِ والذواتِ، إذْ كلُ معلوم إما ألا يكون محتاجاً إلى محل يقومُ بِهِ، فهو الجوهرُ، كجميع الأجسام. وإما أنْ يكونَ محتاجاً. فإنْ كانَ سَبَباً للتأثير في غيره، فهو الفعلُ، كالضربِ مثلًا. وإن لم يكنْ سَبَباً، فإنْ كانَ لنسبةٍ بينَ الأفعالِ والذواتِ، فهو الحُكْمُ. وإلا فهو الصفةُ، كالحمرة والسواد.

وخرجَ بقيدِ « الفعلِ » الذي هو الاستدلالُ علمُ اللهِ سبحانه وتعالى ورسلهِ فيما ليسَ عَن اجتهادِهِمْ صلى الله عليهم وسلم (١) ، لجوازِ اجتهادِهِمْ على ما يأتى في باب الاجتهاد .

وخرجَ بقيدِ « الفرعية » الأدلةُ الأصوليةُ الإجماليةُ المستعملةُ في فَنَّ الخلافِ، نحو ؛ « ثَبَتَ الحكْمُ بالمقتضي ، وانتفى بوجودِ النافي » . فإن هذه قواعد كليةٌ إجماليةٌ تُستعملُ في غالبِ الأحكام ، إذْ يُقال مثلاً ؛ وجوبُ النيّةِ في الطهارة حكم ثَبَتَ بالمقتضي ، وهو تمييزُ (١٠ العبادة عن العادّةِ . ويقول الحنفي ؛ عَدَمُ وجوبها ، والاقتصارُ على مسنونيتها حكم (١٠ ثَبَتَ بالمقتضي ، وهو أنَّ الوضوءَ مفتاحُ الصلاة ، وذلكَ متحققٌ بدونِ النيةِ . ونحو ذلك .

واعلمُ أنَّ المطلوبَ في فَنِ الخلافِ (٤) : إما اثباتُ الحكم ، فهو بالدليلِ المثبتِ ، أو بوجود المثبتِ ، أو بانتفاء الدليلِ المثبتِ ، أو بوجود المانع ، أو يانتفاء الشَرْطِ . فهذه أربَعُ قواعد ضابطةٍ لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة مسائلها .

<sup>(</sup>١) كما خرج بهذا القيد علم الملائكة ، لكونه غير حاصل بالاستدلال .

<sup>(</sup>٢)في ع ، تمييزه .

<sup>(</sup>٣)ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن بدران : أما فن الخلاف ، فهو علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ، ودفع الشُبَه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية . وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق ، إلا أنه خُصّ بالمقاصد الدينية . ( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٣٣١ ) .

وخرج بقيد « الأدلَّة التفصيلية » علمُ المقلَّدِ ، لأن معرفَتَهُ ببعضِ الأحكامِ ليستْ عَنْ دليلٍ أَصْلًا ، لاإجمالي ولا تفصيلي (١) .

ولما فَرَغَ من الكلام على تعريفِ «أصولِ الفقهِ » مِنْ حيثُ معناهُ الإضافي ، شَرَعَ في تعريفِهِ مِنْ حيثُ كونه عَلَماً ، فقال : ( وأصولُ الفقهِ عَلَماً) أي من حيثُ كونها صَارَتْ (٢٠ لَقَبَا لهذا العِلْم : ( القواعدُ التي يَتَوَصُّلُ ) أي يُقصد الوصول ( بها إلى استنباطِ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعية ) (٢٠).

وقيل : مجموع طرق الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها ، وحالُ المستفيد . وقيل : معرفة دلائل الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها ، وحالُ المستفيد . وقيل : ماتُبْنَى (٤) عليه مسائلُ الفقه ، وتُعْلَم أحكامُها به . وقيل : هي أَدِلْتُهُ الكليَّةُ التي تُفيدُهُ بالنظر على وَجْهٍ كلّي .

إذا علمتُ ذلك ،

فالقواعدُ ؛ جمعُ قاعدةٍ . وهي هنا ؛ عبارةٌ عَنْ صور (٥) كلّيةٍ تنطبقُ (١) وذكر في فواتح الرحموت (١/١١) أنه يخرج بقيد « الأدلة التفصيلية » علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله عز وجل ، حتى انه لا يحتاج لزيادة قيد « بالاستدلال » إلا لزيادة الكشف والإيضاح .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي في ( المستصفى ١ / ٤ ، اللمع ص ٤ ، فواتح الرحموت ١ / ١٠ الحدود للباجي ص ٣٦ وما بعدها . روضة الناظر وشرحها لبدران ١ / ٢٠ ، إرشاد الفحول ص ٣ ، مختصر الروضة ص ٦ ، الإحكام للآمدي ١ / ٧ ، التعريفات للجرجاني ص ٢٨ . المعتمد ١ / ٩ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٢ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ١ / ١٩ ) .

٤١) في ش، ماتنبني .

 <sup>(</sup>٥) صور ، جمع صورة . والمراد بها في هذا المقام « القضية » أو « الأمر » . ( انظر إيضاح المبهم ص
 ٤ . التعريفات ص ١٧٧ ) .

كُلُّ واحدةٍ منها على جزئياتها التي تحتها. ولذلكَ لَمْ يُحتجُ إلى تقييدها (۱) بالكليةِ ؛ لأنها لاتكونُ إلا كذلك . وذلك كقولنا : « حُقُوقُ العقدِ تتعلقُ بالموكّلِ دونَ الوكيل » وكقولنا : « الحيلُ في الشَرْع باطِلَةً ». فكلُ واحدةٍ من هاتين القضيتين يُتعرف بالنظر فيها قضايًا متعددة .

فهما يُتَعَرِّفُ بالنظرِ في القضيةِ الأولى: أَنَّ عَهْدَةَ المشترى على الموكِّلِ دونَ الوكيل، وأَنَّ مَنْ حَلَفَ لايفعلُ شيئاً، فوكِّلَ مَنْ فَعَلَهُ حَنِث، وأَنه لو وَكَّلَ مُسْلِمٌ ذِميًا في شِرَاء خَمْرٍ أو خنزير لِمْ يصح

ومما يُتَعَرّفُ بالنظرِ (٢) في القضيّةِ الثانيةِ ، عدمُ صحةِ نكاح المحلّلِ وبيع العِينَةِ ، وعدمُ سقوطِ الشفعةِ بالحيلةِ على إبطالها ، وعدمُ حِلَّ الخمر (٣) بتخليلها عِلاجاً (٤) .

وكذا قولنا ـ وهو المراد هنا ـ : « الأمْرُ للوجوب والفور (٥) » ونحو ذلك .

واحترز بقوله « إلى استنباطِ الأحكامِ » عن القواعِدِ التي يُتوصَّلُ بها إلى استنباطِ غير (٦) الأحكامِ ، من الصنائع والعِلْمِ بالهيئاتِ والصفاتِ .

<sup>(</sup>١) أي تقييد كلمة « القواعد » التي جاءت في التعريف . .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ب: الخمرة.

<sup>(</sup>٤) أي بمعالجة الخمر حتى تصير خلًا .

<sup>(</sup>٥) في ش : للفور .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

و « بالشرعيَّةِ » عن الاصطلاحية (١) ، والعقلية ، كقواعدِ علم الحساب والهندسةِ .

و « بالفرعيَّةِ » عن الأحكامِ التي تكونُ مِنْ جنسِ الأصولِ ، كمعرفةِ وجوبِ التوحيدِ مِنْ أَمْره تعالى لنبيه عَلَيْكَ في قوله تعالى ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا الله ﴾ ( ) .

( والاصوليّ ) في عُرْفِ أهلِ<sup>(٣)</sup> هذا الفن ( من عَرَفَهَا ) أي عَرَفَ القواعِدَ التي يُتوصل بها إلى استنباطِ الأحكام الشرعيّةِ الفرعيّةِ . لأنّهُ منسوب إلى الأصولِ ، كنسبةِ الأنصاري إلى الأنصار ونحوه ، ولا تصحُ النسبةُ إلا مع قيام معرفَتِهِ (٤) بها وإتقانِهِ لها ، كما أنْ مَنْ أتقنَ الفقة يُسَمَّى فقيهاً ، وَمَنْ أتقنَ الطبّ يُسَمَّى طبيباً ، ونحو ذلك (٥) .

( وغايَتُها ) أي غاية معرفَة أصولِ الفقهِ ، إذا صَارَ المشتغلُ بها قَادِراً على استنباطِ الأحكام الشرعيةِ الفرعيَّةِ من أدلتها ( معرفَة أحكام الله تعالى والعملُ بها ) أي بالأحكام الشرعيةِ (١) ، لأنَّ ذلكَ موصلُ إلى العلم، وبالعلم يتمكنُ المتصفُ بِهِ مِنَ العملِ الموصلِ إلى خيري الدنيا والآخرة (٧) .

<sup>(</sup>١) ككون الفاعل مرفوعاً

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ من محمد.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) في ب ز د : معرفتها به .

 <sup>(</sup>٥) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في ش: الشرعية قال.

<sup>(</sup>V) انظر الإحكام للآمدي ١ / V ، إرشاد الفحول ص ٥ .

( ومعرفتُهَا) أي معرفَةُ أصولِ الفقهِ ( فرضُ كفايَةِ (١) ، كالفقه ) . قال في « شرح التحرير (٢) » ، وهذا (٣) الصحيحُ ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ . قَالَ في « آداب المفتي» (٤) ، « والمذهبُ أَنَّهُ فرضُ كفايَةِ كالفقه (٥) اه .

وقيل ، فرضُ عينٍ . قال، ابن مفلح (٦) في « أصولهِ » ـ كما حَكَى هذا القولَ ـ ، والمرادُ للاجتهادِ . فعلى هذا المراد يكونُ الخلافُ لفظياً .

# ( والأولى ) وقيل : يجبُ ( تقديمها ) أي تقديمُ تَعَلَّم أصولِ الفقهِ

<sup>(</sup>١) وهو مااختاره العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ( انظر المسودة ص ٧١ه ) .

<sup>(</sup>٢) المراد به كتاب « التحبير في شرح التحرير » للإمام علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة ٥٨٠ هـ ، شرح فيه كتابه « تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول » . ( انظر الضوء اللامع ٥ / ٢٢٠ البدر الطالع ١/ ٤٤٦ . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : وهذا هو .

<sup>(</sup>٤) كتاب « آداب المفتي » للعلامة أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى سنة ٦٩٥ هـ . وتذكره كتب الفقه والتراجم بهذا الاسم وباسم « صفة المفتي » . وقد طبع بدمشق سنة ١٣٨٠ هـ باسم « صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » .

<sup>(</sup>٥) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي . شمس الدين . أبو عبد الله . شيخ الإسلام . وأحد الأثمة الأعلام . قال ابن كثير : « كان بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة » وقال ابن القيم : « ماتحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح » . وهو صاحب التصانيف النافعة كد « الفروع » في الفقه و « الآداب الشرعية » و « شرح المقنع » الذي بلغ ثلاثين مجلداً . وله كتاب قيم في الأصول ذكره ابن العماد فقال ، « وله كتاب جليل في أصول الفقه ، حذا فيه حذو ابن الحاجب في مختصره » . وقد اعتمد عليه المرادي . وجعله أصلا لكتابه « التحرير » . توفي سنة ٣٠ ه . ( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٥ / ٣٠ ، شذرات الذهب ٦ / ١٩٩ ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٢٢ ، ٢٢٧ ) .

(عليه) أي على تعلم الفِقْهِ، ليتمكنَ بمعرفةِ الأصولِ إلى استفادة معرفة الفروع(٢)

قال أبو البقاء العكبري<sup>(٦)</sup> : « أبلغُ (٤) ما يتوصَّلُ (٥) بِهِ إلى إحْكَامِ اللهُ أَبُو البقاء الفقهِ ، وطرفٍ مِنْ أصولِ الدينِ »(١)

( ويُستمدُّ ) عِلْمُ أُصولِ الفقهِ مِنْ ثلاثةِ أَشياء ، ( مِنْ أُصولِ الدينِ ، و ) من ( العربيَّةِ ، و ) من ( تَصَوُّرِ الأحكامِ ) . ووجهُ الحصرِ الاستقراءُ (٧) .

وأيضاً ، فالتوقف إما أن يكونَ من جهة ثبوتِ حجيّةِ الأدلةِ ، فَهُوَ أَصُولُ الدينِ . وإمّا أنْ يكونَ التوقفُ مِنْ جِهةٍ دَلالَةِ الألفاظِ على الأحكامِ ، فهو العربيةُ بأنواعها . وإما أنْ يكونَ التوقفُ مِنْ جهةِ تصورِ ما يُدَلّ بِهِ

<sup>(</sup>١) في ش، من معرفة .

<sup>(</sup>٢) قال تقي الدين بن تيمية : « وتقديم معرفته ـ أي أصول الفقه ـ أولى عند ابن عقيل وغيره ؛ لبناء الفروع عليها . وعند القاضي ـ أي أبي يعلى ـ : تقديم الفروع أولى ؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول » . ( المسودة ص ٧١ ، وانظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحبلي ، كان فقيها مفسراً فرضياً نحوياً لغوياً . قال الداودي ، « كان صدوقاً ، غزير الفضل ، كامل الأوصاف ، كثير المحفوظ ... وكان لاتمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا في العلم » . ألف كتباً كثيرة منها « تفسير القرآن » و « البيان في إعراب القرآن » و « التعليق في مسائل الخلاف في الفقه » و « المرام في نهاية الأحكام » و « مذاهب الفقهاء » توفي سنة ٦١٦ هـ . ( انظر ترجمته في ذيل طبقات العنابلة ٢ / ١٠٩ وما بعدها ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٨٦ ، بغية الوعاة ٢ / ٢٨ ، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٢٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) في ب، اكبر.

<sup>(</sup>ه) في ش زع ، توصل .

<sup>(</sup>٦) انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤.

 <sup>(</sup>٧) انظر الإحكام للآمدي ١ / ٧ ، إرشاد الفحول ص ٦ .

<sup>(</sup>A) في ش ، الأدلة وهو علم الكلام .

عليه ، تهو(١) تصورُ الأحكام .

أَمَا تَوَقُفُهُ مِنْ جَهِةِ ثَبُوتِ حَجَيَّةِ الأَدلَةِ. فَلْتَوقُفِ مَعْرَفَةِ كُونِ الأَدلَةِ (٢) الكُلْيَةِ حَجَةُ شَرَعاً على مَعْرَفَةِ الله تعالى بصفاتِهِ (٣) ، وَصِدْقِ رَسُولُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَيما جَاءَ بِهِ عَنْهُ (١) ، و تَهْ قَفُ صِدْقُهُ على دَلالَةِ المعجزة رَسُولُهُ عَلَى دَلالَةِ المعجزة .

أما توقُّفُهُ مِنْ جهةِ دَلالةِ الألفاظِ على الأحكام، فلتوقُفِ فَهُم ما يتعلقُ بها من الكتابِ والسنَّةِ وغيرهما على العربيّةِ. فإنْ كان مِنْ حيثُ المدلولُ : فهو عِلْمُ اللغةِ (١٠ . أو من أحكام تركيبها (٧) : فعلمُ النحو (٨٠ . أو مِنْ أحكام أفرادها : فعلمُ التصريف (١٠ . أو مِنْ جَهَةِ مطابقتِهِ لمقتضى الحال ،

<sup>(</sup>١) في ش ز، وهو .

<sup>(</sup>٢) في ب، ادلة.

<sup>(</sup>۲ ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>ه) في ش ز ، فلتعلق .

<sup>(</sup>٦) علم اللغة ، هو علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي ، وعما حصل من تركيب لكل جوهر ، وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي ، وعن معانيها الموضوعة لها بالوضع الشخصي . (مفتاح السعادة ١٠٠/١) .

<sup>(</sup>۷) فی ز ، ترکبها .

<sup>(</sup>A) النحو : هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية ، من الاعراب والبناء وغيرهما وقيل ، هو علم بأصول يعرف بها صحيح الكلام وفاسده . ( التعريفات للجرجاني ص ٢٥٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٩) قال ابن الحاجب، التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. ( انظر الشافية وشرحها للاستراباذي ١/١ وما بعدها، مفتاح السعادة ١/ ١٣١، تسهيل الفوائد ص ٢٠٠، الطراز ١/ ٢١).

وسلامتِهِ من التعقيدِ ، ووجوه الحُسْن ؛ فعلمُ البيان(١) بأنواعه الثلاثة (٢) .

وأما توقُفُهُ من جهةِ تَصَوّرِ ما يُدَل به عليه ، مِنْ تصورِ أحكامِ التكليفِ(٢) : فإنّهُ إنْ لم يتصورُها ، لم يتمكنْ مِنْ إثباتها ولا مِنْ نفيها (٤) ، لأنّ الحُكْمَ على الشيء فرعٌ عنْ تصوره .

واعلم أنَّه لما كان لابُدُ لكلِ مَنْ طلَبَ عِلْمَا أَنْ يَتَصَوْرَهُ بوجهٍ مَا ، ويعرفَ غَايَتَهُ ومادَّتَهُ ، ذُكِرَ في أولْ هذه المقدمة حَدُ (١٦) أصولِ الفقهِ ، من حيثُ إضافَتُهُ ، ومن حيثُ كونه عَلَماً ، وحدُ المتصفِ بمعرفَتِهِ ، ليتصورَهُ طالبُهُ مِنْ جهةِ تعريفِهِ بحدّهِ ، ليكونَ على بصيرة في طَلَبِهِ . ثم ذُكِرَ غايَتُهُ ، لئلا يكون سعيه في طلبه عبثاً ، ثم ذُكِرَ ما يُستمدُ منه ، لِيَرْجِعَ في جزئياتِهِ لئلا يكون سعيه في طلبه عبثاً ، ثم ذُكِرَ ما يُستمدُ منه ، لِيَرْجِعَ في جزئياتِهِ إلى مَحَلَها ، وبه خَتِمَ هذا الفصل ٢٠

<sup>(</sup>۱) علم البيان: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراتيب مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود. بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض. (كشف الظنون ١/ ٢٥٩. الإيضاح للقزويني ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٧) وهي التشبيه والمجاز والكناية ( الإيضاح ص ١٥١ ).

<sup>(</sup>٣) ذكر الأصوليون أن استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء : علم الكلام .. واللغة العربية . وتصور الأحكام الشرعية بالمعنى الذي يعم الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية . لا الأحكام التكليفية وحدها كما اقتصر المصنف . ( انظر الإحكام للآمدي ١ / ٨ . إرشاد الفحول ص ٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) لأن المقصود إثباتها أو نفيها . كقولنا : الأمر للوجوب . والنهي للتحريم ، والصلاة واجبة .
 والربا حرام . وما إلى ذلك . ( إرشاد الفحول ص ٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش ب . وفي ز ، في هذا الفصل .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش.

### « فضل »

الفصل لغة ؛ الحجزُ بين شيئين . ومنْهُ فصلُ الربيع ؛ لأنّهُ يحجزُ بين الشتاء والصيف . وهُوَ في كتبِ العلم كذلك . [لأنه يحجزُ بينَ أجناسِ المسائلِ وأنواعِهَا(١)).

ولَمَا كَانَ مُوضُوعُ عَلَمِ أُصُولِ الفقهِ الأَدلَّةُ المُوصلَةُ إِلَى الفقهِ، ولم يتقدمُ ما يَدُلُّ على معنى الدليلِ ولا على ناصبِهِ، أُخَذَ في تعريف ذلكَ بقوله؛

( الدالُّ : الناصِبُ للدليل )<sup>(۲)</sup> وهو الله سبحانَهُ . قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه . وأن الدليلَ القرآنُ<sup>(۱)</sup> .

وقيل: إنَّ الدالَّ والدليلَ بمعنى واحد. وعلى هذا القولِ أكثرُ المتأخرين. وإن « دليل » فعيل بمعنى فاعل، كعليم وسميع، بمعنى عالم وسامع (٤).

( وهو ) أي والدليلُ ( لغَةً ) أي في اللغة : ( المرشدُ ) يعني أنَّهُ يطلقُ على المرشدِ حقيقةً . ( و ) على ( ما ) يحصلُ ( به الإرشادُ ) مجازاً . فالمرشدُ : هو الناصبُ للعلامَةِ ، أو الذاكِرُ لها . والذي يحصلُ به الإرشادُ ، هو العلامَةُ التي نُصبت للتعريف (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر الطلع للبعلى ص٧.

<sup>(</sup>٣) قاله الآمدي والشيرازي والباجي والباقلاني وغيرهم ( انظر الإحكام للآمدي ١ / ٩ ، اللمع ص ٣ . الحدود ص ٣٩ . الإنصاف ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : هو القرآن .

<sup>(</sup>٤) حكاه الشيرازي والآمدي . ( انظر الإحكام للآمدي ١ / ٩ ، اللمع ص ٣ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر تفصيل الموضوع في ( العبادي على شرح الورقات ص ٤٧، اللمع ص ٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ٣٩، الحدود ص ٣٧، التعريفات ص ١٠٩).

(و) الدليلُ (شرعاً) أي في اصطلاح علماً الشريعة : (ما) أي الشيء الذي (يُمْكِنُ التوصُّلُ بصحيح النظرِ) ـ متعلق بالتوصل ـ أي بالنظر الصحيح : من باب إضافَةِ الصفةِ إلى الموصوفِ (فيه) أي في ذلك الشيء (إلى مطلوبٍ خبري) (٢) متعلقٌ بالتوصل .

وقولهٔ « خبري » أي تصديقي .

وإنما قالوا « ما يمكن » ولم يقولوا « ما يتوصل » للإشارة إلى أنَّ المعتبرَ التوصُّلُ بالقوة ؛ لأنَّه يكونُ دليلًا ، ولو لم يُنظرُ فيه (٣) .

وخرج بقولِهِ «مايمكن » مالا يمكن التوصُّل بِهِ إلى المطلوبِ، كالمطلوبِ نَفْسِهِ، فإنَّهُ لايمكنُ التوصُّلُ به إليه، أو<sup>(1)</sup> يمكنُ التوصلُ [به] إلى المطلوبِ، لكن لابالنَظرِ، كسُلُوك طريقٍ يمكنُ التوصُّلُ بها إلى مَطْلُوبِهِ.

<sup>(</sup>١) في ش: أهل.

<sup>(</sup>٣) هذا التعريف الاصطلاحي للدليل حكاه الآمدي وابن الحاجب والسبكي والعبادي وزكريا الأنصاري والشوكاني وغيرهم ( انظر الإحكام ١ / ٩ . العبادي على شرح الورقات ص ٤١ . الطحلي على جمع الجوامع ١ / ١٣ . العضد على ابن الحاجب ١ / ٣٦ . إرشاد الفحول ص ٥ . فتح الرحمن ص ٣٣ ) وحدة الباجي بأنه « ماصح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس » ( الحدود ص ٣٨ ) وعرفه الباقلاني بأنه « ماأمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره » ( الإنصاف ص ٥ ) وقال الزركشي : « هو ما يتوقف عليه العلم أو الظن بثبوت الحكم بالنظر الصحيح » ( لقطة العجلان ص ٣٣ ) وقال الشريف الجرجاني : « هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر » . ( التعريفات ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الباجي : « إن الدليل هو الذي يصح أن يُستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى المطلوب . وإن لم يكن استدلال ولا توصُل به أحد . ولو كان الباري جل وعلا خلق جماداً . ولم يخلق مَنْ يستدل به على أن له محدثاً . لكان دليلاً على ذلك وإن لم يستدل به أحد . فالدليل دليل لنفسه . وإن لم يُستدل به » . ( الحدود ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ، و .

وخرج بقولِهِ « بصحيح النظرِ » فاسدُهُ (١)، ككاذبِ المادَّةِ في اعتقادِ الناظرِ . وخرج بوصفِ « المطلوبِ الخبريِ » المطلوبُ التصوريُّ ، كالحدِّ والرسم (٢) .

ويدخلُ في « المطلوبِ الخبريّ » ما يُفيدُ القطعَ والظنَّ . وهو مذهبُ أصحابنًا وأكثر الفقهاء والأصوليينَ (٣) .

والقول الثاني: أنَّ (1) مَا (٥) أفادَ القَطْعَ يُسَمَّى دليلًا، ومَا (١) أَفَادَ الظَّنَّ يُسَمِّى أَمَارَةً (٧) .

<sup>(</sup>١) لأن النظر الفاسد لايمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه. ( المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٢٨) وفي ش: فاسد.

<sup>(</sup>٣) بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل في الاصطلاح الشرعي وَشَرَحَه قال ، وهو منقسم إلى عقلي محض ، وسمعي محض ، ومركب من الأمرين . فالأول : كقولنا في الدلالة على حدوث العالم ، العالم مؤلف ، وكل مؤلف حادث ، فيلزم عنه ، العالم حادث . والثاني ، كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه . الثالث ، كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ ، النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام لقوله ﷺ « كل مسكر حرام » ، فيلزم عنه ، النبيذ حرام . (الإحكام للآمدي ١ / ٩ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) حكاه الآمدي عن الفقهاء ( الإحكام ١ / ٩ ) واختاره الزركشي ومجد الدين بن تيمية . ( انظر فتح الرحمن ص ٣٣ ، المسودة ص ٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ع ز .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) في ش ، وإن .

<sup>(</sup>٧) قاله أبو الحسين البصري (المعتمد ١/ ١٠) وحكاه المجد بن تيمية عن عض المتكلمين، ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية فقال؛ إنه ظاهر كلام القاضي في «الكفاية» أيضاً (المسودة ص ٧٧ وما بعدها) وجكاه الآمدي عن الأصوليين وأطلق (الإحكام ١/ ٩) وحكاه الباجي عن بعض المالكية ورده (الحدود ص ٣٨) وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ثم قال؛ وهذا خطأ، لأن العرب لاتفرق في تسمية بين مايؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. (اللمع ص ٣).

ويحصلُ المطلوبُ المكتسب بالنظرِ الصحيح في الدليلِ (عَقِبَهُ) أي عَقِبَ النظرِ العادةِ . وعلى هذا القولِ أكثرُ العلماءِ ، لأَنَّهُ قَدْ جَرَتِ العادَةُ بأَنْ يفيضَ<sup>(۱)</sup> على نَفْسِ المستدلِ بَعْدَ النَظرِ الصحيح مَادُةَ مطلوبهِ الذي تَوَجَّه بنَظره إلى تحصيله .

والقول الثاني: أنَّ المطلوبَ يحصلُ عَقِبَ النَظرِ ضرورةً (٢) ، لأنَّهُ لاسكنُهُ تَرْكُهُ (٢) .

( والمستَدِلُ ) : هُوَ ( الطالِبُ له ) أي للدليلِ<sup>(١)</sup> ( مِنْ سائِلٍ ومسئولٍ ) . قاله القاضيُ<sup>(١)</sup> في « العُدَّة »<sup>(١)</sup> وأبو الخطاب<sup>(٧)</sup> في « التمهيد » وابن

<sup>(</sup>١) في ش: يفيد.

<sup>(</sup>٢) أي من دون اختياره وقصده ، ولا قدرة له على دفعه أو الإنفكاك عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر تحقيق الموضوع وآراء العلماء فيه في ( المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ١ انظر تحقيق الموضوع وآراء العلماء فيه وما بعدها ، فتح الرحمن ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش: الدليل.

<sup>(</sup>٥) هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد ، أبو يعلى الفراء الحنبلي ، كان عالم زمانه وفريد عصره ، إماماً في الأصول والفروع ، عارفاً بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه والفتاوى والجدل ، مع الزهد والورع والعفة والقناعة . ألف التصانيف الكثيرة في فنون شتى ، فمما ألفه في أصول الفقه « العدة » و « مختصر العدة » و « مختصر الكفاية » و « المعتمد » و « مختصر المعتمد » . وله « أحكام القرآن » و « عيون السائل » و « الأحكام السلطانية » و « شرح الخرقي » و « المجرد في المذهب » و « الخلاف الكبير » وغيرها . توفي سنة ٤٥٨ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢ / ١٩٠ ـ ٢٢٠ . المنهج الأحمد ٢ / ١٠٥ ـ ١١٨ ، المطلع للبعلي ص ٤٥٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠ ، ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) في د ض ؛ العمدة .

<sup>(</sup>٧) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي الحنبلي، أحد أئمة المذهب وأعيانه. كان فقيها أصولياً فرضياً أديباً شاعراً عدلاً ثقة. صنف كتباً حساناً في الفقه والأصول والخلاف، منها « التمهيد » في أصول الفقه، سلك فيه مسالك المتقدمين، وأكثر من ذكر الدليل والتعليل، و « الهداية » في الفقه، و « الخلاف الكبير » و « الخلاف الصغير »، و « التهذيب » في الفرائض. توفي سنة ١٠٠ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن

عفيل(١) في « الواضح »، وذلك لأنَّ السائِلَ يطلبُ الدليلَ مِنَ المسئولِ، والمسئولُ يطلبُ الدليلَ من الأصولِ(٢)

إذا علمتَ ذلك ،

( فالدالُ : اللهُ تعالى ، والدليلُ : القرآنُ ، والمبيّنُ : الرسولُ ، والمستَدِلُ : أُولُو العلم . هذِهِ قواعِدُ الإسلام ) قال ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه .

رجب ١/ ١١٦، المنهج الأحمد ٢ / ١٩٨، المطلع ص ٤٥٣، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢١٨).

<sup>(</sup>١) هو أبو الوفا على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي . المقرىء الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم ، أحد الأئمة الأعلام . قال ابن رجب ، « كان رحمه الله بارعاً في الفقه وأصوله ، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة ، وتحريرات كثيرة مستحسنة ، وكانت له يد طولى في الوعظ والمعارف » . له مؤلفات قيّمة ، أكبرها كتابه « الفنون » ويقع في مائتي مجلدة ـ كما قال ابن الجوزي ـ جمله مناطأ لخواطره وواقعاته ، وضَمّنه الفوائد الجليلة في المعلوم المختلفة . وله كتاب بير ضخم . قال عنه ابن بدران ، « أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر ، وفضل يفحم مَن في فضله يكابر ، وهو أعظم كتاب في هذا الفن ، حذا فيه حذو المجتهدين » . وله كتاب « الفصول » و « التذكرة » و « عمدة الأدلة » في الفقه ، وله كتب كثيرة غيرها . توفي سنة ١٢٥ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢ ـ ١٦٦ ، المنهج الأحمد ٢ / ٢٥٠ ـ ٢٢٢ . المطلع ص ٤٤٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩ ، ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله الشيرازي. (اللمع ص ٣)، وعرّف الباقلاني المستدل بأنه، «الناظر في الدليل، واستدلاله نظره في الدليل، وطلبه به علم ماغاب عنه ». (الإنصاف ص ١٥) وقال الباجي: (المستدل في الحقيقة هو الذي يطلب مايستدل به على مايريد الوصول إليه. كما يَسْتَدِل المكلف بالمحدثات على محدثها، ويَسْتَدِل بالأدلة الشرعية على الأحكام التي جعلت أدلة عليها. وقد سمى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلاً، ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به الآن، وقد تقدم استدلاله به على الحكم الذي توصل به إليه، ويحتج الآن به على ثبوته ». (الحدود ص

وإنما أُخَّرَ ذلكَ بعضُ المصنفينَ (١) ليَسْتَدِلَّ بِهِ على صِحَّةِ ماتقدمَ ذكرُهُ ، وتبركاً بِنَصِّ الإمام .

وقولُهُ « هذه قواعدُ الإسلامِ » . قالَ في « شرحِ التحريرِ » : الذي يظهرُ أنَّ معناهُ أنَّ قواعدَ الإسلامِ ترجعُ إلى الله تعالى ، وإلى قولِهِ <sup>77</sup> وهو القرآنُ <sup>7)</sup> ، وإلى رسولِهِ عَيِّلِيًّهُ ، وإلى علماءِ الأمَّةِ . لَمْ يخرجُ شيءٌ مِنْ أحكام المسلمينَ والإسلام عَنْهَا (<sup>7)</sup> . اه .

( والمستَدَلَ عليه ) أي على الشيء بكونِهِ حَلالًا أو حَرَاماً أو وَاجِبَا أو مُسْتَحَبًا : ( الحكمُ ) بذلك (٤٠) .

( و ) المستَدَلّ ( بِهِ : ما يوجبُهُ ) أي العلَّةُ التي توجِبُ الحكْمَ .

( والمستَدَلُّ لَهُ ) أي لخلافِهِ وقطع جدالِهِ : ( الخَصْمُ ) وقيلَ :

<sup>(</sup>١) في ش ، الناس .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) حكاه الشيرازي. (اللمع ص ٣) وذكر الباجي أنه يقع على الحكم، وقد يقع على السائل أيضاً. ثم قال: «حقيقة المستدل عليه هو الحكم؛ لأن المستدل إنما يستدل بالأدلة على الأحكام، وإنما يصح هذا بإسناده إلى عرف المخاطبين الفقهاء. فقد يُستدل بأثر الإنسان على مكانه. وليس ذلك بحكم، لأن هذا ليس من الأدلة التي يريد الفقهاء تحديدها وتمييزها مما ليست بأدلة. بل الأدلة عندهم في عرف تخاطبهم مااشتمل عليه هذا الحد مما يوصف بأنه أدلة عندهم. وقد يوصف المحتج عليه بأنه مستَدلً عليه، لما تقدم من وصف المحتج بأنه مستَدل. فإذا كان المحتج مستدلًا، صح أن يُوصَف المحتج عليه بأنه مستَدلً عليه. (الحدود ص٠٤).

الحكة (١)

( والنظر هنا ) أي في اصطلاح أهل الشرع : ( فكُر يَطْلَبُ بِهِ ) أي بالفكر ( علْمٌ أو ظنَ ) (٢٠ وإنما قلت " هنا " لأنَ النظر له مسمياتُ غير ذلك ..

( والفكر هنا : حركة النفس من المطالب إلى المبادى ، ورجوعها ) أي حركة النفس ( منها اليها ) أي من المبادى ، إلى المطالب .

ويرْسم الفكر بهذا المعنى « بترتيب أصولِ حاصلة في الذهن ، ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل » .

وقدْ يطلق على حركة النفس التي يليها البطن (٢) الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة . وتسمَى في المعقولات فكراً (٤) . وفي المحسوسات تحييلا

(١) حكى الشيرازي أن المستدل له يقع على الحكم؛ لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل ـ الذي هو أعم من الخصم ـ لأنّ الدليل يطلب له . ( اللمع ص ٣ ) .

(٣) قاله الشوكاني (إرشاد الفحول ص ٥) وحكاه الأمدي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعرفه الشيرازي بقوله ، « هو الفكر في حال المنظور فيه » ( اللمع ص ٣) وذهب الامدي إلى أن النظر « عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن . المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصداً . لتحصيل ماليس حاصلاً في العقل » . ( الإحكام ١ / ١٠ ) وحكى القرافي للنظر تعريفات أخرى وأفاض في الكلام عليها في كتابه « شرح تنقيح الفصول » ص ٤٣٩ وما بعدها .

أما شروط النظر. فقد ذكر الشيرازي له شروطاً ثلاثة : (أحدها) أن يكون الناظر كامل الآلة . (والثاني) أن يكون نظره في دليل لا في شبهة . (والثالث) أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه . فيقدم ما يجب تقديمه . ويؤخر ما يجب تأخيره . (اللمع ص ٣).

(٣) في شي ، البطين .

(٤) وعلى هذا حكى العبادي تعريف الفكر بأنه « حركة النفس في المعقولات. أي انتقالها فيها انتقالاً تدريجياً قصدياً » وَشَرَّحَه . ( انظر العبادي على شرح الورقات ص ٤٤)

( والإدراك ) أي إدراك ماهيّة الشيء ( بلا حكم ) عليها بنفي أو إثبات ( تصور ) لانة لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن. ( وبه ) أي وبالحكم ، يعني أنَّ تصور ماهيّة الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب ( تصديق ) أي يسمى تصديقاً (1)

وقدْ ظهر منْ هذا أَنَّ التصور إدراكُ الحقائقِ مجردةً عن الأحكام ، وأنَّ التصديق [إدراك] نسبةٍ حُكْميَّةٍ بين الحقائقِ بالإيجابِ أو السلبِ .

وإنما سَمَى التصورُ تصوراً؛ لأُخْذِه من الصورة، لأنَّه حصولُ صورة (۲ الشيء في الذهن، وسُمَى التصديق تصديقاً؛ لأنَّ فيه حُكْماً، يُصْدَقُ فيه أَوْ يُكْذَبْ، سُمَى بأشرف لازمى الحكم (۲) في النسبة ۲)

(٤ فكلُ تصديقٍ متضمنٌ مِنْ مُطْلَقِ ٤) التصورِ ثلاثَ تصوراتٍ : تصورَ المحكوم عليه ، والمحكوم به من حيث هما(٥) ، ثم تصورَ نسبةٍ أحدهما للآخر . فالحكم يكونُ تصوراً رابعاً ؛ لأنه تصورُ تلكَ النسبةِ موجبةً ، أو تصورُها منفية (١) .

 <sup>(</sup>١) انظر تفصيل الكلام على التصور والتصديق في (إيضاح المبهم ص ٦. فتح الرحمن ص ٤٣. المنطق لمحمد المبارك عبد الله ص ١٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) في ع: الحكمة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>ە) ڧ ش : ھو .

وَكُلُّ مِنَ التصورِ والتصديقِ ضروريّ ونظريّ (١) . والله أعلم .



يبنهما ، وهو تعلق المحمول بالموضوع . أي تصور قيام زيد . ٤ ـ تصور وقوعها ، أي تصور وقوع القيام من زيد . فالتصور الرابع يسمى تصديقاً ، والثلاثة قبله شروط له . وهذا مذهب الحكماء . وخالف الإمام الرازي في ذلك وقال إن التصديق هو التصورات الأربعة . وعلى هذا يكون التصديق بسيطاً على مذهب الحكماء ، لأن الشروط خارجة عن الماهية . ومركباً على مذهب الرازي من الحكم والتصورات الثلاثة ، باعتبارها أجزاء له . ( انظر فتح الرحمن ص مذهب الرازي من ١٤ ملنطق للمبارك ص ١٤ . تحرير القواعد المنطقية للرازي ص ٨ وما بعدها ) ...

<sup>(</sup>۱) النظري من كل من التصور والتصديق: مااحتاج للتأمل والنظر. والضروري عكسه: وهو مالا يحتاج إلى ذلك. ومثال التصور الضروري: إدراك معنى البياض والحرارة والصوت. ومثال التصور النظري: إدراك معنى العقل والجوهر الفرد والجاذبية وعكس النقيض. ومثال التصديق الضروري: إدراك وقوع النسبة في قولنا « الواحد نصف الاثنين » و « النار محرقة ». ومثال التصديق النظري: إدراك وقوع النسبة في قوانا « الوا- د نصف سدس الاثني عشر » و « العالم حادث ». ( انظر إيضاح المبهم ص ٦ . المنطق للمبارك ص ١٥).

### « فَصْلُ »

( العِلْمُ لا يُحَدُّ<sup>(۱)</sup> في وجه ) قال بعضهم بن العِلْمُ لا يُحَدُّ<sup>(۱)</sup> في وجه ) قال بعضهم بتمثيل وتقسيم وقال بعضهم وقال بعضه وقال ب

- (3) في ش دع ض ب: ببحث. وليس بصواب، والصواب ماذكرناه، والمراد بالتعثيل، كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال: هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين. ( انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ٤٧، المستصفى ١/ ٢٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٣، الإحكام للآمدي ١/ ١١، فتح الرحمن ص ٤١) وعبارة « ويميز ببحث وتقسيم » ساقطة من ز.
- (ه) فالتقسيم « هو أن نميزه عما يلتبس به » ولما كان العلم يلتبس بالاعتقاد . فإنه يقال : الاعتقاد إما جازم أو لا . والجازم إما مطابق أو لا . والمطابق إما ثابت أو لا . فخرج من القسمة « اعتقاد جازم مطابق ثابت » وهو العلم بمعنى اليقين وخرج بالجزم الظن . وبالمطابق الجهل المركب . وهو الاعتقاد الفاسد . وبالثابت تقليد المصيب الجازم . وهو الاعتقاد الصحيح . لأنه قد يزول بالتشكيك . ( انظر فتح الرحمن ص ١١ . المستصفى ١ / ٢٥ . إرشاد الفحول ص ٢ ) .
- (1) وهو الرازي في المحصول وجماعة . ( المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٥٥ . إرشاد الفحول ص ٣ . فتح الرحمن ص ٤١ ) .
- (٧) قال الشيخ زكريا الأنصاري: أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، فيستحيل أن يكون غيره كاشفاً له. ( فتح الرحمن ص ٤١ ، وانظر المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) أي بالحد الحقيقي المكون من الجنس والفصل. ( فتح الرحمن ١١).

<sup>(</sup>٧) وهو الجويني والغزالي. واعتبرا العلم نظرياً لا ضرورياً (انظر الإحكام للآمدي ١١/١، المستصفى ١/ ٢٠. فتح الرحمن ص ٤١).

<sup>(</sup>٣) أي بسبب عسر تصوره بحقيقته ، إذ لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه . ( المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٥٩ ) .

من خطبة الكتاب أني متى قلت عن شيء (٢ « في وجه » ٢) فالمقدم والمعتمد غيرة.

إذا تقرَّرَ هذا ؛

فالصحيح عند أصحابنا والأكثر: أنّه يُحَدّ ولهم في حده عبارات، (و) المختارُ منها أن يقال: (هو صفة يُمَيِّز المتصف بها) بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والمكن والمتنع (تمييزاً جازماً مطابقاً) أي لا يحتملُ النقيض (٢)

( فلا يدخل إدراك الحواسّ ) لجواز<sup>(٤)</sup> غلطِ الحسّ ، لأنه قد يُدركُ الشيءُ لا على ماهو عليه ، كالمستديرِ مستوياً ، والمتحركِ ساكناً ونحوهما .

( ويتفاوتُ ) العلمُ على الأصح من الروايتين عن إمامنا (٥) رضي الله تعالى عنه . قال في « شرح التحرير » ؛ وهو الصحيح . وعليه الأكثر .

قال ابن قاضي الجبل<sup>(٦)</sup> في « أصوله » ؛ الأصح التفاوت ؛ فإنّا نَجدُ

<sup>(</sup>١) في ش ، أين .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريفات الأصوليين للعلم وتفصيل الكلام عليها في ( أرشاد الفحول ص ٤ . المعتمد ١ / ١٠ . العبادي على شرح الورقات ص ٣٤ . فتح الرحمل ص ٤٢ . اللمع ص ٣ . المسودة ص ٥٧٠ . الإحكام للآمدي ١ / ١١ . الحدود ص ٢٤ . التعريفات ص ١٦٠ . المستصفى ١ / ٣٤ وما بعدها . مفردات الراغب الأصبهاني ص ٣٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) في ش: بجواز..

<sup>(</sup>٥) في ش، إمامنا أحمد .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي ، من تلامذة شيخ الإسلام ابن

بالصرورة الفرق بين كونِ الواحد نصف الاثنين، وبين ماعلمناه من جهة التواتر. مع كون اليقين حاصلًا فيهما (١).

(كالمعلوم) أي كما تتفاوتُ المعلوماتُ ( و )كما يتفاوتُ ( الإيمان ) .

قال في "شرح التحرير " : " وقال ابن مفلح في " أصوله " - في الكلامِ على الواجبِ - : قالَ بعضُ أصحابنا - يعني به الشيخ تقي الدين (٢) ـ : والصواب (٢) أنَّ جميعَ الصفاتِ المشروطَةِ بالحياةِ (٤) تقبلُ التزايدُ .

- تيمية. قال ابن رجب ، « كان من أهل البراغة والفهم والرياسة في العلم . متقناً عالماً بالحديث وعلله والنحو والفقه والأصلين والمنطق وغير ذلك » . وهو صاحب كتاب « الفائق » في الفقه . وله كتب كثيرة منها كتابه في « أصول الفقه » يقع في مجلد كبير ، لكنه لم يتمه . ووصل فيه إلى أوائل القياس . توفي سنة ٧٧١ هـ . ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٤٥٣ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٥ ) .
- (١) وأما الرواية الثانية بمنع تفاوت العلوم فهي ماذهب إليه إمام الحرمين الجويني والأبياري وابن
   عبد السلام . وعليها فليس بعض العلوم ولو ضرورياً أقوى في الجزم من بعضها ولو نظرياً .
   ( فتح الرحمن ص ٤٤ ) .
- (٢) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي . تقي الدين ، أبو العباس . شيخ الإسلام وبحر العلوم . كان واسع العلم محيطاً بالفنون والمعارف النقلية والعقلية . صالحاً تقياً مجاهداً . قال عنه ابن الزملكاني ، «كان إذا سئل عن فن من الفنون . ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن . وحكم أن أحداً لا يعرف مثله » . تصانيفه كثيرة قيمة منها « الفتاوى » و « الإيمان » و « الموافقة بين المعقول والمنقول » و « منهاج السنة النبوية » و « رفع الملام عن الأئمة النبوية » و « اقتضاء الصراط المستقيم » و « السياسة الشرعية » و « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » وغيرها . توفي سنة ٧٢ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٢٨٧ . فوات الوفيات ١ / ٢٠ . البدر الطالع ١ / ٣٠ . طبقات المفيرين للداودي ١ / ٥٠ . المنهل الصافي ١ / ٢٣٠ ) .
  - (۴) في ش: والصحيح .
  - (٤) في ب : في الحياة .

وعن أحمد رضي الله تعالى عنه في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان : هَلْ تقبلُ التزايدَ والنقصَ ؟ روايتان (٢) . والصحيحُ مِنْ مذهبنا ومذهب جمهور (٣) أهلِ السنّة إمكان (٤) الزيادة في جميع ذلكَ » ا هـ .

ثم اعلم أنَّ العِلْمَ يطلقُ لغةً وعرفاً على أربعة (٥) أمور:

أحدها: إطلاقُهُ حقيقةً على مالا يحتملُ النقيضَ. وتقدم.

الأمر الثاني: أنَّهُ (٦) يُطْلَقُ ( ويُراد به مُجَرَّدُ الإدراكِ ) يعني سواءً كانَ الإدراكُ ( جازماً ، أو مع احتمالٍ راجج ، أو مرجوج ، أو مساوم) على

<sup>(</sup>١) في ش ، بالقلب .

<sup>(</sup>٣) أمار إلى ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية في « المسودة » ص ٥٥٨ ، وإن كانت الرواية المشهورة والراجحة عند الإمام أحمد أن الإيمان يزيد وينقص . ذكرها في كتابه « السنة » وأقام على صحتها الحجج والبراهين والأدلة في أكثر من ثلاثين صفحة . ونصها : قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل : سمعت أبي سئل عن الإرجاء فقال : « نحن نقول الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص . إذا زنا وشرب الخمر نقص إيمانه » . وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه « مناقب الإمام أحمد في الإيمان . فلم ينقل عنه إلا قولاً واحداً بأن الإيمان يزيد وينقص . ونص الرواية : عن سليمان بن الأشعث . قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : « الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص ، والبر كله من الإيمان ، والمعاصي تنقص من الإيمان » . ( انظر كتاب السنة للإمام أحمد ص ٧٢ ـ ١٠٦ . الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٧٧ وما بعدها . الإيمان لابن تيمية ص ١٨٦ ـ ١٩٨ . مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١٥٣ . أصول مذهب أحمد بن حنبل للدكتور عبد الله التركي ص ٥٨ وما بعدها . الدخل إلى مذهب أحمد لبدران ص ٩ وما بعدها ) .

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) في ع: ان امكان.

<sup>(</sup>ه) في ش: ثلاثة .

<sup>(</sup>٦) في ش ، ان .

سبيلِ المجازِ. فشملَ الأربعة قوله تعالى ﴿ مَاعَلِمْنَا عَلَيهِ مِنْ سُوء ﴾ (١) إذ/ المراد نفي كل إدراك.

الأمر الثالث: أنَّه يُطْلَقُ (و) يُرادُ به (التصديق؛ قطعياً) كانَ التصديقُ (أو ظنياً).

أما التصديقُ القطعي : فإطلاقُهُ عليه حقيقةً . وأمثلته كثيرة .

وأما التصديقُ الظني : فإطلاقَهُ عليه (٢) على سبيل المجاز . ومن أمثلته قوله تعالى ﴿ فَإِنْ عَلمتُمُوهُنَّ مُؤمناتٍ ﴾ (٣) .

الأمر الرابع: أنَّهُ يُطْلَقُ (و) يرادُ بِهِ (معنى المعرفة). ومن أمثلةِ ذلكَ قوله تعالى ﴿ لاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ (4).

وتطلق المعرفة ( ويُرادُ بها ) العلم . ومنه قوله تعالى ﴿ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ ﴾ (٥) أي علموا .

( و ) يراد العِلْمُ أيضاً ( بِظَنِّ ) يعني أنَّ الظنَّ يُطْلَقُ ويُرادُ به العلم . ومنه قوله تعالى ﴿ الذينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ ﴾ (٦) أي يعلمون .

<sup>(</sup>١) الآية ٥١ من يوسف.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من المتحنة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠١ من التوبة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٣ من المائدة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٦ من البقرة .

( وهي ) أي المعرفة ( من حيثُ إنها عِلْمٌ مُسْتَحْدَثُ أو انكشافٌ بعد لبس ، أخصُ منه ) أي من العِلْم ؛ لأنه يشملُ غيرَ المستحدثِ ، وهو علمُ الله تعالى ، ويشملُ المستحدثَ ، وهو علمُ العبادِ ( ومن حيثُ إنها يقينُ وظنَ أعمُ ) من العلم لاختصاصِه حقيقةً باليقيني (١) .

وقال جمع ؛ إنّ المعرفة مرادفة للعلم . قال في « شرح التحرير » : « فإمّا أنْ يكونَ مرادُهُمْ بالمعرفة أنْ يكونَ مرادُهُمْ بالمعرفة أنها (٢) تُطْلَقُ على القديم ، ولا تطلقُ على المستحدَثِ . والأولُ أولى » أ ه .

( وتطلقُ ) المعرفَةُ ( على مجرد التصورِ ) الذي لاحُكْمَ معه ( فتقابِلُهُ ) أي تقابلُ العِلْمَ . وقد تَقَدَّمَ أنَّ العلمَ يُطلقُ على مجردِ التَصْديقِ الشامِلِ لليقيني والظنّي . وإذا أُطلقت المعرفَةُ على التصورِ المجردِ عن التصديقِ ، كانت قسيماً للعلم ، أي مقابلةً (٢) له .

( وعِلْمُ اللهِ ) سبحانَهُ وتعالى ( قديمٌ ) لأنَّهُ صفةً مِنْ صفاتِهِ ، وصفاتُهُ قديمةٌ ( ليسَ ضرورياً ولا نظرياً ) بلا نزاع بين الائمة ، أحاط بكل (٤) موجودٍ ومعدوم على ماهو عليه (٥) .

(ولا يوصَفُ) سبحانه وتعالى ( بأنَّهُ عارفٌ)(١). قال ابن

<sup>(</sup>١) في بع ز ، باليقين .

<sup>(</sup>٢) في ش ز ض: بأنها.

<sup>(</sup>٣) في ش: مقابلًا.

<sup>(</sup>٤) في ب، بكل شيء.

<sup>(</sup>٥) انظر اللمع ص ٢.

<sup>(</sup>٦) انظر إرشاد الفحول ص ٤ . التعريفات للجرجاني ص ٢٣٦ .

حمدان (١) في « نهاية المبتدئين » : « عِلْمُ اللهِ تعالى لا يُسَمّى معرفة . حكاه القاضي إجماعاً » . ا ه .

( وعِلْمُ المخلوقِ مُحْدَثُ ، وهو ) قسمان :

- قسمٌ ( ضروري )(٢) ؛ وهو ما ( يُعْلَم مِنْ غيرِ نظر ٍ) كتصورِنَا معنى النار ، وأنَّهَا حارّة .

- (و) قسم (نظري): وهو مالا يُعلم إلا بنظر. وهو (عكسُهُ) أي عكسُ الضروري.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي ، نجم الدين ، أبو عبد الله ، النقيه الأصولي الأديب ، نزيل القاهرة ، وصاحب التصانيف النافعة ، من كتبه «نهاية المبتدئين » في أصول الدين و « المقنع » في أصول الفقه و « الرعاية الكبرى » و « الرعاية الصغرى » في الفقه ، وفيهما نقول كثيرة ولكنها غير محررة و « صفة المفتي والمستفتي » . توفي سنة ١٩٥ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٣٢١ ، المنهل الصافي ١ / ٢٧٢ . شذرات الذهب ٥ / ٢٤١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٥ ، ٢٢١ ، ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الباجي ، « وصف هذا العلم بأنه ضروري معناه أنه يوجد بالعالم دون اختياره ولا قصده . ويوصف الإنسان أنه مضطر إلى الشيء على وجهين ، (أحدهما) أن يوجد به دون قصده . كما يوجد به العمى والخرس والصحة والمرض وسائر المعاني الموجودة به وليست بموقوفة على اختياره وقصده . (والثاني) ما يوجد به بقصده ، وإن لم يكن مختاراً له . من قولهم ، اضطر فلان إلى أكل الميتة وإلى تكفف الناس . وإن كان الأكل إنما يوجد به بقصده . وَوَصْفُنَا للعِلْم بأنه ضروري من القسم الأول ، لأن وجوده بالعالم ليس بموقوف على قصده » . (الحدود ص مع وما ديدها) .

وقال الأكثر: الضروري مالا يتقدمه تعديق يتوقف عليه. والنظري بخلافه.

ثم اعلم أن حَدَّ العلم (١) الضروري في اللغة : الحمل على الشيء والإلجاء اليه . وحَدُّه في الشرع : مالزمَ نَفْس المكلَّف لزوماً لا يمكننه الخروج عَنْه (٢) .



<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) أي لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكّ ولا شبهة. قال الشيرازي: « وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية. وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح. وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجَلِ الخَجِلِ ووجَلِ الوَجِلِ وما أشبهه مما يُضطر إلى معرفته. والمكتسب \_ أي النظري \_ : كل علم يقع عن نظر واستدلال. كالعلم بحدوث العالم وأثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها. وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال ». ( اللمع ص ٢ وما بعدها ) وانظر تفصيل الكلام على العلم الضروري والنظري في ( الحدود للباجي ص ٢٠ وما بعدها ) العبادي على شرح الورقات ص ٤٠ وما بعدها ، فتح الرحمن ص ٢٠ وما بعدها ) .

## « فَصْلُ »

لَمَا كَانَ العَلْمُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَعْلُومٍ، نَاسَبَ أَنْ نَذَكُرَ فِي هَذَا الفَصلِ اللهِ المُ اللهُ المُعلُومِ (٢) . ولم يُذْكَرُ ذلك في الأصل الآفي بابِ الأمر . (٤ ووَجُهُ المناسبَةِ في ذكره هناكَ أَنَّ القائِلَ بأَنَّ الأمرَ عَيْنَ النهي قال ، لو لم يكن عيناً (٥) لكان ضِدًا أو مِثْلًا أو خلافاً ٤) .

إذا علمت ذلك :

ف ( المعلومانِ إما نقيضانِ : لا يجتمعانِ ولا يرتفعانِ ) كالوجودِ والعدمِ المضافين إلى معيّن(٦) واحدِ .

( أو خلافَانِ : يجتمعانِ ويرتفعانِ ) كالحرَكَةِ والبياضِ في الجسم (٧) الواحد .

( أو ضِدًّانِ : لا يجتمعانِ (^) ، ويرتفعانِ لاختلافِ الحقيقةِ ) كالسوادِ والبياضِ ، لايمكنُ اجتماعُهُمَا ، لأنَّ الشيءَ لا يكونُ أسودَ (¹) أبيضَ في زمنِ واحدٍ ، ويمكنُ ارتفاعُهُمَا مَعَ بقاء المحلِ لا أسودَ ولا أبيضَ(¹¹) لاختلافِ حقيقتهما .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش : العلوم .

<sup>(</sup>٣) أي في أصل المختصر . وهو كتاب التحرير للمزداوي .

<sup>(</sup>٤) في ز : ولم أعرف وجه المناسبة في ذكره هناك .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٦) في ش : حين .

<sup>(</sup>٧) في ش : الجسد .

<sup>(</sup>A) في ش ؛ لا يجتمعان ويختلفان .

<sup>(</sup>٩) في ب : اسودا .

<sup>(</sup>١٠) في ش ب ع ض : ولا أبيض في هذا المثال . وكالحركة والسكون في كل جسم . وهذه الزيادة كلها غير موجودة في ز .

(أو مِثْلَانِ: لا يجتمعانِ، ويرتفعانِ (التساوي الحقيقَة ١) ) كبياضِ وبياضٍ. ولا يَخْرُجُ فرضُ وجودِ معلومينِ عَنْ هذِهِ الأربعِ صُوَر(٢)

ودليلُ الحصرِ : أنَّ (٢) المعلومينِ إما أنْ يمكنَ اجتماعُهُمَا أو لا . فإنْ أمكنَ اجتماعُهُمَا ، فهما الخلافانِ ، كالحركةِ والبياضِ . وإن لم يمكنْ اجتماعُهُمَا ، فإما أنْ يمكنَ ارتفاعُهُمَا أوْ لا .

[ ف ] الثاني : النقيضانِ . كوجودِ زيدٍ وعدمِهِ ، ( اووجودِ الحركَةِ مَعَ السكون ) .

والأول: لا يخلو، إمّا أنْ يختلفًا في الحقيقةِ أوْ لا. [ف] الأول: الضدانِ. كالسوادِ والبياضِ، لاختلافِ الحقيقةِ. والثاني: المثلانِ. كبياضِ وبياضٍ.

لكنَّ الخلافانِ قَدْ يتعذَّرُ ارتفاعُهُمَا ، لخصوصِ حقيقةٍ غير كونهما خلافينِ ، كذاتِ واجبِ الوجودِ سبحانَهُ مع صفاتِهِ . وقد يتعذَّرُ افتراقُهُمَا ، كالعَشَرَةِ مع الزوجيةِ ، خلافانِ ويستحيلُ افتراقُهُمَا ، والخمسةِ (٥) مع الفرديَّة ، والجوهر(٦) مع الألوان ، وهو كثير .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٣) انظر الكلام على هذا الموضوع في (شرح تنقيح الفصول ص ٩٧ وما بعدها . فتح الرحمن ص ٤٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) في ش ؛ أن هذين .

<sup>(</sup>٤) سَاقطَة من ش.

<sup>(</sup>ه) في ش: والخمس.

<sup>(</sup>٦) قال في كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٠٣): « والجوهر عند المتكلمين: هو الحادث المتحيز بالذات. والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك. ويقابله العرض ». والعرض ـ كما قال الشريف الجرجاني ـ . . « هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع ـ أي محل ـ يقوم به . كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به » . ( التعريفات ص ١٥٣) .

ولا تنافي بين إمكانِ الإفتراقِ والإرتفاعِ بالنسبةِ إلى الذاتِ، وتعذرِ الارتفاعِ [ والافتراقِ ] بالنسبةِ إلى أمر خارجي عنهما(١) .

وهذا الذي ذُكر كلَّه في ممكنِ الوجود. أما الله سبحانَهُ وتعالى وصفاتُهُ، فإنه لا يقالُ بإمكانِ رفع (٢) شيء منها، لتعذّر رَفْعِهِ بِسَبَب وجوبٍ وجودِهِ (٣).

( وَكُلُّ شيئينِ حقيقتاهما (١) إما متساويتان ؛ يلزمُ مِنْ وجود كلً ) واحدةٍ ( وجودُ الأخرى . وعكسه ) يعني ؛ ويلزمُ مِنْ عدمِ كلِ واحدةٍ منهما عدمُ الأخرى . كالإنسانِ والضاحِكِ بالقُوَّة ؛ فإنَّهُ يلزمُ مِنْ وجود كلَّ واحد منهما وجودُ الآخرِ ، ومِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ . فلا إنسانَ إلا وَهُوَ ضاحكٌ بالقوة ، ولا ضاحكَ بالقوة إلا وَهُوَ إنسانٌ (٥) .

ونعني بالقوَّة كونَهُ قابلًا ، ولو لم يَقَعْ . ويقابِلُهُ الضَاحِكُ (٦) بالفِعْلِ . وهو المباشرُ للضحكِ .

(أو) إما (متباينتان (٢)؛ لا تجتمعان في محل واحدٍ) كالإنسان والفرس . فما هو إنسان ليسَ بفرس، وما هو فرس (٨) فليسَ (٩) بإنسان ، فيلزمُ مِنْ صدقِ أُحَدِهما على محل عدمُ صِدْقِ الْآخَرِ .

<sup>(</sup>١) في ض: عنها .

<sup>(</sup>٢) فَي ش : دفع .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) في ش ، حقيقتين .

<sup>(</sup>ه) فيصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر . ( انظر فتح الرحمن ص ١٠ . تحرير القواعد المنطقية ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ز ، الضحك .

<sup>(</sup>٧) في ش ب ع ض : متباينان .

<sup>(</sup>A) في ب ص : بفرس .

<sup>(</sup>٩) في ش: ليس.

(أو) إما (إحداهما أعمُّ مطلقاً، والأخرى أخصُّ مطلقاً، توجَدُ إحداهُمَا مَعَ وجودِ كُلِ أفراد الأخرى) كالحيوان أخمُّ المحداهُمَا مَعَ وجودِ كُلِ أفراد الأخرى) كالحيوان أولانسان بدون حيوانيّة البتة مطلقاً لصِدْقِهِ على جميع أفرادِ الإنسان ؛ فلا يوجَدُ إنسان بدون حيوانيّة البتة . فيلزمُ مِنْ وجود الإنسان ـ الذي هو أخصُ " وجودُ الحيوان الذي هو أخصُ عَدمُ ( بلا عكس ) يعني ؛ فلا يلزمُ مِنْ عدم الإنسانِ الذي هو أخصُ عَدمُ الحيوانِ الذي هو أحمُ ، ؛ لأنَّ الحيوانَ قَدْ يبقى موجوداً في الفَرَس وغيره .

ومعنى ذلك : أنَّهُمَا يجتمعانِ في صورة ، وتنفردُ كُلُ واحدة منهما عن الأخرى بصورة ؛ كالحيوانِ والأبيضِ ، \* فإنَّ الحيوانَ يوجَدُ بدونِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) المراد بالحيوان في هذا المقام: الجسم النامي الحسّاس المتحرك بالارادة. ( انظر التعريفات ص ١٠٠ . حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص ١٠٠ . كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٠٠ . ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز ، أخص مطلقاً .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>ه) في ز : احدا أعم من وجه والأخرى أخصّ .

<sup>(</sup>٦) في ش ب ، واحد .

الأبيض () في السودان (<sup>†)</sup> ، ويوجدُ الأبيضُ بدونِ الحيوانِ في الثلج والقطنِ وغيرهما (<sup>†)</sup> مما ليس بحيوانٍ . ويجتمعانِ في الحيوانِ الأبيضِ . فلا يلزمُ مِنْ وجودِ الأبيضِ وجودُ الأبيضِ ، ولا (<sup>‡)</sup> من وجود (<sup>©)</sup> الحيوانِ وجودُ الأبيضِ ، ولا مِنْ عَدَمِ (<sup>†</sup> أَحَدِهِمَا عدمُ الآخر (<sup>†)</sup> .

فَفَائدةُ هَذِهِ القواعِدِ الاستدلالُ ببعضِ الحقائِقِ على بعض (٧) . والله أعلم .



#### (\*-1) ساقطة من ش.

- (٢) في ع : السواد .
- (٣) في ش، ونحو غيرهما.
  - (٤) في ز ، ولا يلزم .
    - ره) ساقطة من ز.
- (٦) في ش : احداهما عدم الاخرى . وفي د : احديهما عدم الاخر .
- (٧١) انظر موضوع النسب بين الحقائق في (شرح تنقيح الفصول ص ٩٦ وما بعدها، فتح الرحمن ص ٤٠. تحرير القواعد المنطقية ص ٩٣ وما بعدها).

## « فَصْلُ »

( ماعَنْهُ الذكرُ الحكمي ) أي المعنى الذي يُعَبِّرُ عنه بالكلامِ الخبري ، مِنْ إثباتٍ أو نفي تخيَّلُهُ أو لَفَظ به . فما عنه الذكرُ الحكمي : هُوَ مفهومُ الكلامِ الخبري (١) .

قال القاضي عضد الدين (٢) : « الذكرُ الحكمي (٦ ينبىءُ عَنْ ٦) أمرٍ في نَفْسِكَ ، مِنْ إثباتٍ أو نفي ، وهو ماعَنْهُ الذِكْرُ الحكمي (٤) » .

وإنَّمَا لَمْ يُجعل الحكمُ موردَ القسمةِ ، لئلا يلزمَ خروجُ الوهم والشكِّ عن مورد القسْمَةِ عِنْدَ مَنْ مَنْعَ مقارنتهما للحُكم .

وقال أيضاً : « إِنَّمَا جُعِلَ المورد « ماعَنْهُ الذِكْرُ الحكمي » دونَ الاعتقادِ أو الحكم ، ليتناولَ الشَكَّ والوهمَ مما لا اعتقاد ولا حُكْمَ للذهن فيه » (٥) .

( إما أَنْ يحتملَ متعلقهُ ) أي متعلق ماغنه الذكرُ الحكمي ؛ وهو النسبةُ الواقعةُ بين طرفي الخبر في الذهنِ ( النقيضَ بوجهٍ ) من الوجوه ، سواءً كانَ في الخارج أو عِنْدَ الذاكرِ ، إما بتقديره بنفسه ، أو بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إياه ( أَوْ لا ) يحتملُ النقيضَ بوجهٍ من الوجوهِ أصلاً .

<sup>(</sup>١) فإذا قلت « زيد قائم » أو « ليس بقائم » فقد ذكرت حكماً . فهذا المقول هو الذكر الحكمي . ( المضد وحاشية الجرجاني عليه ١/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشافعي . قال الحافظ ابن حجر : «كان إماماً في المعقول ، قائماً بالأصول والمعاني والعربية ، مشاركاً في الفنون » . أشهر كتبه «شرح مختصر ابن الحاجب » في أصول الفقه و « المواقف » في علم الكلام و « الفوائد الغياثية » في المعاني والبيان . توفي سنة ٢٥٦ هـ ( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٢ / ٢٩٤ ، بغية الوعاة ٢ / ٧٥ ، شذرات الذهب ٦ / ١٧٤ ، البدر الطالع ١ / ٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش: يبنى على .

<sup>(</sup>٤) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١ / ٥٨.

<sup>(</sup>٥) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١ / ٦١ .

- ( والثاني ) وهو الذي لا يحتملُ النقيضَ بوجهِ هُوَ ( العِلْمُ ) .
- ( والأولُ ) وهو الذي يحتمل متعلقهُ النقيضَ ( إِمَّا أَنْ يحتملُهُ ) أي يحتمل النقيضَ ( عندَ الذاكرِ لو قَدْرَهُ ) أي بتقدير الذاكر النقيضَ في نفسهِ ( أَوْ لا ) يحتملُ النقيضَ عندَ الذاكر لو قَدْرَهُ .
- ( والثاني ) وهو الذي لا يحتملُ متعلقُهُ (١) النقيضَ عِنْدَ الذاكرِ لَوْ قَدُرَهُ فِي نفسه هو ( الاعتقاد )(٢) .
- ( فَإِنْ طَابَقَ ) هذا الاعتقادُ لما في نَفْسِ الأمرِ ( ف ) ـهو اعتقادُ ( صحيحٌ ، وإلا ) أي وإنْ لَمْ يكن الاعتقادُ مطابقاً لما في نَفْسِ الأَمْرِ ( ف ) ـهو اعتقادٌ ( فاسدٌ ) .
- ( والأولُ ) وهو الذي يحتملُ النقيضَ عِنْدَ الذاكرِ لو قَدْرَهُ ( الراجحُ مِنْهُ ) وهو الذي يكونُ متعلقهُ راجحاً عندَ الذاكرِ على احتمالِ النقيضِ ( ظنَ ) ويتفاوتُ الظنُ حتى يُقَال غَلَبَةُ الظّن .
  - ( والمرجوحُ ) وهو المقابلُ (٢) للظُّن ( وَهُمَّ ) .
- ( والمساوي ) وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضهِ عندَ الذاكرِ ( شَكُّ )(٤)

إذا عُلِمَ ذلكَ : فالعِلْمُ قسيمُهُ الاعتقادُ الصحيحُ والفاسِدُ ، والظَّنُ قسيمُهُ الشَّكُ والوَهْمُ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش زع .

<sup>(</sup>٧) انظر في الكلام على الاعتقاد وأقسامه كتاب الحدود للباجي ص ٢٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ع : القابل .

<sup>(</sup>٤) انظر العضد على ابن الحاجب ١ / ٦١.

وأشار (۱) بقوله (وقد عُلِمَتْ حدودُهَا) إلى أنَّ ماعَنْهُ الذِكْرُ الحكمي، الذي هو مَوْرِدُ القسمة، لما قيد كلّ قسم منه بما يميزُهُ عَنْ غيره من الأقسام، كانَ ذلكَ حَدًا لكلِ واحدٍ من الأقسام؛ لأنَّ الحدُّ عِنْدَ الأصوليين؛ كُلُّ لفظٍ مركبٍ يميزُ الماهيَّةَ عَنْ أغيارِهَا، سواءً كانَ بالذاتياتِ أو بالعرضياتِ أو بالمركب منهما (۲).

فيتفرعُ على ذلك أَنْ يكونَ حَدُّ العِلْمِ ، ما (٣) عَنْهُ ذكرٌ حكمي ، لا يحتملُ متعلقهُ النقيضَ بوجْهِ ؛ لا في الواقع ، ولا عِنْدَ (١) الذاكر ، ولا بالتشكيك (٥) .

ويكونَ حَدُ الاعتقادِ الصحيح : ماعَنْهُ ذكرُ حكمي ، لا يحتملُ متعلقهُ النقيض عِنْدَ الذاكرِ بتشكيكِ مشككِ إياهُ ، ولا يحتملُهُ عنْدَ الذاكرِ لو قَدْرَهُ (٧) .

<sup>(</sup>١) في د ض : وأشار إليه .

<sup>(</sup>٣) وقد احترز بقوله « عند الأصوليين » عما عليه المنطقيون من أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات ، وأنه يقابل الرسمي واللفظي . ( انظر في الفرق بين اصطلاح المناطقة والأصوليين في المراد بالحد حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/ ١٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني على ١/ ١٣٣ ، حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ، مما .

<sup>(</sup>٤) في ش ؛ في .

<sup>(</sup>ه) في ض ، بتشكيك . وانظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ٦٢ . وقد سبق الكلام على حد العلم في ص ٦١ من الكتاب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧) في د ض، قدره إلا بتقدير الذاكر فقط.

ويكونَ حَدُّ الاعتقادِ الفاسدِ (١) ، ماعَنْهُ ذكر حكمي لا (٢) يحتملُ متعلقهُ النقيضَ عندَ الذاكرِ بتشكيكِ مشكّكِ ، لا بتقديرِ ") الذاكرِ إيّاه ، مع كونِهِ غيرَ مطابقٍ لما في نفسِ الأمرِ (١) .

والظنّ : ماعنهُ ذِكْرٌ حكمي ، يحتملُ متعلقُهُ النقيضَ بتقديره (٥) ، مَعَ كونه راجحاً (٦) .

والوَهْم ؛ ماعَنْهُ ذِكْرٌ حكمي ، يحتملُ متعلقُهُ النقيضَ بتقديره ، مع كونه مرجوحاً .

والشَكَ : ماعَنْهُ ذكر حكمي ، يحتملُ متعلقُهُ النقيضَ (١) ، مع تساوي طرفيهِ عِنْدَ الذاكر (١) .

<sup>(</sup>١) في ش ، غير الصحيح .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش ، لا يتغير .

<sup>(</sup>٤) انظر في الكلام على الاعتقاد الصحيح والفاسد (الحدود للباجي ص ٢٨ وما بعدها، شرح الأخضرى على السلم ص ٢٥).

<sup>(</sup>ه) أي لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملًا عنده .

 <sup>(</sup>٦) انظر العضد على ابن الحاجب ١ / ٦٢ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٢ ، اللمع ص ٣ ، الحدود ص ٣٠ ، فتح الرحمن ص ٤٠ ، التعريفات ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>A) انظر اللمع ص ٣، التمريفات ص ١٣٤، العبادي على شرح الورقات ص ٤٩، الحدود ص ٢٩، العضد على ابن الحاجب ١٠/١٦.

ولما انتهى الكلامُ على العِلْم، وكانُ الجَهْلُ ضِدًا له، استطرة الكلامُ إلى ذِكْرِهِ وَذِكْرِ ما يتنوع إليه، فقال: (والاعتقادُ الفاسِدُ) من حيث حقيقتُهُ: (هو الجهلُ: (تصورُ الشيء على غير هيئته. و) من حيثُ تسميتُهُ: (هو الجهلُ المركبُ) لأنه مركبٌ مِنْ عَدَمِ العلمِ بالشيء، ومِن الاعتقادِ الذي هُوَ غيرُ مطابقٍ لما في الخارج.

(۲ والجهلُ نوعان :

**مرکب:** وهو ماتقدم <sup>۲</sup> .

(و) الثاني من نوعي الجهل هو (البسيط): وهو (عَدَمُ العِلْم) وهو انتفاءُ إدراكِ الشيء بالكليَّة.

فمن سُئِل ؛ هل تجوزُ الصلاةُ بالتيمم عندَ عدمِ الماء ؟ فقال ؛ لا . كانَ ذلكَ جهلًا مركباً مِنْ عَدَمِ العلمِ بالحُكْم ، ومن الفتيا بالحكم الباطِلِ<sup>٣)</sup> . وإنْ قالَ ؛ لاأعلم . كانَ ذلكَ <sup>(1)</sup> جهلًا بسيطاً .

( ومِنْهُ ) أي ومن الجهلِ البسيطِ (سهوّ ، وغَفْلَةً ، ونسيانً ) والجميع ( بمعنى ) واحدٍ عندَ كثيرٍ<sup>(٥)</sup> من العلماء ( و ) ذلك المعنى ( هُوَ ذُهُولُ القلب عَنْ معلوم )<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ش ، انهى .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٣) في دع ض، الباطل جهلًا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>ه) في ض ، الأكثر .

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل الكلام على الجهل البسيط والمركب في ( المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٦١ وما بعدها ، العبادي على شرح الورقات ص ٣٧ وما بعدها ) .

قال الجوهري (١) ، السهو الغفلة (٢) . وقال في القاموس ، سَهَا في الأمر نَسِيَهُ وغَفَلَ عنه وذهبَ قلبُهُ إلى غيره ، فهو ساه وسهوان (٣) . وقال ، غَفَلَ عنه غُفُولًا ، تَرَكَهُ وسَهَا عَنْهُ (٤) . ا ه. .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو اسماعيل بن حماد الجوهري ، أبو نصر الفارابي اللغوي ، قال ياقوت ، « كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماً » أشهر كتبه « الصحاح » في اللغة . توفي في حدود سنة أربعمائه .

<sup>(</sup> إنظر ترجمته في بغية الوعاة ١ / ٤٤٦ . إنباه الرواة ١ / ١٩٤ . شذرات الذهب ٣ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الصّحاح ٦ / ٢٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٤ / ٣٤٨.

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط 3 / ٢٦

## « فضل »

لما كانت العلومُ الضروريَّةُ والنظريَّةُ لا تُدْرَكُ بدونِ العَقْلِ، أَخَذَ في الكلام عليه ، فقال :

(العَقْلُ ما يحصل به المَيْز) أي بين المعلوماتِ. قال في «شرح التحرير»: قاله صاحب «روضة الفقه» من أصحابنا، وهو شاملٌ لأكثر الأقوال الآتية (١).

(۱) اختلف العلماء في تعريف العقل وحقيقته اختلافاً كثيراً. ولعل أجمع وأدق ماقيل فيه قول الغزالي ومن وافقه بعدم إمكان حده بحد واحد يحيط به ، لأنه يطلق, بالاشتراك على خمسة معان ، (أحدها) إطلاقه على الفريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية وتدبير الأمور الخفية . (والثاني ) إطلاقه على بعض الأمور الضرورية . وهي التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل الميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . (والثالث) إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة . فإن من حنكته التجارب يقال عنه إنه عاقل ، ومن لا يتصف بذلك يقال عنه غبي جاهل . (والرابع) إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور ، بقمع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة التي تعقبها الندامة . فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلاً . (والخامس) إطلاقه على الهدوء والوقار . وهي هيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه . فيقال ، فلان عاقل . أي عنده هدوء ورزانة . (انظر المستصفى ١/ ٢٣ ، إحياء علوم الدين ١/ ١٨ ، عمدة القارى ٣ / ٢٧ ، المسودة ص ٥٠٠) .

وقد ذكر الراغب الأصبهاني وغيره أن العقل يطلق على القوة المتهيئة لقبول العلم. كما يقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة. فكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل، فأشار إلى الأول. (المفردات في غريب القرآن ص ٣٤٦، الكليّات ص ٣٤٩).

ولمعرفة أتوال العلماء وتفصيلاتهم في موضوع العقل انظر (إحياء علوم الدين ١/ ١١٧ وما بعدها ، كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٠٣٧ وما بعدها ، الحدود للباجي ص ٣١ وما بعدها ، الكليات ص ٢٤٩ ، التعريفات للجرجاني ص ١٥٧ وما بعدها ، المسودة ص ٥٠٦ وما بعدها ، عمدة القارى ٣/ ٢٧٠ وما بعدها ، كشف الأسرار للبخاري ٢/ ٣٩٤ ، ٤/ ٢٣٢ ، مغردات عمدة القارى ٣ / ٢٧٠ وما بعدها ، كشف الأسرار للبخاري ٢ / ٣٩٤ ، ٤ / ٢٢٠ ، مغردات الكوكب المنبر ١٥

وعن الإمام الشافعي(١) رضي الله تعالى عنه أنَّهُ قالَ ، آلةُ التمييزِ والإدْرَاكِ(٢) .

( وهو غزيرة ) نَصًا . قال في « شرح التحرير » ، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : العَقْلُ غريزة (٦) . وقاله الحارث المحاسبي (١) ، فقال ؛ العقلُ غريزة ، ليسَ مُكْتَسَبَأ (٥) ، بل خَلَقَهُ الله تعالى ، يفارقُ بِهِ الإنسانُ البهيمة ، ويستعدُ بِهِ لقبولِ العِلْم وتدبير الصنائع الفكريّة ، فكأنّهُ نورٌ يُقْذَفُ

الراغب ص ٣٤٦، فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص ٢٠، ٢٣، ذم الهوى لابن الجوزي ص ٥ مائية العقل للمحاسبي ص ٢٠١ وما بعدها، أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢ وما بعدها، أعلام النبوة للماوردي ص ٧).

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله ، محمد بن ادريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي ، الإمام الجليل ، صاحب المذهب المعروف والمناقب الكثيرة ، أشهر مصنفاته « الأم » في الفقه و « الرسالة » في أصول الفقه و « أحكام القرآن » و « اختلاف الحديث » و « جماع العلم » . توفي سنة ٢٠٤ هـ ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٤٤ ، طبقات الشافعية للسبكي ١/ ١٩٢ ، شذرات الذهب ٢/ ٩ ، المنهج الأحمد ١/ ٦٣ ، وفيات الأعيان ٣/ ٢٠٥ ، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٩٨ ، الديباج المذهب ٢/ ١٥٠ ، صفة الصفوة ٢/ ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه ابراهيم الحربي، ونص قول الإمام أحمد، « العقل غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف ». ( انظر المسودة ص ٥٥٠، ذم الهوي ص ٥).

<sup>(</sup>٤) هو الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله، قال ابن الصلاح، «كان إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام». له مصنفات كثيرة في الزهد وأصول الدين والرد على المعتزلة والرافضة، وأشهر كتبه «الرعاية لحقوق الله» و «مائية العقل» توفي سنة ٣٤٨ هـ. (انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٧٥٠، وفيات الأعيان ١/ ٣٤٨، صفة الصفوة ٢ / ٢٠٧، شذرات الذهب ٢/ ١٠٠٠).

<sup>(</sup>ه) في ش، بمكتسب.

في القلب، كالعلم الضروري، والصّبا<sup>(١)</sup> ونحوه حجابٌ له <sup>(٢)</sup>

قال القاضي أبو يعلى : إنَّهُ غيرُ مكتسبِ كالضروري . وقال الحسنُ بنُ على البربهاري<sup>(7)</sup> ـ من أئمة أصحابنا ـ : ليسَ بجوهر ولا عَرَض ولا اكتسابٍ ، وإنَّمَا هُوَ فضلٌ من الله تعالى<sup>(3)</sup> . قال الشيخ تقي الدين : « هذا<sup>(6)</sup>يقتضي أنَّهُ القُوَّةُ المدرِكَةُ ، كما دلَّ عليه كلام أحمدَ . لا الإدراكُ (1) » .

(و) هو أيضاً (بعضُ العلومِ الضروريَّةِ) عند أصحابنا والأكثر<sup>(۷)</sup>. قال في «شرح التحرير »: وقد ذَهَبَ بعضُ أصحابنا والأكثر إلى أنَّهُ « بعضُ العلومِ الضروريَّةِ، يستعدُ بها لفهم دقيقِ العُلُومِ، وتدبير الصنائع الفكريَّةِ ».

<sup>(</sup>أ) المراد بالصبا حجاب له « أن العقل يكون ضعيفاً في مبتدأ العمر ، فلا يزال يربى حتى تتم الأربعون ، فينتهي نماؤه لاكتماله » فقبل اكتماله يكون الصبا حجاباً له . كما يكون حجاباً له طروء بعض العوارض كالجنون والعته ونحوها . ( انظر المسودة ص ٥٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) قول المحاسبي هذا موجود بمعناه لا بلفظه في كتابه « مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه » ص ۲۰۱ ـ ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن علي بن خلف ، أبو محمد البربهاري ، شيخ الحنابلة في زمانه: قال ابن أبي يعلى « كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين » . أشهر مصنفاته « شرح كتاب السنة » ، توفي سنة ٣٢٩ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢ / ١٨ . المنهج الأحمد ٢ / ٢١ ، شذرات الذهب ٢ / ٢١٩ ، المنتظم ٦ / ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات الحنابلة ٢ / ٢٦ ، المسودة ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>ه) وعبارة المسودة : « والبربهاري كلامه يقتضي ... الخ » .

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ٥٥٨ .

<sup>(</sup>۷) انظر المسودة ص ٥٥٦ وما بعدها. والمراد بالعلوم الضرورية، كالعلم باستحالة اجتماع الضدين، ونقصان الواحد عنَ الاثنين، والعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. ( المستصفى ١/ ٢٣ ) إحياء علوم الدين ١/ ١١٨ ) .

وممنْ قالَ بذلكَ مِنْ غير أصحابِنَا ، القاضي أبو بكر الباقلاني وابنُ الصباغ (٢) وسُلَيْم الرازي (٦) . فخرجت العلوم الكسبية (٤) ، لأن العاقِلَ يتصفُ بكونه عَاقِلًا مع انتفاء العلوم النَّظريَّة .

وإنما قالوا « بعض العلوم الضرورية » ، لأنه لو كانَ جميعها ، لوجَبَ أَنْ يكونَ الفاقِدُ للعلم (٥) بالمدركاتِ ـ لعدم الإدراكِ المعلقِ عليها ـ غير

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الطيب بن محمد، القاضي أبو بكر الباقلاني، البصري المالكي الأشعري، الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات الكثيرة في علم الكلام وغيره. قال ابن تيمية، « وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا قبله ولا بعده ». توفي سنة ٤٠٣ هـ ( انظر ترجمته في الديباج المذهب ٢/ ٢٢٨، شذرات الذهب ١٦٨، وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٠، ترتيب المدارك ٤ / ٥٨٥)،

<sup>(</sup>۲) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر المعروف بابن الصباغ الشافعي، فقيه العراق في عصره، قال ابن عقيل ، « لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة ، أبا يعلى بن الفراء ، وأبا الفضل الهمذاني الفرضي ، وأبا نصر بن الصباغ » . أشهر كتبه « الشامل » و « الكامل » في الفقه و « العدة » في أصول الفقه . توفي سنة ۷۷۷ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ١٢٢ ، وفيات الأعيان ٢ / ٣٨٥ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٥٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو سُلَيْم بن أيوب بن سليم ، أبو الفتح الرازي ، الفقيه الأصولي ، الأديب اللغوي المفسر . قال النووي ، « كان إماماً جامعاً لأنواع من العلوم ومحافظاً على أوقاته لا يصرفها في غير طاعة » . من مصنفاته « ضياء القلوب » في التفسير و « التقريب » و « الإشارة » و « المجرد » و « الكافي » في الفقه . توفي سنة ٤٤٧ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤ / ٢٨٨ ، إنباه الرواة ٢ / ٦٩ ، وفيات الأعيان ٢ / ١٣٣ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ١٩٦ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٦٠ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ، السبية .

ره) في ز ، للعلوم .

عاقل<sup>(١)</sup>

(ومَحَلَّهُ) (٢) أي محلُ العقلِ (القَلْبُ) عند أصحابنا (١) والشافعية والأطباء. واستدلوا لذلك بقوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لذكرى لمنْ كَانَ لَهُ قَلْبَ ﴾ (٤) أي عَقْل. فعبُرَ بالقلبِ عن العقلِ، لأنه مَحَلَّهُ. وبقوله تعالى ﴿ أَفَلَمْ يَسيروا فِي الأرضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها ﴾ (٥) وبقوله تعالى ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها ﴾ (٥) وبقوله تعالى ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ﴾ (١) فجعلَ العقلَ في القلبِ (٧). وقد تَقَدَّمَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) قال الباجي: « وأما ماحد به العقل « بأنه بعض العلوم الضرورية » فعندي أنه ينتقض بخبر أخبار التواتر ومايدرك بالحواس من العلوم ، فإنه بعض العلوم الضرورية ، ومع ذلك فإنه ليس بعقل . وأيضا ، فإن هذا ليس بطريق للتحديد ، لأن التحديد إنما يراد به تفسير المحدود وتبيينه . وقولنا « عقل » أبين وأكثر تمييزاً مما ليس بعقل من قولنا « بعض العلوم الضرورية » فإنه لايفهم من لفظ الحد ولا يتميز به عن غيره . ولذلك لايجوز أن يقال في حد الجوهر إنه بعض المحدثات » . ولهذا اتجه الباجي في تعريفه إلى أنه « العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء » ليخرج بقيد « يقع ابتداء ويعم العقلاء » العلم الواقع عن ادراك الحواس ، وعلم الإنسان بصحته وسقمه وفرحه وحزنه ، فإنه لا يقع ابتداء . وإنما يقع بعد أن يوجد ذلك به ، كما أنه لا يعم العقلاء ، وإنما يختص بمن وجد به . وكذلك خبر أخبار التواتر ، فإنه لا يعم العقلاء ، وإنما يقع العلم به لمن سمع بذلك الخبر دون غيره . ( انظر الحدود ص ٢٦ ـ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، وأصل .

<sup>(</sup>٣) قاله أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن البنا وغيرهم . ( انظر المسودة ص ٥٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٧ من ق .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٦ من الحج .

 <sup>(</sup>٦) الآية ١٧٩ من الأعراف. وفي ش ب ع ض : (أم لهم قلوب يعقلون بها) وفي ز : (أم لم قلوب سيقهون بها) وليس في القرآن آية كذلك .

بعضُ العلوم الضروريةِ ، والعُلُومُ الضروريةُ لاتكونُ إلا في القلب .

(و) مَعَ هَذَا (لَهُ اتصال بالدماغ) قالَهُ التميمي (٢) وغيرهُ مِنْ أصحابِنا وغيرهِمْ .

قال في « شرح التحرير » ؛ والمشهورُ عن أحمدَ أنَّهُ في الدماغ (3) . وقاله الطوفى (3) والحنفية .

يعقلون بها) إذ لا يتصور أن توصف الأذن بأن يُرى بها أو يُشم بها؛ لأن الأصل إضافة منفعة كل عضو إليه ، ألا ترى تتمة الآية ( .. قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) ، وكذا في قوله تعالى ( ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) [ ١٩٥ الأعراف ] ، فقد أضاف الله سبحانه إلى كل عضو المنفعة المخصوصة به ؛ مما يثبت أن العقل منفعة القلب ومختص به . وممن ذهب إلى أن العقل محله القلب الإمام مالك والمتكلمون من أهل السنة . ( انظر الحدود للباجي ص ٣٥ ) .

(١) في ز ، الاتصال .

(٣) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد ، أبو الحسن التميمي . قال ابن أبي يعلى ، « صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز ، وصنف في الأصول والفروع والفرائض » توفي سنة ٢٧١ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢ / ١٣٩ ، المنهج الأحمد ٢ / ٦٦ ) .

ونص كلام أبي الحسن التميمي : « والذي نقول به إن العقل في القلب ، يعلو نوره إلى الدماغ ، فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل » . ( انظر المسودة ص ٥٠٥ ) .

(٣) ساقطة من ع ز .

(٤) نص على ذلك أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين بإسناده عن الفضل بن زياد ، وقد سأله رجل عن العقل ، أين منتهاه من البدن ؟ فقال ، سمعت أحمد بن حنبل يقول ، العقل في الرأس . أما سمعت إلى قولهم « وافر الدماغ والعقل » . ( انظر المسودة ص ٥٠٥ وما بعدها ، ذم الهوى ص ٥ وما بعدها ) .

(٥) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نجم الدين الطوفي الحنبلي ، الفقيه الأصولي المتفنن . قال ابن رجب : « وكان شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنّة » . له مصنفات كثيرة في فنون شتى ، منها « مختصر روضة الناظر » في أصول الفقه ، وقد شرح هذا المختصر في مجلدين

وقيل (١) : إنْ قلنا جوهرٌ ، وإلا في القلب (٢) .

(ويختلف) "العقلُ (كالمدْرَكِ" بِهِ) أي بالعقلِ؛ لأنًا نُشَاهِدُ قَطْعًا آثَارَ العقولِ فِي الآراء والحِكم والحيلِ وغيرها متفاوتَةً (٤) ، وذلكَ يدلُ على (٥ تفاوتِ العقولِ فِي نَفْسهَا. وأجمعَ العقلاءُ على صحةِ قولِ القائلِ ، « فلانُ أعقلُ مِنْ فلانٍ أو أكملُ عَقْلًا » وذلكَ يدلُ على (١) اختلافِ مايُدْرَكُ به (٧) .

و « معراج الوصول إلى علم الأصول » في أصول الفقه ، و « بغية السائل في أمهات المسائل » في أصول الدين و « الاكسير في قواعد التفسير » و « الرياض النواضر في الأشباه والنظائر » و « دفع التعارض عما يوهم التناقض » في الكتاب والسنة . توفي سنة ٢١٦ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٣٦٦ ، الدرر الكامنة ٢ / ٣٤٩ ، شذرات الذهب ٢ / ٣٦ ، بغية الوعاة ١ / ٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) قال الماوردي : « وكل من نفى أن يكون العقل جوهراً أثبت محله في القلب ، لأن القلب محل العلوم كلها » . ( أدب الدنيا والدين ص ٤ ) .

<sup>(</sup>٧) وتظهر ثمرة الخلاف في محل العقل في مسألة من الفقه، وهي ماإذا شج رجل آخر موضحة (كشفت عظم رأسه) فذهب عقله! فالإمام مالك القائل بأن محله القلب ألزم الجاني دية العقل وأرش الموضحة، لأنه أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة فلا تكون الشجة تبعاً لها. والإمام أبو حنيفة الذاهب إلى أن محله الدماغ جعل عليه دية العقل فقط، لأنه لما شجّ رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج، دخل أرش الشجة في الدية. (الحدود للباجي ص ٢٠٠). وانظر في الكلام على محل العقل (الكليات للكفوي ص ٢٥٠، فتح الرحمن ص ٢٠٠، ذم الهوى ص ٥٠، عمدة القاري ٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) في ز ؛ مايدرك .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) في ش ، و .

<sup>(</sup>٧) القول بتفاوت العقول وأن بعضها أكمل وأرجح من بعض ذهب إليه أبو محمد البربهاري والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن التميمي من الحنابلة وغيرهم ( انظر المسودة ص ٥٦٠ ، الكليات ص ٢٥٠ ، طبقات الحنابلة ٢ / ٢٦ ) .

ولحديث أبي سعيد (١) أنَّ النبي عَيِّلِيِّ قالَ للنساءِ : « أليسَ شهادةُ إحداكُنَّ مثل (٢ نصفِ شهادةِ ٢) الرجلِ ؟ قلنَ : بلى . قال : فذلكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا » (٣) .

وقال ابنُ عقيل والأشاعرةُ والمعتزلةُ ؛ العقلُ لا يختلفُ ؛ لأنه حُجَّةُ عامَّةُ يَرْجِعُ إليها الناسُ عِنْدَ اختلافِهِمْ ، ولو تفاوَتَتْ العقولُ لما كانَ كذلكَ (٤) وقال الماوردي (٥) - من أصحاب الشافعي - : « إنّ العقلَ الغريزيَ

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخُدري الأنصاري الخزرجي، استُضْغِر يوم أحد، فَرُدَ، ثم غزا بعد ذلك مع النبي عَلَيْ اثنتي عشرة غزوة، وروى عنه الكثير من الأحاديث. قال ابن عبد البر، «كان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم » توفي و سنة ٧٤ هـ وقيل غير ذلك. (انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٣٥، الاستيعاب ٢/ ٤٧، صفة الصفوة ١/ ٧١٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٣٧)..

<sup>(</sup>٢) في ش زض ب : شهادة نصف .

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث عن النبي على أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عمر. وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده. ولفظ البخاري: عن أبي سعيد الخدري قال، خرج رسول الله على في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرً على النساء فقال: يامعشر النساء تصدّقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يارسول الله؟ قال، تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن، وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل على أقلن، بلى قال، فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن، بلى قال، فذلك من نقصان دينها. (انظر صحيح البخاري وشرحه لم تصم؟ قلن، بلى . قال، فذلك من نقصان دينها. (انظر صحيح البخاري وشرحه للعيني ٣٠ / ٢٧٠ . سنن أبي داود ٤ / ٢١٩ . تحفة الأحوذي ٧ / ٣٥٨ . مسند الإمام أحمد

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٥) هو على بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، أحد الأئمة الأعلام، صاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون. قال ابن العماد: « كان إماماً في الفقه

لا يختلفُ ، وإنَّ التجربيّ (١) يختلفٌ » (٢) . وحَمَلَ الطوفي الخلافَ على ذلكَ (٣) .

و ( لا ) يختلفُ ما يُدْرَكُ ( بالحواسِ ، ولا ) ( عَتلفُ أيضاً ( الإحْسَاسُ وما يُدْرَكُ بالحواسُ ( الإحْسَاسُ وما يُدْرَكُ بالحواسُ

والأصول والتفسير . بصيراً بالمربية » . أهم مصنفاته « الحاوي » في الفقه و « النكت » في التفسير و « الأحكام السلطانية » و « أدب الدنيا والدين » و « أعلام النبوة » . توفي سنة ٤٥٠ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٣٢ . طبقات المفسرين للسيوطي ص ٢٠٠ شذرات الذهب ٣ / ٢٨٦ . وفيات الأعيان ٢ / ٤٤٤ . طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ٢٦٧ ) .

- (١) في ش: التجزؤ. وهو خطأ. والمراد بالتجربي: ما يستفاد من التجارب، فإنه يسمى عقلاً. حكى ذلك الشهاب بن تيمية في المسودة ص ٥٥٥. وذكره الغزالي فقال: يطلق العقل على العلوم المستفادة من التجربة. حتى إن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلاً. (المستصفى ١/ ٣٠. وانظر عمدة القارى ٣/ ٢٧١).
- (٧) ونص كلام الماوردي: «واعلم أنه بالعقل تعرف حقائق الأمور، ويفصل بين الحسنات والسيئات. وقد ينقسم قسمين: غريزي ومكتسب. فالغريزي: هو العقل الحقيقي. وله حد يتعلق به التكليف، لا يجاوزه إلى زيادة، ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان. فإذا تم في الإنسان سمي عاقلاً، وخرج به إلى حد الكمال ... وأما العقل المكتسب: فهو نتيجة العقل الفريزي، وهو نهاية المعرفة وصحة السياسة وإصابة الفكرة، وليس لهذا حد، لأنه ينمو إن استعمل، وينقص إن أهمل ... الخ » (أدب الدنيا والدين ص ٢٠٠).
- (٣) قال الشيخ زكريا الأنصاري: « وفي تفاوت العقول قولان (أحدهما) نعم، نظراً إلى كثرة التعلقات، لتفاوت العلم بها، وعليه المحققون، (والثاني) الا، لأن العقل في ذاته واحد، وفي الحقيقة لا خلاف، لأن الأول ينظر إلى التعلقات، والثاني لا ينظر إليها ». (فتح الرحمن ص ٢٢) وقد بحث الغزالي في « الإحياء » موضوع تفاوت العقول بحثاً مستفيضاً، وخلاصته أن العقول تتفاوت إذا أردنا بالعقل الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلوم النظرية، أو أردنا به علوم التجارب، أو أردنا به استيلاء القوة على قمع الشهوات المفضية إلى الندامة، أما إذا عنينا به العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فإنه لا يتطرق إليه التفاوت بهذا المفنى. (انظر إحياء علوم الدين ١/ ١٢١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) في ز : مايدرك بالإحساس .

لا (١٠) يختلفُ ، بخلافِ مايدركُ بالعقلِ (٢٠) ، فإنَّهُ يختلفُ مايُدْرَكُ بِهِ ، وهو التمييزُ والفِكْرُ ، [ فَيَقِلُ فِي حَقَّ بعضِهِمْ ، ويكثُرُ فِي حَقَّ بعضِهمْ ، ويكثُرُ فِي حَقَّ بعض ] (٣) ، فلهذا يختلفُ »(٤) . ا هـ .

قال الشيخ تقي الدين : « [ وهذا ] (°) يلزمُ منهُ أَنَّ العِلْمَ الحسيّ ليسَ من العقلِ » . قالَ : « ولنا في المعرفَةِ الإيمانيَّةِ في القلبِ ، هَلْ تزيدُ وتنقصُ ؟ روايتان .

فإذا قيل : إنَّ النظريَ لا يختلفُ ، فالضروريُ أولى .

وهذه المسألةُ مِنْ جنسِ مسألةِ الإيمانِ، وإن الأصوبَ: أنَّ القُوى التي هي الإحْسَاسُ<sup>(1)</sup> وسائِرُ العلومِ والقوى تختلفُ » (٧). اه.



<sup>(</sup>١) في ش : لا وقال الشيخ تقي الدين يختلفان .

<sup>(</sup>۲) في ز ، العقل .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الرواية عن أبي يعلى المذكورة في « المسودة » ص ٥٥٨ .

<sup>&#</sup>x27;(٤) انظر المسودة ص ٥٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) زيادة من المسودة .

<sup>(</sup>٢) في المسودة ، الاحساسات .

<sup>(</sup>٧) المسودة ص ٨٨٥. ونص الشيخ تقي الدين بن تيمية بكامله ساقط من زع ض . .

## « فَصْلُ »

(الحَدُّ لغةً) أي في اللغة : (المنعُ) ومنه سُمّيَ البوابُ حدّاداً ؛ لأنّهُ يمنعُ مَنْ يدخُلْ الدارَ ، والحدودُ حدوداً ؛ لأنّهَا تمنعُ من العود إلى المعصيّة ، وإحْدَادُ المرأة في عدّتها ؛ لأنّهَا (١) تُمنع من الطيبِ والزينةِ ، وسُمّيَ التعريفُ حَدًا ؛ لمنعِهِ الداخِلَ مِن الخروج ، والخارجَ مِن الدخولِ (١) .

(و) الحدُّ (اصطلاحاً) أي في الاصطلاح: (الوصفُ المحيطُ بموصوفِهِ). وفي «التحرير»: «المحيطُ بمعناه». أي بمعنى المحدود فكأنَّهُ قَالَ: حَدُّ الشيء الوصفُ المحيطُ بمعناه (المميزُ لَهُ) أي للمحدود (عَنْ غيرِهِ)(1). وكلا اللفظين بمعنى واحد، لكنَّ ماقلناه أوضح وما في التحرير «حكاه عن العسقلاني (٥) شارح الطوفي (٢).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) في د ض ب : تمتنع .

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط ١/ ٢٩٦ ، المصباح المنير ص ١٩٤ وما بعدها ، مفردات الراغب ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) تعريف الحد الذي عزاه للتحرير هو قول الراغب الأصبهاني ( انظر المفردات ص ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>ه) هو علاء الدين على بن محمد بن على الكناني العسقلاني الحنبلي ، قاضي دمشق . قال ابن العماد : « كان فاضلاً متواضعاً ديّناً عفيفاً » . توفي سنة ٧٧٦ هـ . وذكر السخاوي في ذيله على رفع الإصر أنه شرح مختصر الطوفي ، ومات عنه مسودة ، فبيضه بعد وفاته حفيده من ابنته القاضي عز الدين أبو البركات أحمد بن ابراهيم بن نصر الله الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفى سنة ٨٧٦ هـ . ( انظر شذرات الذهب ٦ / ٣٤٣ ، الذيل على رفع الإصر ص ٢٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) للشيخ الطوفي سليمان بن عبد القوي المتوفى سنة ٧١٦ هـ مختصر لروضة ابن قدامة في أصول الفقه . قال الحافظ ابن حجر عنه : « إنه اختصره على طريقة ابن الحاجب ، حتى أنه استعمل أكثر ألفاظ المختصر ، وشرح مختصره شرحاً حسناً » . كما شرحه أيضاً القاضي علاء الدين العسقلاني . ( انظر الدرر الكامنة ٢ / ٢٥٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٣٨ وما بعدها ) .

وقال الغزالي (١) : « قيلَ حَدُّ الشيء نفسُهُ (٢) وذاتُهُ . وقيلَ ، هُوَ اللفظُ المفسَّرُ لمعناه على وَجْهٍ يجمعُ ويمنعُ (٣) ا هـ .

وقيل: هُوَ شرحُ مادلً عليه اللفظُ بطريقِ الإجمال<sup>(٤)</sup>. وقَدَّمَ (٥) في (٢) « نهاية المبتدئين » : أنَّهُ قولُ يكشفُ حقيقةَ المحدود . وَذَكَرَ فيه ثمانيةَ أقوال (٧) .

( وهُوَ ) أي الحدُّ ( أَصْلُ كُلَّ عِلْم ) . قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي (^^) \_ من أصحابنا \_ : الحدُّ على (^٩) الحقيقةِ أَصْلُ كلَّ عِلْم ، فَمَنْ لا (١) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ، أبو حامد ، الملقب بحجة الإسلام . قال ابن السبكي : « جامع أشتات العلوم ، والمبرّز في المنقول منها والمفهوم » ، صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة كـ « المستصفى » و « المنخول » في أصول الفقه و « الوسيط » و « البسيط » و « الوجيز » و « الخلاصة » في الفقه و « إحياء علوم الدين » و « تهافت الفلاسفة » و « معيار العلم » و « المنقذ من الضلال » . توفي سنة ٥٠٥ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٦ / ١٩١ ـ ٢٨٩ . وفيات الأعيان ٣ / ٣٥٣ . شذرات الذهب ٤ / ١٠ ) .

(٢) في المستصفى : حقيقته . (٣) المستصفى ١ / ٢١ .

(٤) قاله القرافي . ( شرح تنقيح الفصول ص ٤ ) .

(٥) أي ابن حمدان ، أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي المتوفى سنة ٦٩٥ هـ .

(٦) في ش : في طريق .

(٧) انظر تفصيل الكلام على الحد وأقسامه وشروطه ( المستصفى ١/ ١٢ . روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٦ . العضد على ابن الحاجب ١/ ٦٨ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٣٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤ . تحرير القواعد المنطقية ص ٧٨ . فتح الرحمن ص ٤٠ ، إيضاح المبهم ص ٩ . كشف الأسرار ١/ ٢١ . مفردات الراغب ص ١٠٨ . التعريفات ص ٨٧ ، اللمع ص ٢ . الحدود ص ٢٠ . عليش على شرح ايساغوجي ص ٢٠ ) .

(٨) هو اسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي ، الفقيه الأصولي النظار المتكلم ، الملقب بفخر الدين ، والمشهور بغلام ابن المنّي . قال المنذري ، « وكانت له معرفة حسنة بالفقه والجدل ، وتكلم في مسائل الكلام ، وكان حسن الكلام » . له تصانيف في الخلاف والجدل ، منها « التعليقة » المشهورة و « المفردات » و « جَنّة الناظر وجُنّة المناظر » في الجدل . توفي سنة ١٠٠ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٦٦ ، شذرات الذهب ٥ / ١٤ ، التكملة لوفيات النقلة ٤ / ٥٩ ) . (٩) في ض : في .

يُحيطُ بهِ علماً ، لا نَفْعَ (١) له بِمَا عِنْدَهُ . وقاله أيضاً غيره ، وهو صحيح .

(وشرطة) أي شرط الحدّ الصحيح (أنْ يكونَ مُطْرِدَاً، وهو) أي والمطردُ، هو (المانعُ) والمانعُ: هو الذي (كُلُمَا وُجِدَ) الحَدُّ (وُجِدَ المحدودُ).

وأَنْ يكونَ أيضاً (منعَكِساً، وهو) أي المنعكسُ: هو (الجامعُ) الذي (كُلُمَا وُجِدَ المحدودُ وُجِدَ) الحدُّ، فإنه عكسُ الاطرادِ الذي هو كُلُمَا وُجِدَ المحدودُ.

( ويلزمُ ) من ذلك ( أنَّهُ كلما انتفى الحَدُّ انتفى المحدود ) قال في « شرح التحرير » : وفَسَّرَهُ ابنُ الحاجِبِ (٢) وغيره بلازمِهِ فقال : المنعكسُ كلما انتفى الحدُّ انتفى المحدودُ (٣) . والتحقيق الأول .

وكونُ المانع تفسيراً للمطرد، والجامع تفسيراً للمنعكس هو الصحيحُ الذي عليهِ الأكثرُ. وعَكَسَ القرافي<sup>(١)</sup> وأبو علي التميمي<sup>(٥)</sup> في « التذكرة في أصول (١) في شرز، لا ثقة

(٢) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو، جمال الدين، الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب. قال أبو شامة: «كان ركناً من أركان الدين في العلم والعمل، بارعاً في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية ومذهب مالك بن أبس» له تصانيف مفيدة منها «الجامع بين الأمهات» «المختصر» في أصول الفقه و «الكافية» في النحو و «الشافية» في الصرف. توفي سنة ٦٤٦ هـ (انظر ترجمته في الديباج المذهب ٢/ ٨٦، شذرات الذهب ٥/ ٢٣٤، وفيات الأعيان ٢/ ٤٦، بغية الوعاة ٢/ ١٣٤).

(٣)انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١ / ٦٨ . كشف الأسرار غلى أصول البزدوي ١ / ٢١ .اللمع ص ٢ .

(٤) هو أحمد بن ادريس ، شهاب الدين ، أبو العباس الصنهاجي المالكي ، المشهور بالقرافي . قال ابن فرحون ، « كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية ، وله معرفة بالتفسير » . ألف الكتب القيمة كـ « الذخيرة » في الفقه و « شرح المحصول » و « تنقيح الفصول وشرحه » في أصول الفقه و « الفروق » وغيرها . توفي سنة ١٨٤ هـ ( انظر ترجمته في الديباج المذهب ١/ ٢٣٦ ، المنهل الصافي ١/ ٢١٥ ) .

(ه) كذا في ش ز دع ب ض ، ولعل المصنف أخطأ في اسمه ، حيث إننا لم نعثر له على ترجمة . ولا - ٩١الدين » والطوفي في « شرحه » (١) فقالوا : كونُهُ مُطَّرِداً هو الجامعُ ، وكونُهُ منغكساً هو المانعُ (٢) .

ويجبُ مساواةُ الحدِّ للمحدود ، لأنَّهُ إنْ كانَ أعم فلا دلالةُ له على الأخصِّ ولا يُفيد التمييزَ ، وإنْ كانَ أخصَ فلأنَّهُ أخفى ، لأنَّهُ أقلُ وجوداً منه . ويجبُ أيضاً أنْ لا يكونَ في لفظِهِ مجازٌ ولا مشتركٌ ، لأنَّ الحدُّ مميزً للمحدودِ ، ولا يحصلُ الميزُ (٣) مع واحدٍ منهما (٤) .

( وهو ) أي الحَدُّ خمسةُ أقسامٍ : .

أما أبو الفضل التميمي . فهو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ، الفقيه الحنبلي المعروف ... ذكره الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » وأثنى عليه ثناء عاطراً . توفي سنة ٤١٠ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢ / ١٧٩ . المنتظم ٧ / ٢٩٥ . تاريخ بغداد

(١) بعد أن اختصر الطوفي روضة ابن قدامة ، شرح مختصره هذا في مجلدين . قال الحافظ ابن حجر عنه ، انه شرح حسن . وقال ابن بدران : « إنه حقق فيه فن الأصول ، وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن واطلاع وافر . وبالجملة فهو أحسن ماصنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه ، مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان » . ( انظر المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٣٨ . الدرر الكامنة ٢ / ٢٥٠ ) .

(٢) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٧ .

(٣) في ش دع: المميز.
(٤) إذ الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود. كما أن الغالب تبادر المعاني الحقيقية إلى الفهم دون المجازية. بَيْدَ أَنُ المحققين من الأصوليين والمتكلمين ذهبوا إلى جواز دخول الألفاظ المجازية والمشتركة في الحدود إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ( انظر المستصفى ١/ ١٦ مشرح تنقيح الفصول ص ٩. تحرير القواعد المنطقية ص ٨٠. إيضاح المبهم ص ٩، فتح الرحمن صلى ١٤. العضد علي ابن الحاجب ١/ ٨٠. كشف الأسرار ١/ ٢١).

(٥)ويتركب من الجنس والفصل القريبين. وإنما سُمّي تامّاً لذكر جميع الذاتيات فيه. ( انظر

أنباً عَنْ ذاتياتِ (١) المحدود الكليةِ (١) المركبةِ (١) كقولك ، ماالإنسان ؟ فيقال ، حيوان ناطق (١) . (ولذا) أي ولهذا القسم (حَدُّ واحدُ) لأنَّ ذاتَ الشيء لا يكونُ لها حَدُّان .

فإن قيل : جميعُ ذاتياتِ الشيء عينُ الشيء ، والشيءُ لا يُفَسَّرُ نَفْسَهُ ؟ فالجواب : إنّ دلالة المحدود مِنْ حيثُ الإجمالُ ، ودلالة الحدّ منْ حيثُ

\_\_ تحرير القواعد المنطقية ص ٧٩ . شرح زكريا الأنصاري على إيساغوجي ص ٦٣ . فتح الرحمن ص ٤٥ ) .

(۱) المراد بالذاتي ، كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم معناه بدوت فهمه . كالجسمية للفرس ، واللونية للسواد . فإن من فهم الفرس . فقد فهم جسماً مخصوصاً ؛ فالجسمية دَاخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل . بحيث لو قُدر عدمها في العقل ، لبطل وجود الفرس ، ولو خرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس . وقد احترز المصنف بقوله « ذاتيات المحدود » عن عرضياته . ( انظر المستصفى ۱/ ۱۳ ، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٧ . روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٩ ) .

(٢) المراد بالكلّي: مالا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه . بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده : كالإنسان : فإنَّ مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه على كثيرين ، بأن تقول : زيد إنسان . وعمرو إنسان ، وبكر إنسان .. الخ ( شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ٣٩ . فتح الرحمن ص ٥٣ ) . قال الجرجاني : وقد احترز بالكليّة عن الشَخْصَات التي هي ذاتيات للأشخاص من حيث هي أشخاص . إذ لا يتركب الحد منها ، فإن الأشخاص لا تحد ، بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة . وإنما الحد للكليات المرتسمة في العقل دون الجزئيات المنطبعة في الآلات . ( حاشية الجرجاني على شرح العضد المرتما به بعدها ) .

(٣) المراد بالمركبة ، أي التي رُكب بعضها مع بعض على ما ينبغي . لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة . فينتفي الحد الحقيقي التام . ( انظر شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه ١ / ٦٩ وما بعدها ) .

(٤) سبق أن بينا المراد بالحيوان في ص ٧١ . أما الناطق ، فالمراد به في هذا المقام : المحصّل للعلوم بقوة الفكر . وليس المقصود به النطق اللساني ، لأن الأخرس والساكت يعتبر إنساناً . (شرح تنقيح الفصول ص ١٢) .

التفصيلُ ، فليسَ عينَهُ (١) مِنْ كلِّ وجهٍ ، فصحَّ تعريفُهُ به ، ولذلك لَمْ يُجعل اللفظانِ مترادفين إلا إذا كانَ الحدُ (٢) لفظياً على ما يأتى

(و) القسم الثاني: حقيقيّ (ناقصّ) (٢٠ وله صورتان. أشير إلى الأولى منهما بقوله (إنْ كانَ بفصل قريبِ فقطٌ) كقولنا: ماالإنسان: فيقال: الناطقُ. وأشير إلى الصورة الثانية بقوله (أو مع جنس بعيدٍ) أي إنْ كانَ الحدُ بفصلٍ قريبٍ مع جنس بعيدٍ، كقولنا: ماالإنسان؟ فيقال: جسمٌ ناطقٌ. فالجنسُ البعيد: هو الجسمُ. والفصلُ القريبُ: هو الناطقُ (٤٠).

فهذه هي الكليات الخمس التي هي مبادىء التصورات. ثم إن الجنس ثلاثة أقسام: قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان. وبعيد، كالجسم بالنسبة له. ومتوسط: كالجسم النامي بالنسبة له. أما الفصل فينقسم إلى قسمين، قريب وبعيد. فالقريب كالناطق بالنسبة للإنسان. والبعيد كالحسّاس بالنسبة له. ( انظر تفصيل الموضوع في تحرير القواعد المنطقية ص

في ش : عليه .

<sup>(</sup>٢) في ش: المحدود.

 <sup>(</sup>٣) وإنما سمي ناقصاً لعدم ذكر جميع الذاتيات فيه . (شرح الأنصاري على إيساغوجي ص ٦٦ .
 تحرير القواعد المنطقية ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داخلًا في الذات. بحيث يكون جزءاً من المعنى المدلول للفظ. فيقال له كلي ذاتي. كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان. وإن كان خارجاً عن الذات بأن لم يكن كذلك. فيسمى كلياً عرضياً. كالماشي والضاحك بالنسبة له. والكلي الذاتي: إما أن يكون مشتركاً بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً بها. فالأول يسمى « فصلاً » كالناطق فالأول يسمى « فصلاً » كالناطق بالنسبة له. والكلي العرضي إما أن يكون مشتركاً بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً بها. فإن كان مشتركاً بين الماهية وغيرها. فيسمى « عرضاً عاماً » كالماشي بالنسبة للإنسان. وإن كان خاصاً بها فيسمى « خاصة ». كالضاحك بالنسبة له. والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية. كالإنسان، فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق. فيسمى « نوعاً ».

(و) القسم الثالث: (رسميً) أي ليس بحقيقي، وهو (تامً: إنْ كانَ بخاصَة مَعَ جنس ِ قريبٍ) كقولنا: ماالإنسان؟ فيقال: حيوانً ضاحكً. فالجنسُ القريبُ: هو الحيوانُ. والخاصَةُ: هو الضاحكُ.

(و) القسم الرابع: رسميّ (ناقصّ) وله صورتان، أشير إلى الأولى منهما بقوله (إنْ كانَ بها) أي بالخاصَّةِ (فقط) كر «الإنسانُ (۱) ضاحكً (۱) ». وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله (أو مَعَ جنس بعيدٍ) أي إن كان الحدُّ بالخاصَّةِ مع جنس (۱) بعيدٍ، كر «الإنسانُ جسمٌ ضاحكٌ ».

(و) القسم الخامس من أقسام الحَدّ: (لفظيّ: إنْ كَانَ) الحدُّ (ب) لفظٍ (مرادِفٍ أظهر) أي هو أشهرُ عندَ السائِلِ من المسئولِ عَنْهُ. كما لو قال قائلٌ: ماالخندريس؟ فيقال له: هو<sup>(٤)</sup> الخمرُ. ونحو ذلك.

( وَيَرِدُ عليه ) أي على الحد في فن الجدل ( النقضُ والمعارضةُ ) . قال في « شرح التحرير » عند الأكثر .

قال القرافي في « شرح التنقيح » : « فإن قلت ؛ إذا لم يُطالَبُ على صحةِ الحدِّ بالدليلِ (°) ، ونحن نعتقد بطلانه ، فكيف الحيلة في ذلك ؟ قلت ؛ الطريقُ في ذلك أمران :

<sup>= 13</sup> وما بعدها. شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ١٣ وما بعدها. إيضاح المبهم ص ٧. العضد على ابن الحاجب ١/ ٧٦ وما بعدها. فتح الرحمن ص ٥٠ ، المنطق لمحمد المبارك عبد الله ص ٢٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) في ش: كالإنسان جسم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع

<sup>(</sup>٣) في ب: الجنس.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

ره) في ش: بدليل.

أحدهما: النقض. كما لو قال: الإنسانُ عبارةٌ عن الحيوانِ. فيقال [له الله عبارة عبارة عليك بالفَرَسِ، فإنّهُ حيوانٌ مع أنهُ ليسَ بإنسانٍ.

وثانيهما: المعارضة . كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن ، لأنّه غاصب . أو وَلَدُ المغصوبِ مضمون ، لأنّه مغصوب ؛ لأن (٢) حَدَّ الغاصب « مَنْ وَضَعَ يَدَهُ بغير حَقِّ » ، وهذا وضعَ يده بغير حقّ ، فيكون غاصبا . فيقول الخصم : أعارض هذا الحدَّ بحدِّ آخر ، وهو أنَّ حَدُّ الغاصبِ « مَنْ رَفَعَ اليدَ المحقّة ، وَوَضَعَ اليدَ المبطِلة » وهذا لم يرفع اليدَ المحقّة ، فلا يكون غاصا » (٢)

( لا المنع ) يعني أنه لا يَرِدُ المنعُ على (٤) الحدِّ. قال في « التحرير » ؛ في الأصح . ثم قال في « الشرح » ؛ وما قيلَ بالجوازِ فخطأً ، لعدم الفائدةِ غالباً . ولهذا لا يجوزُ مَنْعُ النقلِ لتكذيبِ (٥) الناقلِ ، ولأنّهُ لا يمكِنُ إثباتُهُ إلا بالبرهانِ ، وَهُمَا مقدمتان . فطالبُ الحدِّ يطلبُ تصورَ كُلِّ مفردٍ ، فإذا أتى المسئول بحدِّهِ ومَنعَ ، احتاجَ في إثباتِهِ إلى (٦) مثلِ (٧) الأولِ ، وَتَسَلْسَلَ .

ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه.

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح التنقيح

<sup>(</sup>٢)في ع ض ؛ لأن بيان .

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ٧ ، ٨ . والفقرة السابقة لهذا النص : « قاعدة ، أربعة لايقام عليها برهان . ولا يُطلب عليها دليل ، ولا يقال فيها لِمَ ؟ فإن ذلك كله نمط واحد ، وهي ، الحدود والعوائد والإجماع والاعتقادات الكائنة في النفوس . فلا يطلب دليل على كونها في النفوس ، بل على صحة وقوعها في نفس الأمر . فإن قلت : ... الخ » .

<sup>(</sup>٤)في ش : في .

<sup>(</sup>٥)في ب ضع ؛ كتكذيب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧)ساقطة من ب.

## ( فصلٌ ) في اللغة

وأصلها لغْوَة ، على وزن فعلة . من لغوت ؛ إذا تكلمت . وهي توقيفٌ ووحيّ ، لااصطلاح وتواطؤ على الأشهر ( ) . وذلك لما روى وكيع ( ) في « تفسيره » بسندِه إلى ابن عباس ( ) في قوله سبحانه وتعالى ﴿ وَعَلَّمَ آذَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ( ) قال : « عَلَّمهُ اسمَ كلِّ شيء ، حتّى علّمه القَصْعَة والفُسْيَة » ( ) . ولما روى ابنُ جرير ( ) في « تفسيره » مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر تحقيق مسألة اللغة هل هي توقيف أم اصطلاح في ( المزهر ١/ ١٦ وما بعدها ، المستصفى ١/ ١١٨ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ١٢ وما بعدها ، المسودة ص ٥٦٢ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦٩ وما بعدها ، نهاية السول ١/ ٢١١ ، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٤ وما بعدها . الخصائص ١/ ٤٠ وما بعدها . الإحكام للامدي ١/ ٧٧ وما بعدها . الصاحبي ص ٢١ وما بعدها . فواتح الرحموت ١/ ١٨٣ ، التمهيد للأسنوني ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، الإمام الحافظ الثبت ، محدث العراق . قال أحمد : « مارأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع » . أشهر مصنفاته « التفسير » توفي سنة ١٩٧ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢٥٧ . طبقات الحنابلة ١ / ٢٩١ . شذرات الذهب ١ / ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي عَلَيْنَ . حبر الأمة، وترجمان القرآن، وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي عَلَيْنَ . دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ ( انظر ترجمته في الإصابة ٢٠٠٠، الاستيعاب ٢٠٠٠، شذرات الذهب ٢١ ٧٥٠، طبقات المفسرين للداودي ٢١ ٢٠٠٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢ ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ من البقرة.

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل والمجتهد المطلق، قال الخطيب البغدادي، « كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله،

طريقِ الضحاك (۱) إلى ابن عبّاسٍ في قوله تعالى ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ قال : « هي هذِهِ الأسماءُ التي يتعارفُ بها الناسُ الآنَ نحو (۲) : إنسانٌ ، دابةٌ ، أرضٌ ، سهلٌ ، بحرٌ ، جبلٌ ، حمارٌ ، وأشباه ذلك من الأسماء (۳) وغيرها » (١) .

ثُمُّ إن ألفاظ اللغة (٥) تنقسم إلى متواردة وإلى مترادفةٍ .

فالمتواردة : كما تُسَمّى الخمرُ عُقاراً تُسَمّى (٦) صَهْبَاءَ وقهوة ، والسبعُ ليثاً وأسداً وضرغاماً .

والمترادفة: هي التي يُقام لفظ مقامَ لفظٍ ، لمعانٍ متقاربةٍ ، يجمعها معنى واحد . كما يقال : أَصْلَحَ الفاسِدَ ، وَلَمَّ الشَّعَثَ ، وَرَتَقَ الفَتْقَ ، وشَعَبَ الصدع (٧) . وهذا يحتاجُ إليه البليغُ في بلاغتِهِ ، فبِحُسْنِ الألفاظِ واختلافها

<sup>—</sup> وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره». له كتاب «التفسير» و «التاريخ» و «اختلاف العلماء» و «التبصير في أصول الدين» وغيرها، توفي سنة ٣١٠ هـ (انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٢. طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٢٠. شذرات الذهب ٢ / ٢٠٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٧٨. المنتظم ٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۱) هو الضحاك بن مزاجم الهلالي ، أبو القاسم الخراساني المفسر ، روى عنه تفسيره عبيد بن سليمان . توفي سنة ۱۰۲ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ۱/ ۲۱۲ ، شذرات الذهب ۱/ ۱۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش زع.

<sup>(</sup>٣) في ش: الأمم .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) أي التي بمعنى واحد. ( المزهر ١ / ٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش: تسميه.

<sup>(</sup>٧) تقسيم الألفاظ التي بمعنى واحد إلى متواردة ومترادفة قاله الكيا الهراسي في تعليقته في الأصول، ونقله عنه السيوطي في المزهر وقال عنه: إنه تقسيم غريب (انظر المزهر ١/ ٤٠٦).

على المعنى الواجدِ تُرَصَّعُ المعاني في القلوبِ ، وتلتصقُ بالصدورِ . وتزيدُ حُسْنَهُ وحلاوتَهُ بضربِ الأمثلةِ والتشبيهاتِ المجازية (١) .

ثُمَّ تنقسمُ الألفاظُ أيضاً إلى مشتركة وإلى عامّةٍ مطلقةٍ ـ وتسمى مستغرقةٍ ـ وإلى ماهو مفرد بإزاء مفردٍ . وسيأتي بيان ذلك (٢) .

والداعي إلى ذكر اللغة ههنا لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم . وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هُمَا أصل الإجماع والقياس ، وكانا أفصح الكلام العربي ، احتيج إلى معرفة لغة العرب ، لتوقّف الاستدلال منهما عليها .

فَإِنْ قيل : مَنْ سَبَقَ نبينا محمداً عَلَيْ مِن الأنبياء والمرسلين ، إنَّمَا كانَ مبعوثاً لقومِهِ خاصَّةً ، فهو مبعوث بلسانهم . ونبينا محمد مَلِي (٢) مبعوث لجميع الخَلْقِ ، فَلِمَ لَمْ يُبْعَثْ بجميع الألسنَةِ ، ولم يبعث إلا بلسانِ بعضهم ، وهم العرب ؟

فالجواب؛ أنه لو يُعِثَ بلسانِ جميعهم، لكانَ كلامُهُ خارجاً عن المعهود، وَيَبْعُد، بل يستحيلُ لللهُ أن تَرِدَ كلُّ كلمةٍ من القرآنِ مكررةً بكلٌ الألسنَةِ، فيتعينُ البعضُ، وكانَ لسانُ العربِ أحقَّ، لأنَّهُ أوسعُ وأفصحُ، ولأنَّهُ لسانُ المخاطبينَ، وإنْ كانَ الحكْمُ عليهم وعلى غيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر المزهر ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المزهر ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) في ش: مثلهم

ولَمَّا خَلَقَ الله تعالى النوع الإنساني . وجَعَلَهُ محتاجاً لأمور لا يستقلُ بها ، بلْ يحتاجُ فيها إلى المعاونةِ ، كانَ لا بُدَّ للمعاونِ من الاطلاع على ما في نفس المحتاج بشيء يَدُلُّ عليهِ مِنْ لفظٍ أو إشارةٍ أو كتابةٍ أو مثالٍ أو نعوه (١) .

َ إذا تقرر هذا : ف ( اللغة ) في الدلالَةِ على ذلك ( أَفْيَدُ ) أي أكثرُ فائدة ( مِنْ غيرِهَا ) لأنَ اللفظ يقعُ على المعدوم والموجود والحاضر الحسيّ والمعنويّ ( وأَيْسَرُ لخفتها ) لأنَ الحروفَ كيفياتٌ تَعرِضُ للنَفَسِ الضروريّ ، فلا يُتَكَلّفُ لغرها (٢) .

( وسَبَبُهَا ) أي سببُ وضعها (حاجةُ الناسِ ) إليها . قال (٢) الكيا الهراسي (٤) : « إنَّ الإنسانَ لما لم يكنْ مكتفياً بنفسهِ في مُهماتِهِ ومقيماتِ مَعَاشه ، لَمْ يكنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ يسترفِدَ المعاوَنَةَ (٥) مِنْ غيرهِ ، (\* ولهذا المعنى اتخذ الناسُ المدنَ ليجتمعوا ويتعاونوا »(٦) ا ه .

<sup>(</sup>١) انظر إرشاد الفحول ص ١٤ . نهاية السول ١ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦١ ، نهاية السول ١/ ٢٠٥ ، إرشاد الفحول ص ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) من هنا حتى نص الماوردي في الصفحة التالية ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٤) هو على بن محمد بن على ، أبو الحسن ، عماد الدين الطبري المعروف بالكِيا الهرّاسي ، أحد فحول العلماء فقها وأصولاً وجدلاً وحفظاً للحديث . له كتاب في أصول الفقه وله كتاب في الجدل سماه « شفاء المسترشدين » وله كتب غيرها . توفي سنة ٤٠٥ هـ ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢/ ٨٤٤ ، طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢٣١ . شذرات الذهب ٤/ ٨ ، المنتظم ٩ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في شع ، المعاون .

<sup>(</sup>٦) انظر المزهر ١/ ٣٦.

قال بعضهم ''؛ « ولهذا المعنى توزعت الصنائع وانقسمَتْ الحِرَفُ على '' الخَلْقِ، فكلُ واحدٍ قَصَرَ وقتَهُ على حِرْفَةٍ يستقلُ '' بها، لأن كلُ واحدٍ من الخَلْقِ لا يمكنُهُ أَنْ يقومَ بجملةِ مقاصدِهِ، فحينئدٍ لا يخلو مِنْ أَنْ يكوْنَ محلُ حاجتهِ حاضرةً ' عِنْدَهُ أو غائبةً بعيدةً عَنْهُ. فإنْ '' كانَتْ حاضرةً ' أشار إليها، وإن كانت غائبةً، فلا بُدُ له مِنْ أَنْ يدلُ بشيء (۱) على محلُ حاجتهِ. فوضعوا الكلامَ دلالةً، ووجدوا (۱۷) اللسانَ أسرع بشيء (۱) على محلِ حاجتهِ. فوضعوا الكلامَ دلالةً، ووجدوا (۱۷) اللسانَ أسرع الأعضاء حركةً وقَبُولًا للترداد، وكانَ الكلامُ إنما يدلُ بالصوتِ، وكانَ الصوتُ إن تُرك سدى امتدُ وطالَ، وإن قُطَعَ تَقَطَع، فقطعوهُ (۱۸) وجزءوهُ على حركاتِ أعضاء الإنسانِ التي يَخْرُجُ منها الصوتُ ـ وهي مِنْ أقصى الرئةِ إلى منتهى الفَم ـ فوجدوه تسعةً وعشرينَ حرفاً، قسموها على الحَلْقِ والصَدْرِ والشَّفَةِ واللَّهُةِ واللَّهُ واللَّهُ

ثمَّ لما رأوا<sup>(٩)</sup> أنَّ الكفاية (١٠) لا تقعُ بهذِهِ الحروفِ ركّبُوا منها ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، واستثقلوا (١١١)مازادَ على ذلك (١٢).

<sup>(\*-</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش: الي.

<sup>(</sup>٣) في ب: يشتغل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٦) في ض ، شيئاً .

<sup>(</sup>٧) في ش : وجعلوا .

<sup>(</sup>٨) في ش : قطعوه .

<sup>(</sup>۹) في ش : رئى .

<sup>(</sup>۱۰) في ش. الكنابة .

<sup>(</sup>١١) فلم يضعوا كلمة أصلية زائدة على خمسة أحرف إلا بطريق الإلحاق والزيادة لحاجة . ( المزهر ١٠ / ٣٠) .

<sup>(</sup>۱۲) انظر المزهر ١/ ٣٦ وما بعدها.

وقال الماوردي: « وإنّما كانَ نوعُ الإنسانِ أكثرَ حاجةً مِنْ جميع الحيواناتِ ، لأنّ غيرَهُ قَدْ يستقلُ بنفسِهِ عَنْ جنسه . أما الإنسانُ فمطبوعُ على الافتقارِ إلى جنسِهِ في الاستعانَةِ ، فهو صفةٌ لازمَةٌ لطبعهِ ، وخِلْقةٌ قائمةٌ في جوهره » .

وقال ابن مفلح وغيرة : « سببُ وجودِهَا حاجَةُ الناسِ ، ليعرِفَ بعضُهُمْ مرادَ بعض لِلتساعُدِ<sup>(۱)</sup> والتعاضُدِ<sup>(۱)</sup> بما لا مئونة فيه لخفتها وكثرة فائدتها ولا محذور . وهذا مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى على عباده . فَمِنْ تمام نِعَمِهِ علينا أَنْ جَعَلَ ذلكَ بالنطق دونَ غيره » (۱) .

( وهي ) أي وحقيقةُ اللغةِ ( ألفاظُ وضعتْ لمعانٍ ) يعبّرُ بها كلُّ قومٍ عَنْ أغراضهم ، فلا يَدْخُلُ المهمَلُ ، لأنَّهُ لم يوضَعْ لمعنى (٤) .

( فما الحاجةُ إليه ) أي فالمعنى الذي يَحْتَاجُ الإنسان إلى الاطلاع عليه مِنْ نفسِهِ دائماً ، كطلبِ ما يدفعُ به عَنْ نفسِه مِنْ أَلمِ جوعٍ أو عطشٍ أو حَرًّ أو برد ( والظاهر أو كَثرَتْ ) حَاجتُهُ إليه كالمعاملات ( لم تخلُ مِنْ ) وضع ( لفظ لَهُ ) .

( ويجوزُ خلوُها مِنْ لفظٍ لعكسهما () وهما (٦) : مالا يُحتاجُ إليه البتةَ ، أو تَقلُ الحاجةُ إليه .

<sup>(</sup>١) في ز: للمساعد.

<sup>(</sup>٢) في ش: والتضاد. وفي ز: والمعاضد.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١١٥ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) انظر إرشاد الفحول ص ١٤. المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>a) في ش ب : كعكسهما . وفي ع ض : لعكسها .

<sup>(</sup>٦) في ع : وهيي .

قال ابن حمدان في «مقنعه»: «مااحتاجَ الناسُ إليهِ لَمْ تخلُ اللغةُ (۱) منْ لفظٍ يُفِيدُهُ. وما لم يحتاجوا إليه، يجوزُ خلُوُهَا عما يدلُ عليه. وما دَعَتُ الحاجَةُ إليهِ غالباً، فالظاهرُ عَدَمُ خلوَّهَا عَنْهُ (۲). وعكسُهُ معكسه » ا ه. .

قال في « شرح التحرير » : وحاصله (7) أن معنا أربعة أقسام :

أحدها : مااحتاجَهُ الناسُ واضطروا إليه ، فلا بُدَّ لهُمْ مِنْ وضعِهِ .

الثاني: عكسه، مالا يُحتاجُ إليه البتة، يجوزُ خُلُوُها عنه، وخُلُوَها - والله أعلم - أكثرُ.

الثالث: ماكثُرَتْ الحاجَةُ إليهِ ، الظاهرُ عدمُ خُلُوّها ، بل هو كالمقطوع به .

الرابع: عكسه؛ ماقلت الحاجَةُ إليه، يجوزُ خُلُوها عنهُ (١) ، وليسَ بممتنع .

( والصوتُ ) الحاصلُ عندَ اصطكاكِ الأجرامِ ( عَرَضٌ مسموعٌ ) وسبَبُهُ انضغاطُ الهواء بينَ الجرمينِ ، فيتموجُ تموجاً شديداً ، فيخرجُ فيقرعُ (٥) صماخَ الأذن ، فتدركُهُ قوّةُ السمع .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش: منه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) في ش ز : منه .

<sup>(</sup>ه) في ب، يقرع ، وفي ز ، ليقرع . .

فصوتُ المتكلّم عَرَضٌ حَاصِلٌ عند (١) اصطكاكِ (٢) أجرامِ الفم ـ وهي مخارجُ الحروفِ ـ ودفع (٦) النّفَس للهواءِ متكيّفاً (٤) بصورة كلامِ المتكلّم إلى أذُنِ السامع .

وقولُهُمْ « الصَوْتُ عَرَضٌ » يتناولُ جميعَ الأعراضِ ، وقولُهُمْ « مسموعٌ » أخرج (٥٠ جميعَهَا ، إلا ما يُدْرَكُ بالسمع .

(قلت: بل) الأخلصُ في العبارة أن يُقال: الصوتُ (صِفَةُ مسموعَةً. والله أعلم).

قال في « شرح التحرير » :وإنما بدأنا (٦) بالصوتِ ، لأنَّهُ الجنسُ الأعلى للكلام الذي نحنُ بصددِ الكلام عليه .

( واللفظُ ) في اللغة : الرمي . وفي الاصطلاح : (صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ) لأنَّ الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي مِنْهُ ، فهو ملفوظ . فَأَطْلِقَ اللفظ عليه من بابِ تسميّةِ المفعولِ باسم المصدر . كقولهم (٧) : نَسْجُ اليمينِ : أي منسوجُهُ .

<sup>(</sup>١) في ش زع ؛ عن .

<sup>(</sup>٢) في ش: انصكاك.

<sup>(</sup>٣) في ع ض ؛ ورفع ،

<sup>(</sup>٤) في ش؛ مكيفاً. وفي ع؛ متكيف.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ : خرج .

<sup>(</sup>٦) في ش: بدأ.

<sup>(</sup>٧) في ش : كقوله .

إذا تقرر هذا ؛ فاللفظُ الاصطلاحي نوعٌ للصوتِ ؛ لأنَّهُ صوتٌ مخصوصٌ . ولهذا أُخِذَ الصوتُ في حدِّ اللفظِ ، وإنما يُؤْخَذُ في حَدِّ الشيء جنسُ ذلكَ الشيء .

( والقولُ ) في اللغة : مجردُ النطقِ . وفي الاصطلاح : ( لفظُ وضعَ لمعنى ذهني ) . لَمّا كان اللفظُ أعَمَّ من القولِ لشمولهِ المهملُ والمستعملُ أخرجَ (١) المهملُ بقوله « وضع لمعنى » .

واختلفُ العلماء في قوله « وُضعَ لمعنى » على ثلاثةِ أقوال (٢) :

أحدها: مافي المتن ، وهو المعنى الذهني ، وهو ما يتصورُهُ العقلُ ، سواءً طابَقَ مافي الخارج أوْ لا ، لدورانِ الألفاظِ مع المعاني الذهنيةِ وجوداً وَعَدَماً (٣) .

وهذا (٤) القول اختارَهُ الرازي (٥) وأتباعُهُ وابنُ حمدان وابنُ قاضي الجبل من أصحابنا.

<sup>(</sup>١) في ش: خرج.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذه الأقوال في ( المزهر ١/ ٤٢ . نهاية السول ١/ ٢٠٦ . إرشاد الفحول ص ١٤ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٦ . وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) فإنَّ من رأى شبحاً من بعيد، وظنه حجراً، أطلق عليه لفظ الحجر. فإذا دنا منه، وظنه شجراً، أطلق عليه لفظ الشجر. فإذا دنا منه وظنه فرساً، أطلق عليه اسم الفرس. فإذا تحقق أنه إنسان، أطلق عليه لفظ الإنسان، فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع المعاني الذهنية دون الخارجية. فَدَلَّ على أن الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي، وأجيب عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية لاعتقاد أنها في الخارج كذلك. لا لمجرد اختلافها في الذهن. (انظر المزهر ١/ ٢٠٦، نهاية السول ١/ ٢٠٦، المحلى على جمع الجوامع ١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

والقول الثاني: أنَّهُ وضعَ للمعنى (١) الخارجي، أي الموجود في الخارج. وبه قَطَعَ أبو اسحاق الشيرازي (٢).

والقول الثالث: أنَّهُ وضعَ للمعنى مِنْ حيثُ هُو، مِنْ غير ملاحظةِ كونِهِ(٢) في الذهنِ أو في الخارج. واختارَهُ السبكي الكبير (٤) .

ومحلُ الخلافِ في الاسمِ النَّكرَةِ (٥) .

الخطيب. قال الداودي عنه : « المفسر المتكلم ، إمام وقته في العلوم العقلية ، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية . صاحب المصنفات المشهورة ، والفضائل الغزيرة المذكورة » أشهر مؤلفاته « التفسير »و « المحصول » و « المعالم » في أصول الفقه و « المطالب العالية » و « نهاية العقول » في أصول الدين . توفي سنة ٦٠٦ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ٨١ ، وفيات الأعيان ٣ / ٢١٤ . شذرات الذهب ٥ / ٢١ ، طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>١) في ض: لمعنى .

<sup>(</sup>٢) هو ابراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروز ابادي الشافعي. قال النووي: « الإمام المحقق المتقن المدقق. ذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعة المستجادات ». أشهر مصنفاته « المهذب » و « التنبيه » في الفقه و « النكت » في الخلاف و « اللمع » وشرحه و « التبصرة » في أصول الفقه. توفي سنة ٢٧١ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤ / ٢٠٠ . شذرات الذهب ٣ / ٣٤٩ ، وفيات الأعيان ١ / ٩ ، المنتظم ٩ / ٧ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٧٢ ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن عبد الكافي بن علي . أبو الحسن . تقي الدين السبكي الشافعي . كان فقيها أصولياً مفسراً محققاً مدققاً نظاراً جدلياً بارعاً في العلوم . له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها . أشهر كتبه « التفسير » و «الابتهاج في شرح المنهاج » في الفقه و «شفاء السقام في زيارة خير الأنام » توفي سنة ٢٥٠ هـ ( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣ / ١٣٤ . شذرات الذهب ٢ / ١٨٠ . بغية الوعاة ٢ / ١٧١ . البدر الطالع ١ / ٢٥٠ . طبقات المفسرين للداودي ١ / ٤١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) لأن المعرفة منه ماوضع للمعنى الخارجي ومنه ماوضع للذهني . ( المحلي على جمع الجوامع المرام ٢٦٧ ) . .

( والوضعُ ) نوعان <sup>(١)</sup> :

وضع (خاص: وهو جَعْلُ اللفظِ دليلًا على المعنى) الموضوع لَهُ، أي جَعْلُ اللفظِ متهيئاً لأنْ يُفيدَ ذلكَ المعنى عندَ استعمالِ المتكلم لَهُ على وجهِ مخصوص.

وقولُنَا ( ولو مجازاً ) ليشمل (٢) المنقول مِنْ شرعي وعرفي (٣) . قال في « شرح التحرير » : وهذا هو الصحيح .

(و) نوع (عام : وهو تخصيصُ شيء بشيء يدلُّ عليهِ . كالمقادير ) أي كجعلِ المقادير دالَةً على مقدراتها مِنْ مكيلٍ وموزونٍ ومعدود ومذروع (٤) وغيرها (٥) .

وفي كلا النوعين ؛ الوضعُ أمرٌ متعلقٌ بالواضع .

( والاستعمال : إطلاق اللفظِ وإرادة المعنى ) أي إرادة مُسمّى اللفظِ بالحكم ، وهو الحقيقة . أو غير مسمّاه لعلاقة بينهما ، وهو المجاز . وهُوَ مِنْ صفاتِ الْمَتَكَلِّم (1) .

<sup>(</sup>۱) انظر تعريف الوضع وأنواعه وشروطه في ( المزهر ۱ / ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۰ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۱ / ۲٦٤ . التعريفات للجرجاني ص ۲۷۳ ، نهاية السول ۱ / ۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع ض: يشمل.

<sup>(</sup>٣) أما الشرعي فنحو الصلاة والصيام والحج. وأما العرفي فهو نوعان: عرفي عام: نحو الدابة. وعرفي خاص: نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. وقد سمي العرف خاصاً لاختصاصه ببعض الفرق كالمتكلمين والنحاة وما إلى ذلك، بخلاف العرف العام، فإنه يعم الجميع. والمراد بالوضع في هذه المنقولات غلبة استعمال اللفظ في المعنى المنقول إليه، حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة. فتصير المنقولات حقائق عرفية وشرعية مع كونها مجازات لغوية. ( انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٠ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٤) في ش: ومزروع .

<sup>(</sup>٥) في ش: وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٠ ، نهاية السول ١ / ٢٩٦ .

( والحملُ : اعتقادُ السامع مرادَ المتكلم مِنْ لفظِهِ ) أو مااشتملَ على مرادِهِ . فالمرادُ : كاعتقادِ الحنبلي والحنفي أنَّ الله تعالى أرادَ بلفظِ القُرْء : الحيضَ ، والمالكي والشافعي أنَّ الله تعالى أرادَ به ، الطهرَ (١) . وهذا من صفات السامع (١) .

فالوضعُ سابق ، والحملُ لاحق ، والاستعمالُ متوسط .

( وهي ) أي اللغةُ نوعانِ<sup>(٣)</sup> :

( مفردٌ : كزيدٍ ، ومركبٌ : كعبدِ الله ِ ) . أما المفردُ ، فلا نزاعَ في وضْع العربِ لَهُ . وأما المركبُ ، فالصحيح أنه من اللغةِ ، وعليه الأكثر ، وأنَّ المركبَ مرادفٌ للمؤلِّفِ ، لترادفِ التركيبِ والتأليفِ .

ثم اعلم أنَّ المفردَ في اصطلاح النحاةِ : هو الكلمةُ الواحدةُ ، كما مَثَلْنَا في المتن . وعندَ المناطقة والأصوليين : لفظُ وضعَ لمعنى ، ولا جُزْءَ لذلكَ اللفظِ يدلُّ على جزء (1) المعنى الموضوع لَهُ . (0) فَشَمَلَ ذلك (1) أربعةَ أقسام (٧) : الأول : مالا جزءَ له البتة . كباء الجر .

<sup>(</sup>١) وأما المشتمل على المراد فنحو حمل الشافعي اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن ، لاشتماله على مراد المتكلم احتياطاً . ( شرح تنقيح الفصول ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على الحمل في (شرح تنقيح الفصول ص ٢٠ ـ ٢٢ ، نهاية السول ١/ ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ز ، منها . وفي ع ، نوعان منها .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل الكلام على هذه الأقسام الأربعة في (تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص ٣٣ وما بعدها، فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص ٤٩ وما بعدها، شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ٣٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ١٤).

الثاني : ماله جزء ، ولكن لا يدلُ مطلقاً (١) . كالزاي من زيد .

الثالث: ماله جزء يدل ، لكن لا على جزء المعنى . كإن من حروف إنسان ، فإنها لا تدل على بعضِ الإنسانِ ، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرطِ أو النفى .

الرابع: مالَهُ جزءٌ يدلُ على جزء المعنى ، لكنْ في غير ذلكَ الوضع . كقولنا «حيوانٌ ناطقٌ » عَلَمَا على شخص ِ.

واعلمْ أيضا أنَّ المركبَ عندَ النحاةِ ماكانَ أكثرَ مِنْ كلمةٍ. فشملَ التركيبَ المزجي كبعلبك وسيبويه وخمسة عشر ونحوها والمضاف ولو عَلَماً ، كما مَثَّلْنَا في المتن.

وعند المناطِقَةِ والأصوليين؛ مادلٌ "جزؤه على " جزءِ معناه الذي وُضعَ له. فَشَمَلَ الإسنادي، كقام زيد، والإضافي كغلام زيد، والتقييدي كزيدِ العالم (1) حب

وأما نحو « يضرب » فمفرد على مذهب النحاة ، ومركب على مذهب الناطقة والأصوليين ؛ لأنّ الياء منه تدلّ على جزء معناه وهو المضارعة (٥) .

( والمفردُ ) (1 من حيث هو <sup>1)</sup> قسمان :

<sup>(</sup>۱) أي على معنى .

<sup>(</sup>٢) في ش، بايرادها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) في ش: العلم.

<sup>(</sup>ه) انظر تفصيل الكلام على المفرد والمركب في الاصطلاحين في ( العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١١٧ وما بعدها ، تحرير القواعد المنطقية ص ٣٣ وما بعدها ، فتح الرحمن ص ٤٩ وما بعدها ، نهامة السول ١/ ٢٢٣ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز.

قسم (۱) (مَهمل): كأسماء حروفِ الهجاء، لأنَّ مدلولاتها هي (۲) عينها. فإنَّ مدلولَ الألفِ «أ» ومدلولَ الباء «ب» وهكذا إلى آخرها. وهذه المدلولاتُ لم توضعُ بإزاء شيء.

قال ابن العراقي<sup>(٣)</sup> وغيره: ألا ترى أنَّ الصادَ موضوعَ لهذا الحرفِ، وهو مهملٌ لا معنى له، وإنما يتعلمهُ الصغار في الابتداء للتوصلِ بِهِ إلى معرفَةِ غيره!

#### ( و ) قسم ( مستعمل )<sup>(ن)</sup> .

إذا تقرر هذا: (ف) المفردُ المستعملُ (إن استقلَّ (°) بمعناه، فإن (٦) دلَّ بهيئتِهِ (٧) على زمن) من الأزمنةِ. (الثلاثةِ) وهي الماضي والحال والاستقبال (٨) (ف) هو (الفعلُ) (٩).

- (١) ساقطة من ش.
  - (٢) في ع : هو .
- (٣) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، ولي الدين ، أبو زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي الشافعي . كان عالماً بارعاً بالحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وفنونها . من كتبه «شرح جمع الجوامع » و «شرح المنهاج » في أصول الفقه و «شرح البهجة » و «مختصر المهذب » و «النكت »في الفقه و «مختصر الكشاف » في التفسير مع تخريج أحاديثه . توفي سنة ٢٦٨ هـ ( انظر ترجمته في المنهل الصافي ١/ ٣١٢ ، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٩ ، شذرات الذهب ٧ / ١٧٢ ، البدر الطالع ١/ ٧٢ ) .
- (٤) وهو مادلٌ على معنى . بخلاف المهمل . فإنه لا يدل على معنى . ( انظر تفصيل الكلام على المفرد المهمل والمستعمل في همع الهوامع ١/ ٣١ . الصاحبي ص ٨٦ . نهاية السول ١/ ٣٤٣ . المحلى على جمع الجوامع ١/ ٣٦٣ . فتح الرحمن ص ٤٩ . اللمع ص ٤) .
  - (ه) في ز: استعمل.
    - (٦) في ز : ودل .
    - (٧) في ع ، بهيئة .
  - (٨) في ع زض: والمستقبل.
- (٩) انظر همع الهوامع ١/٦. ١٥ وما بعدها، تسهيل الفوائد ص ٣ ـ ٦، الصاحبي ص ٨٥. الإحكام للآمدي ١/ ٦٠. التعريفات للجرجاني ص ١٧٥.

( وهِو ) (١) أي الفعلُ ثلاثَةُ أنواع :

أحدها: (ماض) كقامَ ونحوه (ويعرضُ له الاستقبالُ بالشرطِ) نحو: « إِنْ قامَ زيدٌ قمتُ ». فأصلُ وضعِهِ للماضي، وقَدْ يخرُجُ عَنْ أصلِهِ لما يَعْرضُ له (٢)

(و) النوع الثاني: (مضارع) كيقوم ونحوه (ويعرضُ له المضيّ بلم) نحو: «لمْ يقمْ زيدٌ ». فأصلُ وضعِهِ للحالِ والاستقبالِ، وقد يخرجُ عَنْ أصلهِ لما يعرضُ له.

وللعلماء فيما وضع له المضارع مذاهب خمسة (٢) :

المشهور منها: أنَّهُ مشتركٌ بينَ الحالِ والاستقبالِ. قال ابن مالك (٤) . إلا أنَّ الحالَ يترجَحُ عندَ التجردِ (٥) .

الثاني: أنَّهُ حقيقةً في الحالِ ، مجازً في الاستقبالِ .

**الثالث:** أنَّهُ حقيقةً في الاستقبالِ، مجازً في الحالِ.

الرابع: أنَّهُ حقيقةً في الحالِ، ولا يستعملُ في الاستقبالِ أصلًا، لا حقيقةً ولا مجازاً.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام على هذه المذاهب في ( همع الهوامع للسيوطي ١ / ١٧ ، التمهيد للأسنوي ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله ، جمال الدين الطائي الجيّاني الشافعي ، الإمام الحجة في اللغة والنحو والصرف والقراءات وعللها وأشعار العرب . من تصانيفه « تسهيل الفوائد » في النحو و « الكافية الشافية » و « إعراب مشكل البخاري » وغيرها . توفي سنة ١٧٠ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ١٧ ، فوات الوفيات ٢ / ٤٥٢ ، بغية الوعاة ١ / ١٣٠ . شذرات الذهب ٥ / ٢٦٩ ، البلغة ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>ه) تسهيل الفوائد ص ٥.

الخامس: أنَّهُ حقيقةً في الاستقبالِ، ولا يستعملَ في الحالِ أصلًا، لا حقيقةً ولا مجازاً. وأما استعمالُهُ فيما يَعْرِضُ له فمجازً وفاقاً.

( وأمر ) أي والنوع الثالث من الأفعالِ فعلُ (١) الأمر (٢) ، كقم .

( وتجردُهُ ) أي تجردُ الفعلِ ( عن الزمانِ ) أي عَنْ أحدِ الأزمنَةِ الثلاثَةِ ( للإنشاء ) كزوجْتُ وقبلْتُ ( عارضٌ ) بوضع العُرْفِ .

( وَقَدْ يلزمُهُ ) أي يلزمُ الفعلَ التجردُ (٣) عن (١) الزمانِ ( كعسى ) فإنّه وضعَ أولاً للماضي ، ولم يُسْتَعْمَلْ فيه قطّ ، بل في الإنشاء . قال القاضي عضد الدين ؛ وكذا « حبذا » فإنّهُ لا معنى لها في الأزمنةِ .

( وقَدْ ) يتجرّدُ الفعلُ عن الزمانِ و ( لا ) يلزمُهُ التجردُ ( ( كَنِعْمَ ) وَبِئْسَ ، فَإِنْهُمَا تَارَةً يستعملانِ على أصلهما كر « نِعْمَ زيدٌ أمس » و « بئسَ زيدٌ أمس » وتارة يستعملانِ لا بنظر إلى زمانٍ ، بَلْ لقصدِ (١ الله و الذمّ مطلقاً ، كَنِعْمَ زيدٌ ، وبئسَ زيدٌ .

( وإلا ) أي وإنْ لَمْ يدلّ المفردُ المستعملُ بمعناه (٧) بهيئتِهِ على أحدِ الأزمنة ( ف ) هو ( الاسمُ ) (٨) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ش : أمر . ... : . . . .

<sup>(</sup>٣) في ب: تجرد . (١) في ب

<sup>(</sup>٤) في ع ، من

<sup>(</sup>ه) في ب، تجرد .

<sup>(</sup>٦) في ش: بقصد. وفي ب: لمقصد.

<sup>(</sup>٧) في ش ب: بمعناه و .

<sup>(^)</sup> انظر في الكلام على الاسم ( همع الهوامع ١ / ٧ وما بعدها ، الصاحبي ص ١٨٠ فتح الرحمن ص ٥٠ ، اللمع ص ٤ . تسهيل الفوائد ص ٣ . شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه ١ / ١٣٠ التعريفات للجرجاني ص ٢٤ ) . وفي ض : اسم .

فَصَبُوحٌ (۱) ، وغَبُوقٌ (۲) ، وأمس ، وغَد ، وضارب أمس ، وضارب اليوم ، ونحو ذلك يدل بنفسه على الزمان ، لكن لَمْ يدل وَضْعَا ، بل لعارض (۲) . كاللفظ بالاسم ومدلوله ، فإنه لازم ، كالمكان . ونحو ، صه ، دَلٌ على « اسكت » وبواسطتِه على سكوتٍ مقترن بالاستقبال (۱)

والمضارعُ إن قيل: مشتركٌ بين الحالِ والاستقبالِ، فوضعه لأحدِهِمَا واللبسُ عندَ السامِع.

( وإن لم يستقلَ ) اللفظ المفردُ بمعناه ، كعَنْ ولَنْ ( ف ) لهو ( الحرفُ ) .

والصحيح أنه يُحَدّ ( وهو : مَادَلَّ على معنى في غيره ) ليخرُجَ الاسمُ والفعلُ (٥) . وقيل : لا يحتاجُ إلى حَدِّ ، لأنَ تركَ العلامَةِ لهُ (١) علامةً . وَرُدً بأن الحدِّ لتعريف حقيقة المحدود ، ولا تُعْرَفُ حقيقةً بترك تعريفها .

( و ) أِما ( المركبُ ) ( من حيث هو أيضاً ( فقسمان :

<sup>(</sup>١) الصَبُوح : هو الشرب بالغداة . ( فتح الرحمن ص ٥٠ ) ر

<sup>(</sup>٢) الغُبُوق : هو الشرب بالعشي ِ ( فتح الرحمن ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) والعبرة بالدلالة بأصل الوضع. ( همع الهوامع ١ / ٨ ).

<sup>(</sup>٤) لكنّ هذه الدلالة على المعنى المقترنة بزمان معين ليست دلالة وضعية أولية ( فتح الرحمن ص ٥٠ ).

<sup>(°)</sup> انظر في الكلام على الحرف ( اللمع ص ٤ . فتح الرحمن ص ٥٠ . العضد على ابن الحاجب ١ ١٨٥ وما بعدها . تسهيل الفوائد ص ٣ . التعريفات للجرجاني ص ٩٠ . الصاحبي ص ٨٦ . الإحكام للآمدي ١ / ٦١ . همع الهوامع ١ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز .

قسم (مهمل): وهو<sup>(۱)</sup> (موجود) في اختيار البيضاوي<sup>(۱)</sup> والتاج السبكي<sup>(۱)</sup> . ومثّلاه بالهذيان . فإنّهُ لفظَ مدلولُهُ لفظَ مركبٌ مهمل (<sup>1)</sup> .

وقال الرازي ؛ والأشبَهُ أنه غيرُ موجود . لأنَّ الغرضَ من التركيبِ (٥) الإفادةُ (٦) . وهذا إنما يدلُّ على أنَّ المهملَ غيرُ موضوعٍ ، لا على

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن محمد . أبو الخير ، ناصر الدين البيضاوي الشافعي . قال الداودي : «كان إماماً علامة ، عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق نَظَاراً صالحاً » أشهر مصنفاته « مختصر الكشاف » في التفسير . و « المنهاج » وشرحه في أصول الفقه و « الإيضاح » في أصول الدين و « شرح الكافية » لابن الحاجب . توفي سنة ١٨٥ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٤٢ ، بغية الوعاة ٢/ ٥٠ ، شذرات الذهب ٥/ ٢٩٢ ، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . أبو نصر . تاج الدين السبكي الشافعي . الفقيه الأصولي اللغوي . صاحب التصانيف النافعة كه «شرح منهاج البيضاوي » و « رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » و « جمع الجوامع » وشرحه في أصول الفقه و « الأشباه والنظائر » و « طبقات الفقهاء » الكبرى والوسطى والصغرى . توفي سنة ٧٧١ هـ . ( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣ / ٢٠١ . البدر الطالع ١ / ١٠٠ . شذرات الذهب ٦ / ٢٠١ ) . .

<sup>(</sup>٤) سواء كان هذا المدلول مركباً من لفظتين مهملتين أو من لفظة مهملة ولفظة مستعملة . وهو غير دال على المعنى المركب . (حاشية العليمي على فتح الرحمن ص ٤٩) وانظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٠٢ . نهاية السول ١/ ٢٤٣ . مناهج العقول ١/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>ه) في ض: التراكيب.

<sup>(</sup>٦) فإذا انتفت الإفادة فلا تركيب. وكلام الفخر الرازي حَقَّ إِن عُني بالمركب « مايكون جزؤه دالاً على جزء المعنى الذي وضع له » إذ لا يتصور بهذا الاعتبار وجود مركب مهمل لا يدل على معنى. أما إذا عُني به « مايكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه، وما يكون مؤلفاً من لفظين كيف كان التأليف، ولو لم يكن لشيء من أجزائه دلالة » فلا يكون نفي الرازي لوجوده صحيحاً. ولا يخفى أن المصنف في ص ١٠٩ عَرَف المركب بالمعنى الأول، فكان ينبغي عليه أن يختار قول الرازي، لأنه القول المنسجم مع مااعتمده في تعريف المركب. ( انظر العليمي على فتح الرحمن ص ٤٩. حاشية البناني ٢/ ١٠٠، نهاية السول ١/ ٢٤٢).

أنَّهُ لم يوضَعْ له اسمٌ (١) .

واتفقوا على أنَّ المهمل ( لم تضعْهُ العربُ قطعاً ) (٢٠

(و) القسم الثاني: (مستعمل وضعته) العرب، خلافاً للرازي وابن مالك وجمع.

ويدل على صحة وضعه أنّ له قوانينَ في العربيّةِ لا يجوزُ تغييرها، ومتى غُيرَتْ حُكِمَ عليها بأنّها ليستْ عربيةً، كتقديم المضافِ إليهِ على المضافِ، وإنْ كانَ مقدّمًا في غير لُغَةِ العربِ، وكتقديم الصِلَةِ أو معمولِهَا على الموصولِ، وغير ذلك مما لا ينحصر. فحجروا (٣) في التركيبِ كما في المفرداتِ

قال القرافي : وهو الصحيح . وعزاه غيره إلى الجمهور (٥) .

والقول الثاني: أنَّ العربَ لم تضع المركبَ، بدليلِ أنَّ مَنْ يعرف لفظين لا يفتقرُ عند سماعهما مع إسناد إلى معرِّف لمعنى الإسناد، بل يدركُهُ ضرورة (٦). [و] لأنَّهُ لو كانَ المركَبُ موضوعاً، لافتقرَ كُلُّ مركبِ إلى سماعٍ من العربِ كالمفردات (٧).

<sup>(</sup>١) انظر نهاية السول ١ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) فقالوا : من قال « إِنَّ قائم زيداً » فليس من كلامنا . ومن قال « إِنَّ زيداً قائم » فهو من كلامنا . ومن قال « رجل في الدار » فليس من كلامنا .. ولى مالا نهاية له من تراكيب الكلام . وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات . ( المزهر ١/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر المزهر ١ / ٤٠ ـ ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) فإن من عرف مسمى « زيد » وعرف مسمى « قائم » وسمع « زيد قائم » بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام. وهو نسبة القيام إلى زيد. ( المزهر ١ / ٤٤ ) .

<sup>(</sup>V) انظر المزهر ١/ ٤٠ ـ ٤٤ .

قال البرماوي (١) : والتحقيقُ أَنْ يُقَال : إِنْ أَرِيدَ أَنواعُ المركباتِ ، فالحقُّ أَنها موضوعة . أو جزئياتُ النوع ، فالحقُّ المنعُ . وينبغي أن ينزَّلَ المذهبان على ذلك (٢) .

قال في « شرح التحرير » : ومما يتفرعُ على (اللخلافِ ماسيأتي أنَّ المجازَ هل يكونُ في التركيب ؟ وأنَّ العلاقَةَ هَلْ تُشترطُ في آحادِهِ ؟ ونحو ذلك .

( وهو ) أي المركبُ الذي وضعَتْهُ " العرب نوعان :

أحدهما: (غير جملة: كمثنى) لأنَّهُ مركبٌ من مفردِهِ ومِنْ علامَةِ التثنية ( وجمع (١٠٠٠ ) لتركُّبِهِ (٥٠٠ من المفرد وعلامَةِ الجمع (١٠٠٠ ).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي ، شمس الدين البرماوي الشافعي . قال الشوكاني : « كان إماماً في الفقه وأصوله والعربية وغير ذلك » . من كتبه « شرح البخاري » و « شرح العمدة » و « ألفية » وشرحها في أصول الفقه . توفي سنة ۸۳۱ هـ ( انظر ترجمته في البدر الطالع ۲ / ۱۸۱ . شذرات الذهب ۷ / ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي ، « والحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات . أما جزئيات الأنواع فلا . فوضعت باب الفاعل . لإسناد كل فعل إلى مَنْ صدر منه . أما الفاعل المخصوص فلا . وكذلك باب « إنّ وأخواتها » . أما اسمها المخصوص فلا . وكذلك سائر أنواع التراكيب . وأحالت المعنى على اختيار المتكلم . فإن أراد القائل بوضع المركباتِ هذا المعنى فصحيح . وإلا فممنوع » . ( المزهر ١/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) في زض: وكجمع

<sup>(</sup>ه) في ش ز ب ص: لتركيبه

<sup>(</sup>٦) انظر العضد على ابن الحاجب ١ / ١٣٦.

( و ) النوع الثاني : ( جملة ؛ وتنقسم ) الجملة ( إلى ما ) أي إلى لفظٍ ( وُضعَ لإفادةِ نسبَةٍ هو ( الكلامُ ) لا غيره .

( ولا يتألفُ ) الكلامُ ( إلا مِنْ اسمين ) نحو « زيدٌ قائمٌ » ( أو ) مِنْ اسمٍ وفعلٍ ) نحو « قَامَ زَيْدٌ » لأن الكلامَ يتضمن الإسنادَ ، وهو يقتضي مُسْنَداً ومُسْنَداً إليه .

ولما كان الاسمُ يصحُ (۱) أن يُسْنَدَ (۲ وأن يُسْنَدَ ۲) إليه ، (۲ صحَّ تأليفُ الكلام ۲) مِنْ جنسِ الاسم فقطْ . وَلَمّا كان الفعلُ يصلحُ أن يُسْنَدَ ، ولا يصلحُ أن يُسْنَدَ إليه ، صحَّ تأليفُ الكلامِ منه (۱) إذا كانَ مع اسم لا بدونِه (۱) ، بشرطِ أَنْ يكونَ المسنَدُ والمسنَدُ إليه (مِنْ ) متكلم ( واحدٍ ) قاله الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم (۱) .

وقال جمعٌ: يجوزُ أَنْ يكونَ مِنْ متكلمين فأكثر. بأَنْ يتفقا على (٧) أَن يَدْكُرَ أَحدُهُمَا الفعلَ والآخَرُ الفاعلَ، أَو أَحدُهُمَا المبتدأ والآخَرُ الخبر (٨).

<sup>(</sup>١) في ش: يصلح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش، وفي ع ز ؛ ويسند.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) في ض: معه.

<sup>(</sup>ه) انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٥. المستصفى ١/٤٣١. الإحكام للآمدي ١/ ٧٢. همع الهوامع ١/ ٣٣.

<sup>(1)</sup> ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>A) حكى السيوطي في إشتراط اتحاد الناطق في الكلام قولين (أحدهما) أنه يشترط كون المسند والمسند إليه من متكلم واحد. فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا والآخر فاعلا أو مبتدأ والآخر خبراً. لم يسم ذلك كلاماً: لأن الكلام عمل واحد. فلا يكون عامله إلا واحداً. (والثاني) أنه لا يشترط. وصححه ابن مالك وأبو حيان. قياساً على الكاتب: فإنه لا يعتبر

وَرْدَ بَأَنَّ الكلامَ لا بَدُ لَهُ مِنْ إسنادٍ ، وهو لا يكونُ إلا مِنْ واحدٍ ، فإنْ وَجِد منْ كُلِّ واحدٍ منهما متكلم بكلام مركب . ولكنْ حُذِفَ بعضُهُ لدلالةِ الآخرِ عليه ، فَلَمْ يوجدُ كلامٌ مِنْ متكلمين . بلْ كلامانِ من اثنين . اه .

قال في «شرح التحرير»؛ وهو التحقيق (١) . ثم قال؛ وذكر أصحابنا فَرْعَا مترتباً على ذلك ، وهو ماإذا قال ، حل ؛ امرأة فلان طالق . فقال الزوج ؛ ثلاثاً .

قال الشيخ تقي الدين : هي تشبه مالو قال : لي عليكَ ألف . فقال : صحاح . وفيها وجهان . قال : وهذا (٣) أصل في الكلام من اثنين ، إن أتى الثاني بالصِفَةِ ونحوها . هَلْ يكونُ متمماً للأول أم لا ؟ ا هـ .

( وحيوان ناطق وكاتب في « زيد كاتب » لم يُفِدْ نسبة ) قال في « شرح التحرير » : هذا جواب عَنْ سؤالٍ مقدَّر تقديرُهُ : إن الحدُّ المذكورَ للجملة غيرُ مطرد ضرورة صدقِهِ على المركَّبِ التقييدي وعلى نحو « كاتب » في قوله (٤) « زيد كاتب » .

والمرادُ بالمركبِ التقييدي : المركبُ مِنْ اسمينِ أو من اسم وفعل ، بحيثُ يكونُ الثاني قيداً في الأولِ ، ويقومُ مقامَهُمَا لفظ مفردٌ ، مثلُ «حيوانً

<sup>=</sup> اتحاده في كون الخط خطأ. وقال ابن أم قاسم المرادي : صدور الكلام من ناطقين لا يتصور ، لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة إتكالًا على نطق الآخر بالأخرى فكأنها مقدرة في كلامه . ( همع الهوامع ١ / ٣٠ وما بعدها ، وانظر التمهيد للأسنوي ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ع : فهذا .

<sup>(</sup>٤) في ش: نحو قولك.

ناطقٌ » و « الذي يكتبُ » فإنَّهُ يقومُ مقامَ الأولِ « الإنسانُ » ومقام الثاني « الكاتبُ » .

وإنما قلنا (١) ؛ الحدُّ يَصْدُقُ عليهما ، لأنَّ الأولَ لفظُ وضعَ لإفادَةِ نسبةٍ تقييديةٍ (٢) ، والثاني وضعَ لإفادَةِ نسبةِ إسمِ الفاعلِ إلى الضمير الذي هو فاعله .

والجوابُ عن السؤالِ المقدَّرِ أن يُقَال ؛ لا نُسَلِّمُ أَنَّ الحدَّ يَصْدُقُ عليهما ؛ لأنَّ المرادَ بإفادَةِ النسبَةِ إفادةُ نسبةٍ (٢) يَحْسُنُ السكوتُ عليها ، وهما لم يوضَعَا لإفادَةِ نسبةٍ كذلكَ (٤) . اه.

ولَمّا تَقَدَّمَ أَنَّ الجملةَ تنقسمُ إلى ماوُضعَ لإفادةِ نسبةٍ (°) وإلى غير ماوُضعَ لإفادةِ نسبةٍ ('') ، وانتهى ('') الكلامُ على الأولِ، شَرَعَ في الكلامِ على الثاني (\* فقال :

<sup>(</sup>١) في ض ، قلت .

<sup>(</sup>٢) في ش؛ مقيديه.

<sup>(</sup>٣) في ع ، نسبته .

<sup>(3)</sup> وأجاب العضد على توهم صدق الحد عليهما بأنه غير وارد؛ لأن كل واحد من هذين المثالين لم يوضع لإفادة النسبة ، بل وضع لذات باعتبار نسبة ، وهذه النسبة إنما تفهم منهما بالعرض . وقال الشريف الجرجاني ؛ ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض . ( انظر العضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه ١/ ١٣٥ وما بعدها . الإحكام للآمدى ١/ ٧٧) .

<sup>(</sup>ه) في ع، نسبته.

<sup>(</sup>٦) في ع ، نسبته .

<sup>(</sup>٧) في ز ، وأنهى .

(وإلى غيره) أي غير ما وضع (١) لإفادة نسبة ٢ . وَذكرَ مثالَهُ بقوله (كجملَةِ الشَرْطِ) بدونِ جزاءٍ، (أو) جملةِ (الجزاء) بدونِ شَرْطِ (ونحوهما) (٦ أي ونحو ذلك ٢) . (٤ فيندرجُ فيه المركباتُ التقييديّةُ وكاتبُ (٥) في « زيدٌ كاتبُ » و « غلامُ (٦) زيدٍ » ونحو ذلك ٤٠ .

( ويُرادُ بمفرد ) في بعض إطلاقاته ( مقابلها و(٢٠) يراد به (٨) في بعض ( مقابِلَ مركب ) فيقال ؛ بعض ( مقابِلَ مركب ) فيقال ؛ مفرد وجملة ، ومفرد ومثنى ومجموع ، ومفرد ومركب ويكون إطلاقه في (١) الصور الثلاث إطلاقاً متعارَفاً .

(و) يُراد (بكلمة ، الكلام) في الكتابِ والسنّةِ وكلام العربِ (١٠٠٠ قال سبحانه وتعالى ﴿ قَالَ رَبّ ارجعونِ ، لَعَلّي أَعْمَلُ صَالحاً فيما تُرَكْتُ ، كُلّ إِنّها كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا ﴾ (١١٠) . فسمَّى ذلكَ كلّه كلمة .

<sup>(</sup>١) في ش: وذكر .

<sup>(\*-</sup>۲) ساقطة من ز

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز ض. وفي ع : أي .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من شع

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من د .

<sup>(</sup>٦) في ز : كغلام .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) في ش ، على .

<sup>(</sup>١٠) انظر همع الهوامع ١/ ٣ وما بعدها ، مفردات الراغب الأصبهاني ص ٤٥٤ ـ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>١١) الآيتان ٩٩، ١٠٠ من المؤمنون.

وقال رسولُ اللهِ ﷺ : « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ ، كَلَمَةُ لَبِيدٍ (١) : أَلا كُلُّ شيء مَاخَلا الله باطلُ (٢) » فسمّى ذلك كلَّهُ كَلَمَةً .

وهو مجازً. مهملٌ في عرفِ النحاةِ ، فقيل ، هو مِنْ تسميةِ الشيء باسم بعضهِ . وقيل ، لما ارتبطتُ أجزاءُ الكلامِ بعضها ببعض، حَصَلَ له (٢) بذلكَ وحدةً ، فشابَه به (٤) الكلمة (٥) ، فأطلقَ عليه كلمةً .

(و) يُرادُ به ؛ أي بالكلام (الكلمة) عكس ماقبله ، فيقال : تكلّم بكلام ، ومرادُهُمْ بكلمةٍ (١) . قال سيبويه (٧) في قولهم : « مَنْ أَنْتَ ، ويد . ويد .

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري . أبو عقيل . من فحول الشعراء المجودين . كان شريفاً في الجاهلية والإسلام . وكان فارساً شجاعاً سخياً . وَفَدَ على الرسول عَلَيْمَ . فأسلم وحسن إسلامه . وروي أنه لم يقل شعراً بعد إسلامه . توفي سنة ١١ هـ ( انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٣٢٦ . الاستيعاب ٢/ ٣٢٤ . تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٧٠) و « كلمة لبيد » في النص ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ورواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة بلفظ « أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد » وعجز البيت : ... وكل نعيم لا محالة زائل . ( انظر كشف الخفا ١ / ١٣١ . الإصابة ٣ / ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش؛ لك.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>ه) في ش، لكلمة.

<sup>(</sup>٦) انظر همع الهوامع ١/ ٢٩، الإحكام للآمدي ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، إمام البصريين ، أبو بشر . قال الأزهري ، ، كان سيبويه علّامة حسنَ التصنيف ، جالسَ الخليل وأخذ عنه » صنف « الكتاب » في النحو ، وهو من أجلَ ماألف في هذا الشأن . توفي سنة ١٨٠ هـ ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ٢٢٩ ، شذرات الذهب ١ / ٢٥٠ ، إنباه الرواة٢ / ٢٢٦ ، طبقات النحويين واللغويين ص ٦٦ ، البلغة ص ١٧٢ ) .

(و) يُرَادُ بالكلام أيضاً (الكَلِمُ الذي لَمْ يُفِدُ) (١) . ومنه حديث (٢ البراء رضي الله تعالى عنه ٢ : « أُمِرْنَا بِالسُكُوتِ ، وَنُهينا عَنْ الكلام (٢٠ » . فَيَشْمِلُ الكلمةَ الواحدةَ ، والكَلِمَ الذي لم يُفِدْ . .

والحالفُ أَنْ لا يتكلمَ ، يحنثُ بمطلقِ اللفظِ .

( وتَنَاوُلُ الكلام والقولِ عندَ الإطلاقِ للفظِ والمعنى جميعاً ، كالإنسان ) أي كتناولِ لفظِ الإنسانِ ( للروح والبدنِ ) . قال الشيخ تقي الدين ، عندَ السلف والفقهاء والأكثر (٤٠)

وقال كثير مِنْ أهلِ الكلام ، مُسَمّى الكلام هو اللفظ ، وأما المعنى فليس جُزْأه ، بل مدلولة . وقاله النحاة ، لتعلق صناعتهم باللفظ فقط (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر همع الهوامع ١ / ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في ش: البراز. وهو تصحيف قبيح.

والمذكور هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري ، أبو عمارة ، من كرام الصحابة وخيارهم ، أتى النبي على يوم بدر ، فرده عنها لصغر سنّه ، فلم يشهدها ، ثم شهد أحداً وغيرها من المشاهد مع النبي على ، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً من الأحاديث . توفي سنة ٧٢ هـ ( انظر ترجمته في الإصابة ١ / ١٤٢ ، الاستيعاب ١ / ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يُعرف من رواية البراء ، بل من رواية زيد بن أرقم . وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال ؛ كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة . حتى نزل قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) [البقرة ٢٢٨] « فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » وليس في رواية البخاري « ونهينا عن الكلام » . وقد أشار المجد بن تيمية في « منتقى الأخبار » إلى أنه أخرجه النسائي أيضاً عن زيد بن أرقم . قال الشوكاني ، « وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين ، وعن عمار عند الطبراني . وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضاً ، وعن أبي سعيد عند البزار ، وعن معاوية بن الحكم وابن مسعود » . ( انظر صحيح البخاري ٢ / ٢٨ ، ٢ / ٢٨ . صحيح مسلم ١ / ٢٨٢ ، تحفة الأحوذي ٨ / ٢٣٠ . سنن أبي داود ١ / ٢٤٤ . نيل الأوطار ٢ / ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٦٧.

وعكس عبدُ اللهِ بن كُلُّاب (۱) وأتباعَهُ ذلك ، فقالوا ، مسمَّى الكلام المعنى فقط (۱) .

وقال بعضُ أصحابِ ابن كُلَّاب ، الكلامُ مشتركٌ بينَ اللفظِ وِالمعنى ، فيُسَمَّى اللفظُ كلاماً (٢) حقيقةً ، ويُسَمِّى المعنى كلاماً حقيقةً (٤) .

وروي عن الأشعري<sup>(٥)</sup> وبعضِ الكُلَّابية أنَّ الكلامَ حقيقةً في لفظِ الآدميينَ ، لأنَّ حروفَ الآدميينَ تقومُ بهم ، مجاز<sup>(١٦)</sup> في كلام اللهِ سبحانَهُ وتعالى ، لأنَّ الكلامَ العربي عندَهُمْ لا يقومُ بِهِ تعالى<sup>(٧)</sup> .

وقالَ الشيخُ تقيُّ الدين : « اتفقَ المسلمونَ على أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تعالى . ( ^ فإنْ كانَ ^ ) كلامُهُ هو المعنى فقط ، والنظمُ العربيُ الذي يدلُّ

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كُلَّاب ، القطان البصري ، أحد أئمة المتكلمين . توفي بعد سنة ٢٤٠ هـ بقليل . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ٢٩٩ ، لسان الميزان ٢٠ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر فتاوي ابن تيمية ١٢ / ٦٧.

<sup>(</sup>٣) في ع: الكلام.

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام للآمدي ١/ ٧١. القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤. التمهيد للأسنوي ص ٣٠.

ده) هو علي يبن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري البصري، المتكلم النظار الشهير. من كتبه « اللمع » و « مقالات الإسلاميين » و « الأسماء والصفات » و « الرد على المجسمة » و « الفصول في الرد على الملحدين » وغيرها . توفي سنة ٢٢٤ هـ وقيل غير ذلك . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٤٢ . وفيات الأعيان ٢/ ٤٤١ ، المنتظم ٦/ ٣٣٢ . شذرات الذهب ٢/ ٢٠٠ ، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٩٠ ، الديباج المذهب ٢/ ٩٤) .

<sup>(</sup>٦) في ع ، مجازاً .

<sup>(</sup>٧) انظر فتاوي ابن تيمية ١٢ / ٥٣٦ . وفي ش : تعالى بل كلام غيره ومن العلوم .

<sup>(</sup>A) في ش ، لا أن .

على المعنى ليسَ كلامَ الله تعالى ، كانَ مخلوقاً ، خَلَقَهُ الله تعالى في غيره ، فيكونُ كلاماً لذلكَ الغير ، لأنَّ الكلامَ إذا خُلِقَ في محل ، كانَ كلاماً لذلكَ المحلِّ . فيكونُ الكلامُ العربي ليسَ كلامَ الله تعالى ، بل كلامَ غيره .

ومن المعلوم بالاضطرار مِنْ دينِ الإسلام أنَّ الكلامَ العربي الذي بلَّغَهُ محمد بَيْكَ عن اللهِ تعالى ، أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ كلامُ اللهِ تعالى ، لا كلام غيره » (١) . ا ه .



(۱) انظر فتاوی ابن تیمیة ۱۲/ ۷۶، ۲۹۷، ۴۰۷، ویقول ابن تیمیة فی هذا المقام ، « ولهذا قال تمالی ( وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتی یسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) [ التوبة ۲ ] فأخبر أن مایسمعه المستجیر هو كلام الله ، والمستجیر یسمعه بصوت القاری ، فالصوت صوت القاری ، والكلام كلام الباري ... الخ » ( الرد علی المنطقیین ص ۱۹۵۰ ) ویقول العز بن عبد السلام ، « ومذهبنا أن كلام الله سبحانه قدیم أزلي قائم بذاته ، لا یشبه كلام الخلق ، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق ، ولا یتصور فی شیء من صفاته أن تفارق ذاته ، إذ لو فارقته لصار ناقصاً ، تمالی الله عما یقول الظالمون علواً كبیراً ، وهو مع ذلك مكتوب فی المصاحف ، محفوظ فی الصدور ، مقروء بالألسنة ، وصفة الله القدیمة لیست بمداد الكاتبین ، ولا ألفاظ اللافظین » . ( طبقات الشافعیة للسبكی ۸ / ۲۲۲ ، طبقات الفسرین للداودی ۱ / ۲۲۲ ،

# « فَصْلُ »

( الدَلالة ) بفتح الدال ـ على الأفصح ـ مصدر دَلَّ يَدُلُّ دَلَالَة .

( وهي ) أي الدلالة المرادة هنا ( ما ) يعني التي ( يلزمُ مِنْ فهم شيء ) أي شيء كانَ ( فَهُمُ ) شيء ( آخر ) يعني كون الشيء يلزمُ مِنْ فَهْمِهِ فهم شيء آخر . فالشيء الأولُ : هو الدال ، والشيء الثاني : هو المدلول (١١) .

( وهي ) أي الدَلالَةُ المطلقة ثلاثة أنواع (٢) :

الأول: مادلالته (وضعيَّةً) كدلالَةِ الأَقدَارِ على مقدوراتها. ومنه: دَلالةُ السبَبِ على المسبَّبِ، كالدلوكِ<sup>(۱)</sup> على وجوبِ الصلاةِ، وكدلالَةِ المشروطِ على وجود الشرطِ، كالصلاةِ على الطهارة، وإلا لما صَحَّتْ.

(و) النوع الثاني: مادلالته (عَقْلِيَّةً) كدلالة الأثرِ على المؤثّرِ. ومنه: دلالَةُ العالَم على موجِدِهِ، وهو الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر تعریف الدلالة في (شرح تنقیح الفصول ص ۲۳، التعریفات للجرجاني ص ۱۰۹، شرح الأنصاري علی إیساغوجي وحاشیة علیش علیه ص ۲۷ وما بعدها، تحریر القواعد المنطقیة ص ۲۸، إیضاح المبهم ص ۲، المنطق لمحمد المبارك العبد الله ص ۱۱).

<sup>(</sup>٢) جرت عادة المناطقة في بحث الدلالة تقسيمها إلى قسمين : دلالة لفظية ، ودلالة غير لفظية . وتقسيم كل منهما إلى ثلاثة أقسام : وضعية ، وعقلية ، وطبيعية . وقد فات المصنف في تقسيمه هذا : الدلالة الطبيعية غير اللفظية . كدلالة الحمرة على الخجل ، والصفرة على الوجل ، ودلالة الأعراض الخاصة بكل مرض عليه ، ونحوها . ( انظر المراجع المنطقية السابقة ) .

<sup>(</sup>٣) في ش: كالمدلول.

(و) النوع الثالث: مادلالته (لَفْظِيَّةُ) أي مستندةً () إلى وجود اللفظِ. (و) هذه (اللفظيةُ) ثلاثةُ أقسام:

- (طبيعيةً): كدلالةِ : أَخْ أُخْ .. على وجَعِ الصدر.
- ( و ) القسم الثاني ( عقليةً ) : كدلالَةِ الصوتِ على حياةِ صاحبهِ .
- (و) القسم الثالث (وضعية : وهذه) الدلالة الوضعية التي هي أحَدُ أَقسامِ اللفظيةِ ( ماوضع له )(٢) .

( وهي ) أي ودَلالَةُ اللفظِ الوضعيةُ ( على مسمّاه ) أي مسمى ذلك اللفظ ( مطابَقةً ) أي دلالةُ مطابقةٍ ، كدلالة الإنسانِ على الحيوانِ الناطقِ .

وإنما سمّيَتْ هذه الدلالَةُ مطابقةً ، لأنَّ اللفظ موافقٌ لتمام ماوُضعَ له ، مِنْ قولهم « طابَقَ النغْلُ النغْلُ النعْلُ » إذا توافقتا . فاللفظُ موافقٌ للمعنى ، لكونِهِ موضوعاً بإزائهِ .

( وجزئِهِ (٢) ) أي (٤) ودلالةُ اللفظِ الوضعيةُ على جزء مسمّاه ( تَضَمّنُ ) أي دلالةُ تضمّنِ ، كدلالةِ الإنسانِ (٥) على حيوانِ فقطْ (٦) ، أو على ناطِقِ فقط . سميَتْ بذلكَ لأنَّ اللفظَ دَلَّ على ما في ضِمْنِ المسمّى .

<sup>(</sup>١) في ع ض ب : مسنده . وفي ز : مستند .

 <sup>(</sup>۲) انظر تعریفات الجرجانی ص ۱۱۰. الأنصاری علی إیساغوجی وحاشیة علیش علیه ص ۲۹.
 تحریر القواعد المنطقیة ص ۲۹.

<sup>(</sup>٣) في ع ض : جزئية .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) في ع: إنسان.

<sup>(</sup>٦) في ز ؛ ناطق .

( ولازمِهِ ) أي ودلالةُ (١) اللفظِ على لازم مسماه ( الخارج ) كدلالةِ الإنسانِ (٢) على كونِهِ ضاحكاً أو قابلًا صنعة الكتابةِ ( التزام ) أي دلالةُ التزام (٣) .

( وهي عليه <sup>(1)</sup> ) أيودلالةُ اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه دلالةً ( عقليةً ) ( <sup>(0)</sup> .

وكونُ دلالةِ المطابقةِ والتضمنِ لفظيتين، ودلالةِ الالتزامِ عقليةً، هو الذي (٢) قَدْمَهُ في « التحرير » واختاره الآمدي (٧) وابنُ الحاجب وابنُ مفلح وابنُ قاضى الجبل (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ع، انسان.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في (شرح تنقيح الفصول ص ٢٤، المستصفى ١/٠٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٥، شرح العضد وحواشيه ١/ ١٢٠ وما بعدها، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ٣٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٣٧ وما بعدها، فتح الرحمن ص ٥٢ وما بعدها، تحرير القواعد المنطقية ص ٢٩، إيضاح المبهم ص ١).

<sup>(</sup>٤) في ع ز ، عقلية .

<sup>(</sup>ه) انظر فتح الرحمن ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) في ش ، ما .

<sup>(</sup>٧) هو على بن أبي على بن محمد بن سالم الثعلبي ، أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي ، الفقيه الأصولي المتكلم . قال سبط ابن الجوزي : « لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام » . من كتبه « أبكار الأفكار » في علم الكلام و « الإحكام في أصول الإحكام » في أصول الفقه وغيرها ، توفي سنة ٦٠١ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ٢٠٦ ، وفيات الأعيان ٢ / ٥٠٥ ، شذرات الذهب ٥ / ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>A) انظر شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢١ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١/ ١٥ . - VT — الكوك المنبر (٩)

وقيل: الثلاثُ لفظيَّةُ (١). وحكاه في « شرح التحرير » عن الأكثر. وقيل: المطابقةُ لفظيةٌ ، والتضمنُ والالتزامُ عقليتانِ(١) .

( والمطابقةُ ) أي ودلالة المطابقة ( أعَمُّ ) مِنْ دلالةِ التضمنِ والالتزام . لجوازِ كونِ المطابِقَةِ بسيطةً لا تضمن فيها ، ولا لها (٢) لازمُ (٤) خارجي .

(و) قد ( يوجدُ مَعَهَا تضمنُ بلا التزام) بأنْ يكونَ اللفظُ موضوعاً لعنى مركب، ولا يكونُ له لازمٌ خارجيٌ، فيوجَدُ ( مع المطابَقَةِ دلالةُ تضمن بدونِ دلالةِ التزامِ (١٠). ( وعكسهُ ) بأنْ يكونَ اللفظُ موضوعاً (٢ لعنى بسيطٍ ٢ ، ولهُ (٨) لازمٌ خارجيٌ ، فيوجَدُ ٥ مع المطابَقةِ دلالةُ التزام بدون دلالةِ التضمن (١٠).

( والتضمنُ ) أي ودلالةُ التضمنِ ( أخصُّ ) مِنْ دلالَةِ المطابقةِ ودلالَةِ الالتزامِ . قال ابن مفلح : دلالةُ الإلتزامِ مساويةٌ لدلالَةِ المطابَقَةِ ، وهما أُعَمُّ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الرحمن ص ٥٠ . الأنصاري على إيساغوجي ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٨ . الأنصاري على إيساغوجي ص ٣١ . الطراز ص ١/ ٣٨ . فتح الرحمن ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في ض: ودلالتها.

<sup>(</sup>٤) في ش ؛ لزوم .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) في ش ز : الالتزام .

<sup>(</sup>٧) والمعنى البسيط لا جزء له . ( تحرير القواعد المنطقية ص ٣٢ ) . وفي ش : من بسيط الكلام .

<sup>(</sup>٨) في دع: ولاله.

<sup>(</sup>٩) انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص ٣٦. الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ٣٠. فتح الرحمن ص ٥٣

مِنْ التضمّنِ ، لجواز كونِ المدلولِ(١) واللازم بسيطاً لا جزءَ لهُ (٢) . ا هـ .

وإذْ قَدْ (٣) فَرَغْنَا من الكلامِ على دلالةِ اللفظِ، فلنشرع الآنَ (٤) على الدلالة باللفظ.

( والدلالةُ باللفظِ : استعمالُهُ ) أي استعمالُ اللفظِ في موضوعِهِ الأولِ ، وهو المراد بقوله ( في الحقيقةِ ) أو (٥٠ استعمالُهُ في غير موضوعِهِ الأولِ لعلاقةٍ بينَ الغير وبينَ موضوعِهِ الأولِ ، وهو المرادُ بقوله ( والمجازِ )(١٠ .

والباء في قوله « باللفظِ » للاستعانَةِ والسببيَّةِ ، لأنَّ الإنسانَ يدلُّنا على

(٢) هذه الفقرة مناقضة للفقرة التي سبقتها . حيث ذكر في الأولى أن دلالة المطابقة أعم من دلالة الالتزام . إذ قد توجد المطابقة بلا التزام . وذكر في الثانية أن دلالة المطابقة مساوية لدلالة الالتزام . ومقتضاه استلزام المطابقة للالتزام .

ومنشأ هذا التناقض أنه جرى في الأولى على رأي عموم المناطقة من أن المطابقة أعم من التضمن والالتزام . وجرى في الثانية على رأي ابن مفلح بأن بين المطابقة والالتزام تساور، وهو مذهب الفخر الرازي الذي خالف فيه عامة المناطقة .

وقد كان الأولى بالمصنف بعد أن سار على رأي جمهور المناطقة في الفقرة الأولى أن يسير عليه في الثانية . فيقول: إن التضمن والالتزام أخص من المطابقة . أو أن يبدأ الفقرة الثانية بـ « قبل » دفعاً للتناقض والالتباس .

( انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص ٣٢ ،، فتح الرحمن ص ٥٣ . الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ٣٠ ) .

<sup>(</sup>١) في ش: المضمون.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٤) في ش ، الآن في الكلام .

<sup>(</sup>٥) في ضبع، و.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٦.

ما في نَفْسه بإطلاقِ لفظِهِ ، فإطلاقٌ اللفظ (١) آلةٌ للدلالةِ ، كالقلم للكتابة .

إذا عُلِمَ ذلك : فالفرقُ بينَ دلالَةِ اللفظِ والدلالَةِ باللفظِ مِنْ وجوهِ(٢) .

أُولها : مِنْ جهةِ المحلِّ : فإنَّ محلَ دلالةِ اللفظِ القلبُ ، ومحلَّ الدلالةِ باللفظِ اللسانُ .

الثاني: مِنْ جهةِ الوصفِ: فدلالةُ اللفظِ (٣) صفةً للسامع، والدلالةُ باللفظِ صفةً للمتكلم.

الثالث: مِنْ جهةِ السببِ، فالدلالَةُ باللفظِ سبب، ودلالةُ اللفظِ مُسَبِّب عنها.

الرابع: مِنْ جهةِ الوجود ، فكلما وُجدَتْ دلالةُ اللفظِ ، وُجدَتْ الدلالةَ باللفظِ ، بخلافِ العكس .

الخامس: مِنْ جهةِ الأنواع؛ فدلالةُ اللفظِ ثلاثةُ أنواع، مطابقةً، وتضمنُ، والتزامُ، والدلالةُ باللفظِ نوعانِ، حقيقةً ومجازً.

- ( والملازمةُ ) التي تكونُ بينَ مدلولِ اللفظِ ولازمِهِ الخارجِ أنواع .
  - ( عقلية ) : كالزوجية اللازمة للإثنين .
  - ( وشرعية ) : كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف.
    - وعادية ؛ كالارتفاع اللازم للسرير .

<sup>(</sup>١) في ش، لفظه.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في ش ، الوصف .

( و ) قد ( تكون ) الملازمة ( قطعيّة ) كالوجود اللازم للموجود ( و ) قد تكون الملازمة ( ضعيفة (١) جداً ) كالعادّة اللازمة لزيدٍ ، مِنْ كونهِ إذا أتى لمحل كذا يحجبُهُ عمرو (٢) .

( و ) قَدْ تكونُ الملازمَةُ ( كليّة ) كالزوجيّةِ اللازمَةِ لكلِ عَدَدٍ لَهُ نصفٌ صحيحٌ ( و ) قَدْ تكونُ الملازمَةُ ( جزئيةُ ) كملازمَةِ المؤثّرِ للأثر حالَ حدوثهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب، وضعية.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٥.

# « فَصْلُ »

(إذا اتحدَ اللفظُ ومعناه) الذي هو مدلولُ اللفظ (واشتركَ في مفهومِهِ) أي مفهومِ لفظهِ (كثيرً) يُحْمَلُ اللفظ عليهم (الهمرالفلا إيجاباً الله المعتبرُ (ولو) كانَ الاشتراكُ (بالقُوَّة) دونَ الحقيقةِ ، بأنْ لم يمنعُ تصورُه مِنْ وقوع الشَرِكَةِ فيه (الله منه) ، ولم تتفاوَتُ أفرادُهُ باستغناء وافتقار، أو شدَّةٍ وضَعْفِ ، أو نحو ذلك (ف) عهو (كليّ) كالحيوانِ الصادقِ على جميع أنواع الحيواناتِ (١٠) .

### ( وهو ) أي الكُلِّي قسمان ،

- قسم (ذاتي ): وهو الذي لم يَخْرُجْ عَنْ حقيقةِ ذاتِ الشيء، مثلُ الحيوانِ بالنسبةِ إلى الإنسانِ ٥٠) .

## - (و) قسم (عرضي): منسوب إلى العَرَضِ، مثلُ الضاحِكِ

<sup>(</sup>١) في ش ، على .

<sup>(</sup>٢) قال الشريف الجرجاني ، أي يمكن حمله عليهم ، بأن يشترك في مفهومه كثيرون ، لا في نفس الأمر ، بل بمجرد ملاحظة العقل لذلك المفهوم . وإنما قُينَدَ الحمل بالإيجاب ، لأن الجزئي يمكن حمله على كثيرين سلباً . (حاشية الجرجاني على شرح العضد ١ / ١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليهم. (تحرير القواعد المنطقية ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الكلام على الكلي في ( تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص ٤٤ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٧٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧ وما بعدها، فتح الرحمن ص ٥٣ وما بعدها، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص ٣٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) فإنه داخل في حقيقة جزئياته ، لتركب الإنسان من الحيوان والناطق . ( عليش على إيساغوجي ص ١٤) .

بالنسبة إلى الإنسانِ ، لأنَّ الضحكَ خارجٌ عَنْ حقيقةِ الإنسان (١) .

إذا تقرَّرَ هذا : ( فإنْ تفاوت (٢) ) أي تفاوتَتْ أفرادُ الكلّي بقلّة وكثرة ؛ كنورِ السراج والشمس (٣) ، أو بإمكانِ التغير (٤) واستحالتِه (٥) ؛ كالوجود بالنسبة إلى الواجِبِ والمكن (٢) ، أو الاستغناء والافتقار ، كالوجود (٧) بالنسبة إلى الجوهر والعَرَض (٨) ، أو بشدّة وضعف ؛ كبياض كالوجود (٧) بالنسبة إلى الجوهر وتأخُر ؛ كالوجود للخالق والمخلوق ( فمشكّكٌ ) الثلج وبياض العاج ، أو تقدّم وتأخُر ؛ كالوجود للخالق والمخلوق ( فمشكّكٌ ) لأنه يتشكّك (١) الناظِرُ فيه ؛ هَلْ هُوَ متواطىءُ (١) لوجود (١) الكلّي (١) في أفرادِه ، أو مشتركٌ لتغاير أفراده ؟ فهو ابسمُ فاعل من « شَكّكُ »

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على الذاتي والعرضي في ( العضد على ابن الحاجب ١/ ٧١ ، ٥٠ ، الإحكام للآمدي ١/ ١٧ ، تحرير القواعد المنطقية ص ٤٦ ـ ٦٠ ، شرحا إيساغوجي للأنصاري وعليش ص ٤٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في شع ، تفاوتت .

<sup>(</sup>٣) فإن أفراد النور في الشمس أكثر وفي السراج أقل . (شرح تنقيح الفصول ص ٣٠) .

<sup>(</sup>٤) في ز، التغيير.

<sup>(</sup>ه) في ع: واستحالة .

<sup>(</sup>٦) فإن الوجود الواجب لا يقبل التغير ولا الفناء ولا العدم ولا الزوال ، والوجود الممكن بخلاف ذلك . ( شرح تنقيح الفصول ص ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في ش، كالموجود.

<sup>(</sup>A) فالجوهر مستغن عن محل يقوم به ، والعرض مفتقر إلى محل يقوم به . ( شرح تنقيح الفصول ص ٣١) .

<sup>(</sup>٩) في شع ب، يشكك.

<sup>(</sup>٦٠) في ش، منوط .

<sup>(</sup>١١) في ش ، بوجود .

في ع ، الكل .

المضاعف (1 من شَكَّ <sup>(1)</sup> ؛ إذا تردَّدَ <sup>(٢)</sup> .

وقال في « شرح التحرير » ؛ وتمثيلُنَا بالوجود للخالق والمخلوقِ للمشكك ذكرهُ بعضُ أصحابنا وغيرهم تبعاً للآمدي<sup>(۱)</sup> وابن الحاجب (٤) ، لكونه حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم ، وذكرهُ الآمدي إجماعاً .

( وإلا ) أي وإن لم تتفاوت أفراد الكليّ ( ف ) ـهو ( متواطىء ) (٥٠) ، لأنّه الذي تتساوى (٢٠) أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه ، كالإنسان بالنسبّة إلى أفراده ، فإنّ الكلّي فيها ـ وهو الحيوانيّة والناطقيّة ـ لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص . وسمّي بذلك مِن التواطؤ ، وهو التوافق (٧)

[ و ] لا يقالُ: إنه لا حقيقة للمشكّكِ، لأنَّ ماحصلَ به الاختلافُ؛ إنْ دخل في التسميةِ كان اللفظ مشتركاً، وإلاّ كان متواطِئاً! لأنّا نقولُ: إنه داخلَ في التسمية. ولا يلزمُ أنْ يكونَ مشتركاً! لأنَّ المشتركَ ماليسَ بين معنييهِ قَدْرٌ مشتركً، كلفظِ العين الصادقِ بالباصرة والذهبِ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

 <sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على المشكك في (تحرير القواعد المنطقية ص ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص
 ٢٠. المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٥٠ ، إرشاد الفحول ص ١٧ ، فتح الرحمن ص ٥٠) .

<sup>(</sup>٣) الإحكام في اصول الأحكام ١ / ١٧.

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) في ب، المتواطىء.

<sup>(</sup>٦) في ض ، تساوي .

 <sup>(</sup>٧) وذلك لتوافق أفراده في معناه . انظر تفصيل الكلام على المتواطىء في ( المحلي على جمع الجوامع / ٢٧٤ ، تحرير القواعد المنطقية ص ٣٦ . فتح الرحمن ص ٥٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠ ، حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص ٤١ )

سمّي بذلك الاسم. ولا يكون خارجاً من المتواطى د<sup>(۱)</sup> . لأنَّ المتواطى المتواطى المتواطى المتواطى المتواطى المتواطى أغمُّ مما تساوت أفراده أو تفاوتت ؛ إلاّ أنَّهُ إذا كانَ فيه تفاوت فهو مشكَّك (۱)

( وإن لم يشتركُ ) في مفهوم اللفظِ كثيرُ (١٠) ( كمضمر ٍ) في الأصحَّ عند الأكثر (٥٠) . لوجهين :

الأول: إنَّ الصحيحَ أنهُ أَعرَفُ المعارف، فلو كان مسماهُ كلّياً، لكانَ نكرةً .

الثاني: إنَّ مسمى المضمرِ لو كان كلّياً ، كانَ دالاً على ماهو أعمُّ من الشخصِ المعيّنِ . والقاعدةُ العقليةُ : « أنَّ الدالَّ على الأعمَّ غيرُ دالً على

<sup>(</sup>١) في ش: التواطؤ.

<sup>(</sup>٢) في ش: التواطؤ.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عليش ، « قال ابن التلمساني ، لا حقيقة للمشكك لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فمشترك . وإلا فمتواطىء ! وأجاب عنه القرافي بأن كُلاً من المتواطىء والمشكك موضوع للقدر المشترك . لكن التفاوت إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك . وإن كان بأمور خارجة عنه كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فمتواطىء . وسمي مشككاً لأن الناظر فيه إن نظر لأصل المعنى عرف أنه متواطىء . وإن نظر إلى تفاوته ظن أنه مشترك ، فيشكك في كونه متواطئاً أو مشتركاً » . ( انظر حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص ٤٢ . حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١ / ٢٧٥ . حاشية العليمي على فتح الرحمن ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>ه) اختلف المناطقة في كون الضمير جزئياً أو كلّياً على ثلاثة أقوال ، (أحدها) أنه جزئي كالأعلام . وهو قول أكثر المناطقة . (والثاني) أنه كلّي لصدقه على كثيرين من حيث هو . وهو قول القرافي . (والثالث) أنه كلّي وضعاً وجزئي استعمالاً . وهو قول أبي حيان . (انظر فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص ٥٤ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٤ وما بعدها) .

الأخصُّ »، فيلزمُ أَنْ لا يدلُّ المضمرُ على شخص ِ خاصَ ِ البتَّة (١) ، وليسَ كذلك (٢)

ومثل زيد وعمرو وهذا الإنسان ( فجزئي )(٢) لاندراجِهِ تحت الكليّ .

( ويسمى النوعُ ) المندرجُ تحتَ الجِنْسِ ، مثل نوعِ الإنسانِ المندرجِ تحتَ جنس<sup>(1)</sup> الحيوان ( جزئياً إضافياً )<sup>(٥)</sup> .

فكلُّ جنس ونوع - عالِ أو وسطِ أو سافل - كلّي لما تحته ، جزئي لما فوقه . لكنْ لا بُدُ في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص والتعيين في التصور ، وإلا لَصَدَقَ انه لَمْ يمنعْ تصورُهُ مِنْ وقوع الشركة ، إذْ لا بُدُ من اشتراك ولو في أخص صفاتِ النفس (٧).

(و) المعنى الذي هو (متعددُ اللفظِ فقطُ ) أي دونَ أن يتعدُدَ معناهُ ، كالبر والقمح المسمى به الحبُّ المعروفُ ، وكالليثِ والأسدِ (مترادفٌ ) لترادف اللفظين بتواردهما على محل واحدِ (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أي جزئي حقيقي بقرينة مقابلته بالكلي. (شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) في ش ، جزئي .

<sup>(</sup>ه) أي بالإضافة إلى جنسه الذي هو أعم منه . ( الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٣٦ ، عليش على شرح إيساغوجي ص ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ، اشترك .

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل الكلام على الجزئي الحقيقي والإضافي في تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص ٦٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>A) انظر تفصيل الكلام على المترادف في ( المزهر ١/ ٤٠٢ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ١/ ٣٣وما بعدها ، المحلى على جمع الجوامع ١/ ٢٧٥ ) .

(و) متعددُ (المعنى فقط) أي دونَ اللفظِ (مشتركٌ) كالذهبِ والباصرة، فإنهما يشتركانِ في لفظِ «العين » لصدقِهِ عليهما (١) .

ولا يُسَمَّى مشتركاً إلا (إنْ كانَ) اللفظُ وُضعَ (حقيقةُ للمتعدِّدِ) كما مثلنا (وإلا) أي وإنْ لَمْ يكنْ وُضعَ حقيقةُ للمتعدِّدِ، بَلْ كانَ موضوعاً لأحدهما، ثم نُقِلَ إلى الثاني لمناسبةٍ (ف) عهو (حقيقةٌ) بالنسبةِ إلى الموضوع لهُ<sup>(٢)</sup> (ومجازً) بالنسبةِ إلى المنقولِ إليهِ ، كلفظِ « السماء » فإنَّهُ حقيقةٌ في السماء المعهودةِ ، ومجازً في المطر . قال الشاعر (٣) :

إِذَا نَزَلَ السَّماءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وإِنْ كَانُوا غِضَابَا (٥٠)

وكالأَسَدِ، فإنَّهُ بالنسبَةِ إلى الحيوانِ المفترسِ حقيقةً، وبالنسبةِ إلى الرجلِ الشجاع مجازً (٦) .

( وهما ) أي ومتعددُ اللَّفظِ والمعنى ألفاظٌ ( متباينةً ) لمعانٍ متباينةٍ ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على المشترك في (شرح تنقيح الفصول ص ۲۹، العضد على ابن الحاجب ١ / ١٧ وما بعدها، المزهر ١/ ٣٦٩ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ١٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع.

<sup>(</sup>٣) هو مُعَوِّد الحكماء، معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب كما في لسان العرب ١٤/ ٢٩٩ والاقتضاب ص ٢٠٠ والمفضليات ص ٢٥٩ ومعجم الشعراء ص ٢٩١ وغيرها ( انظر تحقيق العلامة السيد أحمد صقر لتأويل متكل القرآن ص ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) جاء في بعض الروايات : إذا سقط السماء ، وفي بعضها : إذا نزل السحاب .

<sup>(</sup>٥) قال ابن السيد البطليوسي في « شرح أدب الكاتب » ؛ المراد « إذا نزل المطر بأرض قوم فأخصبت بلادهم وأجدبت بلادنا سرنا إليها فرعينا نباتها ، وإن غضب أهلها لم نبالِ بغضبهم لعزنا ومنعتنا » . ( الاقتضاب ص ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧٦ . إرشاد الفحول ص ١٧ .

سواءً (تفاصَلَتْ) تلكِ المعاني (١) ، كمسمى إنسان ، ومسمى فرس (أو تواصَلَتْ) بأنْ كانَ بعضُ المعاني صفةً للبعضِ الآخرِ ، كالسيفِ و الصارم . فإنَّ « السيفَ » اسمَ للحديدةِ المعروفةِ ، ولو مع كونها كالةً ، و « الصارم » اسمَ للقاطعةِ (٢) ، وكالناطقِ (٤) والفصيح والبليغ .

والمراد بتواصُلِها (٦) أنَّهُ يمكنُ اجتماعها (٢) في شيء واحد. ونحو (٨) ذلك لو (٩) كانَ أحدهما جزءاً من الآخر ، كالإنسانِ والحيوانِ .

( وكلها ) أي وكلُّ الالفاظِ من حيثيةِ الاشتقاق وعدمه قسمان :

\_قسم (مشتق): وهو مادلٌ على ذي صفةٍ معينةٍ ، كضاربٍ وعالم (\* ونحوهما .

(و) قسم (غيره ) أي غير مشتق : وهو مالم يدل على ذي صفة معينة ، كالجسم والإنسان والفرس .

( و ) من حيث إنه وصفُ أو غير وصفِ قسمان أيضاً :

<sup>(</sup>١) في ش، المعاني أي لنم يرتبط أحدهما بالآخر كضرب زيد عمراً و.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش: للقاطع.

<sup>(</sup>٤) في ش ، والناطق .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من زع.

<sup>(</sup>٦) في ش زع، بتواصلهما.

<sup>(</sup>٧) في ش زع، اجتماعهما.

<sup>(</sup>٨) في ض ب، ونحوه .

<sup>(</sup>٩) في ش ، ولو ،.

- قسمٌ (صفةً)، إن دَلَّ على معنى قائم بذاتٍ ، كالحياةِ والعلم . وقال العضد ، « هنا الصفة ماتدلُ على ذاتٍ غيرِ معيننَة ، باعتبار معنى معين ، كضارب » (١)
- ـ ( و ) قسمٌ ( غيرها ) أي غير صفة <sup>(٢)</sup> ؛ إنْ لم يكن كذلك ، كالإنسانِ وزيدٍ <sup>٢٢</sup> ونحوهما .
- ( ويكونُ اللفظُ الواحدُ متواطئاً مثتركاً ) باعتبارين ، كإطلاقِ لفظِ « الخمر » على التمر والعنبِ ، فيكونُ لفظ « الخمر » باعتبار نسبةِ التمر والعنبِ إليه متواطئاً ، وباعتبار عدم النسبةِ مُشْتَرَكاً .
- (و) يكون (اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين) كلفظي «صارم» و «مهند»، فإنهما متباينان بالنسبة إلى (أ الصفة، مترادفان بالنسبة إلى أن صدقهما على الحديدة المسمّاة بالسيف. وكذا «ناطق» و «فصيح»، فإنهما متباينان بالنسبة إلى الاختلاف في المعنى، مترادفان لصدقهما على موصوفهما من إنسان أو لسان.
- (و) اللفظ (المشترك) فيه (واقع لغة) أي في اللغة عند أصحابنا والشافعية والحنفية والأكثر من طوائف العلماء في الأسماء كالقُرء في الحيض والطهر، والعين في الباصرة والجارية والذهب وعين الشمس وعين الميزان وغير ذلك و في الأفعال كعَسْعَس الأقبل وأدبر، وعسى المترجي والإشفاق، والمضارع المحال والاستقبال، ووقوع الماضي خبرأ ودعاء، كعَفَرَ الله لنا و في الحروف، كالباء المتبعيض وبيان الجنس

<sup>(</sup>١) شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) في ش ز ، الصفة .

<sup>(</sup>٣)(٤)ساقطة من ش.

والاستعانَةِ والسببيَّةِ ونحوها .

( جوازاً ) لأنه لا يمتنعُ وضعُ لفظِ واحدِ (١) لمعنيينِ مختلفينِ على البدل منْ واضع واحدِ أو أكثر ويشتهرُ الوضعُ .

وَمَنَعَ جمعً وقوعَ المشتركِ في اللغةِ ، وَرَدُّوا ماقال الأكثر أَنَّهُ مشتركٌ (٢) إلى (١) التواطؤ أو (٤) الحقيقةِ والمجازِ .

وعلى الصحيح ، وهو كونُ المشتركِ واقعاً في اللغةِ ، لا فرقَ بينَ كونِ مفهوميه (تبايناً) وهو أَنْ لا يصدقَ أحدهما على الآخر . فإن لم يصحّ اجتماعُهُمَا فهما متضادان ، كالقُرْء الموضوع للطهر والحيض ، وإن صحّ اجتماعُهُمَا فهما متخالفان .

قال في « شرح التحرير » عن الأسنوي (٥) : إِنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ لَهُمَا بِمثَالِ (٦) .

(أو) بين كونِ مفهوميهِ (تواصلًا) يصدُقُ أحدُهُمًا على الآخر

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش: اشترك.

<sup>(</sup>٣) في ش ، في .

<sup>(</sup>٤) في ش، و.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي ، جمال الدين ، أبو محمد ، الأسنوي المصري الشافعي ، الفقيه الأصولي المفسر النحوي ، أشهر كتبه « نهاية السول » شرح المنهاج في أصول الفقه و « الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية » و « التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » و « طبقات الشافعية » . توفي سنة ٧٧٧ هـ ( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٢ / ٤٦٢ ، شذرات الذهب ٦ / ٢٥٢ ، البدر الطالع ١ / ٣٥٢ ، بغية الوعاة ٢ / ٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر نهاية السول ١ / ٢٨٧.

- ( بكونِهِ ) أي بكونِ أحدِ المفهومينِ ( جزءَ ) المفهوم ( الآخر ) كلفظ « الممكن » فإنَّهُ موضوعٌ للممكن بالإمكانِ العامِّ والمكن » فإنَّهُ موضوعٌ للممكن بالإمكانِ العامِّ والمكن .
- (أو) بكونه (لازمَه) أي لازمَ الآخر، كقولهم: طلعتْ الشمسُ، وجلسنا في الشمسِ » ضوءُ الشمسِ اللازم لها.
- ( <sup>۲۷</sup> وكذا مترادف <sup>۲۷</sup> وقوعاً ) يعني وكذا <sup>۲۱</sup> الخلاف في وقوع المترادفِ في اللغةِ . والصحيحُ الذي عليه أصحابُنا والحنفيةُ والشافعيةُ أنَّهُ واقعٌ في اللغةِ في الأسماء والأفعالِ والحروفِ . فمنْ أمثلتِهِ في الأسماء : الأسدُ والسبعُ والليثُ والغضنفرُ ، فإنها كلها للحيوانِ المفترسِ المعروفِ ، وفي الأفعال : قَعَدَ وَجَلَسَ ، وكذا : مَضَى وذَهَبَ ، وفي الحروف : إلى وحتى لانتهاء الغايةِ .

قال ابن القيم (٤) في « روضة المحبين » : « الأسماء الدالَّة على مسمى واحد نوعان :

<sup>(</sup>١) انظر نهاية السول ١ / ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في ش: ولذا يترادف.

<sup>(</sup>٣) في ش: وقوع .

<sup>(3)</sup> هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، ابن قيم الجوزية الحنبلي ، الفقيه الأصولي المفسر النحوي . قال عنه الشوكاني ، « برع في جميع العلوم ، وفاق الأقران ، واشتهر في الآفاق ، وتبحر في معرفة مذاهب السلف » . من كتبه « مدارج السالكين » و « زاد المعاد » و « إعلام الموقعين » و « الطرق الحكمية » و « روضة المحبين ونزهة المشتاقين » توفي سنة ٧٥١ هـ ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٤٤٧ ، البدر الطالع ٢ / ١٤٣ ، شذرات الذهب ٦ / ١٦٨ ، الدرر الكامنة ٤ / ٢١ ، طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٩٠ ، بغية الوعاة ١ / ٢١ ) .

أحدهما: أَنْ تَدُلُّ عليه باعتبارِ الذاتِ فقط. فهذا هو المترادفُ ترادفاً محضاً، كالحنطةِ والبرِ والقمح، [ والاسم والكنيةِ ] (١) واللقبِ إذا لم يكنْ فيه (٢) مدحّ ولا ذمّ، وإنما أتى (٣) لمجرد (٤) التعريفِ.

والنوع الثاني: أنْ تدلَّ على ذاتٍ واحدةٍ باعتبار تبايُنِ صفاتِهَا ، كأسماء الربِّ ، وأسماء كلامِهِ ، و أسماء الربِّ ، وأسماء اليوم الآخِر . فهذا الذوعُ مترادفٌ بالنسبةِ إلى الذاتِ ، متباينٌ بالنسبةِ إلى الصفاتِ .

فالربُ والرحمنُ والعزيزُ والقديرُ ونحوها تدلُّ على ذاتٍ واحدةٍ باعتبارِ صفاتٍ متعددةٍ، وكذلك البشيرُ والنذيرُ والحاشرُ والعاقبُ ونحوها، وكذلكَ يومُ القيامةِ ويومُ البعثِ ويومُ الجَمْع ويومُ التغابنِ ويومُ الآزفَةِ ونحوها، وكذلكَ القرآنُ والفرقانُ والكتابُ والهدى ونحوها، وكذلك أسماءُ السيفِ، فإنَّ تعددها بحسبِ (أُ أوصافها، وأوصافها أَ مختلفة، كالمهندِ والعَضْبِ (١) والصارم ونحوها.

قال: وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى، وأنَّهُ مَامِن اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرقٌ في صفةٍ أو نسبةٍ أو إضافةٍ، سواء عُلمت لنا أو لم تُعْلَم.

<sup>(</sup>١) زيادة من روضة المحبين .

<sup>(</sup>٢) في ض ، به .

<sup>(</sup>٣) في روضة المحبين ، أتي به .

<sup>(</sup>٤) في ش: بمجرد.

<sup>(</sup>ه) زيادة من روضة المحبين .

<sup>(</sup>٦) في روضة المحمين ، أوصاف وإضافات .

<sup>(</sup>٧) في ش، المعضب.

وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكنْ قَدْ يقعُ الترادفُ باعتبار واضعين مختلفين، يسمى أحدهما المسمى باسم، ويسميه الواضعُ الآخر باسم غيره، ويشتهرُ الوضعانِ عن(١) القبيلةِ الواحدةِ، وهذا كثيرً.

ومن هذا (٢) يقعُ الاشتراكُ أيضاً. فالأصلُ في اللغةِ هو التباينُ، وهو أكثرُ اللغةِ » (٣) ا ه.

( ولا ترادفَ في حدَّ غير لفظي ومحدود ) أما الحدُّ اللفظي كالحنطةِ والقمح ، فقد تقدمَ الكلامُ أنه من المترادفِ . وأما غيرُ اللفظي كالإنسانِ والحيوانِ الناطقِ ، فالصحيحُ أنه غيرُ مترادفٍ ، لأن الترادفَ مِنْ عوارضِ المفرداتِ ، لأنها الموضوعةُ ، والحدُّ مركب . ولأنَّ دلالةَ الحدِّ والمحدود على المعنى غيرُ متحدة ، فإنَّ الحدُّ يدلُ على أجزاء المحدود بالمطابقةِ ، والمحدودُ يدلُّ عليها مِنْ حيثُ الجملةُ يدلُّ عليها مِنْ حيثُ الجملةُ والوحدةُ (١٤ المجتمعةُ ، والحدُ يدلُ عليها من حيثُ التفصيلُ بذكرِ المادِّةِ والصورة مِنْ غير وحدة .

( ولا ) ترادف أيضاً في نحو ( شَذَرَ مَذَرَ ) (٥) على الصحيح . ونحو شَذَرَ مَذَرَ ) وَهَ عَلَى الصحيح . وضو شَذَرَ مَذَرَ : حَسَنَ بَسَنَ ، وعَطْشَانُ نَطْشَانُ ، وشَغَرَ بَغَرَ (٦) ، وشَيْطَانً

<sup>(</sup>۱) في ز، عند .

<sup>(</sup>٢) في روضة المحبين ، ههنا .

<sup>(</sup>٣) روضة المحبين ص ٦١ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) في ع ، والواحدة ، وفي ض ، ولوحدة .

<sup>(</sup>ه) يقال ، ذهب ماله شُذَرَ مَذَرَ ، أي تفرق في كل وجه . ( الإتباع للحلبي ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) يقال ، تفرق القوم شَفَرَ بَفَرَ ، إذا تفرقوا في كل وجه . ( الإتباع للحلبي ص ١٧ ) .

لَيْطَانٌ (۱) ، وحَارٌ يَارٌ (۲) ، وجَائِعٌ نَائِعٌ ، وثَقِفٌ لَقِفٌ ، وحَيَّاكُ الله وبَيَّاكَ ، وأَسْوَان أَتْوَان (٢) أي حزين . وتَافِه نَافِه (١) ، وحلَّ (١) بِلَّ ، وحَقِيرٌ نَقِيرٌ ، وعَيْن حَدْرَة بَدْرَة ؛ أي عظيمة ، وغَضَّ بَضُّ (٢) ، وخَرَابٌ يَبَابٌ ، وسَمِجٌ وعَيْن حَدْرَة بَدْرَة بَدُرَة ؛ أي عظيمة ، وغَضَّ بَضُ (١) ، ويوم عَكُ أَكُ (١) ؛ إذا كان علم (١) ، وعَفْريت نِفْريت ، وكَثِيرٌ بَثِيرٌ ، وشَقِيحُ (١) لَقِيحٌ ، وثِقَة نِقَة (١١) ، وهو أشق أمَقٌ خنق ؛ للطويل (١) ، وفعلت ذلك على رَغْمِه وَدَغْمِه ، لأن وهو أشق أمَقٌ خنق ؛ للطويل (١) لا يفيد شيئاً غير التقوية ، وشرط الترادف أن يفيد أحد المترادفين لو انفرد ، لأنه مثل (١٥) مرادفه في الرتبة (١٦) .

<sup>(</sup>١) يقال ، هو شَيْطَانُ لَيْطَانُ ، وهو الذي يلزق بالشر ، من قولك ، ما يليط بي هذا ، أي ما يلزُق . ( الإتباع للحلبي ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : حان بان ، وفي ز : جان بان ، وفي ع ض ب : جاز باز .

٣) في ش زع ض : أفوان .

<sup>(</sup>٤) يقال للشيء تافة نافة : إذا كان قليلًا حقيراً . ( الإتباع للحلبي ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>ه) في زع ض ، وكل .

<sup>(</sup>٦) كذا في الإتباع للحلبي ص ٢٢ ، وفي ش : حض مض ، وفي زع ض ب : خض مض .

<sup>(</sup>٧) في ش ز دع ، سمح لمح .

<sup>(</sup>A) يقال ، إنه لشَكِسَ لَكِسَ ، إذا كان ضيق الخلق . ( الإتباع للحلبي ص ٧٨ ) وفي زع ب ض ، شكش لكش .

<sup>(</sup>٩) في ش زع ب ض الك .

<sup>(</sup>١٠)في ش : حلواً .

<sup>(</sup>١١) في ش زع ب ض : فسيح .

<sup>(</sup>١٢) في ز : بقة ، وفي ش : لقة ، وفي ض : تفه نفه . وفي ع : نقة لقة .

<sup>(</sup>١٣) في ش: الطويل.

<sup>(</sup>١٤)في ز : بعده .

<sup>(</sup>١٥)ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١٦)انظر تفصيل الكلام على الإتباع والفرق بينه وبين الترادف في ( المزهر ١/ ٤١٤ ـ ٤٢٠ ، نهاية السول ١/ ٢٧١ ) وانظر كتاب الاتباع لأبي الطيب الحلبي والاتباع والمزاوجة لابن فارس .

( ولا ) ترادف أيضاً في ( تأكيدٍ ) لأن اللفظ المؤكد به تابع للمؤكد ، فلا يرادفُهُ لعدمِ استقلالِهِ ( وأفاد التابعُ التقويةَ ) لأنه لم يوضعْ عَبَثَاً (١) .

( وهو ) أي التابع ( على زِنَةِ متبوعِهِ ) حتى لو وُجدَ ماليس على زِنَتِهِ ، لم يُحْكَمْ بأنَّهُ مِنْ هذا الباب ( و ) اللفظ ( المؤكِّدُ ) لمتبوعه ( يقوي ) متبوعة ، لأنَّ التأكيدَ هو التقوية باللفظِ ( و ) يزيدُ على التقوية بكونِهِ ( ينفى احتمالَ المجاز)(٢)

وأنكرت الملاحدة كونَ القرآنِ كلامَ اللهِ تعالى بسبب وقوع التوكيدِ فيه ، لزعمهم القصورَ عَنْ تأديةِ (٣) مافي النفس ، والله تعالى منزة عَنْ ذلكَ . وجهلُوا (٤) كونَ الله تعالى وتقدس خَاطَبَ عبادَهُ على نهج لغة العرب .

(ويقومُ كلُ مترادِفٍ) من مترادفين (مقامَ الآخَرِ في التركيبِ) لأنَّ المقصودَ مِن التركيب إنَّمَا هُوَ المعنى دونَ اللفظِ، فإذا صحَّ المعنى مع أَحَدِ اللفظينِ، وجبَ أَنْ يصحَّ معَ الآخرِ، لاتحادِ معناهما (١) . ولا يَردُ على ذلكَ ماتُعبَّد (٧) بلفظِهِ، كالتكبير ونحوه، لأنَّ المنعَ هناكَ لعارضِ شرعي (٨) ، والبحثُ هنا مِنْ حيثُ اللغةُ .

<sup>(</sup>۱) انظر المزهر ۱/ ٤٠٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية السول ١ / ٢٧١ ، المزهر ١ / ٤١٦ .

<sup>(</sup>٣) في ش: تأكيده.

<sup>(</sup>٤) في ش ، وجعلوا .

<sup>(</sup>ه) في ش، المترادفين.

<sup>(</sup>٦) في ش: معناهما من حيث اللغة .

<sup>(</sup>γ) في ش: تعدد .

<sup>(</sup>٨) في ع ب، شرع.

#### « فائدة »

الفائدة في الأصلِ ، الزيادة تحصلُ للإنسانِ ، اسمُ فاعلِ من قولك « فادتْ له فائدة » من باب باغ ، وأفدتُهُ إفادة ، أعطيتُهُ ، وأفدتُ منه مالًا ؛ أُخَذْتُهُ ، وفائدة العِلْم والأدب منْ هَذَا .

( العَلَم ) من أقسام الجزئي لا الكلِّي ، وهو ( اسمّ يعين مُسَمَّاه ) .

فقولُنَا « اسمٌ » جنسٌ مُخْرِجٌ لما سواه من الأفعالِ والحروفِ، وقولُنَا « يعيّنُ مسماه » فصلٌ مخرجٌ للنكراتِ، وقولُنَا (مطلقاً) مخرجٌ لما سوى العَلَم من المعارفِ، فإنَّهُ لا يعينُهُ إلا بقرينة ، إما لفظية مثل « أل » ، أو معنويةٍ كالحضورِ والغيبةِ (٢ في أنت ٢) وهو . وهذا الحدُّ لابن مالك (٣) .

وهو قسمان :

- قسمٌ شخصيٌ ، وهو الموضوعُ للحقيقة بقيد الشخصِ الخارجي ، وهو المراد بقوله ( فَإِنْ كَانَ التعيينُ خارجياً فَعَلَمُ شَخْصٍ ) كجعفر ، عَلَمُ رجلٍ ، وخرنق ، عَلَمُ امرأةٍ .

- وأشير أن إلى القسم الثاني بقوله ( وإلا ) أي وإن لَمْ يكن التعيينُ خارجياً ، بِأَنْ لم يوضعُ على شخص موجود (٥) في الخارج ، وإنما وُضعَ

<sup>(</sup>١) في ع ، وأخذت .

<sup>(</sup>٢) في ش ، كأنت .

<sup>(</sup>٣) عَرْف ابن مالك في « التسهيل » الاسم العلم بقوله ، « هو المخصوص مطلقاً ، غلبة أو تعليقاً بمسمى غير مقدر الشياع أو الشائع الجاري مجراه » . ( تسهيل الفوائد ص ٣٠ ) ولعل المصنف نقل تعريفه عن بعض كتبه الأخرى .

<sup>(</sup>٤) في ش ، وأشار .

<sup>(</sup>ه) في ش، موضوع .

للماهيَّة بقيد الشَّخْصِ<sup>(۱)</sup> الذهني (ف) عَلَمُ (جنس) كأسامة ، فإنه عَلَمٌ على الأسدِ بقيدِ تشخصِ ماهيته في ذهن الواضع ، وكذا ثُعَالة على الثعلبِ ، فإنَّ كلا منهما لم يوضع على واحد مِنْ جنسه (۱) بعينهِ ، (۱ فتشملُ الماهيّةُ كُلُّ ۱ أفرادِ الجنسِ . ولا يختصُّ ذلكَ بما لا يؤلفُ من الوحوشِ ، بل يكونُ أيضاً لبعض المألوفاتِ ، كأبي المضاء لجنسِ الفرسِ (١) .

(و) الاسمُ (الموضوعُ للماهيَّةِ مِنْ حيثُ هي) أي لا بقيدِ تشخُصِهَا في النهنِ ولا عَدَم تشخُصِهَا <sup>(١)</sup> - كأسد - فهو (اسمُ جنس ِ) (<sup>(٧)</sup>

إذا تقرر هذا ، فَعَلَمُ الجنس يساوي علمَ الشخصِ في أحكامِهِ اللفظيّةِ ، مِنْ كونِهِ لا يضافُ ، ولا يدخلُ عليه حرفُ التعريفِ ، ولا ينعتُ بنكرة ، ولا يقبح مجيئة مبتداً ، ولا انتصابُ النكرة بعدَهُ على الحالِ ، ولا يُصرفُ منه مافيه سببٌ زائدٌ على العَلميّةِ .

ويفارقَهُ من جهةِ المعنى لعمومِهِ ، إذْ هُوَ خاصٌ شائعٌ في حالةٍ (^ ) واحدةٍ . فخصوصُهُ باعتبارِ أنَّ لكلِ شخص ِ من أشخاصِ نوعِهِ قسْطاً مِنْ تلكَ الحقيقةِ في الخارج (٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ش ، التشخص .

<sup>(</sup>٢) في ع ، جنس .

<sup>(</sup>٣) في ز، فتشتمل الماهية على .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٢ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٧٨ .

 <sup>(</sup>٥) (٦) في ض ، شخصما .

<sup>(</sup>٧). انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>A) في ش : جهة .

<sup>(</sup>٩) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٣.

وأما الفرق بينَ عَلَم الجنسِ واسم الجنسِ، فقال بعضُهُمْ، إنَّ اسمَ الجنسِ الذي هو أسدٌ، موضوعٌ لفردٍ مِنْ أفرادِ النوع لا(١) بعينِهِ، فالتعددُ فيه مِنْ أصلِ الوضع ، وإنَّ عَلَمَ الجنسِ الذي هو أسامة ، موضوعٌ للحقيقةِ المتحدةِ في الذهنِ . فإذا أطلقتُ أسداً على واحدٍ ، أطلقتهُ على أصلِ وضعِهِ ، وإذا أطلقتُ أسامة على الواحدِ (٢) ، فإنما أردتَ الحقيقة ، ويلزمُ مِنْ ذلكَ التعددُ في الخارج . فالتعددُ "فيه ضمْناً لا قَصْداً بالوضع .

ويتساويانِ في صدقهما على صورة الأسدِ ، إلا أنَّ عَلَمَ الجنسِ وُضعَ لها مِنْ حيثُ خصوصُهَا باستحضارها في الذهنِ ، واسمُ الجنسِ وُضعَ لها من حيثُ عمومُهَا .



<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش ، واحد .

<sup>(</sup>٣) في ش ز، فالمتعدد.

#### « فَصْلُ »

( الحقيقة ) فعيلة ، من الحق . ثم إن كان بمعنى الثابتِ ، فهي (١) اسم فاعل وإن كان بمعنى المُثْبَت ، فهي المُثبَت ، في المُ

وهي (<sup>7</sup> أقسام : (لغوية ) أي منسوبة إلى اللغة (وهي ) من حيث نسبتها إلى اللغة <sup>1</sup> : (قول ) أي لفظ غير مهمل (مستعمل ) لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز (في وضع أول ) مخرج للمجاز ، لأنه بوضع ثان ، ودَخَلَ فيه أسماء الأجناس (°)

(7 وهي أقسامٌ :

الأول (٧): (لغويةً) أي منسوبَةً إلى اللغةِ. (وهي) من حيثُ نسبتُهَا إليها ـ بالنسبةِ إلى العرفيّةِ والشرعيّةِ ـ (الأصلُ) أي الأسبقُ (كأسدٍ) وأعلامها كأسامة (٨)

<sup>(</sup>۱)(۲) في ب، فهو.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش . وفي ب . وهي أقسام ( لغوية ) أي منسوبة إلى اللغة .

<sup>(</sup>٤) في ش: موضع.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز.

<sup>&</sup>lt;u>
(٧) في ض ، القسم الأول . وكلمة « الأول » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>A) في ش ، كأسد .

( و ) القسم الثاني : حقيقة ( عرفية ) وهي ، ( ما ) أي قولُ ( خُصُّ عُرْفًا ) أي في العرف ( ببعض مسمياتِهِ ) وإنْ كانَ وَضْعُهَا للجميع حقيقة .

ثم اعلم أنَّ الحقيقةَ العرفيّةَ إما أنْ تكونَ عامَّةً، وهي أن لا يختصُّ تخصيصها بطائفةٍ دونَ أخرى (كدائبةٍ) فإنَّ وضعَهَا بأصلِ اللغةِ لكلَّ ما يدبُ على الأرضِ مِنْ ذي حافر وغيره، ثم هُجِرَ الوضعُ الأولُ، وصارتْ في العرفِ حقيقةً (للفَرَسِ) ولكلِ ذاتِ حافِر.

وكذا ماشاع استعمالُه في غير موضوعه اللغوي، كالغائِطِ والعذرة والراوية. فإنَّ حقيقةَ الغائِطِ (١) : المطمئنُ من الأرضِ، والعذرة، فناءُ الدار، والراوية : الجملُ الذي يُسْتَقَى عليه الماءُ.

- (أو) تكون (خاصة)، وهي ماخصَتْهُ كلُ طائفةٍ من (٢) الأسماء بشيء مِنْ مصطلحاتهم، كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد، في اصطلاح النحاة، ونقض وكُشر وقلب في اصطلاح الأصوليين، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كلٌ فَن .
- (و) القسمُ الثالث: حقيقةً (شرعيةً واقعةً منقولةً) وهي ، (مااستعملَهُ (الشرعُ كصلاةٍ للأقوالِ والأفعالِ و) استعمالِ (إيمانِ لعقيمِ بالجنانِ ، ونطقِ باللسانِ ، وعملِ بالأركانِ . فَدَخَلَ كلَّ الطاعاتِ ) .
- ( وهما ) أي الصلاة والإيمان ( لغة ) أي في اللغة : ( الدعاء ، والتصديق بما غَابَ ) يعنى أنَّ الصلاة في اللغة ، الدعاء ، والإيمان ( في اللغة أ ) التصديق بما غاب . .

<sup>(</sup>١) في ش ، العذرة .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) في ش، يستعمله.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

ويجوزُ الاستثناءُ فيهِ ـ أي في الإيمانِ ـ بأن تقولَ : « أنا مؤمنَ إنْ شاءَ الله » . نَصُ على ذلك الإمامُ أحمدُ والإمامُ الشافعي رحمهما الله تعالى ، وحُكي عن ابن مسعود (١) رضي الله تعالى عنه (٢) .

وقال ابنُ عَقيلٍ ، يُستحبُ ، ولا يَقْطَعُ لَنفسِهِ .

ومنَعَ ذلكَ الإمامُ أبو حنيفة (٢) وأصحابُهُ والأكثر، لأنَّ التصديقَ معلومٌ (٤) لا يُتردَدُ فيه عِنْدَ تحققِهِ ، وَمَنْ تردَدَ في تحققِهِ لَمْ يكنْ مؤمناً . وإنْ لمْ يكنْ للشكِّ والترددِ ، فالأولى أنْ يقولَ ، أنا مؤمنَّ حَقَاً » دفعاً للإيهام . واستُدلُّ للقول الأول بوجوه ،

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، أحد السابقين إلى الإسلام ، والمهاجرين إلى الحبشة والمدينة ، شهد مع النبي على بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد ، وشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة . توفي سنة ٣٢ هـ ( انظر ترجمته في الإصابة ٢ / ٣٦٨ وما بعدها ، الاستيعاب ٢ / ٣١٦ وما بعدها . تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٨٨ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السنة للإمام أحمد ص ٧٧، ٨٥، الإيمان لابن تيمية ص ٣٧٤، الإيمان لابي عبيد القاسم بن سلام ص ٦٧ وما بعدها، فتاوى السبكي ١/ ٦٣ وما بعدها. وقد حكى ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه سئل، هل نقول، نحن المؤمنون؟ فقال، نقول نحن المسلمون. ثم عقب التقيي على ذلك بقوله، « ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيماناً، وإن كان لا يجزم بكمال إيماناً ». ( انظر الإيمان لابن تيمية ص ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة ، الإمام الفقيه والمجتهد الكبير ، وصاحب الفضائل الكثيرة . قال ابن المبارك « مارأيت في الفقه مثل أبي حنيفة ، وما رأيت أورع منه » . ولد سنة ٨٠ هـ وتوفي ببغداد سنة ١٥٠ هـ ( انظر ترجمته في الطبقات السنية (/ ٨٦ ـ ١٩٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢١٦ وما بعدها ، وفيات الأعيان ٥ / ٣٩ وما بعدها ، شذرات الذهب ١ / ٢٢٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

أحدها: أنَّ الاستثناءَ للتبركِ بذكرِ اللهِ تعالى، والتأدّبِ بإحالةِ الأمورِ إلى مشيئةِ اللهِ تعالى، والتبري مِنْ تزكيةِ النفسِ والإعجابِ بحالها.

الثاني: أنَّ التصديقَ الإيماني المنوط به النجاةُ أمرَّ قلبيَّ خفيّ ، لَهُ معارضاتٌ خفيةٌ كثيرةً من الهوى والشيطانِ والخذلانِ. فالمرءُ وإنْ كانَ جازماً بحصولِهِ لكنَّهُ (١) لا يأمَنُ أنْ يشوبَهُ شيءٌ مِنْ منافياتِ النجاةِ ، ولا سيّما عند (٢) تفاصيلِ الأوامرِ والنواهي الصعبةِ المخالِفةِ للهوى والمستلذَّاتِ مِنْ غير علم لَهُ بذلكَ . فلذلكَ يفوّضُ حصولَهُ إلى مشيئةِ الله تعالى .

الثالث: أنَّ الإيمانَ ثابتٌ في الحالِ قطعاً مِنْ غير شكَّ فيهِ. لكنَّ (٣) الإيمانَ الذي (١ هو عَلَمُ ١) الفوزِ وآيةُ النجاةِ إيمانُ الموافاة (٥). فاعتنى السلفُ بِه وقرنوه بالمشيئةِ، ولم يقصدوا الشكَّ في الإيمانِ الناجز (٦).

وأما الإسلامُ، فلا يجوزُ الاستثناءُ فيه، بأنْ يقولَ: «أنا مسلمُ إنْ شاءَ الله »، بَلْ يجزمُ بِهِ. قاله (٧ ابن حمدان ٧) في «نهاية المبتدئين ». وقيلَ: يجوزُ إنْ شَرَطْنَا فيه العملَ.

<sup>(</sup>١) في ض ب ز ، لكن .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ش ؛ لأن .

<sup>(</sup>٤) في ش : على .

<sup>(</sup>٥) أي أن من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا عُلِمَ في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمناً. ( انظر الإيمان لابن تيمية ص ٣٦٧، أصول الدين للبغدادي ص ٣٥٣، فتاوى السبكي ١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل الكلام على الاستثناء في الإيمان في (فتاوى السبكي ١/ ٦٣ ـ ٧٣ ، أصول الدين للبغدادي ص ٢٥٣ . السنة للإمام أحمد ص ٧٧ ، ٨٥ . الإيمان لابن تيمية ص ٣٦٦ ـ ٣٩٣ ) . (٧) في ش ، الإمام أحمد .

( وقد تصيرُ الحقيقةُ ) اللغويةُ ، وهي وضعُ الدائبةِ لكلَّ ما دبُّ ( مجازاً ) في العرفِ . يعني أنّا إذا أطلقنا الدائبةَ في العرفِ لكلَّ ما دبُّ كانَ ذلكَ مجازاً فيه . ( وبالعكس ) أي وقَدْ يصيرُ المجازُ ـ وهو إطلاقُ الدائبةِ على ذواتِ الأربع ـ في اللغة حقيقةُ في العرفِ (١) .

( والمجازُ) وزنه مَفْعَل، من الجوازِ؛ وهو العبورُ والانتقالُ. فأصلُهُ (٢) « مَجْوَز » بفتح الميم والواو ، نُقِلَتْ حركةُ الواو إلى الجيم . فسكنتُ الواو (٣) وانفتحَ ماقبلَهَا وهو الجيم ، فانقلبتُ الواو ألفاً على القاعدةِ ، فصارَ مجازاً .

والمفعل يكون مصدراً واسمَ مكانٍ واسمَ زمانٍ. فالمجازُ بالمعنى الاصطلاحي: إما مأخوذٌ من المصدر أو من اسم المكانِ لا من اسم الزمانِ، لعدم العلاقةِ فيه، بخلافهما. فإنهُ إنْ كانَ من المصدرِ فهو متجوزٌ بِهِ (٤) إلى الفاعلِ للملابَسةِ، كَعَدُل بمعنى عادل، أو من المكانِ له، فهو مِنْ إطلاقِ المحلّ على الحال (٥).

ومع ذلك ففيهِ تجوزٌ آخر ، لأنَّ الجوازَ حقيقةٌ للجسم لا للفظ ، لأنه عَرَضٌ لا يقبلُ الانتقالَ ، فهو مجازٌ باعتبارين ، لأنهُ (٢) مجازٌ منقولٌ مِنْ مجازٍ آخر ، فيكونُ بمرتبتين . فالمجازُ هو اللفظُ الجائِزُ مِنْ شيء إلى آخَرَ

<sup>(</sup>١) في ز ، العرف وهو والمجاز .

<sup>(</sup>٢) في ز : وأصله

<sup>(</sup>٣) في ش: حركة الواو.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup> انظر العضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه ١/ ١٤١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢.
 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) في ش ، لا أنه .

تشبيها بالجسم المنتقل مِنْ موضع إلى آخر (١) .

وحدُّهُ في الاصطلاح<sup>(۲)</sup> ( قولَ مستعملَ ) احترزَ<sup>(۳)</sup> بِهِ عَنْ المهملِ وعَنْ اللهفطِ وَعَنْ اللهفطِ قبلَ الاستعمالِ ، فإنَّهُ لا حقيقة ولا مجاز .

وقولنا ( بوضع ثانٍ ) احترازً من الحقيقةِ ، فإنَّ استعمالَهُ فيها بوضع أولٍ .

وقولُنَا (لعلاقة) احتراز من الأعلامِ المنقولَةِ، لأنَّ نقلها ليسَ لعَلاقَةٍ (1) .

والعلاقَةُ هنا ؛ المشابَهَةُ الحاصِلَةُ بين المعنى الأول والمعنى الثاني ، بحيثُ ينتقلُ الذهنُ بواسطتها عن محلِّ المجازِ إلى الحقيقةِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ١ / ٦٢ ، الطراز ١ / ٦٨ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لا بن القيم ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على المجاز في الإصلاح في (شرح تنقيح الفصول ص ٤٤ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨ وما بعدها، الحدود للباجي ص ٥٢، شرح الروضة لبدران ١/ ١٥، المزهر ١/ ٢٥٠ ما المزهر ١/ ٢٥٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤١ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٠٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٢١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٢، المستصفى ١/ ٣٤١، الخصائص ٢/ ٤٤٢ وما بعدها، الطراز ١/ ٤٢ وما بعدها، الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٨، التمهيد للأسنوي ص ٤٦، الصاحبي ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) في ش إحترازاً.

<sup>(</sup>٤) ويستثنى من ذلك الأعلام التي تلمح فيها الصفة . قال التاج السبكي في شرح المنهاج ، « إن المجاز يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسود والحارث » وحكاه عن الغزالي . ( انظر المزهر ١/ ٣٦١ ، المستصفى ١/ ٣٤٤ ) . كما أنه لا مانغ من التجوز باستعمال الملّم في معنى مناسب للمعنى العلّمي ، كقولك ، رأيت اليوم حاتماً ، تريد به شخصاً غيره شبيهاً له في الجود ، فيكون مجازاً . ( البناني على جمع الجوامع ١/ ٣٢٢ )

لأنّه لو لم تكنْ علاقة بينَ المعنيينِ ، لكانَ الوضعُ بالنسبةِ إلى المعنى الثاني أولَ (١) ، فيكونُ حقيقة فيهما (١) . وتعتبرُ في اصطلاح التخاطبِ بحسبِ النوع .

وهي \_ بفتح العين \_ على الأصلِ في المعاني ، \_ وبكسرها \_ على التشبيهِ بالأجسام ، من علاقةِ السَوْطِ .

( ولا يعتبرُ لزومٌ (٢٠) ذهنيّ بين المعنيين ) فإنَّ أكثرَ المجازاتِ المعتبرةِ عاريةٌ عن اللزومِ الذهنيّ .

( وصير إليه ) أي إلى المجاز ( لبلاغتِه ) أي بلاغةِ المجاز ، كصلاحيتِه للسجع والتجنيس ونحوهما (٤) ، أو ( أو ثِقَلِهَا ) على اللسانِ ، كالعدولِ عَنْ لفظ الخَنْفَقِيق (٥) \_ بفتح الخاء المعجمةِ ، وسكونِ النونِ ، وفتح الفاء ، وكسر الشجاع . للاشتراك في صفة الشجاعة . إذ لها فيه ظهور ومزيد اختصاص . فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة . ( حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٤٢) وفي ش : المحل .

(١) في ع : أولى .

(٢) ويكون اللفظ مشتركاً لا مجازاً. ( الآمدي ١/ ٢٩) وقال في الطراز: « لأنا إذا قلنا أسد، ونريد به الرجل الشجاع، فإنه مجاز، لأنه أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب، والخطاب إنما هو خطاب أهل اللغة .. وهو غير مفيد لما وضع له أولاً، فإنه وضع أولاً بإزاء حقيقة الحيوان المخصوص، وقولنا لعلاقة بينهما، لأنه لولا توهم كون الرجل بمنزلة الأسد في الشجاعة، لم يكن إطلاق اللفظ عليه مجازاً، بل كان وضعاً مستقلاً ». ( الطراز ١٠ / ١٤).

(٣) في ش: لازم.

(٤) قال في الطراز (٢ / ٨): « اعلم. أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة، وأنه يلطف الكلام ويكسبه حلاوة ويكسوه رشاقة. والعَلَمُ فيه قوله تعالى (( فاصدع بما تؤمر )) وقوله (( وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً )) فلو استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ماأعطى المجاز من البلاغة ... ». وانظر المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٠٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) في ش: الخنفقين.

القافِ، وإسكانِ المثنّاةِ من تحتِ، وآخرُهُ قافّ ، اسم للداهيةِ، إلى لفظِ النائبةِ (() أو(٢) الحادثةِ (ونحوهما) أي نحو بلاغةِ المجازِ وثقلِ الحقيقةِ مِنْ (٣) بشاعَةِ اللفظِ (٤) ، كالتعبير بالغائِطِ عن الخارج (٥) .

ومن ذلك جَهلُ المخاطبِ الحقيقة ، أو كونُ المجاز أشهر منها ، أو كونُهُ معلوماً عند المتخاطِبَيْن (?) ويقصدانِ إخفاءَهُ عَنْ غيرهما ، أو عِظَمُ معناه «كسلام الله على المجلس العالي » فهو أرفعُ في المعنى مِنْ قوله «سلام الله عليك »(٧) ، أو كونُ المجاز أدخلَ (٨) في التحقير لمن يريدُهُ (٩) .

( وَيُتَجَوَّزُ ) أي ويُصَارُ إلى المجازِ في خمسةٍ وعشرين نوعاً مِنْ أنواعِ الملاقة .



<sup>(</sup>١) في ش: الداهية .

<sup>(</sup>٢) في ع : و .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش زع.

<sup>(</sup>٤) في ش: اللفظ به.

<sup>(</sup>٥) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) في ش ض ب ع ، المخاطبين .

<sup>(</sup>٧) قال في الطراز ( ١ / ٨٠) ـ في معرض كلامه عن أسباب العدول إلى المجاز ـ : « أما أولاً : فلأجل التعظيم ، كما يقال : سلام الله على الحضرة العالية والمجلس الكريم ، فيعدل عن اللقب الصريح إلى المجاز تعظيماً لحال المخاطب ، وتشريفاً لذكر اسمه عن أن يخاطب بلقبه ، فيقال سلام الله على فلان . وأما ثانياً : فلأجل التحقير ، كما يعبر عن قضاء الوطر من النساء بالوطء ، وعن الاستطابة بالغائط ، ويترك لفظ الحقيقة استحقاراً له وتنزهاً عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والغلظ ... » .

<sup>(</sup>٨) في ش : داخلًا .

<sup>(</sup>٩) انظر في أسباب العدول إلى المجاز ( الخصائص لابن جني ٢ / ١٤٢ ـ ٤٤٧ . الطراز ١ / ٨٠ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٠٩ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١ / ١٥٨ وما بعدها ) .

## [النوع] الأول

#### إطلاق السَبَب على المسَبّب

وهو أربعة أقسام (١) .

القسم الأول: القابلي. وهو المشار إليه بقوله (بسبب قابلي) أي عن مسبّب، وهو تسمية الشيء باسم قابله (به مسال الوادي »، والأصل: سال الماء في الوادي. لكن لما كان الوادي سبباً قابلًا لسيلان الماء فيه، صار الماء من حيث القابلية كالمسبّب (الله فوضع لفظ الوادي موضعة.

القسم الثاني: السببُ الصوري . ( فوه المشار إليه بقوله ( وصوري ) أي وبسبب ( فوري ) صوري ) ، كقولهم : « هذه صورة الأمر والحال ( في المي عليه ) . أي حقيقته ( في ) .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الكلام في إطلاق السبب على المسبّب في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٥٠ - ٥٠ . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ١٦ وما بعدها . البرهان ٢ / ٢٠٠ وما بعدها . شرح الروضة لبدران ٢ / ١٧ . الطراز ١/ ٦٩ وما بعدها . المزهر ١ / ٣٥٩ . التمهيد للأساوي ص ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش: قائله .

<sup>(</sup>٣) في ش زع ض ب: السبب . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>ه) في ض د : وسبب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) هذا المثال لإطلاق السبب الصوري على المسبب غير واضح . وقد مثّل له الفخر الرازي والأسنوي والشوكاني بإطلاق اليد على القدرة . قال الأسنوي : فإن اليد لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء . وهو تجويف راحتها . وصغر عظمها . وانفصال بعضها عن بعض ليتأتى - ١٥٧ -

القسم الثالث: السببُ الفاعلي. وهو المشار إليه بقوله ( وفاعلي ) أي وبسبب (١) فاعلي . كقولهم « نَزَلَ السحابُ » أي المطر . لكن فاعليتَهُ باعتبار العادَة (٢) . كما تقولُ « أحرقت النارُ » . وكقولهم للمطر سماء ، لأن السماء فاعلُ (٣) مجازي للمطر ، بدليلِ قولهم « أمطرت السماءُ » ، وقال الشاعر ؛

إذَا نَزَلَ السماءُ بأرضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا (1). أي المطرُ.

القسم الرابع: الغائي(°). وهو المشارُ إليه بقوله (وغائي) أي ويُتجوزُ بسببِ غائي (عن مسبّبِ) كتسميةِ العصير خمراً، والحديدِ خاتماً، والعقدِ نكاحاً، لأنّهُ غايتُهُ.

به وضع الشيء في الراحة . وتنقبض عليه العظام الدقاق المنفصلة . ويتأتى دخولها في المنافذ الضيقة . ( انظر التمهيد للأسنوي ص ٤٧ . المزهر ١ / ٣٥٩ . إرشاد الفحول ص ٢٤ ) والتعبير باليد عن القدرة كما يقول العلامة ابن القيم جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كقوله تعالى (( ياأيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى )) وقوله سبحانه (( تبارك الذي بيده الملك )) . - ( انظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم ص ٢٩ . الإشارة إلى الإيجاز للعز ابن عبد السلام ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>١) في ش ز : وسبب .

<sup>(</sup>٢) قال الأسنوي : فإن الفاعل حقيقة هو الرب سبحانه . ( التمهيد ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریج البیت وشرحه فی ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>ه) في ش: وهو الغائبي .

# النوع الثاني إطلاق العلة على المعلول

وهو المرادُ بقوله ( وبعلةٍ ) أي عَنْ معلولٍ ، كما يأتي في المتن . كقولهم « رأيتُ الله في كلِ شيءٍ » لأنَّهُ سبحانَهُ وتعالى مُوجِدُ كلَّ شيء وعِلْتُهُ ، فأطلق لفظهُ عليه . ومعناه : رأيتُ كلَّ شيء ، فاستدللتُ بِهِ على اللهِ تعالى .

# **النوع الثالث** إطلاق اللازم على الملزوم

وهو المراد بقوله (ولازم) أي ويُتجوز بلازم عن ملزوم، كتسميةِ السقفِ جداراً (٢٠). ومنه قول الشاعر (٣) :

قَوْمٌ إذا حَارَبُوا شَدُوا مآزرهم دونَ النساء ولو باتَتْ بأَطْهَار

يريدُ بشدٌ الإزار ؛ الاعتزالَ عن النساء . ومنهُ إطلاقُ المسَّ على الجماعِ غالباً ، (٤ لأنَّهُ قَدْ يكونُ الجماعُ بحائلِ ٤٠ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٢) انظر في الكلام على هذا النوع ( معترك الأقران ١ / ٢٥١ . البرهان ٢ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل التغلبي . ( انظر ديوان الأخطل ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

## النوع الرابع إطلاق الأثر على المؤثر

وهو المرادُ بقوله ( وأثر ٍ) أي عن مؤثّر ٍ ، كتسميةِ مَلكِ الموتِ موتاً ، وكقولِ الشاعر يَصِفُ ظبيَةً (٢) .

فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وإِذْبَارُ

#### النوع الخامس

## إطلاق المَحَلِّ على الحالَ

وهو المرادُ بقولِهِ ( ومحلٍ ) أي عن حَالً ، كقوله عَلَيْهِ للعباسِ « لا يَفْضُضُ الله فَاكَ (٤) » أي أسنانَكَ ، إذ الفمُ محلُ الأسنانِ . وكتسميةِ المالِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) البيت للخنساء في قصيدة طويلة ترثى أخاها صخراً. وصدره :

تَرْتَعُ مَارَتَعَتْ ، حتى إِذَا ادَّكَرَتْ .

والمعنى : أنها هي ذات إقبال وإدبار . ( انظر ديوان الخنساء ص ٤٨ ، الكامل للمبرد / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو الفضل ، عم النبي على الجود قريش كفاً ، وأوصلهم رحماً ، وفيه قال عليه الصلاة والسلام ، « من آذى العباس فقد آذاني ، فإنما عم الرجل صنو أبيه » . وقد كان رئيساً في قومه زمن الجاهلية ، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية قبل الإسلام . توفي بالمدينة سنة ٣٢ هـ . ( انظر ترجمته في الإصابة المسجد الحرام والسقاية قبل الإسلام . توفي بالمدينة سنة ٣٢ هـ . ( انظر ترجمته في الإصابة ١ / ٢٠٧ . الاستيعاب ٣ / ٩٤ وما بعدها ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٥٧ ، صفة الصفوة الراحه وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أورده ابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان على أن النبي على قاله للعباس في رواية وللنابغة الجعدي في رواية أخرى، وحكى ابن قتيبة في الشعر والشعراء وابن كثير في مدولة المعدي في رواية أخرى، وحكى ابن قتيبة في الشعر والشعراء وابن كثير في المعدي في رواية أخرى،

#### كيساً ، كقولهم (١) : « هاتِ الكيسَ » ، والمرادُ : المالُ الذي فيه (١)

#### النوع السادس

#### إطلاق الكلّ على البعض

وهو المرادُ بقولِهِ ( وَكُلِ ) أي عنْ بعض (٢٠ . ومنه قوله تعالى ﴿ يجعَلُونَ أَضَا بِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ ﴾ (٤) أي أناملهم (٥٠ .

- (٢) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٨١ . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٢٥ . البرهان القرآن ص ٢٥ . البرهان ٢ / ٢٥١ . ( ٢٨١ ) .
- (٣) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( معترك الأقران ١ / ٢٤٩ ، الطراز ١ / ٧٢ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ٦٨ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٢٦ ، البرهان ٢ / ٢٦٢ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٦٢ ) .
  - (٤) الآية ١٩ من البقرة.
- (٥) قال السيوطي ، ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار . فكأنهم جعلوا فيها الأصابع . ( معترك الأقران ١ / ٢٤٩ ) .

البداية والنهاية وأبو نُعيم في أخبار أصبهان وابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أن النبي عَلَيْ قاله للنابغة الجعدي، ثم قال ابن عبد البر، روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة الجعدي من طريق يعلى بن الأشدق. وقال ابن كثير، أخرجه البزار والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر، أخرجه البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والشيرازي في الألقاب كلهم من رواية يعلى بن الأشدق، وأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف وابن السكن في الصحابة والسلفي في الأربعين البلدانية والمرحبي في كتاب العلم من طرق أخرى . ١ هـ ( انظر الإصابة ٣ / ٥٣٩ ، الاستيعاب ٣ / ٥٨٤ ، أخبار أصبهان المهان البداية والنهاية ٦ / ١٦٨ ، الشعر والشعراء ١ / ٢٨٩ ، النهاية ٣ / ٢٥٩ ، الفائق ٣ / ٢٠٠ . السان العرب ٧ / ٢٠٧ )

<sup>(</sup>١) في ض ب ، لقولهم .

# النوع السابع المتعلّق - بفتحها - المتعلّق المتعلّق - المتعلّق المتعلّق المتعلق المتعل

والمرادُ التعلّقُ الحاصلُ بينَ (١) المصدرِ واسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ ، فشملَ ستَّةَ أقسامٍ (١) . وهو المرادُ بقولِهِ ( وَمُتَعَلّقٍ ) بكسر اللام أي عن مُتَعَلّقٍ مفتحها .

القسم الأول ـ من الستّةِ ـ : إطلاقُ المصدرِ على اسم المفعولِ . ومنْ ذلكَ قولُهُ تعالى ﴿ هَذَا خَلْقُ الله ﴾ (٢) أي مخلوقُهُ .

الثاني : عَكَسُهُ ، وهو إطلاقُ اسمِ المفعولِ على المصدَرِ . ومنه قوله تعالى ﴿ بِأَيْكُمُ المَفْتُونُ ﴾ (٤) أي الفتنة .

القسم الثالث: إطلاق المصدر على اسم (٥) الفاعل، كقولهم: «رجلً عَدْلٌ » أي عادلٌ.

الرابع: عكسه ، وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر، كقولهم: « قُمْ قَائماً » (1) ، وكقولهم: « بخشى اللائمة » بعنى اللوم .

<sup>(</sup>١) في ش: من.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ١١ ـ ١٦ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٤٣ وما بعدها . معترك الأقران ١/ ٢٥٥ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢١٩ . البرهان ٢ / ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ من لقمان .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من القلم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ض ب.

<sup>(</sup>٦) أي قياماً . ( المحلي على جمع الخوامع ١ / ٣١٩ ) .

القسم الخامس: إطلاقُ اسمِ الفاعلِ على [ اسم ] المفعولِ. ومنه قوله تعالى ﴿ مِنْ مَاء دَافِقٍ ﴾ (١) أي مدفوق ، و ﴿ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ (٢) أي مرضية .

السادس: عكسه؛ إطلاقُ (٢) اسمِ المفعولِ على اسمِ الفاعلِ. ومنه قوله تعالى ﴿ حِجَابًا مَسْتُوراً ﴾ (٥) أي ساتراً.

إذا تقرر هذا ، فقولُهُ ( عَنْ معلولٍ ) متممّ لقولهِ « بعلةٍ » وراجعٌ إليهِ ، فإذا قُدر كلّ مِنْ ذلكَ بإزاء ماهو راجعٌ إليهِ ، كانَ الكلامُ : ويُتجوزُ بعلةٍ عَنْ معلولٍ ( و ) لازمٍ عَنْ ( ملزومٍ و ) أثر عن ( مؤثر و ) محل عن ( حالً و ) كلّ عن ( بعض و ) متعلّق ـ بكسر اللام ـ عن ( متعلّق ) بفتحها .

## النوع الثامن إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل<sup>(٢)</sup>

وهو المراد بقوله ( وبما بالقوة عن ما بالفعلِ ) كتسمية الخمر في الدنِّ

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من الطارق.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من الحاقّة و ٧ من القارعة .

<sup>(</sup>٣) في ش: وهو إطلال.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض ز ب .

<sup>(</sup>ه) الآبة ١٥ من الإسراء.

<sup>(</sup>٦) تعبير المصنف هذا غير سليم ، وهو يفيد عكس مقصوده ، حيث إن مراده بهذا النوع هو « إطلاق لفظ الشيء المتصف بتلك الصفة بالقوة » وهو ما يسمى بمجاز الاستعداد . وقد عبر عنه الفخر الرازي بإطلاق اسم الفعل على القوة . ( انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٩ ، المزهر ١/ ٣٦٠ ) .

مسكراً. وقال رسول الله ﷺ : « كلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » (١) لأنَّ فيهِ قوةَ الإسكار.

ويدخلُ في قوله ( وبالعكسِ في الكل ) :

## النوع التاسع رهو إطلاق المسبب على السبب

كإطلاق الموتِ على المرضِ الشديدِ (٢)

#### والنوع العاشر وهو إطلاق المعلول على العلة

ومنه قوله تعالى ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرَا ﴾ (1) أي إذا أرادَ أَنْ يقضي أمراً ، فالقضاء معلول الإرادة . ومنه أيضاً قوله تعالى ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ ﴾ (0) أي إذا أردتَ أَنْ تحكُمَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده عن ابن عمر مرفوعاً . ( انظر نيل الأوطار ٨ / ١٩٥ . كشف الخفا ٢ / ١٢٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ۱۸ ـ ۲۰ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٥٦ ـ ٥٩ . المزهر ١/ ٢٥٩ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٩ . معترك الأقران ١/ ٢٥١ . المرهان ٢/ ٢٥٩ . المسودة ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد عنون العز بن عبد السلام وابن القيم لهذا النوع « بالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة » وأفاض العلامة العزّ في الكلام عليه . ( انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٤٤ وما بعدها ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧ من أل عمران.

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٢ من المائدة.

#### والنوع الحادي عشر وهو إطلاق الملزوم على اللازم

كتسمية العلم حياة (١). ومنه قوله تعالى ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ ﴾ (١) أي برهاناً فهو يدلُهُمْ. سُمّيتُ الدلالةُ (١) كلاماً، لأنها مِنْ لوازمِهِ. ومنه قولُ الحكماء: « كُلُّ صامتٍ ناطقٌ بموجِدِه » أي الصنعةُ فيهِ تدلُّ على محدِثِهِ ، فكأنَّهُ ينطقُ (١).

#### والنوع الثاني عشر وهو إطلاق المؤثر على الأثر

كقولِ القائلِ: « رأيتُ الله » و « ماأرى في الوجود إلا الله تعالى » يريد آثارَهَ والدلالة عليه في العالمِ ، وكقولهم في الأمور المهمة ، « هذه إرادة الله تعالى » أي مرادُهُ الناشِيءُ عَنْ إرادتِهِ .

# والنوع الثالث عشر

وهو إطلاق الحالّ على المحل

كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا (٥) . ومنه ﴿ وَأَمَّا الذينَ ابيضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ (٦) أي في الجنَّةِ ، لأنَّهَا محلُ الرحمة .

<sup>(</sup>١) انظر البرهان للزركشي ٢ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ من الروم .

<sup>(</sup>٣) في ش ؛ الدلالة برهاناً .

<sup>(</sup>٤) في ز ، نطق .

<sup>(</sup>a) انظر في الكلام على هذا النوع ( البرهان ٢ / ٢٨٢ ، معترك الأقران ١ / ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٧ من أل عمران .

#### والنوع الرابع عشر وهو إطلاق البعض على الكل<sup>(۱)</sup>

ومنه قوله تعالى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٢) ، والعتقُ إِنَّمَا هو للكلِّ . ومنه قوله عَلَيْ : « عَلَى اليَدِ مَأْخَذَتْ حَتّى تُؤديَهُ »(١) ، فالمرادُ صاحِبُ اليدِ بكمالِهِ . ومنه قوله تعالى ﴿ كُلُّ شَيء هَالكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ (١) .

#### والنوع الخامس عشر

وهو إطلاق المتعلَّق ـ بفتح اللام ـ على المتعلِّق بكسرها

كقوله عَلَيْهِ : « تحيضي في عِلْمِ الله سِتًا أو سَبْعًا » (٥) فإنَّ التقديرَ : تحيضي ستاً أو سبعاً ، وهو معلوم الله تعالى (٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٦٦ ـ ٦٨ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٢٢ وما بعدها ، التمهيد ص ٤٨ ، معترك الأقران ١/ ٢٤٨ ، البرهان ٢ / ٢٦٣ ـ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٢ من النساء .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد من حديث الحسن عن سمرة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه . ( انظر تلخيص الحبير ٣/ ٥٣ ، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨٢ ، سنن أبي داود ٣/ ٠٠٠ ، مسند الإمام أحمد ٥/ ٨ ، المستدرك ٢/ ٤٧ ، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ من القصص ، والمراد ذاته .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم عن حمنة بنت جحش في حديث طويل. قال الترمذي ، هذا حديث حسن صحيح . وقال أحمد بن حنبل ، هو حديث حسن صحيح . ( انظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١/ ٢٩٥ وما بعدها ، سنن أبن ماجه ١/ ٢٠٥ ، سنن أبي داود ١/ ١٢٠ ، مستدرك الحاكم ١/ ١٧٢ ، التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، وقد سبق ذكره في القسم الأول من النوع السابع ص ١٦٢فتأمل ! .

#### والنوع السادس عشر وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة

كتسمية الإنسانِ الحقيقيِّ نطفةً. وهذا آخِرُ مادَخَلَ تحت قولِهِ « وبالعكس في الكلِّ ».

## والنوع السابع عشر أن يتجوز ( باعتبار وصف زائل )

كإطلاقِ العبدِ على العتيقِ (٢) ومنه ﴿ وَأُوْرَثُكُمْ أَرضَهُمْ وديارَهُمْ وَديارَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ ﴾ (٣) عندَ الأكثرِ ومثله قوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ (٤) . وقوله يَعْلِيْقَ : « أَيُمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَالُهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَقُلَسَ ، فَصَاحِبُ المتَاعِ أُحقُ بمتاعِهِ » (٥) .

قال القاضي وغيره: « الذي كانَ صاحبَ المتاع، والتي (٦) كانَتْ

 <sup>(</sup>١) صواب العبارة أن يقال « إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل » . وانظر النوع الثامن ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٧٠. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٢٠٠. معترك الأقران ١/ ٢٥٠. الطراز ١/ ٧٢. العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٢. البرهان ٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ من النساء.

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني ومالك في الموطأ والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي هريرة مرفوعاً. ( انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٤/٠٠. سنن الدارقطني ٢/ ٢٩. سنن أبي داود ٣/ ٢٨٨، شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٤. أقضية الرسول على لابن فرج القرطبي ص ٧٧، الموطأ بشرح الباجي ٥/ ٨١، صحيح البخاري بشرح العيني ١٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) في ش: واللاتي .

أرضَهُمْ ، واللاتي (١) كُنَّ أزواجاً . وهو مجاز مستعمل ، يجري مجرى الحقيقة . ومنه قولهم : دربُ فلانِ ، وقطيعةُ (١) فلانِ ، ونهرُ فلانِ » (١) .

ومحلُ صحّةِ الإطلاقِ باعتبارِ وصفٍ زائلٍ إذا (لم يلتبسُ (٤) حالَ الإطلاقِ بِضِدِّهِ) أي بضد الوصفِ الزائلِ ، فلا يقال للشيخ طفلَ ، باعتبارِ ماكانَ ، ولا للثوبِ المصبوغ أبيضَ باعتبارِ ماكانَ .

#### النوع الثامن عشر

أن يتجوّز بوصف يؤولْ قطعاً أو ظناً

وهو المرادُ بقوله (أو آيل) أي الوصف (قطعاً) كإطلاقِ الميّتِ على الحيّ. ومنه قوله تعالى ﴿ إِنَّكَ مَيّتٌ وإِنَّهُمْ مَيّتُونَ ﴾(١)

(أو) آيل (ظناً) كإطلاقِ الخمرِ على العصيرِ (بفعلٍ) متعلقٍ بآيلٍ، أي بوصفٍ آيلٍ بفعلٍ، كإطلاقِ الخمرِ على العنبِ، باعتبار أيلولتِهِ بعصرِ العصّارِ<sup>(۷)</sup>. (أو قوّة). يعني، أو وصفٍ آيلٍ بالقوة دون

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ز : وقطعة .

<sup>(</sup>٣) انظر القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ١٣٠ . المسودة ص ٥٦٩ .

<sup>(</sup>٤) في ع : يتلبس .

<sup>(</sup>ه) في ش : يزول .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ من الزمر .

<sup>(</sup>٧) كما في قوله تعالى (( إني أراني أعصر خمراً )). قال العز بن عبد السلام ، أي أعصر عنباً ، فإن الخمر لا يعصر ، فتجوّز بالخمر عن العنب ، لأن أمره يؤول إليها . ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٧٠ ) .

الفعل ، كإطلاق المسكر على الخمر ، باعتبار أيلوليّة (١) الخمر إلى الإسكار (٢)

وَعُلِمَ مِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُتجوزُ بوصفِ آيلٍ شَكَا ، كالعبدِ فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عليه حُرَّ مع احتمالِ عتقِهِ وعدمِهِ (٣) .

## (و) النوع التاسع عشر أن يكون الكلام مجازاً باعتبار (زيادة ")

وذكروا أنَّ مِنْهُ قولَهُ تعالى ﴿ لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيءٌ ﴾ ( الحاف الكاف الكا

<sup>(</sup>١) في ش، أيلولة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٧٠ وما بعدها . معترك الأقران ١ / ٢٥٢ . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٢٥ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣١٧ . البرهان ٢ / ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( البرهان ٢ / ٢٧٤ ـ ٢٧٨ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢١٧ ، الطراز ١ / ٢٧٠ ، اللمع ص ٥ ، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١ / ١٦٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١ من الشوري .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٧) في ش: والمعنى .

قالوا ؛ وإنّما حُكِمَ بزيادة أحدهما لئلا يلزمَ أَنْ يكونَ للهِ سبحانَهُ وَتعالى مثلٌ ، وهو منزّه عَنْ ذلكَ . لأن نفي مثلِ المثلِ يقتضي ثبوتَ مثلٍ ، وهو مُحَالٌ ، أو يلزمَ نفي الذاتِ ، لأن مثلُ (`` مثلِ الشيء هو ذلكَ الشيء ، وثبوتُهُ واجبٌ . فتعينَ أن لا يرادَ نفي ذلك ؛ إما بزيادةِ الكافِ ، أو بزيادةِ « مثل » .

قال ابن جنّي (۲) : « كُلُّ حرفِ زيدَ في الكلام (۳) العربيّ ، فهو قائمٌ مقامَ إعادةِ الجملةِ مَرَّةُ أخرى » . فيكونُ معنى الآية : ليس مثله شيء ـ مرتين ـ للتأكيد .

وقد ادّعى كثير من العلماء عَدَمَ الزيادةِ ، والتخلصَ من المحذورِ بغير ذلكَ ، ولا سيما على القولِ بأنَّهُ لا يُطْلَقُ في (٥) القرآن ولا في السنَّةِ زائدٌ ، وذلك من وجوه :

أحدها: أنَّ سَلْبَ المعنى عن المعدوم (١) جائزً ، كسلب الكتابَةِ عن ابن

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش. وفي ز : نفي مثل مثل.

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن جنّي، أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. أشهر كتبه « الخصائص » في النحو و « سر الصناعة » و « شرح تصريف المازني » و « اللمع » وغيرها، توفي سنة ٣٩٢ هـ. ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ١٣٢، إنباه الرواة ٢/ ٣٣٠، وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٠، المنتظم ٧/ ٢٢٠، شذرات الذهب ٢/ ١٤٠، معجم الأدباء ١٢ / ٨١).

<sup>(</sup>٣) في ع : المثال .

<sup>(</sup>٤) قول ابن جنّي هذا ورد بمعناه لا بلفظه في كتابه « الخصائص » ، إذ جاء فيه ـ أثناء الكلام على زيادة الحروف ـ : « وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها ، وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار ، والاكتفاء من الأفعال وفاعليتها ، فإذا زيد ماهذه سبيله ، فهو تناه في التوكيد به » . ( الخصائص ٢ / ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش: على ما في .

<sup>(</sup>٦) في ش: المعنى .

فَلِانِ الذي هو معدومٌ . ولا يلزمُ مِنْ نفي المثلِ (ا عَنْ المثلِ <sup>()</sup> ثبوتُ المثلِ .

العثاني : أنَّ المرادَ هُنَا بِلِفَظِ « المشلِ » البصفة ، أَّ المرادَ هُنَا بِلِفَظِ « المشلِ » البصفة ، كالمَثَل ـ بفتحتين ـ كما أنَّ في قوله تعالى أنَّ ﴿ مَثَلُ الجنَّةِ التي وُعِدَ المُتَقُونَ ﴾ (3) . فالتقدير ، ليسَ كصفتِهِ شيءٌ .

قال الراغب (°) : « المِثْل هُنَا بمعنى الصفةِ ۲٪ ، ومعناه : ليسَ كصفتِهِ صفةً » (۲٪ .

قال في « البدر المنير » ، « مِثْل ، يوصفُ به المذكّرُ والمؤنثُ والجَمْعُ . وخرّج بعضُهُمْ على هذا قولَهُ تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ أي ليسَ كوصفهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، قال تعالى .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥ من الرعد.

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم ، المعروف بالراغب الأصبهاني ، المتوفى سنة ٥٠٠ هـ كما قال حاجي خليفة ، وذكر السيوطي والداودي أن اسمه المفضل بن محمد الأصبهاني ، وأنه كان في أوائل المائة الخامسة . أهم مؤلفاته « مفردات القرآن » و « محاضرات الأدباء » و « أفانين البلاغة » و « الذريعة إلى مكارم الشريعة » . ( انظر ترجمته في كشف الظنون ٢ / ١٧٧٠ ، بغية الوعاة ٢ / ٢٩٧ ، طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) المفردات في غريب القرآن ص ٤٧٨. وتتمة العبارة : « تنبيها على أنه وإن وُصف بكثير مما يوصف به البشر ، فليس تلك الصفات له على حَسَب ما يُستعمل في البشر » .

وهذا القول الذي عزاه المصنف إلى الراغب ليس في الحقيقة قوله ، بل هو مجرد قول ساقه على سبيل الحكاية عن غيره بصيغة « وقيل » . أما مااتجه إليه الراغب فقد عبر عنه بقوله : « لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال (( ليس كمثله شيء )) . وأما الجمع بين الكاف والمثل ، فقد قيل ذلك لتأكيد النفي ، تنبيها على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف ، فنفى بليس الأمرين جميعاً » . ( المفردات ص ١٧٨ ) وهذا هو نفس قول ابن هبيرة الذي ساقه المصنف في الوجه الخامس ، فتأمل !

شيء (١) . وقال ، هو أولى من القولِ بزيادتها (٦) ، لأنها على خلافِ الأصل » (٣) .

الثالث: أنَّ المرادَ بمثله (1) ذاتَهُ (٥) ، كقولك ، مثلُكَ لا يبخلُ . أيْتَ لا تبخلُ (١) .

قال الشاعر(٧) ،

وَلَمْ أَقُلْ مِثْلُكَ أَعْنِي بِهِ · غَيرَكَ <sup>(^)</sup>، يَافَرْدُ <sup>(^)</sup>بلا مُشْبِهِ وقوله ،

أيُّها العَاذِلُ دَعْ (١٠٠٠ مِنْ عَذْلِكا مِثْلِي لا يُصْغِي إلى مِثْلِكَا

مثلُكَ يَثْنِي الحزنَ عَنْ صَوْبِهِ ويَسْتَرِدُ الدَمْعَ عَنْ غَرْبِهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش ، بالزيادة .

<sup>(</sup>٣) للصباح المنير ٢ / ٨٦٨.

<sup>(</sup>٤) في ش ز، بمثل.

<sup>(</sup>ه) في ش ز ، ذات .

 <sup>(</sup>٦) قال البناني ، لاستلزام نفي البخل عن مثله نفيه عنه . ( البناني على شرح جمع الجوامع ال ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) البيت للمتنبي في قصيدته التي رثى فيها عمة عضد الدولة وعزّاه فيها ، وقد سبق هذا البيت في القصدة قوله ،

<sup>(</sup> انظر ديوان المتنبي ص ٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في الديوان ، سواك .

<sup>(</sup>٩) في الديوان ، يافرداً .

<sup>(</sup>۱۰) في ش زبع ، دعني .

<sup>(</sup>١١)ساقطة من ض .

وقد (۱) قال تعالى ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا﴾ (۱) أي بالذي (۱) آمنتم بِهِ ، لأن إيمانَهُمْ لا مِثْلَ له . وهذا اختيار ابن عبد السلام (۱) . فالتقدير في الآية ، ليسَ كذاتِهِ شيءً . بَلْ هَذَا النوعُ من الكنايَةِ أَبِلغُ من التصريح (۱) ، لتضمنِهِ إثباتَ الشيء بدليلهِ .

قال في « البدر المنير » (٦) ، « وقيل ، المعنى ليسَ كذاتِهِ شيءٌ ، كما يقال ، مِثْلُكَ مَنْ يعرفُ الجميلَ ، ومثلُكَ لا يفعلُ كذا . أي أنتَ تكونُ كذا . وعليه قوله تعالى ﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُلُمَاتِ ﴾ (٧) [ أي كمن هو ] (٨) » .

الرابع ، أنه لو فُرِضَ لشيء مثل ، ولذلك المثل مثل ، كان كلاهما مثلًا للأصل ، فيلزمُ من نفي مثلِ المثلِ نفيهُمَا معاً ، ويبقى المسكوتُ عنه ، لأنّهُ الموضوعُ ، وَكُلّ منهما مقدرٌ مثليتُهُ ، وقَدْ نُفِيَا عَنْهُ .

ساقطة من ش.

الآبة ١٣٧ من البقرة.

٣) في ش ، الذي .

<sup>(3)</sup> هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي ، أبو محمد ، شيخ الإسلام وأحد الأثمة الأعلام ، الملقب بسلطان العلماء ، أشهر كتبه « القواعد الكبرى » و « مجاز القرآن المسمى بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز » و « شجرة المعارف » و « التفسير » توفي سنة ١٦٠ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ٢٠٩ ، فوات الوفيات ١ / ٥٩٤ ، شذرات الذهب ه / ٢٠٠ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ٢٠٩ ) .

أما نقل المصنف عن العز بن عبد السلام فهو غير دقيق ، حيث إن العز فَسُرَ الِمُثَلَ بالذات والصفات ، فقال ، « قوله (( ليس كمثله شيء )) معناه ليس مثله شيء في ذاته ولا في وشيء من صفاته » . ( انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>ه) في زب، الصريح.

<sup>(</sup>٦) الصباح المنير ٢ / ٨٦٨ .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣٢ من الأنعام .

<sup>(</sup>A) زيادة من المصباح المنير.

قال شرف الدين بن أبي الفضل (١) ؛ اجْعَل الكافَ أصلية ، ولا يلزم مَحَدُور قال ؛ لأنَّ نفي المثلِ له طريقان ، إما بنفي الشيء ، أو بنفي لازمه . ويلزمُ منْ نفي اللازم نفي الملزوم ، ومن لوازم المثلِ أنَّ له مِثْلاً ، فإذا نفيننا مثلَ المثلِ ، انتفى لازمُ المثلِ ، فينتفي المثلُ لنفي لازمه .

الخامس: قال يحيى بن ابراهيم السلاماسي<sup>(۲)</sup> في كتابه « العدل في منازل الأئمة الأربعة »: إنَّ الكافَ لتشبيهِ الصفاتِ، و « مثل » لتشبيهِ الذواتِ، فنفى (۳) الشبهين كلاهما عن نفسه تعالى، فقال تعالى<sup>(۱)</sup> ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ أي ليسَ لَهُ مثل ، ولا كهو شيء . ا ه .

وقال ابن هبيرة (٥) ـ من أصحابنا ـ ، ألتا(١) التشبيه في كلام العرب

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي، شرف الدين، أبو عبد الله، العلامة النحوي الأديب، المفسر المحدث الفقيه الأصولي. قال ابن النجار، «هو من الأئمة الفضلاء في فنون العلم والحديث والقراءات والفقه والخلاف والأصلين والنحو واللغة، وله قريحة حسنة وذهن ثاقب وتدقيق في المعاني ومصنفات في جميع ماذكرنا ». من كتبه « التفسير الكبير » و « الأوسط » و « الصغير » و « مختصر صحيح مسلم » و « الضوابط النحوية في علم العربية » وكتاب في أصول الفقه وكتاب في البديع والبلاغة. توفي سنة ١٥٥ هـ. ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ١٤٤ ، طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ٦٩ ، شذرات الذهب ٥ / ٢٦٩ ، معجم الأدباء ٨ / ٢٠٩ ، طبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٦٨ )

<sup>(</sup>٢) في ش: السلاميسي.

<sup>(</sup>٣) في ش: فنفي المثلين.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد ، عون الدين ، أبو المظفر ، العالم الوزير العادل . قال ابن الجوزي : «كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض ، وصنف في تلك العلوم ، وكان متشدداً في اتباع السنة وسير السلف » . أشهر كتبه « الإفصاح عن معاني الصحاح » شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم و « المقتصد » في النحو وغيرهما . توفي سنة ٥٦٠ هـ . ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١ ، المنهج الأحمد ٢/ ٢٨٦ ، شذرات الذهب ٤/ ١٩١ ، المنتظم ١١٠٠ ، وفيات الأعبان ٥/ ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : أداة .

الكافُ وَمِثْلَ : تقول ، هذا مثلُ هذا ، وهذا كهذا . فَجَمَعَ الله سبحانه وتعالى آلتي التشبيهِ ، ونفى عنه بهما الشبيه (٢)

## " (و) النوع العشرون أن كون الكلام مجازأ باعتبار ( نقص ) لفظٍ من الكلام المركب

ويكونُ مانقصَ كالموجودِ للإفتقارِ إليه، سواءً كانَ الناقصُ مفرداً أو مركباً ، جملةً أو غيرها (٥) . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الذينَ يُحَارُبُونَ الله ﴾ (٦) أي يحاربونَ عبادَ الله وأهلَ دينهِ. ومثله ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً منْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾(٧) أي مِنْ أثَرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وبه قُرِىء شاذاً. ومثله ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ (١) أي فَأَفْطَرَ. ومثله ﴿ واسأَل القَرْيَةَ ﴾ (١) واسأَل العيرَ (١) ، أي أهلَ القريَةِ وأهلَ العير. ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلَ ﴾ (١١)أي حُبِّ (١٢) العجل.

(٢) في ع ب : الشبه . وفي ز ، الشبهه .

<sup>(</sup>١) في ش ، أداني .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) في ش ، أن لا .

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( البرهان ٢/ ٢٧٤ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ١٤ ، معترك الأقران ١/ ٢٦٤ ، الطراز ١/ ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الآبة ٢٣ من المائدة.

<sup>(</sup>٧) الآية ٩٦ من طه.

<sup>(</sup>A) الآبة ١٨٤ من البقرة.

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٢ من يوسف.

<sup>(</sup>١٠) كما جاء في قوله تعالى (( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها )) [٨٢ يوسف 📗 .

<sup>(</sup>١١) الآبة ٩٣ من البقرة.

<sup>(</sup>۱۲) في ش ، صاحب . وفي ض ، أشربوا حب . ۱۲) عن ش ، صاحب . وفي ض ، أشربوا حب .

(و) النوع الحادي والعشرون

أن يكون الكلام مجازاً باعتبار مشابهة (شكل) كإطلاق لفظ الأسدِ على ماهو بشكله (٢) ، من مُجَسَّدِ أو منقوش، وربما توجَدُ العلاقتان . ومنه قوله تعالى ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارً ﴾ (٢)

(و) النوع الثاني والعشرون

أن يكون الكلام مجازاً باعتبار مشابهة في المعنى في (صفة ظاهرة)

كإطلاقِ الأسدِ على الرجلِ الشجاعِ. وخرج بقولنا «ظاهرة » الصفةُ الخفيّةُ كالبَخَرِ، فلا يطلقُ أُسَدٌ على الأبخر، لأنَّ البخر في الأسدِ خفيٌ (٤).

#### (و) النوع الثالث والعشرون

أن يكون الكلام مجازاً باعتبار إطلاق (اسم) البدل على المبدل "

كتسميّةِ الديةِ دَمَا ، لقوله (٢) عَيْلِيْم : « تَحْلِفُونَ (٧) وتَسْتَحَقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ » (٨) !

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٠ ، ٨٧ ، الفوائد المشوّق إلى على ما المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش كشكله. (٣) الآية ٨٨ من طه.

<sup>(</sup>٤) أنظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٠. المستصفى ١ / ٣٤١ ، روضة الناظر وشرحها لبدران ٢ / ١٦ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) صواب العبارة أن يقال : « إطلاق اسم المبدل على البدل » . وما أثبتناه في النص هو المذكور في الأصول الخطبة كلها .

 <sup>(</sup>٦) في ش ز : أتحلفون .

#### (و) النوع الرابع والعشرون

# أن يكون الكلام مجازاً باعتبار إطلاق اسم مقيد على " مطلق "

كقول القاضي شريح (٢) : « أصبحتُ ونصفُ الناسِ عَليَّ غضبانُ » . المرادُ مطلقُ البعضِ لا خصوص النصف (٣) .

أو باعتبار إطلاق اسم (ضدً ) على ضدِهِ (٤) ، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادّة ، كإطلاق البصير على الأعمى ، والسَّليم على اللديغ ، والفّازة على الملكة .

سنده ومالك في الموطأ عن سهل بن أبي حَثْمَةً مرفوعاً في موضوع القسامة. (انظر صحيح البخاري ٩/ ١٢. مسلم بشرح النووي ١١/ ١٤٦. ١٥٠، سنن أبي داود ٤/ ٢٤٨. سنن النسائي ٨/ ٦. تحفة الأحوذي ٤/ ١٨٣. الموطأ ٢/ ٨٧٨، سنن البيهقي ٨/ ١١٧. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٨. مسند أحمد ٤/ ٣. نيل الأوطار ٧/ ٣٧، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢/ ٢٨٨. أقضية النبي عليه ص ١٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، المخضرم التابعي، أبو أمية. أدرك النبي بَهَا ولم يلقه على القول المشهور، روى عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. ولاه عمر قضاء الكوفة، وأقرّه على ذلك مَنْ جاء بعده، فبقي على قضائها ستين سنة. يقول النووي، « واتفقوا على توثيق شريح ودينه وفضله والاحتجاج برواياته وذكائه وأنه أعلمهم بالقضاء » توفي سنة ٧٨ هـ وقيل غير ذلك. ( انظر ترجمته في صفة الصفوة ٢٤ / ٢٥ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٤٢ وما بعدها، وفيات الأعيان و ١ / ١٥٠ وما بعدها، شذرات الذهب ١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر في التجوز بإطلاق المقيد على المطلق البرهان للزركشي ٢ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر في التجوز بإطلاق اسم الضد على ضده ( معترك الأقران ١/ ٢٥٣ . البرهان ٢/ ٢٨٣ . الطراز ١/ ٧١ ، المسودة ص ١٦٩ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٧ ) .

#### (و) النوع الخامس والعشرون

أن يكون الكلام مجازاً باعتبار نقل اسم لعلاقة (مجاورة) كإطلاق لفظِ « الراوية » على ظرفِ الماء ، وإنما هي في الأصلِ البعير الذي يُستقى عليه (٢) .

( ونحوه ) أي نحو ماتقدم ، مثل أن يكونَ الكلامُ مجازاً باعتبار التقدّم والتأخر (٢) . وذكروا منه قوله تعالى ﴿ وَالذّي أُخْرَجَ المرعَى ، فَجَعَلَهُ غُثَاءُ أُخُوى ﴾ (٤) . والغُثَاءُ ؛ مااحتملَهُ السيلُ من الحشيش . والأخوى ؛ الشديدُ الخضرَة ، وذلك سابقٌ في الوجود (٥) .

وكذا الاستثناءُ مِنْ غير الجنسِ، وهو المنقطع. وقد يقال: إنه بتأويله بدخوله تحتُ الجنس يكونُ منْ مجاز المشابهة.

ومنها: ورودُ الأمرِ بصورَةِ الخبرِ، وعكسه (١) . نحو ﴿ وَالوَالدَاتُ الْمُرْ الْمُونُ الْوَلَادَهُنَ ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (١) . وقد يقال:

<sup>(</sup>١) في ش: علاقة.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه المائز الكلام على هذا الناظر وشرحها لبدران ٢/ ١٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٨٢ - ٨٦ ، معترك الأقران ١ / ٢٦٦ ، اللمع للشيرازي ص ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤، ٥ من الأعلى .

<sup>(</sup>٥) قال الشيرازي : « والمراد أخرج المرعى أحوى . فجعله غُثَاءً . فقدّم وأخّر » ( اللمع ص ٥ ) وانظر معترك الأقران ٢ / ٦٨٤ ، مفردات الراغب ص ١٤٠ .

 <sup>(</sup>٦) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في ( معترك الأقران ١/ ٢٥٩ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٩ .
 الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٤ . البرهان ٢/ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٣٣ من البقرة . وقال العز بن عبد السلام ، أي لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين .

<sup>(</sup>A) الآية ۲۸ من مريم.

إِنَّ ذلكَ من المبالغَةِ أو المضادَّةِ ، بتنزيلِهِ منزلةَ الذي استُعْمِلَ فيه (١) حقيقةً بسبب اعتقادِه .

( وَشُرِط ) لصحةِ لستعمالِ المجازِ ( نَقْلُ ) عن العربِ ( في ) كلِ ( نوع ) مِنْ أنواع المجازِ ( لا ) في كلِ صورة مِنْ ( آحاد ) المجازِ ، بل يكفي في استعمالِ اللفظِ في كل صورة ظهورُ نوع مِن العلاقَةِ المعتبرَة (٢٠ .

وقال ابن قاضي الجبل؛ إطلاقُ اسم على مسماه المجازي لا يفتقرُ في الآحادِ إلى النقلِ عن (٢ العرب، بل ٢٠) المعتبرُ ظهورُ العلاقَةِ على الأصَحِّ. وأما في الأنواع، فمعتبرٌ وفاقاً. اه.

( وهو ) أي المجازُ ، ثلاثةُ أقسام <sup>(٤)</sup> :

- قسم ( لغوي : كأسد لشجاع ) لعلاقة الوصفِ الذي هو الجرأة (٥٠) . فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذِهِ المناسبَةِ ، وضعوا الاسم ثانياً للمجاز .

ـ (و) القسم الثاني : مجازٌ (عرفي ) وهو نوعان :

نوع (عام ؛ كدابة لما دَبّ) فإطلاقُها (٢) على ذلكَ حقيقةً في اللغةِ ، مجازً في العُرْفِ ، فإن حقيقة الدائبة في العرف لذاتِ الحافرِ ، فإطلاقها على كلّ مادبٌ مجازً فيه .

<sup>(</sup>١) في ش، في

<sup>(</sup>٢) انظر ، شرح مسلم الثبوت ١/ ٢٠٣ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٣٦ ، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٣ وما بعدها ، الطراز ١/ ٨٦ ، المعتمد ١/ ٣٧ ، إرشاد الفحول ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(3)</sup> انظر تفصيل الكلام على أقسام المجاز الثلاثة في (شرح تنقيح الفصول ص ٤٤ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٧ وما بعدها ، إحكام الأحكام للآمدي ١/ ٢٩ ، إرشاد الفحول ص ٢١ وما بعدها ، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١١٣ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٥) في ع ، الجراءة .

<sup>(</sup>٦) في ع ، فاطلاقه .

- (و) النوع الثاني من المجاز العرفي، مجاز خاص، كإطلاق لفظِ جوهر) في العرفِ (ل) كلِ (نفيسٍ) انتقالاً في العرفِ من ذاتِ الحافِر، ومن النفاسَةِ، للمعنى المتضمن لذاتِ الحافِرِ من الدبِّ في الأرضِ، وللشيء النفيسِ مِنْ غلق القيمةِ التي في الجوهر (١) الحقيقي.
- (و) القسم الثالث: مجازً (شرعي: ك) إطلاق (صلاة) في الشرع (ل) مطلق (دعاء) انتقالاً مِنْ ذاتِ الأركانِ للمعنى المتضمن (٢) لها من الخضوع والسؤالِ بالفعلِ أو القوة. فكأنَّ الشارع بهذا الاعتبارِ وَضَعَ الاسمَ ثانياً لما كانَ بينَهُ وبينَ اللغوي (٢) هذه المناسبَةُ. فكلُّ معنى حقيقي في وضع، هو (١) مجازً بالنسبة إلى وضع آخر، فيكونُ حقيقة ومجازأ باعتبارين (٥).

( وَيُعْرَفُ ) المجازُ ( بصِحِّةِ نفيهِ ) كقولك (1) « الشجاعُ ليسَ بأسَدِ » و « الجَدُ ليسَ بأب » و « البليدُ ليسَ بحمار » ، لأنَ الحقيقةَ لا تُنْفَى ، فلا يَصِحُ أَنْ يقال إِنَّ الحمارَ ليس بحمار ، وإنَّ الأبَ ليسَ بأب ، وإن البليدَ ليسَ بإنسان (٧)

<sup>(</sup>١) في ع ب ، الجوهري .

<sup>(</sup>٢) في زبع، المضمن.

<sup>(</sup>٣) في ش ، اللغوي من .

<sup>(</sup>٤) في ش : مجاز هو .

<sup>(</sup>ه) في ش، باعتباره.

<sup>(</sup>٦) في ش ، كقولك في .

 <sup>(</sup>٧) انظر فواتح الرحموت ١/ ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٣٣، العضد
 على ابن الحاجب ١/ ١٤٦، إرشاد الفحول ص ٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣٠، المسودة ص ٥٧٠ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٧.

- (و) يُعْرَفُ أيضاً (بتبادُر غيره) أي تبادُر (١) غير المجاز إلى ذهن السامع (لولا القرينة) الحاضرة (٢) .
- (و) يُعْرَفُ أيضاً به (عَدَم وجوبِ<sup>(۲)</sup> اطرادِهِ<sup>(٤)</sup>) أي اطرادِ<sup>(٥)</sup> علاقَتِهِ. فالعلاقَةُ التي في قوله تعالى ﴿ واسألِ القرْيَةَ ﴾ (٢) لا تطرد، فلا يقال، اسألِ البساط ولا الحصيرَ<sup>(٧)</sup>.
- ( و ) يُعْرَفُ أيضاً بـ ( التزام تقييدهِ ) كجناج الذلّ ، ونار الحربِ . فإنّ « الجناحَ والنارَ » يستعملانِ في مدلولهما (٨) الحقيقي مِنْ غير قيدٍ (٩) .

وإنما قيل بالتزام تقييده، ولم يُقَلْ بتقييده، لأنَّ المشتركَ قَدْ يُقَيَّدُ (١٠٠) في بعض الصور، كقولكَ «عينَ جاريةً »، لكنّه لم يَلْزَم التقييدُ فيه.

<sup>(</sup>۱) في ض ب، بتبادر.

<sup>(</sup>٢) انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٧، المزهر ١/ ٣٦٣، اللمع ص ٥، إرشاد الفحول ص ٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣٣، المعتمد ١/ ٣٣، الروضة وشرحها لبدران ١/ ٣٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٦، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) في ع ، وجود .

<sup>(</sup>٤) في ش ، المراده .

<sup>(</sup>٥) في ش، المراد.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٢ من يوسف.

<sup>(</sup>٧) انظر فواتح الرحموت ١ / ٢٠٦، المستصفى ١ / ٣٤٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٦٣، العضد على ابن الحاجب ١ / ١٤٩، المزهر ١ / ٣٦٢، ٣٦٤، اللمع ص ٥، إرشاد الفحول ص ٢٥، الإحكام للآمدي ١ / ٣٠، المعتمد ١ / ٣٠.

<sup>(</sup>٨) في ش ، مدلوله .

<sup>(</sup>٩) انظر إرشاد الفحول ص ٢٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>١٠) في ش، قيد .

(و) يُعْرَفُ أيضاً (١) بـ (توقفِهِ) أي توقفِ استعمالِهِ (على مقابِلِهِ) أي على المسمّى(٢) الآخر الحقيقي ، سواء كان :

مَكْرِهِمْ ، حيث تواطئوا على قُتْلِ عيسى عَلَيْكَ ، بأن ألقى شَبَهَهُ على مَنْ وَكَلُوا (°) بِهِ قَتْلُهُ ، وَرَفَعَهُ إلى السماء ، فَقَتْلُوا اللَّهَى عليه الشَبَهُ ، ظناً أنه عيسى ، ولَمْ يرجعُوا لقوله « أنا صاحبكم » ، ثم شَكُوا فيه لما لَمْ يَرَوا الآخَر . فلا يقالُ « مَكَرَ الله » ابتدأة .

- أو كان مُقَدِّراً كقوله تعالى ﴿ قُلِ الله أَسْرَعُ مَكْراً ﴾ (¹) ، ولم يتقدم لمكرهم ذِكْرً في اللفظ، لكن تضمنَهُ المعنى ، والعلاقة المصاحبَةُ في الذكر (٧) .

(و) يُعْرَفُ أيضاً بـ (إضافَتِهِ إلى غير قابل) \* كاسأل القريَةَ ، واسأل العيرَ . وبعضُهُمْ يعبِّرُ عَنْهُ بالإطلاقِ على المستحيلِ ، فإنَّ الاستحالَةَ تقتضي أنَّهُ غيرُ موضوع له ، فيكونُ مجازاً (٨) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٢) في ع: مسمى .

<sup>(</sup>٣) الآبة ٤٥ من آل عمران.

<sup>(</sup>٤) في ش: جزاهم.

<sup>(</sup>ه) في ش: وكل إليه .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢١ من يونس.

 <sup>(</sup>٧) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٧. العضد
 على ابن الحاجب ١/ ١٤٥، ١٥٣. إرشاد الفحول ص ٢٥.

 <sup>(</sup>A) انظر الإحكام للآمدي ١/ ٣٢ . اللمع ص ٥ . المزهر ١/ ٣٦٣ . الطراز ١/ ٩٣ . المعتمد ١/ ٣٤ .
 حاشية البناني ١/ ٢٢٦ . .

(و) يُغْرَفُ أيضًا '' بـ (كونِهِ لا يؤكَّدُ) '' أي بالمصدَرِ '' ، لأنَّ التأكيدَ ينفي احتمالَ المجازِ ''' .

( وفي قول ، و ) وهو قولُ الباقلاني والغزالي والموفق ( ، و الطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل ، أنَّ المجازَ ( لا يُشْتَقُ مِنْهُ ) ( ، )

قال الغزالي في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَمْرُ فرعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ (٦) بمعنى الشأنِ مجازٌ (٧) ، فلا يُشْتَقُ منه آمرٌ ولا مأمورٌ ولا غيرها (٨) .

والقول الثاني ، قولُ الأكثر ، ويدلُ لهُ (١) إجماعُ البيانيينَ على صحةِ الاستعارة بالتبعيّة ، وهي مشتقةً من المجاز ، لأنَّ الاستعارة تكونُ في المصدر ، ثمُ يُشْتَقُ منه (١٠) .

<sup>(</sup> ١٠٠٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) انظر المزهر ١ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، موفق الدين ، أبو محمد ، أحد الأثمة الأعلام . قال ابن النجار ، « كان ثقة حجة نبيلاً ، غزير الفضل ، كامل العقل ، شديد التثبت ، دائم السكوت ، حسن السمت ، ورعاً عابداً على قانون السلف ، على وجهه النور ، وعليه الوقار والهيبة ... الخ » ، وقد ألف التصانيف النافعة ، وأشهرها « المغني » و « الكافي » و « المقنع » و « العمدة » في الفقه و « روضة الناظر » في أصول الفقه و « التوابين » و « المتحابين في الله » في الزهد والفضائل . توفي سنة ٦٢٠ هـ . ( انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ١٣٢ وما بعدها ، شذرات الذهب ه / ٨٨ وما بعدها ، فوات الوفيات ١ / ٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢، المستصفى ١/ ٣٤٣، المزهر ١/ ٣٦٣. روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٣٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٥، المعتمد ١/ ٣٢، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٧ من هود.

<sup>(</sup>٧) في ع، مجازاً .

<sup>(</sup>A) المستصفى ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) في ش ، عليه .

<sup>(</sup>١٠) أنظر الطراز ١/ ٩٦.

واستُدِلَّ على صحةِ الاشتقاقِ من المجازِ أيضاً بقولهم « نَطَعَتْ الحَالُ بكذا » أي دَلَّت، لأنَّ النَطْقَ مستعمل في الدلالةِ أولاً . ثم اشْتُقُ منه اسمُ الفاعِلِ (۱) على ما هو القاعدة في الاستعارة والتبعيّةِ في المشتقاتِ .

( ويثنّى ) المجازُ ( ويُجمعُ ) ومنعهما بعضهمْ ، وأبطلَهُ الآمديُ بأنَّ لفظ الحمارِ للبليدِ يثنّى ويجمعُ إجماعاً (٢)

(ويكونُ) المجازُ (في مفرد) كإطلاقِ لفظِ الأسدِ على الشجاع، والحمارِ على البليد، والبحرِ على العالِم، (و) يكونُ أيضاً في (إسناد) على الصحيح (٦) ، وعليه المعظم، فيجري فيه، وإنْ لَمْ يكنْ في لفظي المسنّدِ والمسنّدِ إليه تجوّزُ، وذلكَ بأن يُسْنَدَ الشيءُ إلى غير مَنْ هُوَ لَهُ بضربِ من التأويلِ، بلا واسطةِ وضع، كقول الشاعر (١) ،

أَشَابَ الصّغيرَ، وَأَفْنَى الكُب يَر، كُرُّ الغَدَاةِ، وَمَرُّ العَشي

فلفظ الإشابَةِ حقيقةً في مدلولهِ \_ وهو تبييضُ الشعرِ \_ والزمانُ الذي هُوَ مرورُ الليلِ والنهارِ حقيقةً في مدلولهِ أيضاً ، لكنَّ إسنادَ الإشابَةِ إلى الزمان

<sup>(</sup>١) في ش : فأعل .

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٣٢. وانظر أيضاً ( المعتمد ١/ ٣٣، المزهر ١/ ٣٦٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب وآراء العلماء فيه في ( فواتح الرحموت ١ / ٢٠٨ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٢٠ ، إرشاد الفحول ص ٢٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥ وما بعدها ، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١ / ١٥٥ وما بعدها ، الطراز ١ / ٢٤ وما بعدها . أسرار البلاغة ص ٤١٦ وما بعدها . التمهيد للأسنوي ص ٥١ ، البرهان ٢ / ٢٥٦ وما بعدها . معترك الأقران ١ / ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت للصَلَتَان العبدي، قُثَم بن خَبِيثُةَ، نسبه له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (١/ ٢٠٨)، كما نسبه له البغدادي في «خزانة الأدب» (١/ ٣٠٨) نقلًا عن ابن قتيبة، ونسبه له أيضاً الأسنوي في «التمهيد» ص ٥١. وقد نسبه الجاحظ في «الحيوان» (٣/ ٢٧٧) للصَلَتَان السعدي، وقال: هو غير الصلتان العبدي.

مجازً، إذ المُشِيبُ(١) للناسِ في الحقيقةِ هو الله تعالى.

فهذا مجازً في الإسنادِ، لا في نفسِ مدلولاتِ الألفاظِ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمانًا ﴾ (٢) ﴿ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كثيراً مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢) ، فكلّ مِنْ طرفي الإسنادِ حقيقةً ، وإنما المجازُ في إسنادِ الزيادَةِ إلى الآياتِ ، والإضلالُ إلى الأصنام (٤) . وكذا ﴿ يَنْزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ (٥) والفاعلُ (الذلك في الكلّ أ) هو الله سبحانه وتعالى .

(و) يكونُ المجازُ (فيهما) أي في المفرد وفي الإسنادِ (معاً) أي في حالةٍ واحدةٍ ، كقولِ بعضِهمْ ، «أحياني اكتحالي بطلعتك ، إذ (٢٠ حقيقتُهُ ، سرتني رؤيتُكَ ، لكنْ أطْلِقَ لفظ الإحياء على السرورِ (٩ مجازأ إفرادياً (١) ، لأنَّ الحياة شرطُ صحَّةِ السرورِ ، وهو من آثارِهَا .

وكذا لفظ الإكتحالِ (أعلى الرؤيةِ مجاز إفراديّ، لأنَّ الاكتحالَ (أَ على الكحل، كما أنَّ الرؤيةَ جَعْلُ العينِ مشتملةً على الكحل، كما أنَّ الرؤيةَ جَعْلُ العينِ مشتملةً على صورةِ المرئى.

<sup>(</sup>١) في ش: المسبب.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من الأنفال.

٣١) الآية ٣٦ من ابراهيم.

<sup>(</sup>٤) فقد أَسْنِدَتُ الزيادة ، وهي فعل الله تعالى إلى الآيات المتلوة لكونها سبباً لها عادة ، كما أُسْنِدَ الإضلال . وهو فعله سبحانه إلى الأصنام باعتبارها سبباً للإضلال كذلك . ( انظر المحلي على جمم الجوامع ١ / ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٧ من الأعراف.

<sup>(</sup>٦) في ش : كذلك .

<sup>(</sup>٧) في ش : ان .

<sup>(</sup>A) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) في ش ، مجاز إفرادي .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ز .

فلفظ الإحياء والاكتحالِ حقيقة في مدلولِهما، وَهُوَ سلوك الروح في الجَسَدِ، وَوَضْعُ الكُحْلِ في العينِ، واستعمالُ لفظِ الإحياء والاكتحالِ في السرورِ والرؤيّةِ مجازٌ إفراديّ(')، وإسنادُ الإحياء إلى الاكتحالِ مَجَازٌ تركيبي، لأن لفظ الإحياء لَمْ يُوضَعُ ليُسْنَدَ إلى الاكتحالِ، بل إلى اللهِ تَعَالى، لأنَّ الإحياء والإمَاتَةَ الحقيقيتينِ(') مِنْ خَوَاصٌ قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى.

(و) يكونُ المجازُ في (فعلٍ) تارةً بالتبعيةِ ، كَصَلَّى بمعنى دَعَا ، تبعاً لإطلاقِ الصلاةِ مَجَازًا عَلَى الدُّعَاء ، وتارةً بدونِ التبعيَّة ، كإطلاقِ الفعلِ الماضي بمعنى الاستقبال<sup>(٣)</sup> نحو ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ (٤) و ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ (٥) و ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّة ﴾ (٢) أي وَيُنْفَخُ ، ويأتي ، وَيُنَادي .

وإطلاقِ المضارع (٢) بمعنى الماضي (٨) نحو ﴿ وَأَتَّبَعُوا مَاتَتُلُو الشَّيَاطِينُ ﴾ (١) و ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ ؟ ﴾ (١) أي مَاتَلَتْهُ ، وَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ؟

<sup>(</sup>١) في ش: إفرادي مجازي.

<sup>(</sup>٢) في ض ب: الحقيقتين .

 <sup>(</sup>٣) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٧ وما بعدها ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٢ ، معترك
 الأقران ١ / ٢٥٨ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٨ من الزمر .

<sup>(</sup>٥) الآية الأولى من النحل.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ من الأعراف.

<sup>(</sup>٧) في ع: الفعل المضارع.

 <sup>(</sup>A) انظر معترك الأقران ١/ ٢٥٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٣١، الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٨.
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٣.

<sup>(</sup>٩) الآية ١٠٢ من البقرة .

<sup>(</sup>١٠)الآية ٩١ من البقرة .

والتعبير بالخبر عن الأمر (١) نحو ﴿ والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ (١) ، وَعَكُسِهِ [ نحو ] ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَحْمَنُ مَدًا ﴾ (١) [وقوله ﷺ ] ، « فليتبوأ مقعدَهُ من النَّار » (١) .

والتعبير بالخبر عن النهي (٥) نحو ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهِّرُونَ ﴾ (١) .

قال علماء البيان ، هُوَ أُبلغُ من صريح الأمرِ والنهي ، لأنَّ المتكلمَ لشدَةِ تأكدِ طلبهِ نَزُلَ المطلوبَ منزلَةَ الواقع لا محالة (٧) .

(و) يكونُ المجازُ في (مُشْتَقَ) كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها مما يشتق من المصدر، كإطلاق مُصَلِ في الشرع على الداعي (٨).

<sup>(</sup>١) انظر البرهان ٢/ ٢٨٩ ، معترك الأقران ١/ ٢٥٩ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٩ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٣ من البقرة.

٣) الآية ٧٥ من مريم.

<sup>(</sup>٤) هذا الوعيد ورد في أحاديث كثيرة مختلفة الموضوعات، ولعل أصحها وأشهرها قوله على الله على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده وغيرهم، ورواه عن النبي على جمع كبير من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وعلى وجابر وابن مسعود والزبير ومعاوية. (انظر فيض القدير ١ / ٢٠٤ وما بعدها، صحيح البخاري ١ / ٣ ، صحيح مسلم ١ / ١٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٨٧ ، تحفة الأحوذي ٧ / ٤١٩ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٢ ).

 <sup>(</sup>٥) انظر معترك الأقران ١/ ٢٥٩، البرهان ٢/ ٢٩١. الإشارة إلى الإيجاز ص ٤٠، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٩ من الواقعة .

 <sup>(</sup>٧) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٤٠، البرهان ٢ / ٢٩٠، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٣ وما بعدها ، معترك الأقران ١ / ٣٦٠ .

<sup>(</sup>A) انظر المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٢١ وما بعدها.

(و) يكون المجاز أيضاً في (حرف) فإنه قد تُجُوِّزَ به هل ، عن الأمرِ في قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١) أي فأسلموا وانتهوا ، وعن النفي كقوله تعالى ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ ﴾ (١) أي ماترى لهم من باقية ، وعن التقرير كقوله تعالى ﴿ فَلْ لَكُمْ مَمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيمَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (١)

وقيل: لا يجري المجاز في الحروف إلا بالتبعيّة، كوقوع المجاز في متعلقه (٥).

( وَيُحْتَجُ بِهِ ) أي بالمجاز. حكاه بعضهم إجماعاً (1) ، لأنه يفيد المعنى من طريق الوضع كالحقيقة . ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ الْفَائِطِ ﴾ (٧) فإنه يُفيد المعنى ، وإن كان مجازاً . وكذا قوله تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إلى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ (١) ومن المعلوم أنَّ المرادَ الأعينُ التي في الوجوه . وقد احتج الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على وجوب (٩) النظر يومَ القيامة (١٠) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من هود و ١٠٨ من الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩١ من المائدة ، وهي ساقطة من ش .

٣) الآية ٨ من الحاقّة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من الروم.

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل الكلام على التجوز في الحروف في ( الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٠ وما بعدها ، الطراز ١ / ٨٨ . التمهيد للأسنوي ص ٥١ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٣٦ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦ من المائدة.

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٢ ، ٢٣ من القيامة .

<sup>(</sup>٩) في ش : وجود .

<sup>(</sup>١٠) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ٢١٤، ٢٤٣، وقد حكاه عنه المجد في المسودة ص ١٧٠ والبعلى في القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٩.

وأيضاً ، فإنَّ المجاز قد يكونُ أَسْبَقَ إلى القلب ، كقول الإنسان ، « لزيدٍ عليَّ درهم » فإنه مجاز ، وهو أسبقُ إلى الفهم من قوله ، « يلزمني (١) لزيد درهم » (٢) .

( ولا يُقَاسُ عليه ) أي على المجاز ، لأنَّ عَلاقَتَهُ ليستْ مُطّرِدةً (٢٠ .

( وَيَسْتَلْزِمُ ) المجازُ ( الحقيقةَ ) لأنّهُ فرعٌ ، والحقيقةُ أصلُ ، ومتى وُجِدَ الفرعُ وُجِدَ الأصلُ ( عن الوضع عن الفرعُ وُجِدَ الأصلُ ( عن الوضع عن الفائدة ( ه ) .

( ولا تستلزمُهُ ) أي ولا تستلزم الحقيقةُ المجازَ، لأنَّ اللغةَ طافحةً بحقائقَ لا مجازات لها (٦) .

( ولفظاهما ) (٢) أي لفظ حقيقة ولفظ مجازر (حقيقتانِ عُرْفاً ) أي في اصطلاح أهل العرف ، لأنَّ واضعَ اللغةِ لم يستعملهما فيما استعملهما فيه أهل

<sup>(</sup>١) في ش: يلزمه.

<sup>(</sup>٢) انظر المسودة ص ١٧٠ وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ١٢٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر المزهر للسيوطي ١ / ٣٦٤ ، المسودة ص ١٧٢ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في ( فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨ ، المخلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٠٥ وما بعدها ، الطراز ١/ ٩٩ ، المعتمد ١/ ٣٥ ، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣ ، الإحكام للآمدى ١/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>ه) أي الوضع الأول. وكلام المصنف هذا جوابٌ على استدلال الأصوليين الذاهبين إلى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، بأن اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاً، لا يوصف بالحقيقة، ولا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاً ... وقد ردّ الأصوليون المخالفون لما ذهب إليه المصنف على جوابه، بأن الفائدة حاصلة باستعماله فيما وضع له ثانياً، إذ لولا الوضع الأول لما وجد الثاني. ( انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٠٦ وما بعدها، الإحكام للآمدى ١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) في ش ؛ ولفظا .

العرف و ( مجازانِ لغةً ) أي في اللغة ، لأنهما منقولان (١) منها (٢) ، وَقَدْ تَقَدْمَ كيفيةُ نَقْلهمَا (٢) . .

( وهما ) أي وكون اللفظِ حقيقةُ أو مجازاً ( مِنْ عَوَارضِ الألفاظِ ) (1) . قال الشيخ تقي الدين ، وهذا التقسيمُ حادثُ بعد القرون الثلاثة ، يعني تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز .

( وليسَ منهُمَا ) أي من الحقيقة ولا من المجاز ( لفظ قبلَ استعمالِهِ ) لعدم ركن تعريفهما (٥) ، وهو الاستعمالُ ، لأنَّ الاستعمالُ جزءٌ مِنْ مفهوم كُلُّ منهما (٦) .

(ولا) من الحقيقة والمجاز (عَلَمٌ متجدّدٌ) (٧) . قال في «شرح التحرير » ؛ اختارَهُ الأكثر . لأنَّ الأعلامَ وُضِعَتْ للفرقِ بينَ ذاتٍ وذاتٍ ، فلو تُجُوِّزَ فيها ، لبطلَ هَذَا الغَرَضُ . وأيضاً : فَنَقْلُهَا إلى مسمىً آخر إنما هُوَ بوَضْع مُسْتَقل لا لعَلاقَةٍ .

<sup>(</sup>۱) فی ض ب زش: منقولتان.

<sup>(</sup>٢) في ش ؛ عنها .

<sup>(</sup>٣) لم يتقدم الكلام إلا على نقل لفظ مجاز من استعماله في الوضع الأول إلى الثاني وذلك في ص

<sup>(</sup>٤) أي مما يعرض للفظ بعد استعماله ، فإن استعمل فيما وضع له أولًا فهو الحقيقة ، وإن استعمل فيما وضع له ثانياً لعلاقة ، فهو المجاز .

<sup>(</sup>ه) في ش: تصريفهما.

<sup>(</sup>٦) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٨، العضد على ابن الحاجب ١ / ١٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨، معترك الأقران ١/ ٢٦٧، المزهر ١/ ٢٦٧، الطراز ١/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) فالأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها ليست بحقيقة . لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له أولاً ، بل إما أنه اخترعها من غير سبق وضع ـ كما في الأعلام المرتجلة ـ ولا مجاز في ذلك ، أو نقلها عما وضعت له ـ كما في الأعلام المنقولة ـ وهي ليست بمجاز ، لأنها لم تنقل لعلاقة . ( المزهر ١ / ٣٦٧ ، وانظر الطراز ١ / ٨٩ ، ١٠٠ ) وكلمة متجدد وردت في ش ، متجرد .

## « فَصْلُ »

( المجازُ واقعٌ ) في اللغةِ عندَ الجمهورِ، واحتُجُّ على ذلكَ بالأسدِ للشجاع، والحمارِ للبليدِ، وقامَتُ الحربُ على ساقٍ، وشابَتْ لِمَّةُ الليلِ، وغير ذلك مما لا يحصر (١)

( وليسَ ) المجازُ ( بأغلبَ )<sup>(۲)</sup> من الحقيقةِ <sup>(۳)</sup> ، خلافاً لابن جنّى وَمَنْ تبعه .

(وهو) أي المجاز (في الحديث) أي حديث النبي عَلَيْ (و) في القرآن) لقوله تعالى ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ ﴾ (٥) و ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (١) ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ ﴾ (٧) ﴿ وَاشْتَعَلَ الرأسُ شَيْبًا ﴾ (٨) ﴿ وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سيّئَةً مِثْلُهَا ﴾ (١) ﴿ الله يَسْتَهْزِيءُ مِثْلُهَا ﴾ (١) وهذا الصحيحُ عندَ الإمامِ أحمد رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابِهِ . .

<sup>(</sup>۱) انظر الإحكام للآمدي ١/ ٥٥، المزهر ١/ ٣٦٤ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٠٨، إرشاد الفحول ص ٢٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٢١١، المعتمد ١/ ٢٩، المسودة ص ٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) في ش، بالقلب.

<sup>(</sup>٣) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢١٠ ، المزهر ١ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٩ من المائدة.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٤ من الإسراء.

<sup>(</sup>٨) الآية ٤ من مريم .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٠ من الشورى .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٥ من البقرة .

<sup>(</sup>۱۱) انظر البرهان ٢/ ٢٥٥، الطراز ١/ ٨٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٤٧ وما بعدها، -- ١٩١ -- الكوكب المنير (١١)

قال القاضي ، نَصُّ الإمامُ أحمدُ على أنَّ المجازَ في القرآنِ ، فقال في قوله تعالى ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحيي وَنُميتُ ﴾ (١) و « نعلم » و « منتقمون » ، هذا مِنْ مجازِ اللغةِ . يقولُ الرجل ؛ إنّا سنجري عليكَ (٢) رزقَك (٢)

وعنه رواية أخرى : ليسَ في القرآنِ منه شيءً . حكاهُ الفخرُ إسماعيلُ ، وإختارَهُ ابنُ حامد (٤) .

( وليس فيه ) أي في القرآنِ لفظ ( غيرُ عَلَم إلا عربي ) . اختاره من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز (٥٠ ،، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابنُ عقيل ،

المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٠٨. إرشاد الفحول ص ٢٣. العضد على ابن الحاجب ١/ ١٦٧ وما بعدها، المعتمد ١/ ٣٠٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢١١ وما بعدها، اللمع ص ٥، وانظر مجاز القرآن لمعمر بن المثنى والإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام والفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن قيم الجوزية والمجازات النبوية للشريف الرضي ....

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من قي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) انظر المسودة ص ١٦٤ .

<sup>(3)</sup> انظر المسودة ص ١٦٥. وابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، له مصنفات في العلوم المختلفة، أشهرها « الجامع » في الفقه في نحو أربعمائة مجلد و « شرح الخرقي »و « شرح أصول الدين » و أصول الفقه » وغيرها، توفي سنة ٤٠٣ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١ وما بعدها، المنهج الأحمد ٢/ ٨٢ وما بعدها، المنتظم ٧/ ٣٦٣، شذرات الذهب ٣/ ١٦٦، المطلع على أبواب المقنع ص ٤٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد لبدران ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>ه) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي ، أبو بكر ، المعروف بغلام الخلال ، الفقيه الأصولي المفسر ، قال ابن أبي يعلى : « كان أحد أهل الفهم ، موثوقاً به في العلم ، متسع الرواية ، مشهوراً بالديانة ، موصوفاً بالأمانة ، مذكوراً بالعبادة » . أشهر كتبه « الشافي » و « التنبيه » و « زاد المسافر » في الفقه و « تفسير القرآن » ، توفي سنة ٣٦٣ هـ ( انظر ترجمته في المنهج الأحمد ٢/ ٥٠ وما بعدها ، طبقات الحنابلة ٢/ ١١٥ وما بعدها ، المطلع ص ٢٣٠ . شذرات الذهب ٣/ ٥٠ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨ ) .

والمجدُ (') ، وأكثرُ العلماء ، منهم الإمامُ الشافعي (٢) ، وأبو عبيدة (٣) . والبنُ جريرٍ ، والباقلاني ، وابنُ فارس (٤) ، وغيرُهُمْ لما يدلُ على ذلكَ من الآياتِ الكثيرة الواردة في القرآنِ (٥) .

(٢) الرسالة للشافعي ص ٤٠ .

(٣) كذا في الصاحبي ص ٥٩ والمعرّب ص ٤ والبرهان ١/ ٢٨٧ ومعترك الأقران ١/ ١٩٥ والإتقان ٢ / ١٠٥ والمزهر ١/ ٢٦٦. وفي الأصول الخطية كلها والمطبوعة : أبو عبيد ، وليس بصواب ، لأن أبا عبيد لا يذهب إلى المنع ، ورأيه المنقول والمشهور عنه غير ذلك ، إذ فيه توفيق بين المذهبين وتصويب لكلا القولين ، بخلاف أبى عبيدة ، فهو الذي نقل عنه المنع واشتهر .

وأبو عبيدة: هو مُعَمَّر بن المثنى التيمي البصري، اللغوي النحوي العلامة، قال الزبيدي: «كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، وأكثر الناس رواية» أشهر مصنفاته «مجاز القرآن» و «غريب القرآن» و «غريب الحديث» و «نقائض جرير والفرزدق» توفي سنة ٢٠٩ هـ وقيل غير ذلك. (انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٩٤، إنباه الرواة ٣/ ٢٧١، وفيات الأعيان ٤/ ٣٢٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٠٠، المزهر ٣/ ٤٠٠، ١٤١، المعارف ص ٤٣، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ١٧٥، طبقات الفسرين للداودي ٢/ ٣٢٦، معجم الأدباء ١٩ / ١٠٤).

(٤) هو أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين ، الإمام اللغوي المفسر . أشهر مصنفاته « جامع التأويل في تفسير القرآن » و « سيرة النبي عَيَّظٌ » و « المجمل » في اللغة و « مقاييس اللغة » و « غريب إعراب القرآن » و « متخير الألفاظ » و « حلية الفقهاء » . توفي سنة ١٩٥٠موقيل غير ذلك ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١ / ٥٥ ، إنباه الرواة ١ / ٩٢ ، بغية الوعاة ١ / ٢٥٠ . شذرات الذهب ٣ / ١٣٢ ، معجم الأدباء ٤ / ٨٠ ، وفيات الأعيان ١ / ١٠٠ ، ترتيب المدارك ٤ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي ، أبو البركات ، مجد الدين . الإمام المقرىء المحدث المفسر الفقيه الأصولي النحوي ، صاحب « الأحكام الكبرى » و « المحرر » في الفقه و « المنتقى من أحاديث الأحكام » و « المسودة » في أصول الفقه التي زاد فيها ولده عبد الحليم ثم حفيده تقي الدين أحمد ، توفي سنة ١٥٢ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١ / ٢٩٧ ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢ / ٢٤٦ وما بعدها ، شذرات الذهب ٥ / ٢٥٧ ، فوات الوفيات ١ / ٠٥٠ ، الفتح المبين ٢ / ٢١ ) .

وذهبَ ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة (١) ومجاهد (٢) وسعيد ابن جبير (٣) وعطاء (٤) وغيرهم إلى أنَّ فيه ألفاظاً بغير العربيَّةِ (٥) .

وَنُقِلَ<sup>(1)</sup> عن أبي عبيد<sup>(۷)</sup> أنه قال: والصوابُ عندي مذهبٌ فيه = فصلت و ۷ من الشورى و ۳ من الزخرف ] وقوله تعالى (( بلسّانٍ عَرَبي مُبينِ )) [الآية ١٩٥ من الشعراء] وقوله تعالى (( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قرآناً أَعْجَميًا لقالوا لَوْلاَ فُصَّلَتْ آياتُهُ، أَلْعُجَميً وَعَرَبيً )) [الآية ٤٤ من فصلت ] .

- (۱) هو عكرمة بن عبد الله، مولى آبن عباس، أبو عبد الله، أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام، أصله بربري من أهل المغرب، توفي سنة ١٠٤ هـ وقيل غير ذلك. (انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٤٠، شذرات الذهب ١/ ١٣٠، المعارف ص ٥٥٥، وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٠ طبقات المفسر بن للداودي ١/ ٣٨٠، معجم الأدباء ٢١/ ١٨١)
- (٢) هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم، أبو الحجاج، الإمام التابعي الشهير. قال النووي: « اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه، وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث، توفي سنة ١٠٣ هـ وقيل غير ذلك. ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٨٣، شذرات الذهب ١ / ١٢٥، المعارف ص ٤٤٤).
- (٣) هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم ، أبو عبد الله ، من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع ، قتله الحجاج ظلماً سنة ٩٠ هـ ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢١٦ ، شذرات الذهب ١ / ١٠٨ ، المعارف ص ٤٤٥ ) .
- (٤) هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي . أبو محمد . من أثمة التابعين وأجلَة الفقهاء وكبار الزهاد . توفي سنة ١٥٥ هـ وقيل غير ذلك(انظر ترجمته في شذرات الذهب ١/ ١٤٨ . وفيات الأعيان ٢/ ٤٢٣ ، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٣٣ . المعارف ص ٤٤٤) .
- (٥) انظر اختلاف العلماء في اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية في ( الإحكام للآمدي ١/ ٥٠ وما بعدها ، المسودة ص ١٧٤ ، فواتح الرحموت ١/ ٢١٢ ، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٧٠ ، ارشاد الفحول ص ٣٢ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٦ ، المزهر ١/ ٢٦٦ وما بعدها ، معترك الأقران ١/ ١٩٥ وما بعدها ، الإتقان في علوم القرآن ٢ / ١٠٥ وما بعدها ، مقدمة تفسير الطبري ١/ ٨ وما بعدها ، البرهان ١/ ٢٨٧ وما بعدها ، الصاحبي لابن فارس ص ٥٧ وما بعدها ، المرّب للجواليقي ص ٤ وما بعدها ) .
- (٦) نقله الزركشي في البرهان آ / ٢٩٠ ، والسيوطي في معترك الأقران ١ / ١٩٨ والاتقان ٢ / ١٠٨ والمزهر ١ / ٢٦٩ ، وابن فارس في الصاحبي ص ١٦ ، والجواليقي في المعرّب ص ٥ .
- (٧) هو القاسم بن سَلَام البغدادي ، الإمام البارع في اللغة والنحو والتفسير والقراءات والحديث = 195 -

تصديقُ (۱) القولين جميعاً ، وذلك أنَّ هذه [ الأحرف ] (۲) أصولُها أعجميةً - كما قال الفقهاء - لكنها وَقَعَتْ للعربِ ، فَعُرَّبَتْ (۲) بألسنتها ، وحوَّلتُهَا عَنْ ألفاظِ العجم إلى ألفاظها ، فصارَتْ عربيةً . ثُمَّ نَزَلَ القرآنُ - وقد اختلطتْ هذه الحروفُ بكلام العربِ - فمنْ قالَ (۱) إنها عربيةً فهو صادق ، [ ومَنْ قالَ أعجمية فصادق ] (۱) ،

( ومجاز راجح ) أي والعمل بمجاز راجج ( أولى ) بالحكم ( مِنْ <sup>(۲)</sup> مرجوحة <sup>(۲)</sup> ) وقيل ، هي مالم تُهْجَرْ (۲) .

وتنقسمُ مسألَةُ تعارضِ الحقيقةِ والمجاز إلى أربعةِ أقسام (٨):

الأول: أنْ يكونَ المجازُ مرجوحاً لا يُفْهَمُ إلا بقرينةِ (١) - كالأسدِ للشجاع - فَيُقَدَّمُ فِي هذا القسم الحقيقةُ لرجحانها .

\_\_ والفقه. أشهر كتبه « الأموال » و « غريب القرآن » و « غريب الحديث » و « معاني القرآن » و « أدب القاضي » توفي سنة ٢٢٤ هـ وقيل غير ذلك ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٥٧ ، بغية الوعاة ٢ / ٢٥٢ . طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ١٥٣ . المنهج الأحمد ١ / ٨٠٠ طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢٣ ، معجم الأدباء ١٦ / ٢٥٤ . طبقات الحنا بلة ١ / ٢٥٩ . وفيات الأعيان ٣ / ٢٥٠ . إنباه الرواة ٣ / ١٢ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإتقان والمزهر ومعترك الأقران والبرهان والصاحبي من كلام أبي عبيد.

 <sup>(</sup>٣) في الإتقان ومعترك الأقران والبرهان ، فَعَرُّ بتها ، وفي الصاحبي والمزهر ، فأعربتها .

<sup>(</sup>٤) في ع، قالها.

 <sup>(</sup>a) زيادة من الإتقان والمزهر ومعترك الأقران والبرهان والصاحبي من كلام أبي عبيد.

<sup>(</sup>٦) في ش، حقيقته بالمرجوحية.

 <sup>(</sup>٧) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٠ . فواتح الرحموت ١ / ٢٠٠ وما بعدها ، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢ / ٧٧ وما بعدها .

 <sup>(</sup>A) انظر تفصيل الكلام على هذه الأقسام الأربعة في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٣ وما بعدها , شرح تنقيح الفصول ص ١١٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٩) في ع، بقرينته.

القسم الثاني: أنْ يغلبَ استعمالُهُ حتى يساوي الحقيقة ، فتُقَدُمُ الحقيقة أيضاً ، (1 لعدم رجحان المجاز 1) .

التقسم الثالث: أنْ يكونَ المجازُ راجحاً والحقيقةُ مماتَةً لا تُرَادُ في العرفِ، فيقدُمُ المجازُ، لأنّهُ إما حقيقةً شرعيةً كالصلاةِ، أو عرفيةً كالدائبةِ، فلا خلافَ في تقديمه (٢) على الحقيقة اللغوية.

مثاله ؛ لو حَلَفَ لا يأكلُ مِنْ هذِهِ النخلةِ ، فأكلَ مِنْ ثمرهَا حَنِثَ . وإنْ أكلَ مِنْ خشبها لم يَحْنِثُ ، وإنْ كانَ الخشبُ هو الحقيقةُ .

القسم الرابع: أنْ يكونَ المجازُ راجحاً، والحقيقةُ تُتَعَاهَدُ في بعضِ الأوقاتِ، فهذه محلُ (ألفلافِ عندَ الأكثرِ. كما لو حَلْفَ ليشربَنْ مِنْ هَذَا النهرِ، فهو حقيقةً في الكرع منه بفيه ولو اغترفَ بكوز وشَربَ، فهو مجاز لأنّهُ شَربَ من الكوز لا من النهر، لكنّهُ مجاز راجحٌ يتبادرُ إلى الفَهْم، فيكونُ (أنّ أولى من الحقيقةِ، وإنْ كانت قَدْ تُرَادُ، لأنّ كثيراً (من الرعَاء (أله وغيرهم يُكرعُ (أله عنه) بفيه .

( ولو لم ينتظم كلام ) أي لو لم يصح الكلام ( إلا بارتكابِ مجازِ زيادةٍ أو ) بارتكابِ مجازِ ( نقص ، فنقص ) أي فارتكابُ مجازِ نقص ِ ( أولى ) لأن الحذف في كلام العربِ أكثرُ من الزيادةِ . قاله كثيرٌ من العلماء (٧) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) في ش ، تقديمها .

<sup>(</sup>۳) في ض ب، على.

<sup>(</sup>٤) في ض ، فهو .

<sup>(</sup>٥) في ش، ما يكون الكرع.

<sup>(</sup>٦) الرَّخَاء ، جمع راعي ، وهو الذي يرعى الماشية فيحوطها ويحفظها . ( لسان العرب ١٤ / ٣٢٥ ) وفي ض ب ، الرعاة .

<sup>(</sup>٧) انظر التمهيد للأسنوي ص ٥٠ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٤ وما بعدها .

ويتفرع على ذلك (() مسألة فقهية ، وهي ماإذا قال لزوجتيه : « إنْ حضتُمَا حيضة فأنتما طالقتان » إذْ لاشكَّ في استحالَةِ اشتراكهما في حيضة وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى زيادة لفظ (() « حيضة » ، فكأنّه اقتصر على « إنْ () حضتُمَا » ، وإما بدعوى الإضمار ، وتقديره « إنْ حاضَتْ كلُّ واحدة منكما حيضة » .

وفي المسألَةِ لأصحابنا أربعةُ أوجهٍ :

أحدها: سلوكُ الزيادة. ويصيرُ التقديرُ « إِنْ حضتُمَا فأنتُمَا طالقتانِ ». فإذا طعنتا (٤) في الحيضِ طلقتَا. وهو قولُ القاضي أبي يعلى وغيره، وهو المشهورُ في المذهبِ.

والوجه الثاني: سلوك النقص وهو الإضمار فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة . ويكون التقدير كما تقدم « إن حاضَتْ كل واحدة منكما حيضة ، فأنتما طالقتان » . نظيره قوله تعالى ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (٥) [أي اجلدوا كل واحد منهما (٧) ثمانين جلدة أي وهو قول الموفق والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم ، وهو موافق للقاعدة .

والوجه الثالث: يطلقانِ بحيضةٍ من إحداهما. لأنه لما تعذَّرَ وجودُ الفعلِ منهما، وَجَبَ إضافتُهُ إلى إحداهما، كقوله تعالى ﴿ يَخْرُجُ منهُمَا اللَّوْلُو

<sup>(</sup>١) في ش ، هذا .

<sup>(</sup>٢) في ش، لفظة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) في ش، أخذتا .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ من النور .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في زض، منهم.

والمُرْجَانُ ﴾ (١) وإنما يخرجُ من أحدهما .

والوجه الرابع: لا يطلقانِ بحالٍ، بناءً على أنَّهُ لا يقعُ الطلاقُ المعلقُ (٢ على المُحَال ٢٠) .

\* \* \*

(١) الآية ٢٢ من الرحمن .

<sup>(</sup>٢) في ش، في الحال.

# « فَصْلٌ » في الكِنَايَةِ والتَعْرِيضِ

والبحثُ فيهما مِنْ وظيفةِ علماء المعاني والبيانِ، لكنْ لما اخْتُلِفَ في الكناية، هل هي حقيقةٌ أو مجازٌ؟ أو منها حقيقةٌ ومنها مجازٌ، ذُكِرَتْ ليُعْرَفَ ذلك (١)، وذُكِرَ مَعَهَا التعريضُ استطراداً.

ثُمُّ (الكناية حقيقة أن استُعْمِلَ اللفظ في معناه) الموضوع له أولاً (وأريد الكناية حقيقة أن استُعْمِلَ اللفظ في معناه) الموضوع له عَنْ كرمهِ. فكثرة الرمادِ مستعمل في معناه الحقيقي، ولكنْ أريد به لازمه وهو الكرم وإنْ كانَ بواسطة لازم آخر، لأنَّ لازم كثرة الرمادِ كثرة الطبخ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفانِ، ولازم كثرة الضيفانِ الكرم، وكلُ ذلكَ عادةً.

فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع، وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملاوم إلى اللازم.

ومثلُهُ قُولُهُمْ «طويلُ النَّجَاد» كنايةً عن طولِ القامَةِ، لأنَّ نجادَ

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على الكناية ومذاهب العلماء فيها في ( معترك الأقران ١/ ٢٦٦ . البرهان ٢ / ٢٠٠٠ وما بعدها . الطراز ١/ ٣٦٤ ـ ٣٧٩ . الصاحبي ص ٢٦٠ وما بعدها . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ص ١٦٠ ـ ١٣٣ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٨٥ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٣٣ . كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/ ٢٦ وما بعدها . فواتح الرحموت ١/ ٢٦٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في ش ، حقيقيه .

٣) في ش: ( وأريد ) باللفظ .

<sup>(</sup>٤) في ش: بالقصد.

<sup>(</sup>ه) في ش ، ومثل .

الطويلِ يكونُ طويلًا بحسبِ العادةِ ، وعلى هذا فهو حقيقةً ، لأنَّهُ استُغْمِلَ في معناه ، وإنْ أريدَ بِهِ اللازمُ ، فلا تنافي بينهما .

( ومجازً ) يعني وتكونُ الكنايةُ مجازاً ( إِنْ لَمْ يُرَدِ المعنى ) الحقيقي ، وعُبَّرَ بالملزوم عن اللازم ، بأن يُطْلِقَ المتكلمُ كثرةَ الرمادِ على اللازم ـ وهو الكرمُ ـ وطولَ القَامَةِ ـ مِنْ غير ملاحظةِ الكرمُ ـ وطولَ النَّجاد على اللازم ـ وهو طولُ القَامَةِ ـ مِنْ غير ملاحظةِ الحقيقةِ أصلًا . فهذا يكون مجازاً ، لأنه استُعْمِلَ في غير معناه ، والعلاقةُ فيه إطلاقُ الملزومِ على اللازمِ . وما ذكرناه هو أحدُ الأقوالِ في الكنايةِ ، وهو الذي قدَّمَهُ في « التحرير » .

والقول الثاني: أنَّ لفظ الكنايَةِ حقيقةً مطلقاً. قال بعضهم: وهو الأصح.

قال الكوراني : الجمهورُ أنها من الحقيقةِ ، وَتَبِعَهُمْ ابنُ عبدِ السلام في المجاز (") فقال : « والظاهرُ أنَّ الكنايَةَ ليستُ من المجاز (" فقال : « والظاهرُ أنَّ الكنايَةَ ليستُ من المجاز (" لأنها الله المجاز " فيما وضعَ لَهُ ، لكنْ أريدَ به الدلالَةُ على استعملَتْ [ اللفظ] (الله فيما وضعَ لَهُ ، لكنْ أريدَ به الدلالَةُ على

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن اسماعيل بن عثمان الكوراني الرومي الحنفي . شهاب الدين . الفقيه الأصولي الفسر المحدث المقرىء . أشهر مصنفاته « غاية الأماني في تفسير السبع المثاني » و « الدرد اللوامع في شرح جمع الجوامع » في أصول الفقه و « شرح الكافية » في النحو و « الكوثر الجاري على رياض البخاري » توفي سنة ۸۹۳ هـ ( انظر ترجمته في الشقائق النعمانية ص ٥١ ، الضوء اللامع ١/ ٢٤١ . هدية العارفين ١/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الإشارة إلى الإيجاز ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في ش: إلا أنها .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإشارة إلى الإيجاز.

غيره ، كدليلِ (١) الخطابِ (١) في قوله تعالى ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ ﴾ (١) كندا نهيه يَمَا اللهُ المُعْراء والعَرْجَاء (١) » .

والقول الثالث: أنه مجاز مطلقاً ، نظراً إلى المراد منه . وهو مقتضى قولِ صاحبِ « الكشّافِ » عند قوله تعالى ﴿ وَلَا جُنَاحَ عليكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّسَاء أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ ("حيثُ فَسَّرَ الكنايَةَ « بأن يُذْكر الشيءُ بغير لفظِهِ الموضوع لَهُ "(").

## والقول الرابع: أنَّها ليستْ بحقيقةٍ ولا مجازٍ وهو قولُ

<sup>(</sup>١) في ز ؛ لدليل .

<sup>(</sup>٢) كذا في « الإشارة إلى الإيجاز » وفي الأصول الخطيّة كلها . وهو خطاً . وصوابه « كفحوى الخطاب » . لأن دليل الخطاب في اصطلاح سائر الأصوليين هو « قصر حكم المنطوق به على ماتناوله . والحكم للمسكوت عنه بما خالفه » ويسمونه مفهوم المخالفة . وليس هذا مراد ابن عبد السلام في تعبيره . ولو أراده لكان المعنى فاسداً . بل إنه قصد مفهوم الموافقة الذي يعبر عنه الأصوليون به « فحوى الخطاب » وهو « إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى » كتحريم الضرب من قوله تعالى (( فلا تقل لهما أفّ )) بطريق الأولى . ( انظر تحقيق الأصوليين لموضوع دليل الخطاب وفحوى الخطاب في شرح تنقيح الفصول ص ٥٣ وما بعدها . الحدود للباجي ص ٥٠ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٧ وما بعدها . اللمع للشيرازي ص ٢٤ . فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه للشيرازي ص ٢٤ . كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢ / ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الآنة ٢٣ من الإسراء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ عن البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ( انظر سنن أبي داود ٣ / ١٢٨ . تحفة الأحوذي ٥ / ٨١ . سنن النسائي ٧ / ٢١٤ . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٥٠ . الموطأ ٢ / ٢٨٢ . مسند أحمد ٤ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣٥ من البقرة.

<sup>(</sup>٦) الكشاف للزمخشري ١ / ٢٨٢ .

السكّاكي (١) وتبعَهُ في « التلخيص »(١)

( والتعريضُ حقيقةً ، وهو لفظَ مستعملُ في معناه مع التلويح بغيره ) أي بغير ذلكَ المعنى المستعملِ فيه ، مأخوذٌ من العُرْض ـ بالضم ـ ، وهو الجانبُ . فكأنُ اللفظ واقعً في جَانبُ "عن المعنى الذي لُوَّحَ به (٤٠) .

ومن ذلك قولُ سيدنا إبراهيم عَلَيْ وعلى سيدنا محمد ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [أي] غَضِبَ أَنْ عُبِدَتْ هذهِ الأصنامُ مَعَهُ فكسرَهَا، وإنما قَصْدُهُ التلويحُ أَنَّ الله سبحانه وتعالى يغضَبُ أَنْ يُعْبَدَ غيرُهُ ممنْ ليسَ بالهِ مِنْ طريقِ الأولى.

وبذلكَ يُعْلَمُ أَنَّ اللفظ وإنْ لمْ يطابقْ معناهُ الحقيقي في الخارج لا يكونَ كَذِبَا إذا كانَ المرادُ به التوصلَ إلى غيره بكنايةٍ كما سبقَ وتعريضٍ

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم للسكاكي ص ١٩٥. وفي ع : الكسائي .

والسكاكي : هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي ، السكاكي الخوارزمي الحنفي ، أبو يعقوب ، سراج الدين . قال السيوطي : « كان علامة بارعاً في فنون شتى ، خصوصاً المعاني والبيان ، وله كتاب « مفتاح العلوم » فيه اثنا عشر علماً من علوم العربية » . توفي سنة ٦٢٦ هـ ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ٣٦٤ ، شذرات الذهب ٥ / ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص للقزويني ص ٣٤٧ ، ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في ش: جنب .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الكلام على التعريض في ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ١٣٣ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٣٣ وما بعدها . الطراز ١/ ٣٨٠ - ٣٦٩ . البرهان ٢/ ٣١١ وما بعدها )

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٣ من الأنبياء .

كما هنا. وإن سُمِّق كذباً فمجازَّ باعتبارِ الصورة ، كما جاء [ في الحديث الشريف ] « لَمْ يكذِبُ إبراهيمُ إلاّ ثَلاثَ كِذبَاتٍ » . المرادُ صورَةُ ذلكَ ، وهو في نفسهِ حقٌ وصدقٌ .



<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري ( فتح الباري ٦/ ٢٤٦) ومسلم ( ٤ / ١٨٤٠) وأبو داود ( ٢ / ٣٥٥) والترمذي ( تحفة الأحوذي ٩ / ٦) وأحمد في مسنده ( ٢ / ٤٠٣) عن أبي هريرة مرفوعاً . وهذه الكذبات الثلاث جاء ذكرها في سائر رواياته وهي : قوله (( بل فعله كبيرهم هذا )) وقوله (( إني سقيم )) ولم يكن سقيماً ، وقوله للجبار الذي اعترضه وسأله عن سارة ، انها اختى . ويقصد أخته في الإيمان .

قال ابن عقيل: دلالةُ العقل تصرفُ ظاهرَ إطلاقِ الكذبِ على ابراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به، ليُعْلَمَ صدقُ ماجاء به عن الله، ولا ثقةَ مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه !! وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى تقديره. ( انظر فتح الباري ٦ / ٢٤٦ ).

## « قضل »

الاشتقاقُ مِنْ أشرفِ عُلومِ العربيةِ وأدقَّهَا وأنفيهَا وأكثرها رَدًا إلى أبوابها الا ترى أنَّ مدارَ علم التصريفِ في معرفةِ الزائدِ من الأصلي عليه، حتى قال بعضهم، لو حُذِفَتْ المصادرُ، وارتفعَ الاشتقاقُ مِنْ كلِّ كلام، لم توجَدْ صفةً لموصوفِ، ولا فعلَ لفاعل (١٠).

وجميعُ النحاةِ إذا أرادوا أن يَعْلَمُوا الزائِدَ من الأصلي في الكلام نَظَرُوا في الاشتقاق.

وهو افتعالً ، من قولك ، اشتققتُ كذا ٢٠من كذا ٢٠ ، أي اقتطعته منه . ومنه قول الفرزدق<sup>(٢)</sup> ،

# مُشْتَقَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ نَبْعَتُهُ (''

- (۱) والاشتقاق، هو أخذُ صيغةٍ من أخرى، مع اتفاقهما معنى ومادةُ أصليةً، وهيئةٌ تركيب لها،
   ليُدَلُّ بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة، كضارب من ضَرَب، وخَذِر من خَذِرَ ـ الأولى اسم والثانية فعل ـ . ( المزهر ١/ ٣٤٦).
  - (٢) ساقطة من ش.
  - (٣) هو همّام بن غالب بن صعصعة المجاشعي التميمي البصري، أبو فراس، الشاعر المشهور، والتابعي المغروف، توفي سنة ١٠٠ هـ ( انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٤٤٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٠، وفيات الأعيان ٥ / ١٣٥، معجم الأدباء ١٩ / ٢٩٧، شذرات النهب ١ / ١٤٠).
- (٤) في زد ض ، بضعته . وما أثبتناه تؤيده رواية الديوان وابن خلكان وابن العماد . والبيت للفرزدق في قصيدة طويلة يمدح بها زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه . ذكرها ابن خلكان في الوفيات وابن العماد في الشذرات ونسباها إليه ، وعجز البيت ،

ومعنى البيت: إن شجرته من أصل شجرة النبي ﷺ ، وقد طابت مفارسه، وطابت سجاياه وأخلاقه . ( انظر ديوان الفرزدق ٢ / ١٨٠ ، وفيات الأعيان ٥ / ١٤٦ ، شذرات الذهب ١٤٢٠) .

وَحُكِيَ فِي الاشتقاق فِي اللغة ثَلاثَةُ أَقُوال (``،

أحدها: وهو الصحيح، أنَّ اللفظ ينقسمُ إلى مشتق وجامدٍ. وهو قولُ الخليلِ<sup>(٢)</sup> وسيبويه والأصمعيُّ وأبي عبيد . وقطربُ . وعليه العمل .

والقول الثاني: أنَّ الأَلفاظَ كُلَهَا جامدةً موضوعةً. وبه قال نفطويهُ من الظاهرية، واسمه محمد بن إبراهيم .

<sup>(</sup>۱) انظر المزهر ۱ / ۳٤۸.

<sup>(</sup>٢) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري . أبو عبد الرحمن ، إمام العربية ، ومستنبط علم العروض . صاحب كتاب « العين » و « العروض » و « الشواهد » توفي سنة ١٧٠ هـ وقيل غير ذلك ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٧٧ ، نور القبس ص ٥٦ ، طبقات النحويين واللغويين ص ٤٧ ، إنباه الرواة ١/ ٣٤١ ، شذرات الذهب ١/ ٢٧٥ . معجم الأدباء ١/ ٢٧٠ ، وفيات الأعيان ٢ / ١٥ ، المعارف ص ٤١٥ ) .

هو عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك بن أصمع البصري، أبو سعيد، إمام اللغة والحديث، مُصَنّفُ« غريب القرآن » و « غريب الحديث » و « الاشتقاق » و « الأمثال » وغيرها. توفي سنة ٢٦٢ هـ وقيل غير ذلك ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٧٢ ، نور القبس ص ١٢٥ . طبقات المفسرين للداودي ١ / ٣٥٤ ، طبقات النحويين واللغويين ص ١٦٧ ، بغية الوعاة ٢ / ١١٧ ، وفيات الأعيان ٢ / ٣٤٤ ، المعارف ص ٩٤٥ ، شذرات الذهب ٢ / ٣٦٠ ) .

<sup>(3)</sup> هو محمد بن المستنير بن أحمد ، أبو علي النحوي اللغوي البصري ، تلميذ سيبويه ، أشهر كتبه  $\alpha$  معاني القرآن » و « إعراب القرآن » و « غريب الحديث » و « العلل في النحو » . توفي سنة  $\alpha$  هد ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي  $\alpha$  / ٢٥٤ . معجم الأدباء  $\alpha$  / ٢٠٩ ، وفيات الأعيان  $\alpha$  / ٢٩٩ . إنباه الرواة  $\alpha$  / ٢١٩ . طبقات النحويين واللغويين ص  $\alpha$  ، نور القبس ص  $\alpha$  ، بغية الوعاة  $\alpha$  / ٢٤٢ . شذرات الذهب  $\alpha$  /  $\alpha$  ) .

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي ، أبو عبد الله ، النحوي الشهير . قال ياقوت ، « كان عالماً بالعربية واللغة والحديث ، صادقاً فيما يرويه ، حافظاً للقرآن ، فقيها على مذهب داود الظاهري ، رأساً فيه » . أشهر مصنفاته « إعراب القرآن » و « غريب القرآن » و « غريب القرآن » و « المقنع في النحو » و « أمثال القرآن » توفي سنة ٣٢٣ هـ ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١ / ٢٠٠ ، نور القبس ص ٢٤٤ ، طبقات النحويين واللغويين ص ٢٥٤ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ٢٠٠ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٩٨ ، إنباه الرواة ١ / ١٧١ ، بغية الوعاة ١ / ٤٢٨ . معجم الأدباء ١ / ٢٠٤ ، المنتظم ٢ / ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا خطأ ، وصواب اسمه إبراهيم بن محمد .

والقول الثالث: أنَّ الألفاظ كلها مشتقة . وهو قول الزجَاج (اوابن دُرُستُويه (٢) وغيرهما . حتى قال ابن جنّي ، « الاشتقاق يقع في الحروف ، فإنَّ « نَعَمْ » حرف جواب . والنعم والنعم والنعماء ونحوها مشتقة منه "٢) .

وسيأتي في المتن انقسامُهُ إلى أصغر وأكبر وأوسط.

إذا علِمْتَ ذلكَ ، فَحَدُ الأصغرِ (رَدُ لَفْظِ إلى آخَرَ) فَدَخَلَ الاسمُ والفعلُ (لموافَقَتِهِ) أي المردود (له) أي للمردود إليه (في العروفِ الأصليةِ) سواءً كانَتْ موجودةً أو مقدرةً ، ليدخُلَ الأمرُ مِنْ نحو الأكلِ والخوفِ والوقاية (و) لوجود (أن مناسبته) أي مناسبةِ المشتق للمشتق منه (في المعنى) احترازاً من مثل اللحم والملح والحلم ، فإن كلًا منها (أيوافق الآخَرُيْن في حروفهِ الأصلية ، ومع ذلك فلا اشتقاق بينها ، لانتفاء المناسبةِ في المعنى ، حروفهِ الأصلية ، ومع ذلك فلا اشتقاق بينها ، لانتفاء المناسبة في المعنى ،

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن السَريَ بن سهل الزجاج ، أبو إسحاق ، النحوي اللغوي . قال الخطيب ، « كان من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، له مصنفات حسان في الأدب » . أشهر كتبه « معاني القرآن » و « الاشتقاق » و « شرح أبيات سيبويه » توفي سنة ۱۳۱ه ( انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص ۱۱۱ ، طبقات المفسرين للداودي ۱/۷، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٠ ، إنباه الرواة ١/ ١٥٩ ، بغية الوعاة ١/ ١١١ ، شذرات الذهب ٢/ ٢٥٩ ، المنتظم ٢ / ١٥٠ ، معجم الأدباء ١/ ١٥٠ ، وفيات الأعيان ١/ ٢١ ) وفي ض ، الزجاجي .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتُويه الفارسي الفسوي النحوي ، أبو محمد . قال القفطي ، « هو نحوي جليل القدر ، مشهور الذكر ، جيد التصانيف » . أشهر كتبه « الإرشاد » في النحو و « غريب الحديث » و « شرح الفصيح » و « معاني الشعر » . توفي سنة ٢٤٧ هـ ( انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص ١١٦ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٧ ، بغية الوعاة ٢ / ٣٦ ، إنباه الرواة ٢ / ١٦٢ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٥٠ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٣٤ ، ٢٥ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) في ع : الوجود .

<sup>(</sup>ه) في ضع، منهما.

<sup>(</sup>٦) في ش: الآخر .

لاختلاف مدلولاتها(١).

ثُمُّ اعلم أَنَّ للاشتقاقِ أربعةَ أركانٍ (٢٠ . الأول : المشتق . والثاني : المشتق منه . والثالث : الموافقة في الحروف الأصلية . والرابع : المناسبة في المعنى مع التغيير . لأنه لو لم يحصل تغيير ، لم يَصْدُق (٢٠ كونُ المشتقِ غيرَ المشتق مِنْهُ ، وهذا هو المراد (٤٠ بقوله ( وَلا بُدُ مِنْ تَغْييرٍ ) .

وَهُو خَمْسَةً عَشَرَ نَوْعًا (°)؛ لأنه إما بزيادة حرف، أو حركة، أو هما معاً. أو نقصانِ حرفٍ ونقصانِهِ. أو هما معاً. أو زيادة حرفٍ ونقصانِهِ. أو زيادة حركةٍ زيادة حركةٍ ونقصانِ حركةٍ ونقصانِه عكس الذي قبله ـ. أو زيادة حرفٍ مع زيادة حركةٍ ونقصانِ حرف عكس الذي قبله ـ. أو زيادة حرف مع زيادة حركةٍ ونقصانِهَا. أو زيادة حركةٍ مع زيادة حرفٍ ونقصانِه ـ عكس الذي قبله ـ. أو نقصانِ حرفٍ مع زيادة حرفٍ ونقصانِه . أو نقصانِ حرفٍ مع زيادة حرفٍ ونقصانِه . [ أو زيادة حرفٍ وحركةٍ معاً مع نقصانِ حرفٍ وحركةٍ معاً عن نقصانِ حرفٍ وحركةٍ معاً مع نقصانِ حرفٍ وحركةٍ معاً عنه نقصانِ حرفٍ وخركةٍ معاً عنه نقصانِ حرفٍ ونقصانِه ، وذلك لأن التغيير ؛ إما تغييرٌ واحدٌ ، أو تغييرانِ (^^) ، أو ثلاثةً ، أو بهةً .

<sup>(</sup>١) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٨٠ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٧١ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٨٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ش: يصلح.

<sup>(</sup>٤) في ش: المراد منه.

<sup>(</sup>٥) أنظر حاشية البناني ١/ ٢٨٣، حاشية الهروي على العضد ١/ ١٧٣. المزهر ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) في ش ؛ زيادة .

<sup>(</sup>٧) كذا في حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٨٣ وحاشية الهروي على العضد ١/ ١٧٣ والمزهر ١/ ٣٤٩. وفي ش: « أو زيادة حرف ونقصانها »، وفي ز: « فقط أو زيادة حركة ونقصانها فقط » وفي د ع ب ض: « أو زيادة حرف ونقصانه فقط أو زيادة حركة ونقصانها فقط ». وكله تصحيف. انظر التغييرات الأربعة ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٨) في ش : تغيران .

فالتغييرُ الواحدُ في أربعةِ أماكن ،

الأول: زيادة حرف. نحو كاذب (١٠) من الكذب ـ زيدت الألف بعد الكاف .

والثاني : زيادة حركة . نحو نَصَرَ ـ ماض ـ مأخذه '٢) من النَصْر .

والثالث : نقصان حرف . كَضَهِلَ ـ من الصَّهِيل ـ نقصت الياء .

والرابع: نقصان الحركة. كَسَفْر ـ بسكون الفاء ـ جمع مسافر، من سَفَر.

وأمّا التغييران فستَّةُ أنواع :

الأول: زيادة حرف ونقصانه. كصَاهِل ـ من الصَّهيل ـ زيدت الألف ونقص الياء.

الثاني: زيادة الحركة والحرف. كضَارِب من الضَرْب ـ زيدت الألف وحُرِّكت الراء.

الثالث: نقصان الحركة والحرف. كغَلَى ؟ من الغَلَيَان ـ نقص الألف والنون، ونقصت فتحة الياء.

الرابع: زيادة الحركة ونقصانها. نحو حَذِر<sup>13</sup>، اسم فاعل من الحَذَر ـ بفتح الذال المعجمة ـ حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها.

<sup>(</sup>١) في ش : كاذباً .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٣) في ش: كمغلى .

<sup>(</sup>٤) في ع : حذار .

الخامس: زيادة الحرف ونقصان الحركة. كعَادَ بتشديد الدال ـ اسم فاعل من العَدَد (١)، زيدت الألف، ونقصت حركة الدال.

السادس : زيادة حركة ونقصان حرف . كرُجِعَ ، من الرُجْعَى . وأما التغييرات الثلاثة ففي أربعة أنواع (٢٠) :

الأول: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. كمؤعد ـ من الوَعْد ـ زيدت الميم، وكسرت العين، ونقص منه فتحة الواو.

الثاني: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه. كَمُكْمِّلُ<sup>(؛)</sup> ـ اسم فاعل أو مفعول ـ من الكمال، زيدت فيه الميم وضمتها ونقصت الألف.

الثالث: نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها. كقَنِطـ اسم فاعلـ من القنوط.

الرابع: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . ككال ـ بتشديد اللام ـ اسم فاعل من الكلال . نقصت حركة اللام الأولى للإدغام . ونقصت الألف التي بين اللامين . وزيدت الألف قبل اللامين .

وأما التغييرات الأربعة ففي موضع واحد وهو: زيادة الحرف والحركة معاً. ونقصانهما معاً. ككامل من الكمال. ومثلوه أيضاً بدر إرم» - (٧ أمر - من الرمي ٧). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ش ، العد .

<sup>(</sup>٢) في ش ، مواضع .

<sup>(</sup>٣) في ش: فتح.

<sup>(</sup>٤) في د ض : ككمل .

<sup>(</sup>ه) في ش ز ، وضمها .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٧) في ش، من الأرمى، ثم نصب.

ثم التغييرُ تارةً أيكون ظاهراً لهما تقدم وتارة كيكون مقدراً ، وهو المشار إليه بقوله (ولو) أي ولو كان التغيير (تقديراً) وذلك كفُلْك وجُنُب مفرداً وجمعاً له فإذا أريد الجمع في الفُلْك يؤنث ، وإذا أريد الواحد (٢) بذكر .

فالواحد منه كقوله أتعالى ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾ (٥) والجمع كقوله أتعالى ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾ (٧).

وطَلَبَ طَلَبًا ، وهَرَبَ هَرَبًا ، وجَلَبَ جَلَبًا ونحوها ، فالتغييرُ حاصلٌ ، ولكنّهُ مقدّرٌ ، فإنَّ سيبويه قَدُر زوالَ النونِ التي في « جُنُب » حالَ إطلاقِه على على المفرد في قولك « رجلٌ جُنُبٌ » ، وقَدُر الإتيانَ بغيرها حالَ إطلاقِه على الجمع في قوله تعالى ﴿ وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُوا ﴾ ( م أن ضَمَّة النون في الجمع تقديراً .

( و ) اللفظ ( المشتقُ فرعٌ وَافَقَ أصلًا ) والأصلُ هنا « هو اللفظُ المشتق منْهُ الفرع » وكانت الموافقةُ ( بحروفِهِ الأصول ومعناه ) .

فقولنا « بحروفِهِ الأصولِ » لِتَخْرُجَ الكلماتُ التي توافِقُ أصلًا بمعناه دونَ حروفِهِ ، كالحبسِ والمنع . وقولنا « ومعناه » لِيُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ مثلِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش ، الواحد منه .

<sup>(</sup>٤) في ض ب ع ز ، قوله .

<sup>(</sup>ه) الآية ١٤٠ من الصافات.

<sup>(</sup>٦) في ش ضع ب، قوله .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٢ من يونس.

<sup>(</sup>A) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٩) في ش ، المكملات .

الذهبِ، فإنَّهُ يوافق أصلًا وهو الذهابُ في حروفِهِ الأصول، ولكنْ غير موافق له في معناه .

إِذَا عَلِمْتَ ذلك : ( ففي ) الاشتقاقِ ( الأصغرِ ، وهو المحدوذ ) يشترط كون المشتق والمشتق منه ( يتفقانِ في الحروفِ<sup>٢)</sup> والترتيبِ ، كنَصَرَ من النصْر ) وهذا الذي ينصرفُ إليه إطلاقُ الاشتقاقِ من غير قيد .

(و) يُشْترطُ (في) الاشتقاق (الأوسَطِ) كونُ المشتقِّ والمشتقِّ منه يتفقانِ (في الحروفِ) دونَ الترتيبِ، كجبذ من الجذب، فإن الباء مقدمةً على الذال في جبذ، مؤخرةً عن الذال في الجذب.

( و ) يكفي ( في ) الاشتقاق ( الأكبر ) أن يتفق المشتق والمشتق منه ( في مخرج حروف في الحَلْقِ أو الشَفَةِ ، كنعق وثلم من النهيق والثلب ) .

فصورةُ اتفاقهما في مخرج محروفِ الحَلْقِ « نعق من النهيق » فإنَّ الهاءَ والعين مِنْ حروفِ الشَفَةِ أَن الهاءَ والعين مِنْ حروفِ الشَفَةِ أَن الله من الثلب » فإنَّ الميمَ والباءَ مِنْ حروفِ الشفةِ (٢).

والأكثر لم يثبتوا الاشتقاقَ الأكبرَ. قالَ أبو حيّان (١): « ولَمْ يقلْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش: الحروف والتركيب.

<sup>(</sup>٣) في ش: وهو .

<sup>(</sup>٤) في ش: حرف.

<sup>(</sup>ه) في ش: المخرج.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٧) انظر في أنواع الاشتقاق الثلاثة ( العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٧٤ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٢ . المزهر ١/ ٢٤٦ وما بعدها . الخصائص ٢/ ١٣٢ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>A) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيّان الأندلسي . أثير الدين . أبو عبد الله . إمام النحو والتفسير والحديث . أشهر مصنفاته « البحر المحيط » في التفسير و « النهر الماذ من البحر » و

بِهِ ( ) من النحاةِ إلا أبو الفتح ( ) » . والصحيح أنَّه غير مُعَوَّل عليه لعدم اطرادِه .

(ويَطَّردُ) الاشتقاقُ فيما هو (كاسمِ الفاعلِ) كضاربِ (ونحوه) كاسم (المفعولِ كمضروبِ). والصفة المشبَّهةِ كالحسنِ الوجْهِ، وأفعل التفضيل كأكبر، واسم المكان كملعبُ ، واسم الزمان كالموسم، واسم الآلة كالميزان.

( وقد يختص ) فلا يطرد (كالقارورة ) فإنَّهَا مختصة بالزجاجَةِ . وإنْ كَانَتْ مَأْخُوذَةُ مِن القَرِّ في الشيء ، ولم يطردوا ذلك إلى كلُّ مايقرٌ قيه الشيء مِنْ خَشَبٍ أو خَزَفٍ أو غير ذلك .

وكالدَبْرَان ـ منزلة للقمر ـ وإنْ كانَ من الدُبُور . فلا يُطْلَقُ على كل ماهو موصوفُ بالدُبُور ، بَلْ يختصُ بمجموع خمسَةٍ كواكب من الثور . وهو المنزلُ الرابعُ مِنْ منازلِ القمر المعاقبُ للثريا .

<sup>= &</sup>quot;لتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب " و " شرح التسهيل " و " الارتشاف " و " التذكرة " في اللغة . توفي سنة ١٤٥ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٩ / ٢٧٦ . بغية الوعاة ١ / ٢٨٠ . شذرات الذهب ٦ / ١٤٥ . درّة الحجال ٢ / ١٢٢ . البدر الطالع ٢ / ٢٨٨ . الدرر الكامنة ٥ / ٧٠ . طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢٨٦ . فوات الوكيات ٢ / ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>١) في ز؛ به أحد.

<sup>(</sup>۲) هو عثمان بن جنّي الموصلي النحوي المتوفى سنة ۲۹۲ هـ. ( انظر الخصائص ۲/ ۱۳۲ وما بعدها . المزهر ۱/ ۳٤۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : مضروب كمفعول . وفي ض ب ز : مفعول كمضروب .

<sup>(</sup>٤) في ش: كمكعب.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٧) في ش: كانت منزلة للديور .

<sup>(</sup>A) في ز، المعاتب وفي ش، المقابل.

وكذلكِ العَيُّوقُ والسِمَاكُ . قاله العضد

وكأنَّ عدمَ الإطرادِ لكونِ التسميةِ، لا لهذا المعنى فقط، بل لمصاحبتهِ لهُ. وَفَرْقُ بين تسميةِ العينِ لوجود المشتقِ منهُ فيهِ وهو الاطراديُ ـ أو لوجودهِ فيه، وهو مالا يطرد .

( وإطّلاقُهُ ) أي إطلاقُ الوصفِ المشتقِّ على شيء ( قبلَ وجود الصفةِ ) أي قبلَ الطلاقُ الوصفِ ( المشتقِّ منها ) بذلكَ الشيء ( مجازً ) وَحُكي إجماعاً ( إِنْ أَريدَ الفعلُ ) كقولنا مثلًا « زيدٌ بائعٌ » قبلَ وجود البيع منهُ .

وهو (حقيقةً إِنْ أريدتْ ( الصفة ) المشبّهة باسم الفاعلِ ( كسيفٍ قطوع

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: « العَيُوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن. يتلو الثريا. لا تقدمه ». ( الصحاح ٤ / ١٥٣٤ ).

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري : « السمَاك : هو من منازل القمر » . ( الصحاح ٤ / ١٥٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ١٧٥ . ( وانظر فواتح الرحموت ١/ ١٩١ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه١/ ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ض : لمصاحبتم. وفي ز : بمصاحبته .

<sup>(</sup>ه) في دع ض: المعنى.

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة في تعليل الاطراد وعدمه في الاشتقاق غير واضحة. وقد أوضحها البناني بقوله:

« المشتق إن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلاً فيه ، بحيث يكون المشتق اسمأ لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى ، فهو مطرد لغة ، كضارب ومضروب ، وإن اعتبر فيه ذلك ، لا على أنه داخل فيه ، بل على أنه مصحح للتسمية ، مرجح لتعيين الاسم من بين الأسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسمأ لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى ، فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى ، كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة مما هو مقرّ للمائع ، وكالدّ بَرَان لا يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور ، وهي منزلة من منازل القمر » . (حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١ / ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) أي الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل. ( انظر المسودة ص ٥٧٠ ).

<sup>(</sup>A) فِي ز ، أريد .

ونحوه (١) كخبز مُشْبِع ، وخمر مُشكِر ، وماء مُرُورٍ .

( فأمّا صفاتُ اللهِ تعالى فقديمةً وحقيقةً ) عندَ أحمدَ وأصحابِهِ وأكثرِ أهل السُنَّةِ .

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في « شرح البخاري » : « اختلفوا هَلْ صفّة الفعلِ قديمة أو حادثة ؟ فقالَ جماعة من السلف ـ منهم أبو حنيفة ـ : هي قديمة . وقال آخرون ـ منهم ابن كُلاب والأشعري ـ : هي حادثة ، لئلا [يلزمَ أَنْ] ( ) يكونَ المخلوقُ قديماً .

وأجابَ الأولونَ (1)؛ بأنَّه يوجدُ في الأزلِ صِفةُ الخلقِ ولا مخلوق. فأجابَ الأشعريُ ؛ بأنَّهُ لا يكونُ خَلْقٌ ولا مخلوقٌ كما لا يكونُ ضاربٌ ولا مضروبٌ . فألزموهُ بحدوثِ صفاتِهِ ، فيلزمُ حلولُ الحوادثِ باللهِ تعالى . فأجابَ ؛ بأنَّ هذِهِ الصفاتِ لا تُحْدِثُ في الذاتِ شَيئاً جَديداً .

فَتُعُقِّبُ بَانه يلزمُ أَنْ لا يُسمى في الأزلِ خَالقاً ولا رازقاً . وكلامُ اللهِ سبحانَهُ وتعالى قديمٌ ، وَقَدْ ثبتَ فيه أَنّهُ الخالقُ الرازقُ .

<sup>(</sup>١) في ش: ونحوها .

<sup>(</sup>٢) انظر المسودة ص ٥٠٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) حكاه الشيخ تقي الدين بن تيمية في المسودة ص ٥٧٠ والبعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص
 ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي . شهاب الدين . الحافظ الكبير . الإمام بمعرفة الحديث وعلله ورجاله . صاحب المصنفات القيّمة . أشهر كتبه « فتح الباري شرح البخاري » و « تهذيب التهذيب » و « لسان الميزان » و « الإصابة في تمييز الصحابة » و « الدرر الكامنة » و « التلخيص الحبير » . توفي سنة ٨٥٢ هـ ( انظر ترجمته في البدر الطالع ١ / ٨٥٠ . شذرات الذهب ٧ / ٢٠٠ . درّة الحجال ١ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>ه) زيادة من فتح الباري .

<sup>(</sup>٦) في ع ض ز ، الأول .

<sup>(</sup>٧) في فتح الباري، فتعقبوه .

فانفصلَ بعضُ الأشعريةِ بأنَّ إطلاقَ ذلكَ إنَّما هُوَ بطريقِ المجازِ، وليسَ المرادُ بعدمِ التسميةِ عدمَهَا بطريقِ الحقيقةِ. ولمْ يرتضه بعضُهُم، بَلْ قَالَ ـ وهو المنقولُ عن الأشعريّ نفسهِ ـ : إنَّ الأسامي جاريةً مجرى الأعلامِ، والعَلَمُ ليسَ بحقيقةٍ ولا مجازٍ في اللغةِ. وأما في الشرع، فلفظُ الخالقِ والرازقِ صادقٌ عليهِ تعالى بالحقيقةِ الشرعيةِ، والبحثُ إنَّمَا هو فيها، لا في الحقيقة اللغوية.

فألزموهُ (البتجويزِ إطلاقِ اسم الفاعلِ على مَنْ لمْ يقمْ بِهِ الفعلُ. فأجابَ : بأنَّ الإطلاقَ هُنَا شَرعي لا لغوي الله الها . كلام الحافظ.

وقال : « تَصَرُّفُ البخاريُ ۚ فِي هذا الموضع ۚ ' يقتضي ' موافقةَ القولِ ' الأولِ ، والصَائِرُ إليهِ يُسَلِّمُ من الوقوع في مسألةِ حوادثَ لا أولَ لها ﴿ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ش: قالوا معه .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٣ / ٣٤١ .

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري . أبو عبد الله . الإمام الحافظ الشهير . صاحب « الجامع الصحيح » و « التاريخ » و « خلق أفعال العباد » و « الضعفاء » و « الأدب المفرد » وغيرها من المصنفات النافعة . توفي سنة ٢٥٦ هـ ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 1 / 7 وما بعدها . المنهج الأحمد 1 / 7 وما بعدها . طبقات المفات الحنابلة 1 / 7 وما بعدها . وفيات الأعيان 1 / 7 وما بعدها . طبقات الشافعية للسبكي 1 / 7 وما بعدها . شذرات الذهب 1 / 7 وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) وذلك بإيراده باباً بعنوان « باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق » ، ثم قوله : « وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره . فالرب بصفاته وفعله وأمره . وهو الخالق المكوّن غير مخلوق . وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه . فهو مفعول ومخلوق ومكوّن » آهـ كلام البخاري ( انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣٢ / ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>a) في ش : موافقته للقول .

<sup>(</sup>٦) في ش: لا يسلم.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ١٣ / ٢٤١ .

وَنَفَتْ المعتزلة جميع الصفاتِ ، وقالوا ؛ إما أَنْ تكونَ حادثةً ، فيلزمُ قيامُ الحوادثِ بذاتِهِ تعالى ، وإمّا أَنْ تكونَ قديمةً ، فيلزمُ تعدُّدُ القدمَاء ، وهو كفر (٢٠) .

« وأجيبَ عن ذلك بأنًا لا نسلَّمُ تَغَايُرَ الذاتِ مع الصفاتِ ، ولا الصفاتِ بعضها مع البعض ليثبتَ التعدُّدُ . . فإنَّ الغيرين هما اللذانِ يمكنُ انفكاكُ أَحَدِهِمَا عن الآخر بمكانٍ أو زمانٍ (ألَّ ، أو بوجود أوعدم ، أو هما ذاتان ليست احداهما الأخرى . وتفسيرُهُمَا بالشيئين أو الموجودين أو الاثنين فاسدٌ ، لأنَّ الغيرَ من الأسماء الإضافيةِ ، ولا إشْعَارَ في هذا التفسير بذلكَ » . قاله في « شرح المقاصد "أ

( و ) اللفظُ ( المشتقُ حالَ وجود الصفةِ ) أي قيامها بالموصوف. كقولنا لمن يضربُ حالَ وجود الضرب منه ضاربٌ ( حقيقةً ) إجماعاً.

( وبعد انقضائِهَا ) أي انقضاء وجود الصفةِ ، وهو الفراغُ من الضربِ ( مجازً ) عند القاضي وابن عقيل والحنفية والرازي وأتباعه باعتبار ماكان .

وعند ابن حمدان وغيره، وحكي عن أكثر الحنفية (١)، واختاره أبو الطيب (٨): انّه حقيقةً عَقبَ الفعل.

<sup>(</sup>١) في ش: ومنعت ،

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقاصد ٢ / ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في شرح المقاصد : بزمان .

<sup>(</sup>٤) في ش : وجود .

<sup>(</sup>a) في ش : وتفسير أحدهما بالشيئين و .

<sup>(</sup>٦) شرح المقاصد ٢ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) في ش، الحنفيين.

وقال القاضي أيضاً وأبو الخطاب وجمع : إنْ لَمْ يمكن بقاء المعنى . كالمصادر السيّالة ـ كالكلام والتحركِ ونحوهما ـ فحقيقة وإلا فمجاز كالقيام ونحوه

وَاحتَجَ لما في المتن بأنَّهُ (٢) يصح نفيهُ ، فيصدُقُ بعدَ انقضائها أنَّهُ ليسَ بضاربِ في الحال (٤) . والسلبُ المطلقُ جزءُ المقيد . (٥)

وأما إطلاق المؤمن على الميتِ فحقيقةً ، لأنَّ الإيمانَ لا يُفَارِقُهُ بِالموتِ .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : « وهذه هي مسألةُ النبوة (1) ولا تزولُ بالموتِ . وبسببها جرت المحنّةُ على الأشعرية في زمنِ ملكِ خراسان محمود (٧) بن سُبُكْتِكِين (٨) [ والقاضي وسائرُ أهلِ السنّةِ أنكروا عليهم

الأصولي القاضي. قال ابن السبكي: «شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها «توفي سنة ٤٥٠ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٢. تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧. شذرات الذهب ٢/ ٢٨٤. وفيات الأعيان ٢/ ١٥٥. المنتظم ٨/ ١٨٨. الفتح المبين ٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الموضوع في ( المسودة ص ٥٦٠ وما بعدها . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٧ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٦ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ١/ ١٧٦ وما بعدها . فواتح الرحموت ١/ ١٩٣ . الإحكام للآمدي ١/ ٤٥ وما بعدها . شرح تنقيح الفصول ص ٤٨ وما بعدها . التمهيد للأسنوي ص ٣٦ ) .

۲۶) في ش: وأنه .

<sup>(</sup>٣) في ش: أنه يصح .

<sup>(</sup>٤) فلو كان المشتق بعد انقضائها حقيقةً لما صحِّ نفيه . فلا بد أن يكون مجازاً .

<sup>(</sup>ه) في ش: جزء من.

<sup>(</sup>٦) في ش: البنويه.

<sup>(</sup>٧) في ش: محمد.

المكنى بأبي القاسم. الملقب بيمين الدولة وأمين الملة. صاحب المناقب الكثيرة والسيرة الحميدة. المتوفى سنة ٢٦١ ه. ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٢ . المنتظم ٨/ ٥٠ . شذرات الذهب ٢/ ٢٢٠ ).

هذا] (١) حتى صنف البيهقي « حياة الأنبياء في قبورهم » . (٢) « ويستثنى مِنْ محلِ الخلاف ثلاث مسائل (٤) ؛

الأولى: لو طرأ على المحلّ وصفّ وجودي يناقِض الأول. كتسمية اليقظانِ نائماً ـ باعتبارْ ( ) نوم سابق ـ فمجازُ إجماعاً .

الثانية: لو منعَ مانعٌ مِنْ خارج مِنْ إطلاقِهِ. فلا حقيقة ولا مجاز كإطلاقِ الكافر على مَنْ أسلمَ. باعتبار كفر سابق. والمنعُ من ذلك لما فيه من إهانةِ المسلم والإخلالِ بتعظيمهِ.

الثالثة (٦): قال القرافي (٧): « محلُ الخلافِ إذا كانَ المشتقُ محكوماً بِه ، كزيد مشرك (٨). أو سارق . أما إذا (٩ كان مُتَعَلَقَ الحكم ـ وهو المحكومُ عليه ـ ك ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا ﴾ ﴿ وَالسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المسودة .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري. أبو بكر البيهقي الشافعي قال ابن السبكي عنه: « فقيه جليل. حافظ كبير. أصولي نحرير. زاهد ورع ». أشهر مصنفاته » السنن الكبير » و « معرفة السنن والآثار » و « دلائل النبوة » و « الأسماء والصفات » و » الخلافيات » توفي سنة ١٩٠٨ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤ / ٨ . المنتظم ٨ / ٢٤٢ . وفيات الأعيان ١/ ٧٠ . شذرات الذهب ٣ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٥٦٨ . ٥٦٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٨. المعلي على جمع الجوامع ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>ه) في ش: باعتباره.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) في ش، القرافي في .

<sup>(</sup>A) في ش ، مشترك .

<sup>(</sup>٩) في ش، تعلق .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢ من النور .

فَاقْطَعُوا ﴾ ''فهو'' حقيقة مطلقاً 'فيمن اتصفَ'' به في الماضي والحالِ والاستقبالِ. إذْ لو كانَ مجازاً ، لكانَ مَنْ زنى أو سرقَ بعدَ زمانِ نزولِ الآيةِ 'زانياً مجازاً '' والخطابُ لا يكونُ مجازاً ، فلا يدخُلُ فيها ، لأنَّ الأصلَ عدمُ 'المجاز . ولا قائلَ بذلك' "

( وشرطَهُ ) أي شرطُ المشتقَّ ، سواءً كانَ اسماً أو فعلًا ( صِدْقُ أَصْلِهِ ) وهو المشتقُ منه [ عليه] خلافاً للجبائية ، لإطلاقهِمْ العَالِمَ على الله تعالى ، وإنكار حصول العلم لَهُ .

وَهذه المَسألةُ ذكرها الأصوليون ليردّوا على المعتزلةِ ، فإنهم ذهبوا إلى مسألةٍ خالفَتْ هذه القاعدةَ . فإنَّ أبا على الجبائيُ وابنَهُ أبا (١٠) هاشم ذهبوا إلى نفي العلم عَنْهُ تعالى ، وكذلكَ الصفاتِ التي أثبتها أئمةُ هاشم

الإسلام .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من المائدة.

<sup>(</sup>٢) في ش : فهم ، وفي ض : هو .

<sup>(</sup>٣) في ش: مطلقة .

<sup>(</sup>٤) في ض: وصف.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش ع ب ض

<sup>(</sup>٦) في ش: عدم محو .

<sup>(</sup>٧) شرح تنقيح الفصول ص ٤٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) في ش: يردون.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري. الفيلسوف المتكلم. رأس المعتزلة وشيخهم. أشهر مصنفاته « تفسير القرآن » و « متشابه القرآن » توفي سنة ٣٠٣ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٨٩ . وفيات الأعيان ٣ / ٢٩٨ . شذرات الذهب ٢ / ٢٤١ . الفرق بن الفرق بي المداودي م / ١٨٩ . فرق وطبقات المعتزلة ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم. من رؤوس المعتزلة. ألف كتبأ كثيرة منها « تفسير القرآن » و « الجامع الكبير » و « الأبواب الكبير » توفي سنة ٣٢١ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١ / ٢٠٠ . فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠٠ . الفرق بين الفرق ص ١٨٤ . وفيات الأعيان ٢ / ٢٥٥ . شذرات الذهب ٢ / ٢٨١ . الفتح المبين ١ / ١٧٢ . المنتظم ٢ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>۱۱)في ش : دهبا .

لكنْ قالَ البرماوي ، تحريرُ النقلِ عن أبي على وابنه ـ كما صَرَّحا به في كتبهما الأصولية ـ أنهما يقولانِ إنَّ العَالِمِيَّةَ بِعِلْم . لكنَّ علمَ الله تعالى عَيْنُ ذاتِه ، لا أنه عالم بدونِ علم ، كما اشتهر في النقلِ عنهما ، وكذا القولُ في بقيةِ الصفاتِ . وأما أهلُ السنَّةِ فيعللون العَالِم بوجودِ عِلْم قديمٍ قائمٍ بذاتِه ، وكذا في الباقي (١) .

وكلُّ اسم معنى قائم بمحل يجبُ أَنْ يُشْتَقَّ لمحلَّهِ منه ) أي مِنْ ذلكَ المعنى ( اسمُ فاعلِ ) أي مِنْ ذلكَ المعنى ( اسمُ فاعلِ ) (٢) .

وهذه المسألة مِنْ أصولِ حجج السلفِ والأئمةِ. فإنّه من المعلوم في فطر (٢) الخلقِ، أنَّ الصفة إذا قامَتْ بمحل اتصف بها ذلك المحلُ لا غيره. فإذا قامَ العِلْمُ بمحلٍ كانَ هو العالِمُ بِهِ لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غيرُ ذلك من الصفاتِ، ولا خلافَ في ذلك بين أهل السنة.

وخالفَ في ذلك المعتزلة، فسمّوا الله تعالى متكلماً بكلام خَلَقَهُ في جسم، ولم يُسَمُّوا ذلكَ الجسمَ متكلماً.

دليلُ أهلِ السنَّةِ الاستقراءُ. فإنَّ لغةَ العربِ استُقْرِئَتْ. فلم يوجد فيها اسمُ فاعلِ مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به. وهو يفيد القطع بذلك.

(و) المشتقُ مثلُ ( أبيض ونحوه ) كأسود وضارب ومضروب ( يدلُ على

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه المرام وما بعدها العضد على ابن الحاجب ١/١٨١ وما بعدها فواتح الرحموت ١/١٩٢. الإحكام للآمدي ١/٤٥ . شرح تنقيح الفصول ص ٤٤).

 <sup>(</sup>٢) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤٨ . العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٨١ . المحلي على جمع
 الجوامع وحاشية البنائي عليه ١/ ٢٨٦ . الإحكام للآمدي ١/ ٥٤ . فواتح الرحموت ١/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في ش: نظر .

ثم إنْ عُلِمَ منه شيء ، فهو على طريق الالتزام ، لا باعتبار كونه جزءاً مِنْ مسمّاه . والذي يدلُ على ذلكَ أنْ قولنا « إنْ الابيضَ جسم » مستقيم ، ولو دلَّ الاسودُ على خصوصِ الاسم ، لكانَ غيرَ مستقيم ، لانه حينئذ يكونُ معناهُ « الجسمُ ذو السوادِ جسمٌ » وهو غيرُ مُستقيم ، للزوم التكرار بلا فائدة .

وما أحسنَ ماقررهُ بعضُهُمْ بقوله « المشتقُ لا إشعارَ له بخصوصيّةِ الذاتِ » فالأسودُ مثلًا ذاتَ لها سوادً، ولا يدلُ على حيوانِ ولا غيره، والحيوانُ ذاتَ لها حياةً، لا خصوصَ إنسانِ ولا غيره.

( والخلقُ غيرُ المخلوقِ، وهو ) أي الخَلْقُ ( فعلُ الربِّ تعالى قائمٌ به، مُغَايِرٌ لصفةِ القدرة ) وهذا الصحيح عند أكثر أصحابنا والقاضي أخيراً وأئمةِ الشافعيةِ وأهلِ الأثر.

قال الشيخ تقي الدين ، « الخَلْقُ فعلُ الله تعالى القائم به ، والمخلوقات المنفصلة عنه . وحكاه البَغُويُ عن أهل السنّة ، ونقله البخاري عن العلماء مطلقاً ، فقال ، قال علماء السلف ، إنَّ خَلْقَ الربِّ تعالى للمَالَم ليس هو

<sup>(</sup>١) في ع : خصوصيته .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في ( المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٨٩ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٢ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١/ ١٩٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي ، أبو محمد ، المعروف بالفَرَاء ، والملقب محيّي السنة . قال الداودي ، « كان إماماً في التفسير ، إماماً في الحديث ، إماماً في الفقه ، جليلًا ورعاً زاهداً » . أشهر مصنفاته « معالم التنزيل في التفسير » و « شرح السنة » و « مصابيح السنة » و « التهذيب » في الفقه الشافعي . توفي سنة ٥١٦ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٥٧ ، وفيات الأعيان ١/ ٢٠٢ ، طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٧٥ ، شذرات الذهب ٤/٨٤ ) .

المخلوق ، بَلْ فِعْلُهُ القائمُ بِهِ غَيْرُ مخلوقٍ . ا هـ ذكره في كتاب « خَلْق أفعالِ العبادِ (١٠) وَهُوَ قُولُ الكرّامية وكثير من المعتزلَةِ (٢٠) .

وعند القاضي أولًا وابن عقيل وابن الزاغوني والأشعرية وأكثر المعتزلة ، ان الخَلْقَ المخلوق .

قال الشيخ تقي الدين ، « ذهب هؤلاء إلى أنَّ الله تعالى ليسَ لَهُ صفةً ذاتيةً مِنْ أفعالِهِ ، وإنَّمَا الخلقُ هو المخلوقُ ، أو مجرد نسبةٍ أو إضافةٍ . وعند هؤلاء حالُ الذاتِ التي تخلُقُ وترزُقُ ولا تخلُقُ ولا ترزقُ سواءً (٥٠) » . ا ه . والربُ لا يوصفُ بما هو مخلوقً لَهُ ، وإنَّما يوصفُ بما هُوَ قائمٌ به .



<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الرد على المنطقيين ص ٢٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني الحنبلي ، أبو الحسن البغدادي ، الفقيه الأصولي المحدث . النحوي اللغوي . أشهر مصنفاته « الإقناع » و « الواضح » و « الخلاف الكبير » و « الفردات » في الفقه و « الإيضاح » في أصول الدين . توفي سنة ٧٠٠ هـ ( انظر ترجمته في المنهج الأحمد ٢ / ٢٣٨ . ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١ / ١٨٠ . شذرات الذهب ٤ / ٨٠٠ . المنتظم ١٠ / ٢٢ ، الفتح المبين ٢ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>ه) فتاوی ابن تیمیهٔ ۱۲ / ۴۳۶ .

### (فائدة)

(تثبتُ اللغَةُ قياساً فيما) أي في لفظ (وُضعَ لمعنى دَارَ مَعَهُ) أي معَ اللفظِ (وجوداً وعدماً، كخمر لنبيذ) لتخمير العقلِ (ونحوه) كسارقٍ لنبّاش، للأخْذِ (() خفيةً، وزانً للائط، للوطء المحرم. وعلى هذا أكثر أصحابنا وابن سريج (() وأبو اسحاق الشيرازي والفخر الرازي وغيرهم.

ونقلَهُ الاستاذ أبو منصورً عن نصّ الشافعي ، فإنّهُ قال في الشفعة ؛ إنّ الشريكَ جارً ، قياساً على تسميةِ امرأةِ الرجل جارَه (٤٠).

وكذا قال ابن فُورَك (°) انَّهُ الظاهِرُ مِنْ مذهبِ الشافعي أنه قال الشريكُ جارٌ .

<sup>(</sup>١) في ش: يأخذ.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي . أبو العباس ، الفقيه الأصولي المتكلم ، شيخ الشافعية في عصره ، صاحب المؤلفات الحسان . توفي سنة ٢٠٦ هـ ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٥١ ، طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٢١ ، وفيات الأعيان ١ / ٤٩ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٤٧ ، المنتظم ٦ / ١٤٩ ، الفتح المبين ١ / ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي ، الاستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي ، الفقيه الأصولي النحوي المتكلم . أشهر مصنفاته « تفسير القرآن » و « فضائح المعتزلة » و « الفرق بين الفرق » و « التحصيل » في أصول الفقه و « الملل والنحل » . توفي سنة ٢٩٤هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٣٦ ، إنباه الرواة ٢/ ١٨٥ ، بغية الوعاة ٢/ ١٠٥ . وفيات الأعيان ٢/ ٢٧٢ ، فوات الوفيات ١/ ١٦٢ ، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) اختلاف الحديث للشافعي ( مطبوع مع الأم ) ٤ / ٦ .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن الحسن بن فُورِك ، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي ، الفقيه الأصولي النحوي المتكلم ، صاحب التصانيف النافعة . توفي سنة ٤٠٦ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧ . إنباه الرواة ٣/ ١١٠ . شذرات الذهب ٣/ ١٨١ ، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٠ . طبقات المفسر بن للداودي ٣/ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش: لأنه.

وقيل ، لا تثبتُ قياساً مطلقاً . اختاره أبو الخطاب والصيرفي (١٠ وأبو بكر الباقلاني في « التقريب » .

وفائدةُ الخلافِ، أنَّ المُثْبِتَ للقياسِ في اللغةِ يستغني عن القياسِ الشرعيّ، فيكونُ إيجابُ الحدِّ على شاربِ النبيذِ، والقطع على النباشِ بالنصّ. وَمَنْ أَنكرَ القياسَ في اللغةِ جعلَ ثبوتَ ذلكَ بالشرع (١٠).

( والإجماعُ على منعِهِ ) أي منع القياسِ ( في عَلَم ولَقَبِ وصفَةٍ . وكذا مثل إنسانِ ورجل<sup>(٤)</sup> ورفع فاعل ) .

قال ابن مفلح في « أصوله » ، « الإجماع على منعِهِ في الأعلام والألقابِ . وذكره جماعة منهم ابن عقيل ، لوضعهما لغير معنى جامع ، والقياسُ فَرْعُهُ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الصيرفي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال القفال: « كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي ». أشهر مصنفاته « شرح الرسالة للشافعي » و « البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام » في أصول الفقه وكتاب « الإجماع » و « الشروط ». توفي سنة ٣٠٠ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٩٠٠، شذرات الذهب ٢/ ٣٠٠، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٧، الفتح المبين / ١٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الكلام على القياس في اللغة في ( إرشاد الفحول ص ١٦ . اللمع ص ٦ . المسودة ص ١٧ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١/ ٥٧ وما بعدها . فواتح الرحموت ١/ ١٨٥ . العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٣ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) فقد ثبث تعميمه بالنقل. ( العضد على ابن الحاجب ١ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الشريف الجرجاني ، « إذ حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلاً قاعدة كليّة ، وهي أن كل فاعل مرفوع ، لاشك فيها . فإذا رفعنا فاعلاً لم يُسمع رفعة منهم ، لم يكن قياساً لاندراجه تحتها » . ( انظر حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٨٣ ، البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٧٣ ) .

ومثل (١) هذا « سيبويه زمانه » مجازٌ عن حافظِ كتابِهِ (٢).

والإجماع على منعِهِ في الصفاتِ، لأنَّ العَالِمَ مَنْ قامَ بِهِ العلْمُ، فيجبُ طردَهُ. فإطلاقُهُ بوضع اللغة (٢). وكذا مثلُ إنْسَانٍ ورَجُلٍ ورفع الفاعلِ (١)، فلا وَجْهَ لجعلهِ دليلًا ». ا ه.



<sup>(</sup>١) في ش زب: ومثله.

<sup>(</sup>٢) وليس من باب القياس في التسمية . ( الإحكام للآمدي ١ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أي إنَّ أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات ، كالعالم والقادر ، فإنّها واجبة الاطراد ، نظراً إلى تحقق معنى الاسم ، فإنَّ مسمى العالم مَنْ قامَ به العلم ، وهو متحقق في حق كل من قام به العلم ، فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتاً بالوضع لا بالقياس ، إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر بأولى من العكس . ( الإحكام للآمدي ١ / ٥٧ )

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

### «الحروف »

أي هذا فصلُ بيانِ معنى الحروف.

قال القاضي عضدُ الدين : «قَدْ قالَ النحاةُ إِنَّ الحرفَ لا يستقلُ بالمعنىٰ ، وعليه إشكال . فنقررُ المرادَ أُولًا ، والإشارة إلى الإشكالِ ثانياً ، وحَلَهُ ثالثاً .

أما تقريرُهُ ، فهو أنَّ نحو « من » و « إلى » مشروط في وضعها دالة (٢) على معناها الإفرادي ، وهو الابتداء والانتهاء ، وذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف ، ومنه الابتداء ، واليه الانتهاء . والاسمُ نحو « الابتداء » و « الانتهاء » والفعلُ نحو « ابتداً » و « انتهى » غيرُ مَشْروطٍ فيه ذلك .

وأما الإشكال: فهو أنَّ نحو: ذو، وأولو (٣)، وأولات وقيد، وقيد، وقيل وقيل وقيل ، وفاب، وأيّ، وبعض، وكلّ، وفوق، وتحت، وأمام، وقدّام، وخلف، ووراء . . . مما لا يحصى كذلك، إذْ لم يجوّز الواضعُ استعمالها إلا بمتعلقاتها، فكانَ يجبُ كونُها حروفاً، وإنّها أسماء .

وأما الحلّ : فهو أنّها ـ وإنْ لم يتّفِقْ استعمالُهَا إلا كذلكَ ، لأمر ما عَرَضَ ـ فغير أنّ « ذو » بمعنى عَرَضَ ـ فغير أنّ « ذو » بمعنى

<sup>(</sup>١) في شرح العضد : بالمفهومية .

ر٣) في ش ، الدلالة .

<sup>(</sup>٣) في ش: والواو .

<sup>(</sup>٤) في ش ض ب ، ولات .

<sup>(</sup>ه) في ش ض ب، أو قيس.

<sup>(</sup>٦) في ش: فهو غير.

<sup>(</sup>٧) زيادة من شرح العضد.

صاحب، ويُفهم مِنْهُ عندَ الإفرادِ ذلكَ، ولكن وضعَهُ لَهُ لغرضِ مَا، وَهُوَ التوصُّلُ بِهِ إلى الوصفِ بأسماءِ الأجناسِ في نحو : زيد ذو مالٍ، وذو فرسٍ . فوضعُهُ ليُتَوَصَّل بِهِ إلى ذلكَ هُوَ الذي اقتضى ذِكْرَ المضافِ إليه، لا أنَّهُ لو ذُكِرَ دونَهُ لم يدل على معناه . نعم، لم يحصل الغرضُ مِنْ وَضْعِه ! والفَرْقُ بينَ عدمِ فَهْمِ المعنى ظاهرٌ .

وكذلك « فوق » وُضعَ لمكانٍ له عُلُوّ ، وَيُفْهَمُ منه عند الانفراد (ألك ، ولكنَّ وضعَهُ له ليُتَوَصَّلَ [ به ] (أن إلى عُلُوٌ خاصٌ اقتضى ذكرَ المضافِ إليه . وكذلكَ باقي الألفاظِ »(1).

« وَإِذْ قَدْ تحقَّقَ ذلك فنقول : الحرفُ مأ وضع باعتبار معنى عام ، وهوَ نوعٌ من النسبةِ كالابتداء والانتهاء ، لكل ابتداء أو انتهاء معيَّن بخصوصه .

والنسبةُ لا تتعين إلا بالمنسوبِ إليهِ. فالابتداء الذي للبَصْرَةِ يتعين (١٠) بالبَصْرَةِ، والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة. فما لم يُذْكَرُ

<sup>(</sup>١) كذا في شرح العضد. وفي الأصول الخطيّة كلها : لأنه .

<sup>(</sup>٢) في ش: فائدة المعنى .

٣) في شرح العضد: الإفراد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح العضد .

<sup>(</sup>ه) في شرح العضد : بواقي .

<sup>(</sup>٦) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من شرح العضد.

كذا في شرح العضد. وفي ش ؛ للانتهاء . وفي د زُع ض ب ؛ للابتداء .

في ش ب ض ، متعين .

<sup>(</sup>١٠) في ش ب ض ، متعين .

<sup>(</sup>١١) في ش، فلما .

متعلقه ، لا يتحصّلُ فرد من ذلك النوع الذي (الهو مدلولُ الحرفِ ، لا في العقل ولا في الخارج ، وإنّما يتحصّل بالمنسوبِ إليه ، فَيُتَعَقَّلُ بِتَعَقَّلِهِ (٢) ، بخلافِ مَاوُضعَ للنوع بعينه (١) كالابتداء والانتهاء .

[ و ] بخلافِ مَاوُضعَ لذاتٍ ما باعتبار نسبةٍ ، نحو « ذو » و « فوق » و « على » و « عن » و « الكاف » إذا أريد بها عُلُو وتجاوز وشَبَهُ ( ) مطلقاً ، فهو كالابتداء [ والانتهاء] ( ) . . . . . . . . ا هـ .

والمرادُ بالحروفِ هُنَا « ما يحتاجُ الفقيةُ إلى معرفتِهِ منْ معاني الألفاظِ المفردَةِ » لا الحرفُ الذي هُوَ قَسَيمُ الإسم والفعلِ ، لأنَّهُ قَدْ ذُكرَ معها أسماءٌ ك « إذا » و « إذْ » ، وأطْلِقَ عليها لفظُ الحروفِ تغليباً باعتبارِ الأكثر .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطة من شرح العضد.

<sup>(</sup>٢) في د : متعلقه .

<sup>(</sup>٣) في شرح العضد : نفسه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح العضد .

<sup>(</sup>ه) في شرح العضد، به.

<sup>(</sup>٦) في ش ، ونسبة . وفي ع ، وتشبيه .

<sup>(</sup>٧) زيادة من شرح العضد .

<sup>(</sup>۸) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱ / ۱۹۹ .

## (الواو)

( الواو العاطفة ) تكون ( لمطلق الجمع ) أي القدر المشترك بين الترتيب والمعيّة عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة (١).

وهي تارة تعطفُ الشيءَ على مُصَاحِبهِ (٢) ، كقوله تعالى ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ (٣) وَعَلى سَابِقِهِ كقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ (٥) وَعَلَى سَابِقِهِ كقوله تعالى ﴿ (١ كَذَلِكَ يُوحَى (١ لِيكَ وَإِلَى الذينَ وَإِلَى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (١) .

فعلى هذا، إذا قيل «قامُ (ديَّد وعمرو» احتملَ ثُلاثُةُ معانٍ ؛

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على معاني « الواو » في ( الجنى الداني ص ١٥٨ - ١٧٤ ، مغني اللبيب ١/ ٢٩١ - ٤٠٨ ، البرهان ٤ / ٢٥٥ وما بعدها ، الإتقان ٢ / ٢٥٥ وما بعدها ، الصاحبي ص ١١٧ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ٩٩ وما بعدها ، المفصل ص ٢٠٤ ، معترك الأقران ٣ / ٢٤٤ وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٠ - ١٣١ ، التمهيد للأسنوي ص ٥٤ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٣ وما بعدها ، المعتمد للبصري ١ / ٢٨ وما بعدها ، العضد على ابن الحاجب ١ / ١٨٨ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٦٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٠٩ ، كشف الأسرار ٢ / ١٠٩ - ١٢٧ ، رصف المباني ص ١٠٥ - ٢٢٧ ، الأزهية ص

<sup>(</sup>٢) في ش ، صاحبه .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ من العنكبوت.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ من الحديد .

<sup>(</sup>ه) في ش: والى .

<sup>(</sup>٦) في ش، ولقد أرسلنا .

<sup>(</sup>٧) الآية ٣ من الشورى .

<sup>(</sup>A) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) في ش، ثلاث .

المَعِيَّةُ ـ ( عند الأئمةِ الأربعةِ وأكثر النحاة ١٠ والترتيبَ وَعَدَمَه .

قال ابنُ مالك : « وكونُهَا للمعيَّةِ راجحٌ ، وللترتيبِ كثيرٌ ، ولعكْسه قليلٌ »(٢) .

ويجوزُ أَنْ يكونَ بينَ متعاطِفَيْهَا تفاوتَ أو تراخٍ ، نحو ﴿ إِنَّا رَادُوهُ اللَّهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسَلينَ ﴾ (٣).

والتعبيرُ بكونها لمطلقِ الجمع - كما في المتن - هو الصحيح . وأمّا مَنْ عَبَّرَ بكونها للجمع المطلقُ ، فليس بوافّ بالمراد ، لأنّ المطلقَ هو الذي لَمْ يُقَيَّدُ بشيء ، فيدخلُ فيه صورةً واحدةً ، وهو قولُنَا مثلًا « قام زيدٌ وعمرو » فلا يدخُلُ فيه القيدُ بالمعيَّةِ ولا بالتقديمِ ولا بالتأخير ، لخروجها بالتقييدِ عَن الإطلاق . وأمّا مطلقُ الجمع فمعناهُ أيّ جمع كان ، فحينئذِ تدخلُ فيه الصورُ كُلُها .

ومما يشبه ذلك: مطلقُ الأمر، والأمرُ المطلقُ. فإذا قُلْتَ « الأمر المطلق » فقد أدخلتَ اللامَ على الأمر، وهي تفيدُ العمومَ والشمولَ، ثُمَّ وَصَفْتَهُ بعدَ ذلكَ بالإطلاقِ (٥) ، بمعنى أنَّهُ لم يُقيَّد بقيدٍ يوجبُ تخصيصَهُ مِنْ شرطٍ أو صفةٍ أو غيرهما ، فهو عامٌ في كلِ فرد من الأفرادِ التي هذا شَأَنهَا . وأمًا مطلقُ الأمرِ فالإضَافَةُ فيه ليستُ للعمومِ ، بل للتمييز ، فَهُوَ قَدْرٌ مشتركٌ بينَ مطلق لا عَامٌ ، فيَصْدُقُ بفرد منْ أفرادِهِ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من القصص.

<sup>(</sup>٤) كالمرادي في الجنى الداني ص ١٥٨ والزمخشري في المفصل ص ٣٠٤ والآمدي في الإحكام ١/ ٦٣ وابن الحاجب في مختصره ١/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>ە) في ض، باطلاق.

وعلى هذا : فمطلقُ البيع ينقسمُ إلى جائز وغيره ، والبيعُ المطلقُ للجائزِ فقط . والأمرُ المطلقُ للوجوب ، ومطلقُ الأمرِ ينقسمُ إلى واجبٍ ومندوبٍ . والماءُ المطلقُ طهورٌ ، ومطلقُ الماء ينقسمُ إلى طَهُورٍ وغيره . والملكُ المطلقُ هو الذي يثبتُ للحرِّ والعبدِ .

فإذا قيلَ ؛ العبدُ هَلْ يملكُ أَوْ لا ؟ كانَ الصوابُ إثباتَ مطلقَ الملكِ لَهُ ، دونَ الملكِ المطلق .

وإذا قيلَ ؛ الفاسقُ مؤمنٌ أو غيرُ مؤمنٍ ؟ فَهُوَ عَلَى هَذَا التفصيل .

وبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألةِ المندوبِ، هَلْ هُوَ مأمورٌ بِهِ أَمْ لا ؟ وفي مسألةِ الفاسقِ المسلمِ(١)، هل هُوَ مؤمنٌ أَمْ لا ؟

( وتأتي ) الواو ( بمعنى مع ) كقولهم « جَاءَ البَرْدُ والطَّيَالِسَةَ » ونحوه من المفعول مَعَه (٢).

( و ) تأتي بمعنى ( أو ) كقوله تعالى ﴿ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (٢) وقوله ﴿ أولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (٤)

( و ) تأتي بمعنى ( رُبُّ ) كقوله :

وَ بَلْدَةٍ ليسَ بها أنيسُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>۲) كـ « سِرْتُ واللَّيْلُ » وتسمى واو المفعول معه. ويكون ما بعدها منصوباً. ( انظر مغني اللبيب ١ / ٣٤٠ . الإحكام للآمدي ١/ ٦٣. ، معترك الأقران ٣/ ٤٤٦ ).

<sup>(</sup>٣) الآبة ٣ من النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية الأولى من فاطر. وهي بكاملها ساقطة من ع.

<sup>(</sup>ه) هذا صدر بيت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بـ « جران العود » نسبه إليه البغدادي في خزانة الأدب ( ٤ / ١٩٧ ) والعيني في شرح شواهد شروح الألفية ( ٣ / ١٠٧ ) وعجزه :

إلاّ اليعافير وإلاّ العيسُ

وقول الآخر :

وَنَارِ لَوْ نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ

( و ) تأتي الواو ( لقَسَم ) كقوله تعالى ﴿ وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والشَّفْعِ وَالشَّفْعِ وَالشَّفْعِ وَالسَّفْعِ وَاللَيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾(١).

( و ) تأتي ( لاستئنافِ ) وهو كثير<sup>(٢)</sup>.

(و) تأتي له (حَالِ) أي بمعنى الحالِ، نحو «جاءَ زيد والشمسُ طالعة » « جاءَ زيد وهُوَ يضحَكُ ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية ١ ـ ٤ من الفجر .

<sup>(</sup>٢) وذلك كقوله تعالى (( ثُمُّ قَضَى أَجَلاً ، وأَجَلُ مسمّى عِنْدَهُ )) [ الأنعام ٢ ] وقوله تعالى (( هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً . ويَقُولُ الإنسانُ )) [ مريم ٦٥ ـ ٦٦ ] ( انظر الجنى الداني ص ١٦٣ ، مغني اللبيب ٢ / ٢٩٧ ، البرهان ٤ / ٤٢٧ ، الإتقان ٢ / ٢٥٧ ، معترك الأقران ٣ / ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

## (الفاء)

( الفاءُ العاطِفَةُ ) تكون ( لترتيبِ ) وهو قسمان .

ـ معنوي ، کـ « قامَ زیدٌ فعمرو » .

- وذكري ، وَهُوَ عَطْفُ مُفَصًّلِ على مُجْمَلٍ هُوَ هُوَ فِي المعنى ، كقوله تعالى ﴿ فَأَزَلُهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا ، فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فيه ﴾ ((() ﴿ فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ ، فَاقْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ ((() ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَغْبَرُ أَنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي اليَمِّ ﴾ ((() ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالُوا أُرِنَا الله جَهْرَةُ ﴾ ((() ﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبُّهُ ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابني مِنْ أَهْلِي ﴾ ((() . وتقول : « توضًا فَغَسَلَ وَجْهَهُ » . وتقول : « قَالَ فَأَحْسَنَ » و « خَطَبَ فَأَوْجَزَ » و « أَعْطَى فَأَجْزَلَ » .

( و ) تأتي الفَاءُ أيضاً لـ ( تعقيبٍ ) وهو كونُ الثاني بعدَ الأول بغير ( و ) تأتي الفَاءُ أيضاً لـ ( تعقيبٍ الأول في الجملةِ ( كل بحسَبِهِ عرفاً ) يعني أنَّ التعقيبَ يكونُ في كلِ شيء بحسَبِهِ . تقول : « تزوجَ فلانٌ فَوُلِدَ لَهُ »

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على معاني الفاء في (مغني اللبيب ١/ ١٧٣ ـ ١٨٢ . الجنى الداني ص ١٦ ـ ١٨٧ . البرهان ٤ / ٢٩٤ ـ ٢٠١ . الإتقان ٢ / ٢٠٩ وما بعدها ، الصاحبي ص ١٠٩ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٠١ . الإحكام للآمدي ١ / ١٨٨ . التمهيد للأسنوي ص ٥٦ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٧ . المفصل ص ٢٠٤ . المعتمد ١ / ٢٨ . كشف الأسرار للبخاري ٢ / ١٢٧ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٢٣٤ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه المراد ١ / ٢٨٤ . الأزهيّة ص ٢٥٠ ـ ٢٥٠ . رصف المباني ص ٢٥٦ ـ ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٦ مسن الأعراف.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥٣ من النساء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٥ من هود .

<sup>(</sup>٧) يق ز، بلا.

إذا لم يكن بينَهُمَا إلا مُدّة الحملِ وإنْ طالَتْ. وقطع بِهِ ابنُ هشامُ في « مغنى اللبيب »(٢).

ونقلَ الرازي وأتباعُهُ الإجماعُ أنها للترتيب والتعقيب، لكنْ قالَ الفراءُ ، إنها لا تدلُ على الترتيب ، بل تُسْتَعْمَلُ في انتفائِهِ ، كقوله تعالى ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا ﴾ مع أن مجيء البأس مقدمٌ على الإهلاك (٥).

وأجيبَ بأنّها للترتيبِ الذكري، أو فيه حذفٌ تقديرُهُ « أردنَا إهلاكها ، فجاءَهَا بَأَسُنَا » ٤٠. ومثله ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله ﴾ (٦)

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن يوسف بن هشام ، جمال الدين ، أبو محمد ، علاّمة النحو وإمام العربية ، قال ابن خلدون : « مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه » . أشهر كتبه « مغني اللبيب » و « شذور الذهب » و « قطر الندى » و « التذكرة » توفي سنة ۷۱۱ هـ ( انظر ترجمته في البدر الطالع ۱/ ٤٠٠ ، الدرر الكامنة ٢ / ٤١٥ ، بغية الوعاة ٢ / ٨٠ ، شذرات الذهب ٢ / ١٩١) .

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ من الأعراف.

ری ساقطة من ز .

ره) معاني القرآن للفراء ٢ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٨ من النحل .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٥ من القصيص.

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٧ من البقرة .

<sup>(</sup>١٠) الآيات ٥٢ ـ ٥٤ من الواقعة .

( و ) تأتي أيضاً ( رابطةً ) للجوابٍ ، وذلكَ في سِتُّ مسائل ،

الأولى ('): أَنْ يكونَ الجوابُ جملةً اسميَّةً، كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بخيرٍ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ﴾ ('') وقولِهِ ﴿ إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَالَيْهُمْ عَالَيْهُمْ عَالَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَالَيْهُمْ عَالَيْكُ أَنْتَ العَزِيزُ الحكيمُ ﴾ ('').

الثانية: أَنْ تَكُونَ فعليةً ، وهي التي فِعْلَهَا جامدٌ نحو ﴿ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدَاً ، فَعَسَى رَبِي أَنْ يُؤتِيَنِ ﴾ ﴿ إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا أَقُلُ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدَاً ، فَعَسَى رَبِي أَنْ يُؤتِيَنِ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شِيء ﴾ ﴿ (٧) .

الثالثة: أَنْ يكونَ فعلُها إنشاءَ نحو ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللهُ فَاتَّبِعُونِي ﴾ ﴿ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ﴾ ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مُاؤُكُمْ غَوْرًا ، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَعِينِ ﴾ (١٠) فيه أمران ؛ الاسمية والإنشاء .

الرابعة ؛ أَنْ يكونَ فعلُها ماضياً لفظاً ومعنى . إما حقيقة نحو ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أُخَ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (١١) ﴿ إِنْ كَانَ قَميصُهُ قُدٌ مِنْ قُبُلٍ ، فَصَدَقَتْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٨ من المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٩ ـ ٤٠ من الكهف.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٧١ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨ من النساء.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٨ من آل عمران .

<sup>(</sup>A) الآية ٣١ من آل عمران:

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥٠ من الأنعام .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٠ من الملك.

<sup>(</sup>١١) الآية ٧٧ من يوسف.

وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾ (١) ، وإما مَجَازَأُ نحو ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ (١) . نُزِّلَ هذا الفعلُ لتحقق وقوعِهِ منزلَةَ مَاقَدْ وَقَعَ .

الخامسة : أَنْ تقترنَ بحرفِ استقبالِ نحو ﴿ مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ ، فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْم ﴾ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ (٢) .

السادسة : أَنْ تقترن بحرف له الصدر ، كقوله :

فَإِنْ أَهْلِكُ فَذِي لَهَبِ لَظَاهُ عَلَيْ يَكَادُ يَلْتهبُ التِهَابَا (°) لل عُرفَ منْ أَنَّ « رُبُّ » مقدرةً ، وأنَّ لها الصَّدْرَ .

وأما إتيانُها زائدةً فاختلفوا فيه (1): فذهب سيبويه وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهَا لا تكونُ زائدةً . وأجازَهُ الأخفشُ (٨) في الخبر مطلقاً ، وحكى « أُخوُكَ فَوجدَ » .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من يوسف. (٣) الآية ٤٥ من المائدة.

<sup>. (</sup>٢) الآية ٩٠ من النمل . (٤) الآية ١١٥ من أل عمران .

<sup>(°)</sup> البيت لربيعة بن مقروم الضبّي ، نسبه له البغدادي في خزانة الأدب ( ٤ / ٢٠١ ) وشرح شواهد مغنى اللبيب ( ٤ / ٣٠ ) بلفظ :

فإن أهلك فذي حَنَق لظاه عليّ تكاد تلتهب التهابا وفي مغني اللبيب (١/ ١٧١) ، « فذي لهب » .

وهذا البيت للشاعر في قصيدة يسلي بها عن نفسه بعد قضاء مأربه وإدراك ثأره، يقول فيه، إنْ متُ فرب رجل ذي غيظ وغضب، تكاد نار عداوته تتوقد توقداً لما لقي مني وما فعلت به..

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زض بع.

<sup>(</sup>٧) في ش: تبعه إلى .

<sup>(</sup>A) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي النحوي ، أبو الحسن الأخفش الأوسط ، أخذ النحو عن سيبويه ، وصحب الخليل ، وكان معلماً لولد الكسائي . وقد سمي بالأخفش أحد عشر نحوياً ذكرهم السيوطي في « المزهر » ثم قال ، « حيث أطلق في كتب النحو الأخفش . فهو الأوسط » . أشهر كتبه « تفسير معاني القرآن » و « المقاييس في النحو » و « الاشتقاق » وغيرها توفي سنة ٢٠٠ هـ وقيل غير ذلك . ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٨٥ ، المزهر ٢ / ٢٠٠ ، عبد النحويين للزبيدي معبد الأدباء الرعات ١/ ٢٢ ، طبقات النحويين للزبيدي ص ٧٧ ، وفيات الأعيان ٢/ ١٢٠ ، شذرات الذهب ٢ / ٣٦ ، معجم الأدباء ١١ / ٢٢ ) .

# ( تُمُ )

(ثُمُّ) حرفُ عطف (أ تكون (لتشريك) في الأصح بين ما قبلها وما بعدها في الحكم (و) تكون أيضاً له (ترتيب بمهلة) أي بتراخ عند الأربعة وغيرهم، لكنَّهُ في المفرداتِ معنوي، وفي الجُمَل (أ) ذكري (أ) نحو:

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمُّ سَادَ أَبُوه ثُمُّ سَادَ قَبْلَ ذَلكَ جَدُه ('' ) فهو ترتيبٌ في الإخْبَارِ ، لا في الوجُود (' ) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر معاني « ثُمُّ » في ( الجنى الداني ص ٢٦٦ ـ ٢٣٢ ، رصف المباني ص ١٧٣ وما بعدها . الإتقان ٢/ ١٨٩ ، مغني اللبيب ١/ ١٢٤ ـ ١٢٧ ، البرهان ٤/ ٢٦٦ ـ ٢٠٠ . الإحكام للآمدي ١/ ٢٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٠١ ، الصاحبي ص ١٤٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٨ وما بعدها ، التمهيد للأسنوي ص ٥٧ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٤٤٣ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٤ وما بعدها ، كشف الأسرار ٢ / ١٣١ وما بعدها ، معترك الأقران ٢ / ٥٠ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٥ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٤٠ وما بعدها ، المسودة ص ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض: الجملة .

<sup>(</sup>۳) فی ش ؛ ذاتی .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي نواس الحسن بن هانيء ، نسبه له البغدادي في خزانة الأدب (٤/ ١١٤) وشرح أبيات مغني اللبيب (٤/ ٤٠) ، وهو مروي في ديوانه (ص ٤٩٣) في قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر ، ولفظه في الخزانة وشرح أبيات المغني والديوان :

قُلْ لمن سادَ ثُمُّ سادَ أبوهُ قَبْلَهُ، ثُمُّ قبلَ ذلكَ جَدُه (ه) في ش؛ الموجود.

## ( حتّی )

(حتى العَاطِغَةُ للغَايَةِ ) نحو قوله تعالى ﴿ حَتَّى مَطَلَعِ الفَجْرِ ﴾ نحو فلا يكونُ المعطوفُ بها إلاّ غايةً لما قَبْلَهَا مِنْ زيادةٍ أو نقص ماتَ الناسُ حتى الأنبياءُ » و « قدمَ الحجّاجُ ( عَتَى المشاةُ » .

( ولا ترتیبَ فیها ) فهی كالواو ، فإنك تقولُ « حفظتُ القرآنَ حتى سورة البقرة » وإن كانت أولَ ما حفظتَ أو متوسطا . وقيل ، هي كالفاء . وقيل ، ك « ثم » .

( ويشترطُ كونُ معطوفها جُزْءَا منْ متبوعِهِ ) نحو « قدمَ الحجّاجُ ( حُتّى المشاةُ ( ) ( أو كجزئِهِ ) نحو « أعجبتني الجاريةُ حتى حديثها » فإنً حديثها ليس بعضاً منها ، ولكنّهُ كالبعض ، لأنّهُ معنى من معانيها .

(٢) الآية ٥ من القدر.

<sup>(</sup>۱) انظر في الكلام على «حتى» (الجنى الداني ص ٥٤٠ ـ ٥٥٠ . الاتقان ٢/ ١٩٢ . مغني اللبيب ١/ ١٩١ ـ ١٩٩ . الأزهية ص ٢٢٣ وما بعدها . رصف المباني ص ١٨٠ ـ ١٨٥ . شرح تنقيح الفهول ص ١٩٠ . الإحكام للآمدي ١/ ٦٩ . البرهان ٤/ ٢٧٢ وما بعدها . معترك الأقران ٢/ ٧٨ وما بعدها . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٣ . الصاحبي ص ١٥٠ وما بعدها . تسهيل الفوائد ص ١٤٦ ـ ١٧٠ . كشف الأسرار ٢ / ١٦٠ وما بعدها . فواتح الرحموت ١ / ٢٤٠ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٥ وما بعدها . المفصل ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قال للرادي: والزيادة تشمل القوة والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقير. (الجنى الداني ص ٤٥٥) وعلى ذلك فلا بد أن يكون الثاني عظيماً إن كان الأول حقيراً، أو حقيراً إن كان الأول عظيماً، أو قوياً إن كان الأول ضعيفاً، أو ضعيفاً إن كان الأول قوياً، لأنَّ معناها الغاية. (انظر رصف المباني ص ١٨١، الأزهية ص ٢٢٣، تسهيل الفوائد ص ١٧٥، المفصل ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) في ش ز ض ب : الحاج .

<sup>(</sup>٥) في ش: الناس. وفي ض: الحاج.

<sup>(</sup>٦) في ش: الحجاج.

<sup>(</sup>٧) في ش: حجبتني .

وقَدْ يكونُ المعطوفُ بحتّى مبايناً لمتبوعهِ في الجنسِ، موافقاً له في المعنى، فتقدَّرُ بَعْضيَّتُهُ كقوله:

أَلْقَى الصَّحيفَةَ كي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ، حتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا (٢) لَان المعنى : ألقى ما يثقله (٢) حتى نعلَهُ .

( وتأتي ) حتى ( لتعليل ) كقوله « كُلَّمتُهُ حتى يأمُرَ لي بشيء » . وعلامَتُهَا أَنْ يصلحَ موضعَها « كي » . ومنه « أَسْلِمْ حتى تدخلَ الجنَّةُ » .

( وَقَلُّ ) أَن تأتيَ ( لا ستثناء منقطع ) كقوله :

لَيْسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ (1) قال ابن هشام في « المغني » : « حتى تأتي لأحدِ ثلاثةِ معانِ : « انتهاء الغاية » وهو الغالب ، و « التعليل » ، و « بمعنى « إلّا » في الاستثناء » وهو أقُلُهَا .

<sup>(</sup>١) في بعضيه.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لأبي مروان النحوي . نسبه إليه سيبويه في الكتاب (١/ ٥٠) والبغدادي في خزانة الأدب (١/ ٤٤٦) . وحكى البغدادي في شرح أبيات المغني (٩٨/٣) نسبته إليه عن الأخفش . ونَسَبَهُ البعض إلى الملتمس ، ونسبه ياقوت في معجم الأدباء (١٩١/ ١٤٦) إلى مروان النحوي لا أبى مروان .

وفي هذا البيت وصف الشاعر راكباً جهدت راحلته. فخاف أن تنقطع به، أو كان خائفاً من عدو يطلبه، فخفف رحله بإلقاء ماكان معه من كتاب وزاد ونعل.

<sup>(</sup>٣) في ش: مايستثقله.

<sup>(</sup>٤) البيت للمُقَنَّع الكِنْدي . نسبه إليه أبو تمام في الحماسة (شرح الحماسة للمرزوقي ص ١٧٣٤) والسيوطي في شرح أبيات مغني اللبيب (١/ ٣٧٢) .

والمعنى : إن إعطاءك من زيادات مالك لا يعدَ سماحة . إلاّ أن تعطي في حالة قِلَة المال .

وتستعمل على ثلاثة أوجه .

أحدها : أن تكون حرفَ جَرٍّ بمنزلة « إلى » في المعنى [ والعمل](١) .

الثاني : أن تكون عاطفة بمنزلةِ الواو ، إلا أنَّ بينَهُمَا فَرْقاً مِنْ ثلاثةِ أوجهِ . وذَكَرَهَا .

الثالث: أَنْ تكونَ حَرْفَ ابتداء. أي حرفاً تبتدىء بَعْدَهُ الجُمَلُ، أي تُسْتَأَنَفُ "<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من مغني اللبيب .

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١ / ١٣١ وما بعدها .

# ( مِنْ )

( مِنْ ) الجارَة ( لا بتداء الغَايَةِ ) في المكانِ اتفاقاً ، نحو قولهِ تعالى الشبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ أن وفي الزمانِ عند الكوفيينَ والمبرّد أوابنِ دُرُسْتُويه ، نحو قوله تعالى ﴿ لَمْسِجِدَ أَسِّسَ على التَقْوَى مِنْ أُولِ يَوْمٍ ﴾ أو ومِنَ الليلِ فَتَهَجّد ﴾ ﴿ لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ ﴾ وصححة ابنُ مالك وأبو حيّان لكثرة شواهده .

فتكونُ في ابتداء الغائية حقيقةً ، وتكونُ في غيره من المعاني مجازاً . هذا

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على مِنْ في ( الجنى الداني ص ٣٠٨ ـ ٣٢١ . أوضح المسالك ٣ / ٢١ وما بعدها . رصف المباني ص ٣٢٢ ـ ٣٢٦ . الأزهيّة ص ٢٩٢ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١ / ٢١ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٠ . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٤٠ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٦٣ . البرهان ٤ / ٤١٥ ـ ٤٢١ . مغني اللبيب ١ / ٣٥٣ ـ ٣٦٣ ، الاتقان ٢ / ٢٤٧ وما بعدها . التمهيد ص ٥٠ . الصاحبي ص ١٧٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٠ وما بعدها . فواتح الرحموت ١ / ٢٤٤ ، المفصل ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري . أبو العباس المبرِّد . إمام النحو واللغة . أشهر مصنفاته « الكامل » و « الروضة » و « المقتضب » و « معاني القرآن » و « إعراب القران » و « الاشتقاق » . توفي سنة ٢٥٥ هـ وقيل غير ذلك ( انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص ١٠١ . وفيات الأعيان ٣/ ٤٤١ ، نور القبس ص ٣٢٤ . معجم الأدباء ١٩ / ١١١ . طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢٦٧ ، شذرات الذهب ٢ / ١٩٠ ، إنباه الرواة ٣ / ٢٤١ ، بغية الوعاة ١ / ٢٦١ . المنظم ٢ / ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٨ من التوبة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٩ من الإسراء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ من الروم .

<sup>(</sup>٧) انظر تسهيل الفوائد ص ١٤٤ .

قولُ الأكثر . وقيل : حقيقةً في التبعيض في مَجَازً في غيره . وقيل : حقيقةً في التبيين (٢) ، مَجَازً في غيره .

( ولها ) أي ولمن ( معان ٍ ) غير ذلك :

منها ، التعليل ، نحو ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَواعِق . الصَواعِق .

- ومنها: البدل، [نحو] ﴿ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ (أَنْ فَاهُ لَا لَكُمْ مَلائكة في الأَرضِ يَخْلُفُونَ ﴾ أي بدلكم.

\_ ومنها : انتهاء الغاية ـ مثل « إلى » ـ فتكون لا بتداء الغاية من الفاعل الفاعلى الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاع

<sup>(</sup>١) نعو « كل من هذا الطعام . والبس من هذه الثياب ، وخذ من هذه الدراهم . . الخ » ( رصف المبانى ص 777 ) .

<sup>(</sup>٢) نعو و قبضت رطلًا من القمح ، وكرًا من شعير ، ومَناً من سمن ، وخاتماً من حديد ، ومشيت ميلًا من الأرض . . الخ » . ( رصف المباني ص ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٨ من التوبة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ من الزخرف .

<sup>(</sup>٦) في ش ، الفمل .

<sup>(</sup>٧) في ع ض والانتهاء

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) في ش ا في ٠

<sup>(</sup>١٠) في ش ، وانتهاؤها وقع .

ذكر ابنُ مالك أنَّ سيبويه أشارَ إلى هذا المعنى ، وأنكرَهُ جماعةٌ وقالوا ، هي لا بتداء الغاية ، لكنْ في حق الفعول . ومنهم مَنْ جَعَلَهَا في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل بتقدير « رأيتُ الهلالَ مِنْ داري ظاهِرَأ مِنْ خَلَل السحاب » .

- ومنها: تنصيص العموم، وهي الداخِلَةُ على نكرة لا تختص بالنفي، نحو « ما جاءني من رجل » فإنه كان قبل دخولها محتملًا لنفي الجنس ولنفي الوحدة (٢) . ولهذا يصح أن يقول (٣) : بل رجلان . [ ويمتنع ذلك بَعْدَ دُخُول « منْ » ] (١) .

- ومنها ؛ الفصل ، نحو قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُسْدِ مِنَ المُصْلِحِ ﴾ وتُعْرَفُ بدخولها على ثاني المتضادين .

ـ ومنها ، مجيئها بمعنى « الباء » نحو قوله تعالى ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيً ﴾ (٦) قال يونس (٢) . أي بطرف .

ـ ومنها ، مجيئها بمعنى « في » نحو قوله تعالى ﴿ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

<sup>(</sup>١) في ش ، ابتداء .

<sup>(</sup>٢) أي نفي واحد من هذا الجنس . دون مافوق الواحد . ( الجني الداني ص ٣١٧ ) .

٣) في ض ، يقال .

<sup>(</sup>٤) زيادة من مغنى اللبيب ١ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٠ من البقرة.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠ من الشوري .

<sup>(</sup>V) هو يونس بن حبيب الضبي النحوي البصري. أبو عبد الرحمن. الإمام البارع في النحو والأدب. أشهر مصنفاته كتاب « معاني القرآن » و « اللغات » و « الأمثال » وغيرها. توفي سنة ١٨٢ هـ ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ٤ / ٦٨. بغية الوعاة ٢ / ٣٦٥. شذرات الذهب ١ / ٣٠٠ طبقات النحويين واللغويين ص ٥١. وفيات الأعيان ٦ / ٢٤٢. المعارف ص ٥١٠. المزهر ٢ / ٣٩٩. ٣٢٠. ١٨١. معجم الأدباء ٢٠ / ٦٤١).

الأَرْضِ ﴾ أي في الأرض، وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ ﴾ أبدليل قوله تعالى أَوْمُ مَوْمِنٌ ﴾ أن بدليل قوله تعالى أَوْمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ أن

- ' ومنها ، مجيئها بمعنى « عند » ، نحو قوله تعالى' ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولادُهُمْ مِنَ اللهِ شيئاً ﴾ ( ) ومثله [ قوله عَلَيْكُ ] « ولا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدُ هُ ( ) .

- ومنها : مجيئها بمعنى « على » ، نحو قوله تعالى ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ القَوْمِ الذينَ كَذَّ بُوا بِآياتِنَا ﴾ أي على القوم .

- ومنها : مجيئها بمعنى « عن » ، نحو قوله تعالى ﴿ فَوَيْلُ للقاسِيَةِ قَلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (٨).

\* \* \*

(٦) الحديث أخرجه البخاري (١/ ٢١٤) ومسلم (١/ ٤١٥) وأبو داود (١/ ١١٠) والترمذي (تحفة الأحوذي ٢/ ١٩٤) والنسائي (٣/ ٧٠) عن المغيرة مرفوعاً، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٠) وأحمد في مسنده (٤/ ٧٠) عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً. ونصه، ان رسول الله يَخْلِكُ كان إذا فرغ من الصلاة قال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ منك الجَدّ من

والجَدّ ـ بفتح الجيم ـ ، هو الغنى . وقيل ، هو الحظ . ومعنى « ولا ينفع ذا الجد منك - الجَدّ » .أي لا ينفع صاحب الحظ في الدنيا من نزول العذاب حظه وإنما ينفعه العمل الصالح . وقال أبو عبيد ، معناه لا ينفع ذا الغنى منه غناه ، إنما تنفعه طاعته .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من فاطر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٢ من النساء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠ من آل عمران .

<sup>(</sup>٧) الآبة ٧٧ من الأنساء.

<sup>(</sup>A) الآية ٢٢ من الزمر . .

## (إلى)

## ( إلى ألانتهائها ) أي انتهاء الغاية (عند الجمهور ٢).

(و) تأتي (بمعنى مع) نحو قوله تعالى ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ ﴾ أي مع الله '')، ونحو قوله تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ أي مع الله '')، وقوْلِ العَرَبِ « الذَّوْدُ إِلى الذَّودِ إِبِلٌ '' أي مع الذود .

<sup>(</sup>۱) انظر معاني « إلى » في ( مغني اللبيب ١/ ٧٧ وما بعدها ، الجنى الداني ص ٣٥٠ ـ ٣٦٠ . الأزهيّة ص ٢٨٢ وما بعدها ، رصف المباني ص ٨٠ ـ ٨٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٤ ـ ١٤٤ ، المعتمد ١/ ٤٠ ، الإحكام للآمدي ١/ ٦٢ ، البرهان ٤/ ٢٣٢ ـ ٢٣٤ ، أوضح المسالك ٣/ ٤٧ . الصاحبي ص ١٣٢ ، فواتح الرحموت ١/ ٤٤٢ وما بعدها ، الإتقان ٢/ ١٦١ وما بعدها ، التمهيد للأسنوي ص ٥٩ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٠٢ وما بعدها ، كشف الأسرار ٢ / ١٧٧ وما بعدها ، المفصل ص ٢٨٣ ، المسودة ص ٢٥٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٢ من آل عمران.

<sup>(</sup>٤) روى ذلك الطبري في تفسيره عن السدي وابن جريج واعتمده وقال : « وإنما حَسَنَ أن يقال « إلى الله » بمعنى « مع الله » لأن من شأن العرب إذا ضمّوا الشيء إلى غيره ، ثم أرادوا الخبر عنهما بضمّ أحدهما مع الآخر إذا ضُمَّ إليه ، جعلوا مكان « مع » « إلى » أحياناً » ( انظر تفسير الطبري ٣ / ٢٨٤ ، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ من النساء.

<sup>(</sup>٦) انظر الأزهية ص ٢٨٢ ، رصف المباني ص ٨٣ ، تأويل مشكل القرآن ص ٥٧١ ، الصاحبي ص ١٣٢ ، المفصل ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۷) المثل ورد في معاني القرآن للفراء ( ۱ / ۲۱۸ ) وتأويل مشكل القرآن ( ص ۷۷۰ ) ولسان العرب  $( \pi / \pi )$  وتفسير الطبري (  $\pi / \pi )$  والجنى الداني ( ص  $\pi / \pi )$  ومغني اللبيب ( ۱ / ۷۸ ) وغيرها . وهو يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير . والذود : هو القطيع من الإبل ، من الثلاثة إلى العشرة .

وقال الحسن وأبو عبيدة : « إلى » في قوله تعالى ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إلى اللهِ ﴾ بمعنى « في » ، أي ، مَنْ أعواني في ذاتِ الله وسبيلهِ (٢).

( وابتداؤها ) أي ابتداء الغايّة ( داخلٌ ) في المُغيَّا ( لا انتهاؤها ) وهو ما بعد « إلى » . فلو قال ، « له من درهم إلى عشرة » لزمَهُ تسعة على الصحيح ، لدخولِ الأولِ وعدم دخولِ العاشر .

وقيل ؛ لا يدخلان . فيلزمُهُ ثمانية . وقيل ؛ إنْ كانت الغايَةُ مِنْ جنسِ المَحْدُود « كالمرافق (°) دَخَلَتْ ، وإلا فلا تَدْخُلُ كَ ﴿ أَتِمُوا الصِّيَامَ إلى الليلِ ﴾ .



<sup>(</sup>١) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل فن، وهو من سادات التابعين وفضلائهم، جمع العلم والزهد والورع والعبادة، أشهر كتبه «تفسير القرآن». توفي سنة ١١٠ هـ ( انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٤٧، وفيات الأعيان ١/ ٢٥٤، شذرات الذهب ١/ ١٣٦، المعارف ص ٤٤٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦١، صفة الصفوة ٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) نقل المصنف عن الحسن وأبي عبيدة فيه دمج للقولين معاً، لأن قول أبي عبيدة في قوله سبحانه (( من أنصاريَ إلى الله )) أي من أعواني في ذات الله . ذكره في كتابه « مجاز القرآن » ( ١ / ١٤) وحكاه عنه أبو حيان في « البحر المحيط » ( ٢ / ٢١) . أما الحسن . فقد نقل أبو حيان عنه أنه قال في الآية ، أي من أنصاري في السبيل إلى الله . ( البحر المحيط ٢ / ٤٧١) .

<sup>(</sup>٣) في ش، المعنى .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>ه) أي في قوله تمالى (( وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقَ )). [ المائدة. ٦] .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٧ من البقرة.

## (على)

(على) أشهر معانيها أنْ تكونَ ( لاستعلاء) سواءً كان ذاتياً 'نحو ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها ﴾ (٢)

(و) تكونُ أيضاً (هي للإيجابِ) عند أصحابِنَا وغيرهِمْ. قال ابنُ مفلج في «فروعه » ـ في باب إخراج الزكاة ـ : «و «على » ظاهرة في الوجوب "٥٠ .

( ولها معانِ ) غير ذلك .

مَ أَحدها ، التفويض . قال أبو حيّان في « النهر » في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ على الله ﴾ (٢) . « إذا عَقَدْتَ قلبَكَ على أَمْرٍ بعدَ الاستشارة ، فاجعل تفويضَكَ فيه إلى الله (٧) .

- الثاني : المصاحبة (١٠). نحو قوله تعالى ﴿ وَآتِي المالَ على حُبِّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر معاني «على » في ( الجنى الداني ص ٤٧٠ ـ ٤٨٠ ، مغني اللبيب ١ / ١٥٢ ـ ١٥٧ ، الأزهيّة ص ٢٥٠ ـ ١٥٨ ، رصف المباني ص ٢٧١ وما بعدها ، الصاحبي ص ١٥٦ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٨٠ ، رصف المباني علوم القرآن ص ٢٧٠ ، تأويل مشكل القرآن ص ٢٧٠ ، ٥٧٠ ، معترك الأقران ٢ / ١٧٠ وما بعدها . البرهان ٤ / ٢٨٤ وما بعدها ، أوضح المسالك ٣ / ٤٠ وما بعدها ، الإتقان ٢ / ٢٠٠ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١ / ٢٦ . كشف الأسرار ٢ / ٢٧١ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٢٤٣ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٤٧ ، المصل ص

<sup>(</sup>٢) أي حسيًا .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٤ من هود .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٤ من المائدة.

<sup>(</sup>٥) الفروع ٢ / ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٩ من آل عمران .

<sup>(</sup>٧) تفسير النهر ٣ / ٩٩ .

<sup>(</sup>A) أي كـ « مَعْ » . ( انظر مغني اللبيب ١ / ١٥٣ . معترك الأقران ٢ / ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٧٧ من البقرة .

الثالث: المجاوزة (١). نحو قول الشاعر:

إِذَا رَضِيَتْ عَلَيٌّ بَنُو قُشَيرٍ لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاهَا (١) أي إذا رَضِيَتْ عَنّي .

الرابع: التعليل. نحو قوله تعالى ﴿ ولِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَاهَدَاكُمْ ﴾ أي لهدا متكم.

الخامس : الظرفية (٤) نحو قوله تعالى ﴿ وَاتَّبَعُوا مَاتَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى الخامس : الظرفية (٥)(٦) مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ أي في ملك سليمان .

السادس : الآستدراك . كقولك « فلان لا يدخل الجنة لسوء صُنْعِهِ ، على أنَّهُ لا ييأسُ مِنْ رحمة الله » أي لكن لا ييأس .

السابع: الزيادة. نحو قوله بَيْنَاكُونَ : « مَنْ حَلَفَ على يمينٍ »

<sup>(</sup>١) أي كـ « عَنْ » . ( مغني اللبيب ١/ ١٥٣ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٧ ) وفي ع ، للمجاوزة .

<sup>(</sup>٢) البيت للقُحَيْف العقيلي ، نسبه له الجواليقي في شرح أدب الكاتب (شرح أبيات المغني للبغدادي ٣ / ٢٣٢ ) والسيوطي في شرح شواهد المغني (١/ ٤١٦ ) والبغدادي في خزانة الأدب (١/ ٢٤٦ ) والهروى في الأزهيّة (ص ٢٨٧ ) وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٥ من البقرة

<sup>(</sup>٤) اي كـ « في » . ( معترك الأقران ٢ / ٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الآبة ١٠٢ من البقرة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في ش ض : كقوله .

<sup>(</sup>٨) رواه عديّ بن حاتم وأبو هريرة وعبد الرحمن بن سمرة عن النبي على ، ولفظه ، « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد في مسنده وغيرهم . ( انظر صحيح البخاري ٨ / ١٥٩ ، صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٢ ، سنن أبي داود ٣ / ٣١١ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٢٦١ ، سنن النسائي ٧ / ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٨١ ، مسند أحمد ٤ / ٢٥٦ . سنن الدارمي ٢ / ١٨١ ، نيل الأوطار ٨ / ٢٦٧ وما بعدها ، كشف الخفا ٢ / ٢٤٢ ) .

أي(١) يميناً .

إذا علمت ذلك : ففي « على » أربعة مذاهب . .

أحدها \_ وهو المشهور عند البصريين \_ : أنها حرفٌ إلا إذا دَخَلَ عليها حرفُ جَرِّ ، فتكون اسمأ كقول الشاعر :

غُدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تُمَّ ظِمْوُهَا (٢)

الثاني ـ وبه قال الأخفش ـ ، أَنهُأ تكونُ اسماً في موضع آخر ، وهو أَنْ يَكُونَ مجرورُهَا وفاعلُ متعلقِهَا ضميرين لمسمى واحد ، نحو قوله تعالى ﴿ أَمْسَكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ (\*\*)

الثالث: أنها اسم دائماً عند ابن طاهر وابن خَرُوف وابن

تُصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِبِيْدَاءَ مَجْهَلِ

<sup>(</sup>١) في ض : أي من حلف .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أبيات المغني للبغدادي ٣ / ٢٦٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي يصف فيه القطا، نسبه له ابن منظور في اللسان (١١/ ٣٨٣) وابن السيد البطليوسي في الاقتضاب (ص ٤٢٨) والعيني في شرح شواهد شروح الألفية (٣/ ٢٦٧) والبغدادي في شرح أبيات المغني (٣/ ٢٦٧) وخزانة الأدب (٤/ ٢٥٥)، وحكى نسبته إليه السيوطي في شرح شواهد المغني (١/ ٤٢٦). وعجزه:

<sup>(</sup>٤) في ش ، ان .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٧ من الأحزاب.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي ، أبو بكر ، المعروف بالخِدَبّ . والخِدَبّ : هو الرجل الطويل . وقد كان من حذاق النحويين وأثمتهم ، وعليه تتلمذ ابن خروف . توفي في حدود ٥٨٠ هـ ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١ / ٢٨ ، إنباه الرواة ٤ / ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) هو علي بن محمد بن علي ، نظام الدين ، أبو الجسن بن خَرُوف الأندلسي النحوي . كان إماماً في العربية ، ماهراً في الأصول ، أشهر مصنفاته « شرح كتاب سيبويه » و « شرح الجمل » توفي سنة ٦٠٩ هـ وقيل غير ذلك . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٠٣ ، إنباه الرواة ٤/ ٨٦٠ ، وفيات الأعيان ٣/ ٢٢) .

الطَّرَاوة (١) الشلوبين والآمدي ، وحكي عن سيبويه (٢).

والرابع: أنها حرفٌ دائماً. وبِهِ قالَ السيرافي (ئ)، وتُقَدَّر بحرفِ جَرٍ، يدخلُ عليها مجرورٌ محذوفٌ.

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي ، أبو الحسين بن الطَرَاوة ، النحوي الماهر ، والأديب البارع ، والشاعر المجيد . قال السيوطي : « له آراء في النحو تفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة » توفي سنة ٥٢٨ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١٠ / ١٠٢ ، إنباه الرواة ٤ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن محمد بن عمر الأندلسي ، أبو علي الأزدي الإشبيلي النحوي . إمام العربية في عصره . والشلوبين تعني بلغة الأندلس ، الأبيض الأشقر . من كتبه «تعليق على كتاب سيبويه » و « شرحان على الجزولية » و « التوطئة » في النحو . توفي سنة ١٤٥ هـ ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢ / ٣٣٢ ، بغية الوعاة ٢ / ٣٢٤ ، شذرات الذهب ٥ / ٣٣٢ . وفيات الأعيان ٣ / ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد السيرافي القاضي، النحوي الفقيه العلامة، أشهر مصنفاته « شرح كتاب سيبويه » و « أخبار النحويين البصريين » و « الوقف والابتداء » و « شرح مقصورة ابن دريد ». توفي سنة ٣٦٨ هـ ( انظر ترجمته في معجم الأدباء ٨/ ١٤٥٠ ـ ٣٣٠ ، المنتظم ٧/ ٩٥٠ . بغية الوعاة ١/ ٥٠٠ ، وفيات الأعيان ١/ ٣٣٠ ، طبقات النحويين واللغويين ص ١١٩ ، إنباه الرواة ١/ ٣١٣ ، شذرات الذهب ٣/ ١٥ ) .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ش.

وقد يكونُ الظرفُ ومظروفُهُ جسمين ، كقولكَ « زيدٌ في الدار » . وقد يكونانِ مَعْنَيَيْنِ كقولك « البركةُ في القناعَةِ » . وقد يكونُ الظرفُ جسْمَأ والمظروفُ معنى ، كقولك « الإيمانُ في القلبِ » ، وعكسه نحو قوله تعالى ﴿ بَلِ الذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴾ (7) .

( وهي بمعناه ) أي وهي للظرفيّةِ (على قول ) أبي البقاء وأكثر البصريين ( في ) قوله تعالى ﴿ وَلاَصَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر معاني « في » في ( نهاية السول ١/ ٢٧٦ وما بعدها ، الجنى الداني ص ٢٥٠ ـ ٢٥٣ . رصف المباني ص ٢٥٨ ـ ٢٩١ ، الأزهيّة ص ٢٧٧ ـ ٢٨٢ ، مغني اللبيب ١/ ١٨٢ وما بعدها ، أوضح المسالك ٣/ ٢٥ وما بعدها ، البرهان ٤/ ٢٠٢ وما بعدها ، تأويل مشكل القرآن ص ٢٧٠ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ٣١ وما بعدها ، الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن ص ٢٧ وما بعدها . الساحبي ص ١٥٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٠٠ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦ ، التمهيد ص ١٠٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤١ وما بعدها ، الإتقان ٢ / ١١١ وما بعدها ، كشف الأسرار ٢ / ١٨١ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٤٨ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٧ وما بعدها ، المفصّل ص ٢٨٤ ، معترك الأقران ٣ / ١٧٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١ ـ ؛ من الروم .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من البروج .

<sup>(</sup>٤) في ش، لأبي.

<sup>(</sup>٥) إملاء مامَنُ به الرحمن ٢ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) في ش ، النحويين .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧١ من طه.

وجعلها الزمخشري والبيضاوي للظرفِ مجازاً (٢)، كأنَّ الجِذْعَ صارَ طُرْفًا للمصلوب، لَمَّا تَمَكَّنَ عليه تَمَكَّنَ المظروف من الظرف .

وقالَ أكثرُ الأصحابِ ، هي بمعنى «على » كقول الكوفيين وابن مالك ، كقوله تعالى ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فيهِ ﴾ (٥) أي عليه ، وكقوله تعالى ﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الأرْضِ ﴾ (١) أي عليها ، وكقوله تعالى ﴿ أَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء ﴾ (٧) أي على السماء .

( و ) تأتي « في » ( لاستعلاء ) وتَقَدَّمَ تمثيلُهُ .

( وتعليل ) نحو قوله تعالى ﴿ فَذَلِكُنَّ الذي لَمْتُنَّنِي فيهِ ﴾ أي لأجله .

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري . جار الله . أبو القاسم ، علاّمة التفسير والحديث والنحو واللغة والبيان . صاحب المصنفات الحسان في الفنون المختلفة . أشهر كتبه « الكشاف » في التفسير و « الفائق » في غريب الحديث و « أساس البلاغة » في اللغة و « المفصّل » في النحو و « المستقصى » في الأمثال و « المنهاج » في الأصول و « معجم الحدود » وغيرها . توفي سنة ٥٣٨ هـ ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٤ / ٢٥٤ وما بعدها . طبقات المفسرين للداودي ٢ / ٢١٤ وما بعدها . بغية الوعاة ٢ / ٢٧٩ . إنباه الرواة ٣ / ٢٦٥ . المنتظم ١٠ / ٢١٠ . شذرات الذهب ٤ / ١٨٠ . معجم الأدباء ١٩ / ٢١٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في ش: مجاز .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) انظر المفصّل للزمخشري ص ٢٨٤ ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٨ من الطور .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ من الأنعام.

٧) الآية ١٦ من الملك.

<sup>(</sup>٨) نحو قوله تعالى (( وَلَاصَلْبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ )) [طه ٧١] وما إلى ذلك. ( انظر مغني اللبيب ١/ ١٨٣ ).

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٢ من يوسف.

ومنه ﴿ لَمَسَّكُمْ فيما أَفَضْتُمْ فيهِ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (الله وأنكرَهُ الرازي والبيضاوي ) . والكرَهُ الرازي والبيضاوي )

(و) تأتي « في » أيضاً (سببية ) كقوله [ عَلَيْكُ ] ، « في النَّفْسِ النَّفْسِ (٢٠) المُؤمِنَةِ (٢٠) أيَّ (٢٠) هرة .

( و ) تأتي أيضاً لـ ( مُصَاحَبَةٍ ) نحو قوله تعالى ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي رَيْتِهِ ﴾ ( و ) تأتي أيمر قَدْ خَلَتْ ﴾ ( أي معهم مصاحبين .

(و) تأتي أيضاً لـ (توكيد) نحو قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيها ﴾ إنا الركوبُ يستعملُ بدون « في »، فهي مَزيْدَةً توكيداً.

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من النور .

<sup>(</sup>٢) انظر المنهاج للبيضاوي وشرحه للأسنوي ١ / ٣٧٥ ، ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في ش : المؤمنة نحر .

<sup>(</sup>٤) الحديث قطعة من كتاب النبي عَن الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وبين فيه القرائض والسنن والديات، ولفظه « وأن في النفس الديّة مائة من الإبل ». وقد أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن حبان وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والدارقطني وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود. قال الحاكم ؛ إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام. وقال أحمد بن حنبل ؛ كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. ( انظر نصب الراية ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٢ . سنن البيهقي ٨ / ٧٧ . موطأ مالك ٢ / ٨٤٩ . نيل الأوطار ٧ / ٥٠ . سبل السلام ٣ / ٢٤٥ ) .

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه البخاري وسلم وابن ماجه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه الدارمي والبخاري أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً. (انظر صحيح البخاري ٤/ ١٥٧، صحيح مسلم ٤/ ٢١١٠، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٢١، مسند أحمد ٢/ ٢٦٩، سنن الدارمي ٢/ ٢٣١، كشف الخفا ١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) في ش: مصاحبة .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٩ من القصص .

<sup>(</sup>٨) الآبة ٢٨ من الأعراف.

<sup>(</sup>٩) الآية ١١ من هود .

- ( و ) تأتي أيضاً لـ ( تعويض ) وهي الزائدة عِوَضاً عَنْ أخرى محذوفَة ، كقوله « رغبتُ فيمنْ رغبتَ » أي فيه .
- ( و ) تأتي « في » ( بمعنى الباء ) نحو قوله تعالى ﴿ يَدْرَؤُكُمْ فَيهِ ﴾ أي يلزمكم (٢٠ به .
  - (و) تأتي أيضاً بمعنى (إلى) نحو قوله تعالى ﴿ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي إليها غيظاً.
    - (و) بمعنى (مِنْ) الجارّة، كقول امرىء القيس:

وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ ثَلاثينَ شَهْرَا فِي ثَلاثَةِ أَحْوَالِ أي منْ ثلاثَةِ أَحْوَال .

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من الشوري.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول الخطية كلها ، وليس بصواب . والصواب قول ابن هشام في « المغني » والمرادي في « الجنى الداني » والمحلي في « شرح جمع الجوامع » حيث قالوا : إن معناها « يكثّركم به » ، حيث إن سياق الآية (( فَاطِرُ السمواتِ والأرضِ ، جَعَلَ لكُمْ مِنْ أَنفسكُمْ أَزُواجاً . وَمِنَ النّفامِ أَزْوَاجاً يَذْرَوُكُمْ فِيهِ )) . ( انظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٩ ، مغني اللبيب ١/ ١٨٣ ، الجنى الداني ص ٢٥١ ) .

٣) الآية ٩ من ابراهيم.

<sup>(3)</sup> هو امرؤ القيس بن حُجْر بن عمرو الكِنْدي ، الشاعر الجاهلي المشهور ، الملقب بذي القروح . قال ابن خالويه ؛ لأن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة ، فلما لبسها أسرع السُم إليه ، فتثقب لحمه ، فسمي ذا القروح . وقد روي عن النبي عَنَيْ أنه قال فيه ، « هو قائد الشعراء إلى النار » . ( انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١/ ٥٢ . ٦٨ . تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٢٥ . المزهر ٢ / ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>ه) في ش ، حولاً .

<sup>(</sup>٦) البيت لامرىء القيس مروي في ديوانه ص ٢٧، ونسبه له البغدادي في « شرح شواهد المغني » ( ٤ / ٧٩ ) والمرادي في « الجنى الداني » ص ٢٥٢. ومعناه ، كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية والنعيم ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال ! قاله الأصمعي وابن السكيت .

### (اللام)

(و) تأتي (اللام) الجارّة (للملك حقيقة، لا يُعْدَل عنه) أي عن الملك إلا بدليل. قاله أبو الخطاب من أصحابنا في «التمهيد».

( ولها معان كثيرة ) ،

أحدها: التعليل (٤٠). نحو « زُرْتُكَ لشَرَفِكَ ». ومنه قوله تعالى ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٥) ، وقوله « أنْتِ طالقٌ لرضى زيد » فتطلقُ في الحالِ ، رضيَ زيد أو لَمْ يرضَ ، لأنَّهُ تعليلٌ لا تعليقٌ .

الثاني: الاستحقاق (٦) نحو « النارُ للكافرينَ » .

الثالث: الاختصاص . نحو « الجنّةُ للمؤمنينَ » .

وفَرَّقَ القرافي بين الاستحقاق والاختصاصِ بأنَّ الاستحقاقَ أُخَصُّ. فإنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر معاني اللام في ( الجنى الداني ص ٩٥ ـ ١٣٩ ، معترك الأقران ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٣ ، الأزهية ص ٢٩٨ وما بعدها ، تسهيل الفوائد ص ١٤٥ ، اللامات لابن فارس ص ١٥ ـ ٢٦ ، رصف المباني ص ٢٦٨ ـ ٢٥٦ ، تأويل مشكل القرآن ص ٩٦٥ ، ٧٧٠ ، مغني اللبيب ١ / ٢٢٨ ـ ٢٦١ ، المفصّل ص ٢٨٦ ، ٢٦٦ وما بعدها . الإتقان ٢ / ٢٢٤ ـ ٢٢٧ ، البرهان ٤ / ٣٣٩ ـ ٢٥٠ ، أوضح المسالك ٢ / ٢٢٩ ـ ٢٥٠ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٠ وما بعدها ، الصاحبي ص ١١٦ ـ ١١٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٠٣ وما بعدها ، الامدي ١ / ٢١ ) ،

<sup>(</sup>٢) في ش : ابن .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) وهيي التي يصلح موضعها « من أجل » . ( البرهان ٤ / ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٥ من النساء .

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام : « وهي الواقعة بين معنى وذات » . ( مغنى اللبيب ١ / ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ومعناه أنها تدلّ على أن بين الأول والثاني نسبة باعتبار ماذلً عليه متعَلَّقُهُ. ( البرهان ٤ / ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) كذا في شرح تنقيح الفصول. وفي الأصول الخطية كلها: الاختصاص.

ضابِطَهُ ماشَهدَتْ بِهِ العادة ، كما شَهدَتْ للفرسِ بالسرج وبالبابِ للدار . وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة ، نحو : « هذا ابن لزيد » فإنه ليسَ منْ لوازم الإنسانِ أَنْ يكونَ له ولد (٢) .

الرابع: لام العاقبة. ويُعَبَّرُ عنها بلامِ الصيرورة، وبلامِ المآلِ. نحو ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنَا ﴾ (٢)

الخامس: التمليك. نحو « وهبتُ لزيد ديناراً ». ومنه ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء ﴾ .

السادس : شبه الملك . نحو ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ (٥) .

السابع: توكيد النفي. أيّ نفي كان، نحو ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فَيهِمْ ﴾ ، ويُعَبَّرُ عنها بلام الجحود، لمجيئها بعد نفي، لأنَّ الجحدَ هو نفي ماسبق ذكره ،

الثامن: لمطلق التوكيد. وهي الداخلةُ لتقويةِ عاملٍ ضعيفِ بالتأخير. نحو ﴿ إِنْ كُنْتُمْ للرؤيا تَعْبُرُونَ ﴾ الأصل: تعبرون الرؤيا. أو لكونه فرعاً في العمل نحو ﴿ فَعَالٌ لما يُرِيدُ ﴾ وهذان مقيسان.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح تنقيح الفصول. وفي الأصول الخطية كلها: الباب.

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيح الفصول ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من القصص .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٢ من النحل.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ من الأنفال..

<sup>(</sup>٧) قال الزركشي : « وضابطها أنها لو سقطت تم الكلام بدونها ، وإنما ذكرت توكيداً لنفي الكون » . ( البرهان ٤ / ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>A) الآية ٤٣ من يوسف.

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦ من البروج .

وربما أُكِّدَ بها''بدخولِهَا على المفعولِ''نحو ﴿ رَدِفَ لَكُمْ ﴾ ''. ولم يذكر سيبويه زيادَةَ اللام ، وتابعه الفارسي''!

التاسع: أن تكونَ بمعنى « إلى » نحو ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ ﴾ ﴿ بِأَنَّ وَبُكَ أُوْحَى لَهَا ﴾ (°)

العاشر: التعدية. نحو « ماأُضْرِبُ زيداً لعمروٍ»، وجعلَ مِنْهُ ابنُ مالك ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً ﴾ (٦) . وقيل: إنَّهَا تشبهُ الملكَ.

الحادي عشر: بمعنى «على » نحو ﴿ يَخِرُّونَ للْأَذْقَانِ ﴾ ، وحكى البيهقي عن حرملة (٩) عن الشافعي في قوله ﷺ « واشْتَرِطي لَهُمْ الوَلاءُ » أنَّ اللهادَ عليهمْ .

<sup>(</sup>١) في ض: بهما ً.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٢ من النمل . وهي ساقطة من ش :

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن احمد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي النحوي، إمام عصره في علوم العربية، أشهر مصنفاته « الإيضاح » في النحو و « التذكرة » و « المقصور والممدود » و « الحجة في القراءات » توفي سنة ٧٧٧ هـ ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/ ٢٦١ وما بعدها، معجم الأدباء ٧/ ٢٣٢ وما بعدها، إنباه الرواة ١/ ٢٧٣ وما بعدها، شذرات الذهب ٣/ ٨٨، المنتظم ٧/ ١٣٨، بغية الوعاة ١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٧ من الأعراف.

 <sup>(°)</sup> الآية ٥ من الزلزلة...

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ من مريم.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٧ من الإسراء.

<sup>(</sup>A) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري . أبو عبد الله ، وقيل أبو حفص ، صاحب الإمام الشافعي وأحد رواة كتبه ، كان إماماً حافظاً للحديث والفقه ، صنف المبسوط والمختصر ، وروى عنه مسلم في صحيحه وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهم ، توفي سنة ٣٤٣ هـ ( انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٠٥ ، شذرات الذهب ٢/ ١٠٣ ، وفيات الأعيان ١/ ٢٥٣ ، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٢٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث ورد في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها. إذ اشترط أهلها أن يكون ٢٥٧

الثاني عشر: بمعنى « في » نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿ وَنَضَعُ الموازينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القيَامَةِ ﴾ (١)

الثالث عشر: بمعنى «عند» أي الوقتية، وما يجري مجراها، كقوله على الثالث عشر: بمعنى «عند» أي الوقتية ومنه قوله «كتبته كقوله على الله عند القضائها.

قال الزمخشري أن ومنه قوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ السَّمْسِ ﴾ ﴿ يَالَيْتَنِي قَدُّ مْتُ لحيَاتِي ﴾ .

الرابع عشر: بمعنى « من »، نحو « سَمِعْتُ له صُراخاً » أي منه .

الولاء لهم، فرفضت عائشة شراءها على هذا الشرط، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة ، «خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق » ففعلت عائشة ذلك، ثم قام النبي عَيِّكِم فخطب في الناس فقال ، «أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » أخرجه البخاري والترمذي والبيهقي والشافعي في الأم عن عائشة ، والله للبيهقي والشافعي . (انظر صحيح البخاري ٢/ ٢٠٠ ، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٨ ، سنن البيهقي ١٠ / ٢٩٠ ، الأم ٤ / ١٢٦ ، أقضية النبي عَلَيْه للقرطبي ص

<sup>(</sup>١) الآبة ٤٧ من الأنساء.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو هريرة وابن عمر وابن عباس والبراء بن عازب مرفوعاً ، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد في مسنده . ( انظر صحيح البخاري ٣ / ٣٥ ، صحيح مسلم ٢ / ٧٥٩ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٣٦٩ . سنن النسائي ٤ / ١٣٣ . سنن ابن ماجة ١ / ٥٠٠ ، مسند أحمد ٤ / ٣٢١ ، كشف الخفا ٢ / ٣٣ ، نصب الراية ٢ / ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش : قولك .

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف ١/ ١٨٦ م ١٤ / ٦٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٨ من الإسراء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ من الفجر .

الخامس عشر: بمعنى «عن»، كقوله تعالى ﴿ وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا للذينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إليهِ ﴾ (١) أي قالوا عنهم ذلك.

وضابطها أَنْ تجرّ اسم مَنْ غَابَ حقيقةً أو حكماً عَنْ قولِ قائلٍ يتعلقُ بِهِ. ولم يخصّه بعضُهُمْ بما بعدَ القولِ.

ثُمُّ اعلم أنَّ دلالَةَ حرفٍ على معنى حرفٍ هو طريقُ الكوفيينَ. وأما البصريون، فهو عندَهُمْ على تضمين الفعلِ المتعلَّقِ به ذلكَ الحرف ممن معنى ذلكَ الحرف على الحقيقةِ، ويرونَ التجوزَ في الفعلِ أسهلَ من التجوزِ في الحرفِ.



<sup>(</sup>١) الآية ١١ من الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) في ش: تضمن .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

# ( بَلْ )

( بَلْ ) تأتي (لعطف وإضراب إنْ وليها مفردٌ في إثبات) نحو : « جاءَ زيدٌ ، بل عمرو » و « أكرمْ زيداً ، بل عمراً » ( فتعطي حُكْمَ ماقبلها ) وهي مجيء زيد في المثال الأول ، وإكرام زيد في المثال الثاني ( لما بَعْدَها) أي بعد « بل » في المثالين ، وهو عمرو .

(و) إِنْ وليها مفردٌ (في نفي) نحو «ماقامَ زيدٌ، بل عمرو» و « لا تضربْ زيداً، بل عمراً » (ف) إنها (تقرّرُ) حُكْمَ (ماقبلها) وهو نفيُ قيام زيدٍ في المثالِ الأولِ، والنهيُ عَنْ ضربِ زيدٍ في المثالِ الثاني (و) تقرّرُ (ضِدُهُ) أي ضِدُ حكم ماقبلها (لما بَعْدَهَا).

هذا قولُ الجمهور . وأجازَ المبرّدُ و [ ابنُ ] عبدِ الوارث (٢) وتلميذُهُ

<sup>(</sup>۱) انظر معاني « بل » في ( البرهان ٤ / ٢٥٨ ـ ٢٦٠ . معترك الأقران ١ / ١٦٧ وما بعدها . مغني اللبيب ١ / ١١٩ وما بعدها . الإتقان ٢ / ١٨٥ وما بعدها . الجنى الداني ص ١٥٥ وما بعدها . رصف المباني ص ١٥٣ ـ ١٥٧ . الأزهيّة ص ٢٢٨ ـ ٢٢١ . تأويل مشكل القرآن ص ٥٠٦ . المفصل ص ١٠٠ . فواتح الرحموت ١ / ٢٣٦ وما بعدها . شرح تنقيح الفصول ص ١٠٩ وما بعدها . الصاحبي ص ١٤٥ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٤٣ وما بعدها . كشف الأسرار ٢ / ١٥٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في ش: أي لما .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث، أبو الحسين الفارسي النحوي. ابن اخت أبي علي الفارسي وتلميذه، وإمام النحو من بعده، أشهر تصانيفه « كتاب الهجاء » و « كتاب الشعر ». توفي سنة ٤٢١ هـ. ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣ / ١١٦، بغية الوعاة ١ / ١٨٤ . معجم الأدباء ١٨٨ / ١٨٦ ).

<sup>(</sup>٤) في ش، وتلميذ.

الجرجاني مع ذلك أن تكونَ ناقلة الحكم الأولَ لما بعدها ، كما في الإثباتِ وما في حكمِهِ ، فيحتملُ عندهم في نحو « ماقام عمرو ، بَلْ زيدٌ » وفي « لا تضرب زيداً ، بَلْ عمراً » أن يكونَ التقديرُ « لا تضربُ عمراً » أيضاً :

(و) لا تكون « بَلْ » عاطفة إنْ وَقَعَتْ (قبلَ جملةٍ) وإنما تكونُ ( لا بتداء وإضرابِ ) وهو ضربان :

- ضرب ( لإبطال ) الحكم السابق في نحو قوله تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً ، بَلْ جَاءَهُمْ بِالحَقِّ ﴾ (٢) ونحو قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ (٤)

- والضربُ الثاني: وهو المشارُ إليه بقوله (أو انتقالٍ) أي إضرابِ لانتقالٍ مِنْ حكم إلى حكم مِنْ غير إبطالِ الأولِ، نحو قوله تعالى ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ، بَلْ قُلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ ﴾ وقوله تعالى ﴿ بَلِ ادَارَك مِعْلَمُهُمْ في الآخِرَة، بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا

<sup>(</sup>۱) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن ، أبو بكر الجرجاني الشافعي النحوي ، الإمام المشهور . أخذ عن أبي الحسين بن عبد الوارث ابن اخت أبي علي الفارسي ولم يأخذ عن غيره ، وكان من كبار أئمة العربية والبيان ، أشهر كتبه « إعجاز القرآن » و « المقتصد في شرح الإيضاح » و « الجمل » وغيرها . توفي سنة ۷۱ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ۲/ ۱۰۲ ، إنباه الرواة ٢ / ۱۰۸ ، شذرات الذهب ٣ / ٣٤٠ ، طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ١٤٩ ، الوافي بالوفيات ١ / ۱۲۲ ، طبقات المفسر بن للداودي ١ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : حكم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٠ من المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ من الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٦٢ ، ٦٣ من المؤمنون .

<sup>(</sup>٦) في ش : وقال .

عَمُونَ ﴾ (١) . ففي هذه الأمثلة لم تبطلْ شيئاً مما سَبَقُ ، وإنما فيه انتقالُ (مِنْ خبر عنهُمْ الى خبر آخر .

والحاصلُ أنَّ الإضرابَ الانتقاليَ قطعَ للخبرِ لا للمخبرِ عَنْهُ. وظاهرُ كلامِ ابنِ مالكِ أنَّ هذِهِ عاطفةً أيضاً ، لكنْ جملة على جملة (٢٠). وصرَّحَ به ولدهُ (٤٠) في « شرح الألفية » .



<sup>(</sup>١) الآية ٦٦ من النمل.

<sup>(</sup>٢) في ش : عنهم من خبر .

<sup>(</sup>٣) انظر تسهيل الفوائد ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) وولد ابن مالك هذا : هو محمد بن محمد بن عبد الله ، بدر الدين بن مالك . قال الصفدي :

<sup>«</sup> كان إماماً فهماً ذكياً حاد الخاطر إماماً في النحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والمنطق . جيد المشاركة في الفقه والأصول » . أشهر مصنفاته « شرح ألفية والده » و « شرح كافيته » وشرح الحاجبية . توفي سنة ٦٨٦ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٢٢٥ . شذرات الذهب

ه / ۳۹۸ ، طبقات الشافعية للسبكي ٨ / ٩٨ ) . وكلمة « ولده » ساقطة من ش .

### (أو)

(أو) (''حرفُ عطفِ، وتأتي (لشكِّ) نحو قوله تعالى ﴿ لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ (''والفرقُ بينَهَا وبينَ « إما » التي للشكِّ أَنَّ الكلامَ مع « إما » لا يكونُ إلاّ مبنياً على الشك، بخلاف « أو » فقد يَبْني المتكلمُ كلامَهُ على اليقين، ثُمُّ يدركُهُ الشكُ.

(و) تأتي لـ (إبهام) ويعَبُّرُ عَنْهُ أيضاً بالتشكيكِ ، نحو « قامَ زيدٌ أو عمرو » إذا عَلِمْتَ القائمَ منهما ، ولكنْ قصدتَ الإبهامَ على المخاطب ، فهذا تشكيكُ منْ جهةِ المتكلِّم ، وإبهامٌ مِنْ جهةِ السامع .

(و) تأتي «أو" أيضاً (إباحةٍ) نحو «جالس الحسنَ أو ابن سيرين ».

(و) تأتي أيضاً لـ (تخييرٍ) نحو «خُذْ ديناراً أو درهماً ». ومنه « تزوجْ هنداً أو اُختها »، ومنه قوله تعالى ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكَيْنَ

<sup>(</sup>۱) انظر معاني « أو » في ( معترك الأقران ١/ ٦١٢ ـ ٦١٥ . الجنى الداني ص ٢٣٧ ـ ٢٣٢ . رصف المباني ص ١٣٠ ـ ١٣٤ . كشف الأسرار ٢ / ١٤٢ وما بعدها . تأويل مشكل القرآن ص ٤٥٠ وما بعدها . الأزهيّة ص ١١٥ ـ ١٠٠ . مغني اللبيب ١ / ١٤ ـ ٧١ . الإتقان ٢ / ١٧٥ ـ ١٧١ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٣٣٦ وما بعدها . البرهان ٤ / ٢٠٩ ـ ٢١٤ . الصاحبي ص ١٢٧ وما بعدها . شرح تنقيح الفصول ص ١٠٥ . فواتح الرحموت ١ / ٣٢٨ وما بعدها . المفصل ص ٢٠٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٣ من المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) في ز : عنها .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من شع.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز.

مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ( وحديث الجبران « في الماشيّةِ شَاتَانِ أَو عِشْرُونَ دِرْهَمَا ﴿ ) .

والفرقُ بينهما امتناعُ الجمع في التخيير، وجوازُهُ في الإباحَةِ .

(و) تأتي «أو" أيضاً له (مطلق جَمْع) كالواو نحو قوله تعالى ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ على رأي الكوفيين .

( و ) تأتي أيضاً لـ ( تقسيم ) نحو « الكلمةُ اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ » . وعبَّرَ عنْهُ ابنُ مالك بالتفريق (٧) ، وقال : « إنَّهُ أولى مِنْ لفظِ التقسيم » .

( و ) تأتي « أو » أيضاً ( بمعنى إلى ) نحو « لأَلْزِمَنَّكَ أَو تَقْضِيَني حَقِّي » .

# ( و ) تأتي أيضًا بمعنى ( إلّا ) نحو « لأقتلنّ الكافر أو يسلم » أي إلّا

<sup>(</sup>١) الآية ٨٩من المائدة.

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حديث طويل رواه أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاً في بيان زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي والشافعي . وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما . قال ابن حزم : هذا كتاب في نهاية الصحة ، عمل به الصديق بحضرة العلماء ، ولم يخالفه أحد . ( انظر نيل الأوطار ٤/ ١٤٠ ، سنن أبي داود ١/ ٢٥٠ . صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٢٥١ ، مستدرك الحاكم ١/ ٢٦٠ ، سنن البيهقي ٤/ ١٠٠ ، سنن النسائي ٥ / ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) في شع: الجمع.

<sup>(</sup>٥) في ش ؛ في .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤٧ من الصافات.

<sup>(</sup>V) انظر تسهيل الفوائد ص ١٧٦ .

أن(١) يسلم . ومنه قول الشاعر (٢) :

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمِ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتقيمَا أَوْ تَسْتقيمَا أَوْ تَسْتقيمَا

(و) تأتي أيضاً «أو» بمعنى (إضراب ك بَلْ) ومثّلوه أيضاً بقوله تعالى ﴿ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ "على رأي مَنْ لَمْ "يجعلْهَا في الآيةِ لمطلَقِ الجمع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي أمامة زياد الأعجم. نسبه إليه سيبويه (١/ ٤٢٨) والأصبهاني في الأغاني (٢/ ١٦٢) (٩٠ ) والهروي في الأزهيّة (ص ١٢٨) والسيرافي في شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٦٢) والعيني في شرح شواهد المغني (١/ ٢٠٥) والسيوطي في شرح شواهد المغني (١/ ٢٠٥) وحكى نسبته إليه البغدادي في شرح أبيات المغني (٢/ ٧٠). ومعنى البيت: انه إذا هجا قوماً أبادهم بالهجاء وأهلكهم. إلا أن يتركوا سبّه وهجاءه.

٣) الآية ١٤٧ من الصافات.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

# ( لكنْ )

( لكن ) تكون ( لعطف واستدراك ) ومعنى الاستدراك ، أن تُنْسِبَ لما بعدَهَا حُكْمَا مخالفاً لحكم ماقبلها . ولذلك الله بد أن يتقدمَهَا كلامٌ مناقضً لما يعدَها .

إذا علمتَ ذلكَ ، فإنما تكونُ حرفَ عطفٍ واستدراكِ بشرطين ،

أحدهما : أنْ يتقدمها نفيٌ أو نهيّ .

والثاني : أَنْ لا تقترنَ بالواوِ عندَ أكثرِ النحاةِ والتالي لها أمفرد . وإلى ذلك أشير بقوله ( إِنْ وَلِيَهَا مفرد في نفي أو نهي ) نحو « ماقامَ زيد ، لكنْ عمرو » .

(و) تكون لكن (قبلَ جملة لابتداء) لا حرفَ عطفٍ، وتقعُ هنا بعدَ إيجابِ ونفي ونهي وأمر لا استفهام.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر معاني « لكن » في ( مغني اللبيب ١/ ٣٢٣ وما بعدها . الجنى الداني ص ٥٨٦ ـ ٥٩٢ . رصف المباني ص ٢٧٤ ـ ٢٧٨ . كشف الأسرار ٢ / ١٣٩ وما بعدها . الإتقان ٢ / ٢٣٢ . معترك الأقران ٢ / ٢٤٨ . المفصل ص ٢٠٥ . فواتح الرحموت ١ / ٢٣٧ وما بعدها . الصاحبي ص ١٧٠ . البرهان ٤ / ٢٨٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : وكذلك .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>.</sup> (٤) في ش : و .

### (الباء)

( الباء ) تكون ( الإلصاق حقيقة ) نحو «أمسكت ألحبل بيدي » ( الباء ) نحو « مررت بزيد » فإن المرور لم يلصق به وإنما ألصق بمكان يقرُبُ مِنْ زيد .

ومعنى الإلصاق : أَنْ يُضَافَ الفعلُ إلى الاسم ، فيلصقَ بِهِ بعدما كَانَ لا يُضافُ إليه لولا دخولُهَا ، نحو «خُضْتُ الماءَ برجلي » و «مسحتُ برأسى » .

والباءُ لا تنفكُ عن الإلصاقِ، إلا أنها قَدْ تتجردُ أَلَهُ، وقَدْ يدخُلُهَا مع ذلكَ معنى آخر، ولهذا لم يذكر لها سيبويه (عمنى غيره.

( ولها معانٍ ) أخر :

أحدها: التعدية. وتسمى باءَ النقلِ، وهي القائمةُ مقامَ الهمزة في تصيير المفاعلِ مصفعولًا نصحو قوله تصالى ﴿ ذَهَبَ الله

<sup>(</sup>١) انظر معاني الباء في ( الجنى الداني ص ٣٦ ـ ٥٦ ، الأزهيّة ص ٢٩٤ ـ ٢٩٧ ، رصف المباني ص ١٤٢ ـ ١٥٢ ، مغني اللبيب ١/ ١٠٦ ـ ١١٨ ، تأويل مشكل القرآن ص ٥٦٨ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥ ، البرهان ٤ / ٢٥٢ ـ ٢٥٧ ، معترك الأقران ١/ ٦٣٤ ـ ٢٦٢ ، أوضح المسالك ٣ / ٣٥ ـ ٣٨ . الصاحبي ص ١٠٠ ـ ١٠٠ . الإشارة إلى الإيجاز ص ٣٦ وما بعدها ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص ٤١ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ١٠٤ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٠ ـ ١٤٣ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٤٢ ، الاتقان ٢ / ١٨٢ ـ ١٨٥ ، المفصل ص ٢٨٥ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٤٢ وما بعدها ، كشف الأسرار ٢ / ١٦٧ وما بعدها ، المسودة ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش: بالحبل.

<sup>(</sup>٣) في ش: تجرد.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) في ش: في .

بِنُورِهِمْ ﴾ وأصله ، (٢ ذهَبَ نورُهُمْ ٢).

الثاني: الاستعانة. وهي الداخلة على آلةِ الفعلِ ونحوها، نحو « كتبتُ بالقلم » و « قطعتُ بالسكينِ ». ومنه ﴿ واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ (٢)

الثالث: السببية. نحو قوله تعالى ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ وأدرجَ في « التسهيل » باءَ الاستعانَةِ في باء السببيةِ (٥٠).

الرابع: التعليلية . نحو قوله تعالى ﴿ فَبِظُلْم مِنَ الذينَ هَادُوا ﴾ (٦) .

والفرق بينهما أنَّ العلة موجِبَةً لمعلولها، بخلاف السببِ لمسَبَّبِهِ، فهو كالأمارَة (٧).

الخامس: المصاحبة . ( وهي التي ( يصلُحُ في موضعها ( مع » أو يُغني عنها وعَنْ مصحوبها الحالُ ، نحو قوله تعالى ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالحَقِّ ﴾ ( أي مَعَ الحقِّ ، أو مُحِقًا ( ( ) )

السادس: الظرفية . (۱۲ بمعنى « في » للزمان ۱۲٬۱۰، نحو قوله تعالى

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٢) في ش: أذهب الله نورهم .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ من البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من العنكبوت .

<sup>(</sup>٥) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦٠ من النساء .

<sup>(</sup>٧) في ش ؛ كالإشارة .

<sup>(</sup>٨) في ع ض ز ب : وهو الذي .

<sup>(</sup>٩) في ض: موضوعها .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٧٠ من النساء .

<sup>(</sup>١١) في ش ، حقاً .

<sup>(</sup>١٢) في ش: معنى في الزمان.

﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيلِ ﴾ وللمكان نحو قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرِ ﴾ وربما كانت الظرفية مجازية نحو « بكلامِكُ بهجةً ».

السابع: البدلية. بأن يجيء موضعها « بدل » نحو قوله [ عَلَا اللهُ عَمْرَ النَّعَم » أي بدلها.

الثامن: المقابلة. وهي الداخلة على الأثمانِ والأعواضِ ، نحو « اشتريتُ الفرسَ بألفٍ »، ودخولُهَا غالباً على الثمن، وربما دخَلَتْ على الثمن. قال تعالى ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ ولم يقل ولا تشتروا آياتي بثمن قليل .

التاسع: المجاوزة، بمعنى «عن». وتكثُرُ بعد السؤال نحو ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ (٢) وتقلُ بعد غيره نحو ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالغَمَامِ ﴾ (٧) وهو مذهب كوفي، وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية.

(٦) الآية ٥٩ من الفرقان.

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣٧ ، ١٣٨ من الصافات .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٣ من آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر عن طلحة بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْهَ قال عن حلف الفضول: « لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حِلْفَا ما أُحبُّ أَنَّ لي به حُمْرَ النَّعَم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت ». كما روي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين.

والمراد بقوله « ماأحبُ أن لي به حمر النعم » أنني لا أحب نقضه وإن دُفع لي حمر النعم في مقابلة ذلك . وهذا الحلف كان في الجاهلية وتعاقدت فيه قبائل من قريش وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه على مَنْ ظلمه حتى ترد إليه مظلمته . ( انظر سيرة ابن هشام ١/ ١٤٥، البداية والنهاية ٢/ ٢٩٣، شفاء الغرام ٢/ ٩٩ وما بعدها . الاكتفاء للكلاعي ١/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) في ع : الأعراض .

<sup>(</sup>o) الآية ١٤ من البقرة : (V) الآية ٢٥ من الفرقان .

العاشر: الاستعلاء. نحو قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بِدِينَارِ ﴾ أي على دينار إلا أي على دينار إلى وحكاه أبو المعالي في « البرهان » عن الشافعي رضي الله تعالى عنه .

الحادي عشر: القَسَم. وهو أصلُ حروفِهِ ، نحو « باللهِ لأفعلنّ » . الثاني (٢ عشر: الغاية . نحو ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي ﴾ أي إليّ .

الثالث عشر: التوكيد. وهي الزائدة، إما مع الفاعل نحو «أحسن بزيد" على قول البصريين أنّه فاعلّ، أو مع (١) المفعول نحو ﴿ وَهُزَي اليكِ بِجِدْع النَّخْلَةِ ﴾ أو مع المبتدأ نحو « بحسبِكَ درهم »، أو الخبر نحو ﴿ أَيْسَ الله بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٥ من أل عمران.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي ، أبو المعالي ، الملقب بضياء الدين ، المعروف بإمام الحرمين . قال ابن خلكان : « أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق ، المجمع على إمامته ، المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم . أشهر مصنفاته « نهاية المطلب » في الفقه و « البرهان » في أصول الدين و « الإرشاد » و « الشامل » في أصول الدين و « غياث الأمم » في الأحكام السلطانية . توفي سنة ١٧٨ ه . ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢ / ٢٠١ وما بعدها . المنتظم ٩ / ١٨ . شذرات الذهب ٢ / ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٠ من يوسف.

<sup>(</sup>٠) في الأصول الخطية كلها : الفعل . وليس بصواب .

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام : إن الأصل « أحسن زيدٌ » بمعنى صار ذا حُسْنِ ، ثم غُيرت صيغة الخبر إلى الطلب ، وزيدت الباء إصلاحاً للفظ . ( مغني اللبيب ١ / ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصول الخطية كلها : معنى . وليس بصواب .

<sup>(</sup>A) في ش : ونحو .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٥ من مريم .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٦ من الزمر .

الرابع (معنى عشر: التبعيض. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله ﴾ (٢) أي منها.

وخرَّجَ بعضُهُمْ على ذلك قولُهٌ تعالى ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ وأنكرَهُ ابنُ جنّى وغيرهُ (٦).

وقال ابن العربي : « إنَّهَا هُنَا تفيدُ فائدةً غيرَ التبعيضِ ، وهو الدلالةُ على مَمْسُوحٍ (^) به . قال : والأصْلُ فيه « امسحوا برءوسِكُمْ الماءَ » فتكونُ مِنْ بابِ القَلْبِ ، والأصلُ : رءوسَكُمْ بالماء (٩) .

<sup>(</sup>١) في ش: الثالث

<sup>(</sup>٢) أنظر تسهيل الفوائد ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من الإنسان.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(°)</sup> فقال : « فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيض . فشيء لا يعرفه أصحابنا . ولا ورد به ثَبَتَ » . ( سر صناعة الإعراب ١ / ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) كابن دريد وابن عرفة وابن برهان وغيرهم. ( انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٠ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الاشبيلي. المعروف بأبي بكر بن العربي القاضي، كان إماماً من أئمة المالكية، أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد. محدثاً فقيهاً أصولياً مفسراً. أديباً متكلماً. أشهر كتبه « أحكام القرآن » و « الإنصاف في مسائل الخلاف » و « المحصول في علم الأصول » و « عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي » وغيرها. توفي سنة ٤٢٣ هـ. ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٣/ ٤٣٣. الديباج المذهب ٢/ ٢٥٢. شذرات الذهب ٤/ ١٤١. طبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٦٢. الفتح المبين ٢ / ٢٥٢).

<sup>(</sup>٨) في شُّ : الممسوح .

<sup>(</sup>٩) ونص كلام ابن العربي كما جاء في كتابه « أحكام القرآن » ، « ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض ، ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك ، حتى صار الكلام فيها إخلالاً بالمتكلم ، ولا يجوز لمن شدا طرفاً من العربية أن يعتقد في الباء ذلك . . . إلى أن يقول ؛ وذلك أن قوله « وامسحوا » يقتضي ممسوحاً به ، والمسوح الأول هو المكان ، والمسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوح كاليد ، والمحصّل للمقصود من المسح وهو المنديل ، وهذا ظاهر لا خفاء به . فإذا ثبت هذا ، فلو قال « امسحوا رءوسكم » لأجرأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرأس ، لا ماء ولا سواه . فجاء بالباء ليفيد ممسوحاً به وهو الماء . فكأنه قال « فامسحوا برءوسكم الماء » من باب المقلوب ، والعرب تستعمله . . الخ » . ( أحكام القرآن ٢ / ٢٥٥ ) .

(إذا ) تأتي (لمفاجأة حَرْفاً) وهي التي يقعُ بعدَها المبتدأ. فرقاً بينها وبينَ الشرطيّةِ، فإنَّ الواقعَ بعدها الفعلُ، وقد اجتمعا في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ ( )

ومن أمثلةِ المفاجأةِ ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ "، ولا تحتاجُ « إذا » المفاجأة إلى جوابِ ، ومعناها الحالُ .

قال ابن الحاجب: « ومعنى المفاجأة ، حضورُ الشيء مَعَكَ في وصفٍ مِنْ أوصافِكَ الفعليَّةِ. وتصويرُهُ في قولكُ « خَرَجْتُ فإذا الأسد » [ فمعناه ] (٥٠ حضورُ الأسدِ معكَ في زَمَنِ وَصْفِكَ بالخروج ، أو في مكانِ خروجكَ ألْصَقُ بِكَ مِنْ مَكانِ خروجكَ أَلْصَقُ بِكَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر معاني « إذا » في ( مغني اللبيب ١ / ٩٢ ـ ١٠٥ . رصف المباني ص ٦١ وما بعدها . الأزهيّة ص ٢١١ وما بعدها . الجنى الداني ص ٣٦٧ ـ ٣٨٠ . البرهان ٤ / ١٩٠ ـ ٢٠٦ . كشف الأسرار ٢ / ١٩٣ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٤١ . الإتقان ٢ / ١٤٠ ـ ١٥٠ . الصاحبي ص ١٣٩ . فواتح الرحموت ١ / ٢٤٨ وما بعدها . معترك الأقران ١ / ٥٠٠ ـ ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ من الروم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ من طه.

<sup>(</sup>٤) في ش : قوله .

<sup>(</sup>٥) زيادة من نص كلام ابن الحاجب الذي نقله عنه السيوطي في الاتقان ٢ / ١٤٨ ومعترك الأقران ١٨ / ٥٨٠ . بيد أنَّها في المعترك « ومعناه » .

<sup>(</sup>٦) في ش: يخرج خروجك.

 <sup>(</sup>٧) كذا في نص ابن الحاجب كما نقله عنه السيوطي في الاتقان ٢ / ١٤٨ ومعترك الأقران ١ / ٥٨٠ .
 وفي ش ز : أو . وفي د ع ب ض : إذ .

<sup>(</sup>٨) في ش: معه .

حضوره في زَمَنِ خروجك (١٠ ، لأنَّ ذلكَ المكانَ يخصُّك (١٠ دونَ مَنْ أَشبَهَكَ ، وذلكَ الزمانُ لا يخصُّك (١٠ دونَ مَنْ أَشبَهَكَ . وكلما كانَ أَلصقَ كانت المفاجَأةُ فيه أقوى » .

(و) تأتي « إذا » (ظرفاً لـ) زمن (مستقبل لا ماض وحال ، متضمنة معنى الشرط غالباً) ولذلك تُجَابُ هي بما تُجَابُ بِهِ أدواتُ الشرط ، نحو « إذا جاءَ زيد فَقُمْ إليه » فهي باقية على ظرفيتها ، إلا أنّها ضُمّنتُ معنى الشرط . ولذلك لم يثبتُ لها سائرُ أحكام الشَرْطِ ، فلم يُجْزَمْ بها المضارع ، ولا تكونُ إلا في المحقّق ، ومنه ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُرُ في البَحْر ﴾ لأنّ مَسً الضرّ في البَحْر ﴾ لأنّ مَسً الضرّ في البحر محقّق .

ولما لم يُقَيِّدُ بالبحر أتى ب « إنْ » التي تستعملُ في المشكوكِ فيه نحو ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءِ عَرِيضٍ ﴾ (٦) .

وتختصُ بالدخولِ على الجملَةِ الفعليَّةِ المعنى.

وما قلماه في المتن مِنْ كونِ « إذا » لا تجيءُ لماضٍ ولا لحالٍ هو الذي عليه الجمهورُ ، وتأولوا ماأوهَمَ خلافَ ذلكَ .

<sup>(</sup>١) في ش : خروجه .

ر۲) فی ش : يحصل .

<sup>(</sup>٣) في ش: لا يحصل.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٧ من الإسراء .

<sup>(</sup>ه) في ش ؛ أي .

<sup>(</sup>٦) الآية ٥١ من فصلت. وقد جاء في الأصول الخطية كلها (( وإن مسه الشر فذو دعاء عريض )) وهو خطأ في الآية. فذكرنا الصواب. والآية لا تصلح شاهداً لكلامه. وإنما الذي يشهد له قوله تعالى (( وَإِنْ مَسُهُ الشَّرُ فيئوس قَنوطُ )) الآية ٤٩ من فصلت.

<sup>(</sup>٧) في ش: الاسمية الفعلية.

ومما (أوهم مجيئها للماضي نحو قوله تعالى ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ (٢) ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا ﴾ (٢). ومما (أوهم مجيئها للحال (أنحو قوله تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ (٥) ﴿ وَالنَّجْم إِذَا هَوَى ﴾ (١)

وقالوا : إنها لما جُرِّدَتْ هنا عن الشرطِ جُرِّدت عن الظرفِ ، فتكونُ هنا لمجرد الوقْتِ منْ غير أنُ تكونَ ظَرْفًا مختصةً بأُحَدِ الأزمنَةِ الثلاثةِ .

\* \* \*

۱۱ ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٢ من التوبة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ من الجمعة.

<sup>(</sup>٤) في ز : لحال .

<sup>(</sup>٥) الآية الأولى من الليل.

<sup>(</sup>٦) الآية الأولى من النجم.

# ( إذ )

( وفي قول ) لزمن ( مستقبل ) مثل « إذا » وصححه ابن مالك وطائفة في نحو قولهِ تعالى ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ ﴾ (١٠)

وأجابَ الأكثرُ عن الآيَةِ ونحوِهَا بأنَّ ذلكَ نُزِّلَ منزلَةَ الماضي لتحققِ وقوعهِ ، مثل ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ ﴾ (٧)

إذا تقرَّرَ ذلكَ ، فتأتي ( ظرفاً ) لزمنٍ ماضٍ نحو قوله تعالى ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أُخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ (^) .

( و ) تأتي ( مفعولًا به ) نحو ﴿ واذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) انظر معاني « إذ » في ( معترك الأقران ١ / ٥٧٦ ـ ٥٨٠ . الإتقان ٢ / ١٤٤ ـ ١٤٧ . الجنى الداني ص ١٨٥ ـ ١٩٢ . البرهان ٤ / ٢٠٧ وما بعدها . رصف المباني ص ٥٩ وما بعدها . مغني اللبيب ١ / ١٨٤ ـ ٩٢ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٣٩ وما بعدها . الصاحبي ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ من آل عمران.

<sup>(</sup>٣) في ش ض : وتنوينها .

<sup>(</sup>٤) في ش: حينئذ.

<sup>(</sup>٥) انظر تسهيل الفوائد ص ٩٣.

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٧٠ ، ٧١ من غافر .

<sup>(</sup>٧) الآية الأولى من النحل.

<sup>(^)</sup> الآية ١٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٦ من الأعراف.

(و) تأتي (بدلاً منه) أي من المفعول، نحو ﴿ وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ ﴾ (۱) فإذْ بدلُ اشتمالِ منْ مريم.

(و) تأتي (لتعليل) نحو قوله تعالى ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ ( وَالْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ ( وقوله ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ ﴾ ( )

(و) تأتي لـ (مفاجأة) وهي الواقعة بَعْدَ « بينا " و « بينما » ، نحو قولك « بينا أَنَا كذا إذْ جاءَ زيد » و ،

فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ ( )

نص عليه سيبويه (٨).

وتكونُ ( حرفاً ) في مجيئها للتعليل والمفاجأةِ .

وقد اختلف في قائله . فنسبه أبو حاتم السجستاني في كتابه « المعمرين » إلى حريث بن جبلة العذري . وحكى ابن الأنباري أنه لعثير بن لبيد العذري . ونسبه البعض إلى عثمان بن لبيد . ونسبه غيرهم إلى جبلة بن الحويرث العذري . وقيل غير ذلك فيه . . . وقد استشهد به سيبويه في الكتاب وابن هشام في شذور الذهب ومغني اللبيب ولم ينسباه . ( انظر شرح شواهد المغني للبغدادي ٢ / ١٦٨ وما بعدها . تحقيق العلامة عبد العزيز لليمني في قائل هذا البيت في هامش سمط اللّالي ٢ / ٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ من مريم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من الزخرف.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ من الأحقاف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الجنى الثاني ومغني اللبيب والمحلي على جمع الجوامع. وفي الأصول الخطية كلها: بين.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) كذا في الكتاب لسيبويه ومغني اللبيب والشذور وغيرها . وفي الأصول الخطية كلها : بينما .

<sup>(</sup>٧) هذا عجز البيت . وصدره :

إِسْتَقْدِرِ الله خَيْراً وَارْضَيْنَ بِهِ

<sup>(</sup>A) الكتاب لسيبويه ۲ / ۱۵۸

( « لو ) حرف امتناع لا متناع ) في قولِ أكثرِ العلماء . أي يدلُ على امتناع الثاني لامتناع الأولِ . فقولك « لَوْ جئتني لأكرمْتُكَ » دالَّ على انتفاء الإكرام لا نتفاء المجيء .

واعتُرض عليه بأنَّ جوابَهَا قَدْ لا يكونُ ممتنعاً بما رواهُ أبو نُعيم في « الحلية » أن النبي يَعَلِيُكُو قالَ في سالم مولى أبي حذيفة (٢٠) « إنَّهُ شَديدُ (الحُبِّ للله ٤٠) . لَوْ كَانَ لا يَخَافُ الله مَاعَصَاه »(٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر معاني « لو » في ( رصف المباني ص ٢٨٩ ـ ٢٩٢ . معترك الأقران ٢ / ٢٥٣ ـ ٢٥٧ . الإتقان ٢ / ٢٥٦ ـ ٢٥٠ . البرهان ٢ / ٢٦٦ ـ ٢٢٩ . مغني اللبيب ١ / ٢٨٢ ـ ٢٠١ . الجنى الداني ص ٢٧٢ ـ ٢٩٠ . البرهان ٤ / ٢٢٦ ـ ٢٧٠ . الطراز ٢ / ٢١١ ـ ٢١٥ . الصاحبي ص ١٦٣ . المفصل ص ٢٠٠ وما بعدها . شرح تنقيح الفصول ص ١٠٧ وما بعدها . فواتح الرحموت ١ / ٢٤٩ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الشافعي الحافظ، أحد الأفذاذ الذين جمعوا بين الرواية والدراية. قال ابن النجار: « هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين ». أشهر مصنفاته « حلية الأولياء » و « تاريخ أصبهان » و « دلائل النبوة » و « معرفة الصحابة » و « المستخرج على صحيح البخاري » توفي سنة ٤٠٠ هـ ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٨ وما بعدها. وفيات الأعيان ١/ ٧٥٠. المنتظم ٨/ ١٠٠٠. شذرات الذهب ٣/ ٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) هو سالم بن معقل . مولى أبي حذيفة بن عتبه بن ربيعه . أبو عبد الله . أصله من فارس . وهو من فضلاء الصحابة والمهاجرين . قال النووي : « والأحاديث الصحيحة في فضله كثيرة و . وقد أعتقته مولاته بثينة امرأة أبي حذيفة الأنصارية . فتولاه أبو حذيفة وتبناه . شهد بدرأ وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع النبي على . وقتل شهيداً يوم اليمامة وهو يحمل لواء المسلمين وذلك في سنة ١٢ هـ . ( انظر ترجمته في الإصابة ٢ / ٦ . الاستيعاب ٢ / ٧٠ . تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٠٠ . حلية الأولياء ١ / ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ، المحبة .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ١/ ١٧٧ . وقد قال العجلوني أن سنده في رواية أبي نعيم ضعيف . وأنه رواه الديلمي أيضاً . (كشف الخفا ٢/ ٣٢٣ ) .

وأجيبَ عنهُ بأنَّ لانتفاء المعصيةِ سببين : المحبةَ والخوفَ . فلو انتفى الخوفُ لَمْ توجد المعصيَةُ ، لوجود الآخر وهو المحبةُ .

وقال سيبويه : « إنها حرفٌ لما كانَ سيقَعُ لوقوع غيره » (1). يعني أنها تقتضي فعلًا ماضياً كان يُتَوَقَّعُ ثبوتُهُ لثبوتِ غيره ، والمتوقّعُ غيرُ واقع . فكأنّهُ قالَ : حرفٌ يقتضى فعلًا امتنعَ لامتناع ماكان ثَبَتَ لثبوتهِ .

وقيل: إنها لمجرد الربطِ. أي إنَّمَا تدلُ على التعليقِ في الماضي، كما تدلُ « إنْ » على التعليقِ في المستقبلِ، ولا تدلُ على امتناع شرطٍ ولا جوابٍ.

وقيل: إنَّهَا حرفٌ يقتضي في الماضي امتناع ما يليهِ ، واستلزامَهُ لتاليهِ . أي تقتضي أمرين :

- أحدهما : امتناع مايليهِ ، وهو شرطُهُ .

- والأمر الثاني: كون مايليهِ مستلزماً لتاليه، وهو جوابُهُ. ولا يدلُ على امتناع الجوابِ في نفسِ الأمرِ ولا ثبوتهِ. فإذا قلت: « لو قامَ زيدٌ لقامَ (٢ عمرو » فقيامُ زيد محكوم (٢ بانتفائِهِ في مامضى (٤)، ويكونُ ثبوتُهُ مستلزماً لثبوتِ قيام عمرو. وهل لعمرو قيامٌ أو لا (٥)؛ ليسَ في الكلامِ تعرّضٌ لَهُ.

وصحّح هذه العبارة السبكي وولده التاجُ (١)، وهي في بعض نسخ « التسهيل » .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) المصر المحتاب تسيبوية ١٠,١٠٠(۲) في ش : لكان .

<sup>(</sup>٣) في ش : المحكوم .

<sup>(</sup>٤) في ش : ماض .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) انظر جمع الجوامع للتاج السبكي وشرحه للمحلي ١/ ٣٥٤ وما بعدها .

قال المرادي (أي « شرح الألفية » ؛ « قال في « شرح الكافية (أي ؛ العبارة الجيدة (أي « لو » أنْ يقالَ « حرفٌ يدلُ على امتناع تال (أن يلزمُ لثبوتِهِ ثبوتُ تاليه » .

فقيامُ (أيد مَنْ قولك « لَوْ قامَ زيدٌ لقامَ عمرو » محكومٌ بانتفائِه فيما مضى . وكونُهُ مستلزماً ثبوتُهُ لثبوتِ قيام عمرو، وهَلْ لعمرو قيامٌ آخر غير اللازمِ عَنْ قيام زيد أو ليسَ له ؟ لا تَعَرُّضُ لذلك . بل الأكثرُ كونُ الأولِ والثاني غيرَ واقعينِ » .

(و) تأتي «لو» (شرطاً له) فعل (ماض، فيُصرف المضارعُ إليه) أي إلى المضيّ (١٠٠)، عكس « إنْ » الشرطية، فإنها تَصْرِفُ الماضي إلى الاستقبال.

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المالكي. بدر الدين المعروف بابن أم قاسم. النحوي اللغوي المفسر المقرىء الفقيه الأصولي أشهر مصنفاته «تفسير القرآن » و « إعراب القرآن » و « شرح التسهيل » و « شرح المفصل » و « شرح الألفية » و « الجنى الداني في حروف المعاني » توفي سنة ۶۹۷ هـ ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ۱/ ۱۷۰ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ۱۲۰ . الدرر الكامنة ۲/ ۱۲۰ . شذرات الذهب ۱/ ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع: الكافي.

<sup>(</sup>٣) في ش: المجيدة.

<sup>(</sup>٤) في ش ز : قال .

<sup>(</sup>ه) في ش : فقام

<sup>(</sup>٦) في ش: بامتناعه.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٨) في ش، قياس.

<sup>(</sup>٩) في شرح المرادي ؛ لا يتعرض .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١١) شرح المرادي على الألفية ٤ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۱۲) في ش ز ؛ فينصرف .

<sup>(</sup>۱۳) في ش: المعنى .

وأنكرَ قومٌ كونَهَا حرفَ شرطٍ ، (الأنَّ الشرطَ في الاستقبالِ ، و « لو » للتعليقِ في الماضي . وذكرَ بعضُهُمْ أنَّ النزاعَ لفظي . فَإِنْ أريد بالشرطِ الربطُ المعنويُ الحكمي ، فهو شرطً () ، وإن أريدَ بِهِ ما يعملُ في الجزئينِ فلا .

(و) تأتي شرطاً (لمستقبل قليلًا، فيُصرفُ الماضي إليه) أي إلى الاستقبال، نحو قوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقينَ ﴾ قالَهُ جماعةً.

وخَطَّأُهُم ابن الحاج<sup>(٢)</sup> بأنك لا تقول « لو يقومُ زيدٌ ، فعمرو منطلقٌ » . كما تقول « إنْ لا يقمُ زيدٌ ، فعمرو منطلقٌ » .

وكذا ( قال بدرُ الدين بن مالك ، عندي أنَّهَا لا تكونُ لغير الشرطِ في الماضي ، ولا حُجَّةَ فيما تمسكوا بِهِ لصحَّةِ حملِهِ على المضي .

(و) تأتي أيضاً «لو<sup>(۷)</sup> (لتمنًّ) نحو ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ أي « فلت لنا كرَّة » ولهذا نصب « فنكونَ »

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من يوسف.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي . أبو العباس الإشبيلي . المعروف بابن الحاج . قرأ على الشلوبين وأمثاله . وكان بارعاً في النحو والأدب مشاركاً في الفقه والأصول . قال في البدر السافر : « برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه من يفوقه أو يدانيه » . أشهر كتبه « شرح كتاب سيبويه » و « مختصر خصائص ابن جني » و « مختصر المستصفى » توفي سنة ١٤٧ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٢٥٠ . درة الحجال ١/ ٤٠ . الدرر الكامنة ١/ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ش ب ض. وفي ز : « إن » ساقطة . وفي ع : ان لا يقوم .

<sup>(</sup>ه) في ب ض: ولذا.

<sup>(</sup>٦) في ش : المعنى .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٠٢ من الشعراء.

وهل هي امتناعية أشربَتْ معنى التمني، أوْ قِسْمُ برأسِهِ، أو هي المصدريةُ أَعَنَتْ عن التمنى ؟ فيه ثلاثة أقوال .

(و) تأتي « لو  $(1)^{(1)}$  أيضاً لـ (عَرْضِ) نحو « لو تنزل عندنًا  $(1)^{(1)}$  فتصيبَ خيراً .

( و ) تأتي أيضاً لـ ( تحضيض ) نحو « لو فَعَلْتَ كذا » أي ، إفعَلْ كذًا .

والفرقُ بينهما؛ أنَّ العَرْضَ طلبٌ بلينٍ ورفق، والتحضيضُ طلبٌ بحثً.

(و) تأتي أيضاً له (تقليل) نحو قوله بَكَلَّكُ ، «رُدُوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَقٍ » ( و « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَقٍ » ( و « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ » ( ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) في ش ، علينا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده والبخاري في تاريخه عن ابن بُجيد الأنصاري عن جدته مرفوعاً. والظِلْفُ، هو للبقر والغنم كالحافر للفرس. ومعنى مُحْرَق، أي مشوي. ( انظر الموطأ ٢ / ٩٣٣. سنن النسائي ٥ / ٨١. مسند أحمد ٤ / ٧٠. الفتح الكبير ٢ / ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن سهل ابن سعد الساعدي مرفوعاً. ( انظر صحيح البخاري ٧ / ٨. صحيح مسلم ٢ / ١٠٤١. سنن أبي داود ٢ / ٢٠٨. تحفة الأحوذي ٤ / ٢٠٥. سنن النسائي ٦ / ١٣٣. سنن ابن ماجة ١ / ١٠٨. مسند أحمد ٥ / ٣٣٦. أقضية النبي على ص ٥٥ ).

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده عن عدي بن حاتم مرفوعاً ، وأخرجه الحاكم عن ابن عباس والبزار عن أبي بكر الصديق ورفعاه . ( انظر صحيح البخاري ٨ / ١٤ . صحيح مسلم ٢ / ٧٠٣ . سنن ابن ماجه ١ / ٦٦ . تحفة الأحوذي ٧ / ٩٨ . مسند أحمد ٤ / ٢٥٨ . كثف الخفا ١ / ٤٢ ) .

أثبته ابن هشام الخضراوي () و ابن السّمعاني في « القواطع » . قال الزركشي " ـ شارح « جمع الجوامع » ـ ، والحق أنّه مستفاد مما بَعْدَهَا ، لا من الصيغة .

(و) تأتي أيضاً «لو» لمعنى (مصدري) أثبتَهُ الفرّاءُ والفارسيُ والتبريزيُ وأبو البقاء وابنُ مالك وغيرهم، وعلامَتُهَا أَنْ يصلُحَ في موضعها

(١) هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي . أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي ، ويعرف بابن البرذعي . كان إماماً في العربية والقراءات . عاكفاً على التعليم والتعلم . أشهر كتبه « فصل المقال في أبنية الأفعال » و « الإفصاح بفوائد الإيضاح » و « نقض الممتع لابن عصفور » توفى سنة ١٤٦ هـ . ( انظر ترجمته في بغية الوعاة ١ / ٢٦٧ ) .

(٣) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي ، الشهير بابن السُمعاني . أبو المظفر ، ابن الإمام أبي منصور ، الفقيه الأصولي الثبت . قال ابن السبكي عنه : « الإمام الجليل ، العَلَم الزاهد الورع . أحد أئمة الدنيا » . ثم قال ، « وصنف في أصول الفقه « القواطع » وهو يغني عن كل ماصنف في ذلك الفن . . . ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع » . وله مصنفات أخرى أشهرها « البرهان » في الخلاف و « الأوساط » و « المختصر » . توفي سنة ٤٨٩ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ٣٥٠ ـ ٣٤٦ . النجوم الزاهرة ٥ / ١٦٠ . شذرات الذهب ٢٢ ، ٣٥٣ ) .

(٣) هو محمد بن بهادر بن عبد الله . بدر الدين ، أبو عبد الله الزركشي الشافعي . الفقيه الأصولي المحدث . أشهر كتبه « شرح جمع الجوامع » و « البحر » في أصول الفقه و « تخريج أحاديث الرافعي » . توفي سنة ٧٩٤ هـ ( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٤ / ٧١ . الفتح المبين ٢ / ٢٠٠ . شذرات الذهب ٦ / ٣٠٠ ) .

(٤)هو يحيى بن علي بن محمد الشيباني . أبو زكريا التبريزي . أحد أئمة اللغة والنحو والأدب . وصاحب التصانيف القيمة النافعة ك « شرح الحماسة » و « شرح المفطيات » و « شرح ديوان المتنبي » و « شرح سقط الزند » و « شرح اللمع لابن جني » و « إعراب القرآن » و « تفسير القرآن » و غيرها . توفي سنة ٥٠٥ هـ . ( انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٥/ ٢٣٨ وما بعدها . شذرات الدُهب ٤/٥، المنتظم ٩/ ١٦١ . معجم الأدباء ٢٠/ ٥٠ وما بعدها . طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢٧٠ . بغية الوعاة ٢/ ٢٣٨ . إنباه الرواة ٤/ ٢٢ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٥) في ع : وعلاقتها .

« أَنَّ » ، وأكثرُ وقوعها بَعْدَما يدلُ على تمنَّ ، نحو قوله تعالى ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ (١).

وأنكرَ ذلكَ الأكثرُ، وقالوا، الآيَةُ ونحوها على ﴿ حَذْفِ مفعولِ « يودَ » وجوابٍ « لو » أي ، يودُ أحدُهُمْ طولَ العمرِ ﴿ ۖ ، لو يُعَمَّرُ أَلفَ سنةٍ لسُرُ بذلكَ .



<sup>(</sup>١) الآية ٩٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٢)أي تُحمل .

<sup>(</sup>٣) في ع: التعمير.

### ( lek )

( « لولا " حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابِه لوجود شرطِهِ ) نحو « لولا زيد لأكرمتُك » أي لولا زيد موجود . فامتناع الإكرام لوجود زيد .

(و) تقتضي (في) جملة (مضارعة ) أي مُصَدِّرة بفعل مضارع (تحضيضاً) نحو ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ الله ﴾ (الله الله المحضيض ، وهو طلب بحث .

( و ) تقتضي في جملة ( ماضية ) أي مُصَدَّرَة بفعل ماض ( توبيخا ) نحو ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾

(و) تقتضي أيضاً في الجملة الماضية (عَرْضًا ) نحو قوله تعالى ﴿ لَوْلَا الْحُرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصُدُقَ ﴾ أُخُرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصُدُقَ ﴾

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر معاني « لولا » في ( معترك الأقران ٢ / ٢٥٧ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع ١٦ انظر معاني « لولا » في ( معترك الأقران ٢ / ٢٥٠ الصاحبي ص ١٦٣ وما بعدها . البرهان ٤ / ٢٥٦ ـ ٢٧٩ . مغني اللبيب ١ / ٣٠٠ ـ ٣٠٠ . الإتقان ٢ / ٢٣٩ وما بعدها . فواتح الرحموت ١ / ٢٤٩ . المفصل ص ٣١٥ وما بعدها . تأويل مشكل القرآن ص ٥٤٠ . الجني الداني ص ١٨٥ ـ ١٨ الأزهية ص ١٧٥ ـ ١٨١ . رصف المباني ص ٢٩٢ ـ ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٦ من النمل.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ من النور .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من المنافقون .

### « فضل »

( مبدأ اللغاتِ توقيفٌ من اللهِ تعالى بإلهام أو وحي أو كلام )(١)عند أبي الفرج (٢) والموفق والبن قاضي الجبل والظاهريَّة والأشعريَّة

وقيل: أو عَلَمْهُ بعضَهَا، أو اصطلاحاً سابقاً، أو علَمَهُ حقيقةَ الشيء وصفَتَهُ لقوله تعالى ﴿ ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴾

ورُدُ قولُ مَنْ قالَ ، عَلَمَهُ بعضَهَا أو اصطلاحاً سابقاً أو عَلَمَهُ حقيقةَ الشيء وصفَتَهُ ، بأنَ الأصلَ اتحادُ العلم ، وعدمُ اصطلاحٍ سابقٍ وأنَّهُ عَلَّمَهُ

<sup>(</sup>۱) انظر تحقيق مسألة مبدأ اللغات في ( المزهر ١/ ١٦ وما بعدها . المستصفى ١/ ٣١٨ وما بعدها . إرشاد الفحول ص ١٣ وما بعدها . المسودة ص ٥٦٢ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانيع عليه ١/ ٢٦٩ وما بعدها . نهاية السول ١/ ٢١١ . العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٤ وما بعدها . الخصائص لابن جني ١/ ٤٠ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١/ ٣٢ وما بعدها . الصاحبي ص ٣١ وما بعدها . فواتح الرحموت ١/ ١٨٣ . التمهيد للأسنوي ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقي الحنبلي ، الفقيه الزاهد . شيخ الشام في وقته . قال العليمي ، « كان إماماً عالماً بالفقه والأصول : شديداً في السنّة ، زاهداً عارفاً عابداً » . أشهر كتبه « المبهج » و « الإيضاح » و « التبصرة في أصول الدين » توفي سنة ٤٨٦ هـ ( انظر ترجمته في المنهج الأحمد ٢ / ١٦٠ وما بعدها ، طبقات الحنابلة ٢ / ٢٤٨ . ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٢٤٨ وما بعدها . شذرات الذهب ٣ / ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) في د ض ؛ انه الهمه .

 <sup>(</sup>٥) في ش : الوضع بالتوقيف ، أي أن الله تعالى الهمه .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣١ من البقرة .

حقيقة اللفظ، وقد أكَّده بر للها». وفي الصحيحين في حديث الشفاعة « وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيء » (1) ، وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله ﴿ بِأَسْمَاء هَوْلاً ﴾ (1) فالتعليم للأسماء ، وضمير عَرْضهم للمسميات . ولظاهر قوله ﴿ مَا فَرُّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيء ﴾ (1) ولقوله أتعالى ﴿ عَلَمَ الإنْسَانَ مَالُمْ يَعْلَمُ ﴾ (2) وقوله تعالى ﴿ عَلَم اللغة أبلغ من يَعْلَمُ ﴾ (2) وحملة على اللغة أبلغ من الجارحة (٧) وحملة على الإقدار عليها ، الجارحة (٧) .

وقال جمع : إنَّ اللغة اصطلاحية ، وَضَعَهَا واحد أو جماعة ، وعَرَفَ الباقونَ بإشارة وتكرار.

وقيل ؛ ما يُحتاجُ إليه توقيفٌ ، وغيرُهُ محتملٌ أو اصطلاحٌ .

وقيل ؛ عكسه .

وقال قوم : الكل ممكن .

ووقف جمع (م) القطع بواحدٍ مِنْ هٰذِهِ الاحتمالاتِ.

ثم اختلفوا : هل لهذا الخلافِ فائدةً أو لا ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً في حديث الشفاعة ( انظر صحيح البخاري ٦ / ٢١ ، فتح الباري ٨ / ١١٢ ) . أما مسلم فقد أخرج حديث الشفاعة بروايات متعددة ، ولكن ليس فيها هذا النص . ( انظر صحيح مسلم ١ / ١٨٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ من البقرة.

<sup>(</sup>٣) الاية ٣٨ من الأنعام.

٤) ن ، وبأنه يلزم إضافة ولقوله ،

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من العلق.

<sup>(</sup>٦) إلا ية ٢٢ من الروم .

<sup>(</sup>٧) في ش، الحاجة.

<sup>(</sup>A) یی ز : جماعة .

فذهبَ جمعٌ إلى أنَّهُ لا فائدةَ لَهُ .

وقال بعضُهُمْ : إنما ذُكِرَتْ هذه (١٠) المسألةُ لتكميلِ العِلْمِ بهذِهِ الصناعَةِ ، أو جوازِ قَلْبُ مالا يطلَقُ له بالشرع ، كتسميّةِ الفَرَسِ ثَوْرَأُ وعكسه .

وقال بعضُهُمْ ، إِنَّهَا جَرَتْ في الأصولِ مجرى الرياضيات (٤)، كمسائِلِ الجبر والمقابلة .

وقال الماوردي ، فائدة الخلافِ أنْ منْ قالَ بالتوقيفِ جَعَلَ التكليفَ مقارِنًا لكمالِ العقلِ ، ومَنْ جَعَلَهُ اصطلاحاً جَعَلَهُ متأخراً مُدَّةَ الاصطلاحِ .

وزعمَ بعضُ الحنفيةِ أَنَّهُمْ يقولونَ بالتوقيفِ، وعزى الاصطلاحَ للشافعيةِ، ثم قالَ وفائدةُ الخلافِ أَنَّهُ يجوزُ التعلُقُ (١) باللغَةِ عندَ الحنفيةِ لإثباتِ حُكْم الشرع مِنْ غير رجوع إلى الشرع .

( ويجوزُ تسميةُ الشيء بغير توقيفٍ مالَمْ يُحَرِّمْهُ الله تعالى ، فيبقى له اسمانِ ) اسمُ توقيفي واسم اصطلاحي . ذكرهُ القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين تبعاً لابن الباقلاني وجمع . وخالَفَ في ذلك الظاهريَّةُ (٧).

( وأسماؤه تعالى ) سبحانه (توقيفية لا تثبت بقياس). نقل المروذي (<sup>(۸)</sup>عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال ؛ لا يوصَفُ الله تعالى

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش، طلب

<sup>(</sup>٣) في ش : تعلق .

<sup>(</sup>٤) في ش : أي مضاف .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع ض ز ب.

<sup>(</sup>٦) في ش ، التعليق .

<sup>(</sup>٧) انظر المسودة ص ٦٣ه .

<sup>(</sup>A) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز ، أبو بكر المروذي . كانت أمه مروذية وأبوه خوارزميا ، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله . قال ابن العماد : « كان أجل — ۲۸۷ — الكوك المنبر (١٩)

بأكثر مما وَصَفَ به نفسَهُ ، أو سمّاهُ (() رسولهَ وعنه وقاله القاضي وغيره والمعتزلة والكرّامية . بل والباقلاني والغزالي والرازي في الصفاتِ (٢٠) لا الأسماء .

قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في « شرح البخاري » : « اختلفَ الناسُ في الأسماء الحسنى ، هل هي توقيفية (۱) ، بمعنى أنّه لا يجوزُ لأحدِ أنْ يشتق من الأفعالِ الثابتةِ لللهِ تعالى اسما الله إذا وردَ نصُّ ( في الكتابِ والسنّة )؟

فقالَ الفخرُ الرازي : المشهورُ عَنْ أصحابِنَا أَنها توقيفيةً .

وقالت المعتزلة والكرّامية : إذا دلَّ العقلُ على أنَّ معنى اللفظِ ثابتٌ في حقَّ الله تعالى جازَ إطلاقَهُ على الله تعالى .

وقال القاضي [أبو بكر] (٦) والغزالي: الأسماءُ توقيفيةٌ دونَ الصفاتِ. قالَ: وهذا [هو](٧) المختارُ.

واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوزُ أَنْ يُسمى رسولُ اللهِ بَطَالِيَ بالاتفاق على أنه لا يجوزُ أَنْ يُسمِّهِ بِهِ أَبوهُ ، ولا سمّى بِهِ نَفْسَهُ ، وكذا كلُ كبيرٍ من

صحاب الإمام أحمد . إماماً في الفقه والحديث . كثير التصانيف » توفي سنة ٢٧٥ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ١/ ٥٦ وما بعدها . المنهج الأحمد ١/ ١٧٢ وما بعدها . شذرات الذهب ٢/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>۱) في ش: سماه به

<sup>(</sup>٢) في ش الا في

<sup>(</sup>٣) في ش : توقيفة .

<sup>(</sup>٤) في فِتح الباري : أسماء .

<sup>(</sup>٥) في فتح الباري : إما في الكتاب أو السنة .

<sup>(</sup>٦) زيادة من فتح الباري .

<sup>(</sup>٧) زيادة من فتح الباري .

<sup>(</sup>۸) في ع ز ؛ يسمي .

الخلقِ . قال : فإذا امتنعَ [ ذلكَ ] (١) في حقّ المخلوقينَ ، فامتناعُهُ في حقّ الله تعالى أولى .

وقال أبو القاسم القشيري<sup>(٨)</sup>: الأسماءُ تؤخّدُ توقيفاً من الكتابِ والسنّةِ والإجماع، فكلُّ اسم وَرَدَ فيها وَجَبَ إطلاقُهُ في وصفِهِ، وما لم يَرِدُ لا يجوزُ ولو صَحَّ معناه:

رر) زيادة من فتح الباري .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٨ من الذاريات.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٤ من الواقعة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٥ من الأنعام.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ من أل عمران.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧ من الذاريات.

<sup>(</sup>A) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشافعي . الملقب بـ « زين الإسلام » قال ابن السبكي : « كان فقيها بارعاً . أصولياً محققاً . متكلماً سنياً . محدثاً حافظاً ، مفسراً متقناً . نحوياً لغوياً أديباً » . أشهر كتبه « التفسير الكبير » و « الرسالة » و « التحبير في التذكير » و « لطائف الإشارات » وغيرها . توفي سنة ٥٦٥ هـ . ( انظر ترجمته في طبقات التذكير » و « لطائف الإشارات » وغيرها . توفي سنة م٠٥ هـ . (نباه الرواة ٢ / ١٩٣ . وفيات الأعيان الشافعية للسبكي ٥ / ١٥٠ وما بعدها . المنتظم ٨ / ٢٠٠ . طبقات المفسرين للداودي ١٩٣٨ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٩) شاقطة من ش.

وقال أبو اسحاق الزجاج (١٠) ؛ لا يجوزُ لأحدٍ أن يدعو الله تعالى بما لَمْ يصفْ به نَفْسَه .

والضَابِطُ: أَنَّ كُلَّ مَأْذِنَ الشَّارِعُ أَنْ يُدعى بِهِ ـ سُواءٌ كَانَ مَشْتَقًا أُو غير مَشْتَقٍ ـ فهو مِنْ أَسَمَائِهِ، وكُلُّ مَاجَازَ أَنْ يُنْسَبَ إليه ـ سُواءٌ كَانَ مَمَا يدخلُهُ التَّأُويلُ أُو لا ـ فهو من صَفَاتِهِ، ويُطْلَقُ عليه اسمَّ أيضاً "اهـ.

( وطريقُ معرفَةِ اللغةِ ) قسمان :

أحدهما: (النقلُ) فقط (تواتراً فيما لا يقبلُ تشكيكاً) كالسماء والأرضِ والجبالِ ونحوِهَا ولغاتِ القرآنِ (وآحاداً في غيره) أي غير مالا يقبلُ تشكيكاً، وهو أكثرُ اللغَةِ، فَيُتَمَسَّك (٧) بِهِ في المسائلِ الظنيةِ دونَ القطعية (٨).

(و) القسم الثاني : (المركّبُ منه) أي من النقلِ (ومن العَقْلِ) وهو استنباطُ العقل من النقلِ.

مثالهُ: كونُ الجمع المعرَّفِ بأل للعمومِ فإنَّهُ مستفادٌ مِنْ مقدمتين

<sup>(</sup>١) في ض: الزجاجي.

<sup>(</sup>٢) في فتح الباري ، الشرع .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١ / ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر ( العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٧ وما بعدها ، الإحكام للآمدي ١/ ٧٨ ، المسودة ص
 ٥٦٤ . المزهر ١/ ٥٧ ، ١١٣ ـ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) مما يُعْلَمُ وضعه لما يستعمل فيه قطعاً .. ( العضد على ابن الحاجب ١ / ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في ش: فيتمسكوا.

<sup>(</sup>٨) في ش ، العقلية .

نقليتين حَكَمَ العقلُ بواسطتهما إحداهما: أنَّهُ يدخُلُهُ الاستثناءُ. والثانية: أنَّ الاستثناءَ إخراجُ بعضِ ماتناولَهُ اللفظُ. فَحَكَمَ العقلُ عِنْدَ وجود هاتين المقدمتين بأنَّهُ للعموم.

ولا اعتبارَ بما "يُخَالِفُ ذلك ممنْ يقولُ : إذا كانت المقدمتانِ نقليتين ، كانت النتيجة أيضاً نقلية ، وإنما العقلُ تفطّنَ لنتيجَتِهَا . لأنّا نقولُ : ليسَ هذا الدليلُ مركباً مِنْ نقليتين ، لعدم تكرار الحدّ الأوسطِ فيهما ، وإنما هُو مركب مِنْ مقدمة نقلية ، وهي الاستثناءُ - وهو إخراج بعض ماتناولَهُ اللفظُ - ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية ، وهي أنّ كلَّ مادخَلَهُ الاستثناءُ عامُ ، لأنّهُ لو لَمْ يكنْ عَامّاً لَمْ يدخلُ الاستثناءُ فيه ، ثم جُعِلَتْ هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية . فصارَ صورة الدليلِ هكذا : الجمعُ المحلى بأل يدخلُهُ الاستثناءُ ، وكلُّ مايدخُلُهُ الاستثناءُ عامٌ ، ينتج : أنَّ المحلى بأل عامٌ (°).

( وَزِيدَ ) طريقٌ ثالثٌ لمعرفةِ اللغةِ : ( و ) هو ( القرائن ) .

قال ابن جنّي في « الخصائص » : « مَنْ قالَ إِنَّ اللغةَ لاَ تُعْرَفُ إِلاَ نقلاً فقدْ أخطأ ، فإنَّهَا تُعْرَفُ بالقرائِنِ أيضاً . فإنَّ الرجلَ إِذَا سَمِعُ أَقُولَ الشاعر : قَوْمٌ إِذَا الشَرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ طَارُوا إليهِ زَرَافَاتٍ وَوحْدَانَاً

<sup>(</sup>۱) في ش ، بمن .

<sup>(</sup>۲) في ش: تكرر

<sup>(</sup>٣) في ش : وهو 🖯

<sup>(</sup>٤) في ص ، العَقَلَية .

<sup>(</sup>٥) في ش ، علم .

<sup>(</sup>٦) في ش ، دخل وسمع .

<sup>(</sup>٧) البيتِ لقريط بن أنيف. نسبه له التبريزي في شرح ديوان الحماسة (١/٥). ومعنى

عَلِمَ أَن « زرافات » بمعنى جماعات <sup>(١)</sup> ا هـ .

( والأدلَّةُ النقليةُ قَدْ تُفيدُ اليقينَ ) فتفيدُ القطعَ بالمراد. قال في « شرح التحرير » ، وهذا الصحيحُ الذي عليه أئمةُ السلفِ وغيرُهُمْ .

وقد حكى العلماءُ في هذهِ المسألةِ ثلاثَةَ أقوالِ :

أحدها: أنها تفيدُهُ مطلقاً.

والثاني: لا تفيدُهُ مطلقاً. قالوا: لتوقُّفِ اليقين على أمور لا طريقَ إلى القطع بها.

والثالث: أنها قَدْ تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحاليّة ، ولا عبرة بالاحتمالِ ، فإنّه إذا لم ينشأ عَنْ دليلٍ لم يُعْتَبر ، وإلا لم يوثق بمحسوس قاله الشيخ تقي الدين ".

( و ) عندَ السلفِ ( لا يعارضُ القرآنُ غيرَهُ بحالٍ. وحَدَثَ ماقيلَ أمورً قطعيةٌ عقليةٌ تخالفُ القرآنَ ) .

فَائدة ( عن قال ابن قاضي الجبل ، يقال ما المعنيّ بالدليل اللفظي ! ( هل هو ) الظواهِرُ مع النصوص ، أو الظواهِرُ بمفردهَا ؟

البيت: انهم لحرصهم على القتال لا ينتظر بعضهم بعضاً ، لأن كلا منهم يعتقد أنَ الإجابة تعينت عليه . فاذا سمعوا بذكر الحرب أسرعوا إليها مجتمعين ومتفرقين . (شرح الحماسة ١٩٠١) .

 <sup>(</sup>١) قول ابن جني هذا لم نعثر عليه في كتابه « الخصائص » . وقد ذكره السيوطي في المزهر (١/ ٥٩) وعزاه لابن جني في « الخصائص » . ولعل المصنف نقله عن السيوطي دون أن يرجع إلى الأصل ! أو أن طبعة الخصائص فيها نقص !

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) انظر المسودة ص ٢٤٠ ..

<sup>(</sup>٤) في ش : انتهى .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

ويقال أيضاً : الرسول عَيْنَ عَرادَهُ فيما جاء به ، ولنا ألفاظ نقطعُ بمدلولها بمفردها ، وتارة بانضمام قرائنَ أو شهادة العاداتِ ، ثم نمنعُ مُعَارضة الدليلِ العقلي القطعي للدليلِ الشرعي .

وقولُهم « الموقوفُ على المظنونِ مظنونٌ » باطلٌ ، لأنَّ الموقوفَ على المقدماتِ الظنيةِ قَدْ يكونُ قطعياً ، الموقوفُ على الشكَّ قد يكونُ قطعياً ، فَضْلًا عَنِ الظنِّ . ويُعْرَفُ بوجوه :

أحدها: الأحكامُ الشرعيةُ قطعيّةً.

الثاني: أنَّ الشكَّ في الركعاتِ يوجبُ الإتيانَ بركعةٍ أخرى، فَيَقْطَعُ بالوجوبِ عِنْدَ الشكِّ. وكذا لو شككنا في عين الحلالِ، كاشتباهِ ميتةٍ بمذكّاةٍ، وأجنبيةٍ بأختِهِ.

الثالث: إقامةُ البينةِ عندَ الحاكم، وانتفاءُ الريبِ يقطعُ بوجوبٍ (٢٠) الحكم. حتى لو جَحَدَ وجوبَهُ كَفَرَ. ففي هذه الصورة القطعُ متوقفٌ على غير قطعي. اه.

( ولا مناسبة ) أي لا يلتفتُ إلى اعتبارِ وجود مناسبةِ ( ذاتيةٍ ) أي طبيعيةِ ( بينَ لفظٍ ومدلولهِ ) أي مدلولِ ذلكَ اللفظِ ، لما تُقَدَّمَ من المشتركِ َا

<sup>(</sup>١) في ش، شهادات.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش: بوجوبه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) في ش، كما .

<sup>(</sup>٦) في ش، في .

الموضوع للشبيء وضده ، كالقُرْء والجَوْن ونحوهما . ولاختلاف الاسم لاختلاف الأمم معنى العام الختلف الأمم معنى المعنى المعن

وخالفَ في ذلك عبّادُ بنُ سليمانُ المعتزلي الصَيمَري ، بفتح الصاد والميم . .

(ويجبُ حملُ اللفظِ) إذا دارَ بينَ كونهِ حقيقةً أو مجازاً مع الاحتمالِ (^ على حقيقةً أو مجازاً مع الاحتمالِ (^ على حقيقتِهِ) كالأسدِ مثلاً ، فإنّه للحيوانِ المفترسِ حقيقةً ، وللرجلِ الشجاعِ مجازاً ، فإذا أطلقَ ولا قرينةَ ، كانَ للحيوانِ المفترس ، لأنّ الأصلَ الحقيقةُ ، والمجازُ (^ ) خلافُ الأصل ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) فهو موضوع للحيض والطهر ، وهما نقيضان . فلو كانت الدلالة لمناسبة ذاتية لما كان ذلك . ( انظر شرح العضد ١/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فهو موضوع للأسود والأبيض ، وهما ضدّان ، فلو كانت الدلالة لمناسبة ذاتية لما كان ذلك . ( انظر شرح العضد ١/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش. وفي ع : لاختلاف الاسم ..

<sup>(</sup>٤) انظر المسودة ص ٥٦٣ . الإحكام للآمدي ١/ ٧٣ . العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٢ وما بعدها . المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٥ . المزهر ١/ ٤٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في ش ب : سلمان .

<sup>(</sup>٦) هو عبّاد بن سليمان بن علي ، أبو سهل ، معتزلي من أهل البصرة ، من أصحاب هشام بن عمرو . قال ابن النديم : « كان يخالف المعتزلة بأشياء اخترعها لنفسه » ، عاش في القرن الثالث الهجري . ولم نعثر على تاريخ وفاته . ( انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ٢٥٠ . فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ٨٣ ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١ / ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في ش : نعم .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٩) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢ . روضة الناظر وشرحها لبدران ٢ / ٢١ .

- (و) كذلك إذا دارَ الأمرُ في اللفظِ بين اجريانهِ على عمومهِ أو تخصيصهِ، فإنَّهُ يُحملُ على (عمومهِ) لأنَّ الأصلَ بقاء العموم، نحو قوله تعالى ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ ﴾ يدخُلُ في عمومهِ الحرّتينِ والأمتَيْنِ وإذا كانَتْ إحداهما أمةً والأخرى حرةً، ولا يخصّصُ الحرتين (1).
- (و) كذا إذا دارَ اللفظ بينَ أَنْ يكونَ مشتركاً أو مفرداً ، فإنه يُحمل على (إفرادِهِ) كالنكاح ، فإنه مشترك بينَ الوطء وسَبَيهِ الذي هو العقد ، فيُحمل على الوطء دونَ العقدِ ، أو على العقدِ دونَ الوطء ، لا على الاشتراك (٥) .
- (و) كذا إذا دارَ اللفظُ بينَ أَنْ يكونَ مُضمراً أو مستقلاً ، فإنه يُحمل على (استقلالِه) وهو عدمُ التقديرِ ، نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ فبعض العلماء يُقدّرُ ليقتلوا « إِنْ قَتَلُوا » أو تُقَطّعُ أيديهم « إِنْ سَرَقُوا » ، وبعضهم يقول ؛ الأصلُ ليقتلوا « إِنْ قَتَلُوا » أو تقطعُ أيديهم « إِنْ سَرَقُوا » ، وبعضهم يقول ؛ الأصلُ الاستقلالُ ، وهو عدمُ التقدير (٧) .

<sup>(</sup>١) في ش: اللفظين .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ من النساء.

<sup>(</sup>٣) في ز ؛ ولا يختص .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ من المائدة.

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل الموضوع في أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٩٦ . وانظر شرح تنقيح الفصول ص

- (و) كذا إذا (الفظ بين أن يكونَ مقيَّداً أو مطلقاً ، فإنه يُحمل على (إطلاقِهِ) نحو قوله تعالى ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ فبعض العلماء يقيده بالموتِ على الشركِ ، وبعضهم يحمله على إطلاقِهِ لأنَّهُ الأصلُ ، فيكونُ مجردُ الشركِ محبطاً لما سَبَقَهُ من الأعمالِ .
- (و) كذا إذا دارَ اللفظ بينَ أَنْ يكونَ زائداً أو متأصلًا، فإنّه يُحمل على (تأصيلهِ) نحو قوله تعالى ﴿ لا أقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ ﴾ . قيل في « لا » زائدة ، وأصلُ الكلام « أقسمُ بهذا البلدِ » وقيل ؛ ليستْ بزائدة ، لأنّ الأصلَ في الكلام التأصيل ، ويكون المعنى ؛ لا أقسِمُ بهذا البلدِ وأنْتَ لَسْتَ فيه ، بَلْ لا يَعْظَمُ ولا يَصْلُحُ للقَسَم إلا إذا كنتَ فيه (٢٠).
- (و) كذا إذا دارَ الأمرُ بينَ أَنْ يكونَ اللفظُ مؤخراً أو مقدماً ، فإنه يُحمل على (تقديمِهِ) نحو قوله تعالى ﴿ وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، ثُمُّ يَعُودُونَ لما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (٧) . فبعضُ العلماء يقولُ ، إِنَّ فِي الآيَةِ تقديماً وتأخيراً ، تقديرُهُ « والذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهمْ فتحريرُ رَقَبَةٍ ، ثُمَّ يعودونَ لما كانُوا قبلَ الظهارِ سالمينَ مِن الإثم بسببِ الكفّارَة » . وعلى هذا فلا يكونُ العَوْدُ شَرْطاً في وجوبِ الكفّارة . وبعضُهُمْ الكفّارة » . وعلى هذا فلا يكونُ العَوْدُ شَرْطاً في وجوبِ الكفّارة . وبعضُهُمْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ من الزمر .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) الآية الأولى من البلد .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) الآنة ٣ من المجادلة.

<sup>(</sup>٨) في ع ب ، قالوا .

يحملُهَا على الأصل وهو الترتيب. وعلى هذا: فلا تجبُ الكفارَةُ إلا بالظهار والعَوْد .

(و) كذا إذا دارَ اللفظُ بينَ أَنْ يكونَ مؤكَّداً أو مؤسساً ، فإنَّهُ يُحمل على ( تأسيسه ) نحو قوله تعالى ﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ﴾ من أول سورة الرحمن إلى آخِرهَا. فإنْ جُعِلَ تأكيداً، لَزمَ تكرارُ التأكيدِ أكثرَ مِنْ ثلاثِ مراتٍ، والعربُ لا تزيدُ في التأكيدِ على ثلاثٍ، فيُحمل في كل محلِ على ماتَقَدُمَ ذلكَ التكذيب (٢).

وكذلكَ القولُ في ﴿ وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ في سورة المرسلات، فيكونُ الجمعُ تأسيساً لا تأكيداً <sup>(١)</sup>

(و) كذا إذا دارَ اللفظُ بنَ أَنْ بكونَ مترادفاً أو متبايناً، نحو قوله عَلِيلًا : « لِيَلِني مِنْكُمْ أولو الأَحْلام والنَّهَى "° . فالنَّهى : جمع نُهية ـ بالضم ـ وهي العَقْلُ . فبعضُ العلماء فَسَّرَ « أُولُو الْأَحَلَامِ » بالعقلاءِ . فيكونُ اللفظانِ مترادفين ، وبعضُهُمْ فَسَّرَ « أولو الأحلام » بالبالغينَ ، فيكونُ اللفظان متباينين . فإنَّهُ يُحمل على ( تبايُنه ) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢ . ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) أي على ماتقدم قبل لفظ ذلك التكذيب، ويكون التكذيب ذُكِرَ باعتبار ماقبل ذلك اللفظ خاصة . فلا يتكرر منها لفظ ، ولا يكون تأكيدُ البتة في السورة كلها . فقوله تعالى (( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان )) المراد آلاء خروج اللؤلؤ والمرجان خاصة. وكذلك الأمر في جميع السورة. ( شرح تنقيح الفصول ص ١١٣ ).

<sup>(</sup>٣) في ش: اللفظ.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢ . ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) قال الزيلعي : روي من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي مسعود ومن حديث البراء بن غازب. فأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عنه مرفوعاً ، وأما

فيُحملُ اللفظُ مَعَ احتمالِ ''حقيقتِهِ عليها (دونَ مجازِه، و) على عمومهِ دونَ (تخصيصه، و) على إفرادهِ دونَ (اشتراكِه، و) على استقلالهِ دونَ (إضمارهِ، و) على إطلاقِهِ دونَ (تقييدِه، و) على تأصيلِهِ دونَ (زيادتِه، و) على تقديمِهِ دونَ (تأخيرِه، و) كذا إذا دارَ الأمْرُ بينَ كونِ اللفظِ مؤكّداً أو مؤسساً، فإنّهُ يُحمل على تأسيسه دونَ (توكيدِه، و) على تباينِهِ دونَ (ترادفِه).

(و) كذا إذا دارَ الأمرُ بينَ نسخ الحكم وبقائِهِ ، نحو قوله تعالى ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِليَّ مُحَرَّماً عَلى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ، أَوْ فِسْقاً أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ أَنْ فَحَصْرُ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ أَنْ فَحَصْرُ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ أَنْ فَحَصْرُ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ اللهِ بِهِ اللهِ اللهِ بِهِ أَنْ فَحَصْرُ الله وَمِنْ جملتِهِ اللهِ بِهِ اللهِ المَاء الله المحرّم في هذه الأربعة يقتضي إباحة ماعداها ، ومِنْ جملتِهِ السباع ، وعَنْ كلّ ذي مِخْلَبٍ وَرَدَ نهيهُ عَنْ أكلِ كلّ ذي الله عنه الله الله عنه الله المَاء يقولُ ؛ إنَّ ذلكَ ناسخ للإباحَةِ ، وبعضُهُمْ مِن الطير اللهِ المَاء والأكلُ مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعِلِ ، وهو الأصلُ في يقولُ ؛ ليسَ بناسخ ، والأكلُ مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعِلِ ، وهو الأصلُ في يقولُ ؛ ليسَ بناسخ ، والأكلُ مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعِلِ ، وهو الأصلُ في

حديث أبي مسعود فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عنه مرفوعاً. وأما حديث البراء فأخرَجه الحاكم في المستدرك عنه مرفوعاً. ( انظر نصب الراية ٢ / ٣٧ . صحيح مسلم / ٣٢٣ . سنن أبي داود ١ / ٣٥٤ . سنن النسائي ٢ / ٨٧ . سنن ابن ماجة ١ / ٣١٣ . تحفة الأحوذي ٢ / ١٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ش : احتمال محل .

<sup>(</sup>٢) في ش: فسخ ُ.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٥ من الأنعام .

<sup>(</sup>٤) في ع : جملة .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) آخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده عن ابن عباس. ( انظر صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٧. سنن أبي داود ٣/ ٤٨٥. سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٧٧. مسند أحمد / ١٤٤ / ٢٤٤ . فيض القدير ٦/ ٢٠٤).

إضافَةِ المصدرِ بنصَّ النحاةِ ، فيكونُ مثل قوله تعالى ﴿ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ ﴾ (١) فيكونُ حكمُهُمَا واحداً (٢).

وإذا كانَ الأَمْرُ كذلكَ فيُحْمَل (على بقائِهِ دونَ نسخِهِ إلا لدليلِ راجح ) يدلُّ على خلافِ ماقلنا أنَّ اللفظ يُحمل عليه، فيُعْمَلُ به، ويُتركُ ماذكرناه.

( ويُحمل ) اللفظُ الصادرُ من متكلمٍ لَهُ عُرْفٌ ( على عُرْفِ متكلمٍ ) كالفقيهِ مثلًا ، فإنَّهُ يُرْجَعُ إلى ( عُرْفِهِ في ا كلامِهِ ومصطلحاتِهِ . وكذا الأصولي والمحدثُ والمفسرُ واللغوي ونحوهُمْ مِنْ أربابِ العلوم .

وكذلكَ إذا سُمِعَ من الشارع شيءً له مدلولٌ شرعيٌ ومدلولٌ لغوي، فإنه يُحمل على مدلولهِ الشرعي، كقوله عَلَيْهِ : « لا يَقْبَلُ الله صلاةً بغير طُهُورٍ " . فإنه لو حُمِلَ على المعنى اللغوي ـ وهو الدعاءُ ـ لزمَ أن لا يقبلَ الله تعالى دعاءً بغير طُهُور، ولم يَقُلْ به أحدٌ، فيجبُ حملُهُ على الصلاةِ المعهودةِ في الشَرْع، وهي العبادةُ المخصوصَةُ " . والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الآبة ٣ من المائدة.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) في ش : عرف .

<sup>(</sup>٤) في ش: لفظي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا . والمراد بالطهور المصدر وهو التطهير الأعم من الوضوء والغسل . ( انظر صحيح مسلم ١٠/ ٢٠٠ . سنن أبي داود ١٠ ١٠ . سنن النسائي ١ / ٧٠ . تحفة الأحوذي ١ / ٢٣ . سنن ابن ماجة ١ / ١٠٠ . فيض القدير ٢ / ٤١٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر التمهيد للأسنوي ص ٦١. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٣٩ وما بعدها.
 شرح تنقيح الفصول ص ١١٢، ١١٤. اللمع للشيرازي ص ٦.

## (الأحكام)

أي هذا فصل نذكر فيه هنا نُبْذَةً من معاني الأحكام، وحيث انتهى الكلامُ على ما يُستمد منه هذا العلمُ من اللغةِ ، شَرَعْنا في ذكر ما يُستمد منه من الأحكام، إذ لا بد من حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه .

والكلامُ الآن في الحكم ، فنقولُ : (الحُسْن والقُبْح ) يُطلق بثلاثة اعتبارات :

أحدُهما : ( بمعنى مُلاءَمَةِ الطَّبْعِ ومنَافَرَتِهِ ) ، كقولنا : إنقاذُ الغريق حَسَنٌ ، واتهامُ البريء قبيح .

الثاني: ماأشير إليه بقولهِ (أو) بمعنى (صِفَةِ كمالٍ ونَقْصٍ) كقولنا: العِلْمُ حسنٌ، والجهلُ قبيحٌ.

<sup>(</sup>١) في ش: يذكر.

<sup>(</sup>٣) بدأ المؤلف رحمه الله الكلام على الحكم، وضمنه الحديث عن الحاكم، لأن الحكم والحاكم متلازمان، وقد تبع في ذلك إين السبكي الذي عرف الحكم بأنه خطاب الله، ثم قال: لا حاكم إلا الله (جمع الجوامع ٢/ ٤٧، ٥٠) والكلام عن الحاكم من اختصاص علم أصول الدين، ولكن علماء أصول الفقه يتعرضون لبعض بحوثه التي تتصل بالحكم، يقول الآمدي اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم به، ويتفرع عليه ان العقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب شكر المنعم، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع (الإحكام ، له ١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) في ز ب ض ؛ لثلاث .

<sup>(2)</sup> قال البناني : « ليس المراذ بالطبع المزاج . بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار . ( حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٥٠ ) . وقال الغزالي : « إن المراد هو ما يوافق غرض الفاعل أو يخالفه » . ( المستصفى ١ / ٥٠ ) .

وكلَّ منهما ((عقليٌّ) أي أنَّ العقلَ يستقلُ بإدراكِهما من غير تَوَقَّفِ على الشرع (٢).

(و) الثالث: إطلاق الحُسْنِ والقُبْحِ (بمعنى المَدْحِ والثوابِ، و) بمعنى ( الذَّمِ والعِقابِ: شرعيّ ، فلا حاكم إلا الله تعالى ، والعقلُ لا يُحسِّنُ ولا يُقبِّحُ ، ولا يُوجِبُ ولا يُحرِّمُ ) عند الإمامِ أحمدَ رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه والأشعرية (٢) (° قاله (٦) ابنُ عقيل وأهلُ السنة والفقهاء (٧) .

قال الإمامُ أحمدُ '. ليس في السُنَّةِ قياسٌ ، ولا يُضْرَبُ لها الأمثالُ ، ولا تُدْرَكُ بالعقلِ ، وإنَّما هو الاتباعُ .

<sup>(</sup>١) أي من المعنيين السابقين للحسن والقبح.

 <sup>(</sup>۲) انظر: نهاية السول ۱/ ۱٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ۸۹. فواتح الرحموت ۱/ ۲۵. التوضيح
 على التنقيح ۲/ ۱۰۳. كتاب الأربعين ص ۲٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام. الامدى ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) نقل ابن حجر عن السمعاني قوله : « إن العقل لا يوجب شيئاً . ولا يحرم شيئاً . ولا حظً له في شيء من ذلك . ولو لم يرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء . . » ثم ذكر الأدلة ( فتح الباري ١٣ / ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في زب، قال ابن عقيل وأهل السنة والإيام أحمد رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) في ع ص : قال .

<sup>(</sup>٧) انظر معنى الحسن والقبح وكلام العلماء فيه في ( المسودة ص ٢٧٠ . التعريفات ص ١٩٠ . ١٧٠ . حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٥٠ . التوضيح على التنقيح ٢/ ١٠٢ . إرشاد الفحول ص ٧ . الإحكام . الأمدي ١/ ٧٠ . مختصر ابن الحاجب وشرحه وحواشيه ١/ ٢٠٠ . نهاية السول ١/ ١٤٥ . تيسير التحرير ٢/ ١٥٢ . شرح البدخشي ١/ ١٤٤ . الإحكام . ابن حزم ١/ ١٠٥ . الإرشاد للجويني ص ٢٥٠ . غاية المرام ص ٢٣٠ . نهاية الأقدام ص ٢٧٠ . الأربعين ص ٢٥١ .

وقال أبو الحسن التميمي ، من أصحابنا ، والشيخ تقيُّ الدين ، وابنُ القيم ، وأبو الخطاب ، والمعتزلة ، والكراميَّة ؛ العقلُ يُحسِّنُ ويُقَبِّحُ ، ويُوجِبُ ويُحرِّمُ (٢).

ونُقِل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان (٣).

قال ابن قاضي الجبل؛ قال شيخُنا يعني الشيخ تقي الدين و وغيره الكوشن والقبع ثابتان، والايجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقّف على الإرسال، ورد الحسن والقبع الشرعيين إلى الملاءَمة والمنافرة؛ لأن الحسن الشرعي يتضمن المدح والثواب الملائمين، والقبح الشرعي يتضمن الذم والعقاب المنافرين.

واختارَ ابنُ الخطيبُ في آخرِ كتبه ؛ أنَّ الحسنَ والقبحَ العقليين ثابتانِ في أفعالِ العباد . ا هـ .

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد . أبو الحسن التميمي . ولد سنة ٣١٧ هـ . وصنف في الأصول والفروع والفرائض . توفي سنة ٣٧١ هـ . ( انظر : طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٩ . المنهج الأحمد ٢ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: المعتمد ۱/ ۳۱۵، ۲/ ۸۲۸. الإحكام، الآمدي ۱/ ۸۰، إرشاد الفحول ص ۷، شرح البدخشي ۱/ ۱۹۲، المسودة ص ۱۷۳، شرح العضد وحواشیه ۱/ ۱۲۳، تیسیر التحویر ۲/ ۱۵۰، کشف الأسرار ۱/ ۲۳۰، شرح تنقیح الفصول ص ۸۸، مدارج السالکین ۱/ ۲۳۱، الرد علی المنطقیین ص ۶۲۰، الإرشاد للجوینی ص ۲۰۸،

 <sup>(</sup>٣) انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٥٠. كشف الأسرار ٤/ ٢٣١. فواتح الرحموت ١/ ٢٥٠. المنخول ص
 ١٥٠. غاية المرام في علم الكلام ص ٢٣٥. التوضيح على التنقيح ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) في بع ض، يعني به.

<sup>(°)</sup> ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٦) هو الفخر الرازي ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٨١/٨ وفيات الأعيان ٣/ ٣٨١ ) وقد مرت ترجمته سابقاً .

وقال ابنُ قاضى الجبل أيضاً؛ ليس مرادُ المعتزلةِ بأنَ الأحكامَ عقليةٌ (أنَّ الأوصافَ (مستقلةً بالأحكامِ ، ولا أنَّ العقلَ هو المُوجبُ أو المحرّمُ (أ)، بل معناه عندهم : أنَّ العقلَ أدركَ أنَّ الله تعالى بحكمتهِ البالغةِ كَلَفَ (أ) بترك المفاسد (أ) المصالح ، فالعقل أدرك الإيجابَ والتحريم (١) لا أنَّه أوجبَ وحرَّم ، فالنزاعُ (معهم في أ) أنَّ العقلَ أدركَ ذلك أم لا ؟ .

فخصومُهم يقولون أن الله جائز على الله تعالى ، ولا يلزم من الجواز الوقوع .

وهم يقولون : بل هذا عندَ العقلِ من قِبَلِ الواجباتِ ، فكما يُوجبُ العقلُ أنَّه يجبُ أَنْ يكونَ الله عليما قديراً مُتَّصِفاً بصفاتِ الكمالِ ، كذلك أدركَ وجوبَ مراعاةِ الله تعالى للمصالح وللمفاسد ، فهذا محلُ النزاع .اه. .

<sup>(</sup>١) في ش: إلا إذا أصبحت. وفي زع ب ض: إذ الأوصاف.

<sup>(</sup>٢) في ش ع ؛ ولا . وفي ز ؛ وأن .

<sup>(</sup>٣) في ش : المحرام .

<sup>(</sup>٤) في ش : كان .

<sup>(</sup>٥) في ش: الفاسد.

<sup>(</sup>٦) في ش: زمن تحصيل.

<sup>(</sup>٧) انظر : نهاية السول ١/ ١٤٥ . شرح تنقيح الفصول ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٨) في ش : لأنه .

<sup>(</sup>٩) في ش: منهم .

<sup>(</sup>۱**٠) في** زع ض: تقول.

<sup>(</sup>۱۱) في ش ؛ فكل ما .

<sup>(</sup>١٢) في ش : عليا .

<sup>(</sup>۱۳) انظر : حاشية البناني ١/ ٥٦ . المستصفى ١/ ٥٧ . شرح تنقيح الفصول ص ٩٠ .

ومن قواعدِ القائلين ؛ بأنه ( الله تعالى » ؛ أنَّ حُسْنَ الفعلِ وقبحَه ليسا لذاتِ الفعلِ ، ولا لأمر داخلٍ في ذاتِه (٢) ، ولا خارج لذاتِه ، لذاتِه حتى يحكمَ العقلُ بحسنِ الفعلِ أو قبحِهِ ، بناءً على تحقق ما به من الحُسْنِ والقُبْح (٢) .

والحنفية ، وإنْ لم يَجْعلوا العقلَ حاكماً صريحاً ، فقد قالوا : حُسْنُ بعض الأشياء وقُبْحُها لا يتوقف على الشرع ، بمعنى أنَّ العقلَ يحكمُ في بعض الأشياء بأنَّها مناطَ للثوابِ والعقابِ ، وإنْ لم يأتِ نبيّ ولا كتاب (٧).

وبعض تلك الأحكام بديهيّ (^)، وبعضُها كَسْبيّ (٩)، ( ولا يَرِدُ الشرعُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز

<sup>(</sup>٢) كَالْزُوجِية للْأَرْبِعة ( فواتح الرحموت ١ / ٣١ ).

<sup>(</sup>٣) في ب ع ض : لخارج .

<sup>(</sup>٤) في ش: تحقيق.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٦) انظر : الإحكام للآمدي ١/ ٧٩. مختصر ابن الحاجب وشرحه ١/ ٢٠٢. شرح البدخشي ١/ ٢٠٤. المنخول ص ٨. كتاب الأربعين ص ٢٤٦. الإرشاد ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) يقول محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي : إنَّ العقل معرَّفُ لبعض الأحكام الإلهية ، سواء ورد به الشرع أم لا . وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضاً . وقال أيضاً ، من الحنفية من قال ؛ إن العقل قد .يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى . ( فواتح الرحموت ، له : ١ / ٢٥ ) وقال بعض الحنفية ؛ إن الحسن والقبح عقليان . ولكن لا يوجبان حكما ( تيسير التحرير ٢ / ١٥٢ ) وانظر ، كشف الأسرار ٤ / ٢٠١ . العضد على ابن الحاجب ، / ٢٠١ . وهذا مارجحه ابن القيم وقال ، لا تلازم بينهما ( مدارج السالكين ١ / ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٨) في ش: بديعيي.

<sup>(</sup>٩) يقول الآمدي . نقلاً عن القائلين بالخشن والقبح العقليين ، فما يدرك بالعقلي ، منه بديهي ، كحسن العلم والإيمان . وقبح الجهل والكفران . ومنه نظري . كحسن الصدق المضر ، وقبح الكذب النافع . (غاية المرام في علم الكلام ص ٢٣٤) .

بما يُخالفُ ما يُعرفُ ببداهة (العقول وضرورياتها (٢)).

قال القاضي والحلوانيُ وغيرُهما : ما يُعرفُ ببداهة العقولِ وضرورياتها (٥) كالتوحيدِ وشكرِ المُنْعِم وقُبْح الظلم ـ لا يجوزُ أَنْ يَرِدَ الشرعُ بخلافهِ ، وما يُعْرَفُ بتوليدِ العقلِ استنباطاً أو استدلالًا فلا يمتنعُ أَنْ يَرِدَ بخلافه (٢).

ومعناه لأبي الخطاب، فإنَّه قالُ: ماثبتُ بالعقل، ينقسمُ قسمين (٧):

- فما كانَ منه واجباً لعينه - كشكرِ المنْعِم والإنصافِ وقُبْعِ الظلمِ - فلا يصحُ أَنْ يَرِدَ الشرعُ بخلافِ ذلك .

- وما كان واجباً لُعلةٍ أو دليلٍ، مثلَ: الأعيانِ المُنْتَفَع بها التي فيها الخلافُ، فيصحُ أنْ يرتفعَ الدليلُ والعلةُ، فيرتفعُ ذلكَ الحكمُ، وهذا غيرُ

<sup>(</sup>١) في زشض: ببدائه. (كذا).

<sup>(</sup>٢) في زع ب ض: وضروراتها.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان . أبو الفتح . الفقيه الزاهد . كان من فقهاء الحنابلة ببغداد . وكان مشهوراً بالورع والدين المتين وكثرة العبادة . له كتاب « كفاية المبتدي » في الفقه . ومصنف في أصول الفقه في مجلدين . و « مختصر العبادات » ولد سنة ٤٣٩ هـ وتوفي سنة ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup> انظر : ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٠٦ . طبقات الحنابلة ٢ / ٢٥٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠ ).

<sup>(</sup>٤) في زش ب ض: ببدائة . ( كذا ) .

<sup>(</sup>٥) في زع ب ض: وضروراتها.

<sup>(</sup>٦) انظر : المسودة ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧ . مدارج السالكين ١ / ٢٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) في ش ز ، قسمان .

<sup>(</sup>٨) في ش زع ؛ وجب .

<sup>(</sup>٩) في ش: ويرتفع .

ممتنع، كفروع الدين كلها، تثبت بأدلة، ثم تُنْسخُ الأدلةُ، فيرتفعُ الحكمُ (١٠).

وقال ، وقد قيل ، إنَّ الشرع يَردُ بمالا يقتضيه العقلُ إذا كان العقلُ لا يُحيله ، كتكليفِ مالا يُطاق<sup>(٢)</sup> ، وإنَّ اللهُ سبحانه وتعالى يُريدُ جميعَ أفعالِ العباد ، حَسَنها وقَبيحِها ، ويُعاقبهم على القبيح وغير ذلك .

( والحَسَنُ ) شرعاً ( والقبيحُ شرعاً ؛ مأمَرَ به ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للحسَنَ ، ( وما نهى عنه ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا (٢٠) الله للقبيح (٤٠).

قال ابن قاضي الجبل، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل، فهو حسن بالاتفاق، وإذا نهى عن فعل فهو قبيح "بالاتفاق، ولكن حسنه وقبحه إما أن المن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي، كما يقال، أو ينشأ

<sup>(</sup>١) انظر: المسودة ص ٤٨٣ ـ ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم اشتراط القدرة للتكليف. وأنه يجوز التكليف بالمحال. سواء كان محالًا لذاته أو محالًا لغيره. وقال بعضهم بشرط القدرة في التكليف. وأنه لا تكليف إلا بما يطاق. ( انظر : حاشية البناني ١/ ٢٠٦ . تيسير التحرير ٢/ ١٣٧ . التوضيح على التنقيح ٢/ ١٧٧ . المنخول ص ٢٢ . المسودة ص ٤٨٤ ) . وسيأتي الكلام عن هذه المسألة تفصيلًا في محث المحكوم فيه .

<sup>(</sup>٣) في ز ، **هذ**ا .

<sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ٧٩ ، التوضيع على التنقيع ٢/ ١٠٤ . غاية المرام ص ٢٣٤ . الإرشاد ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) في زعض ، فقبيح .

<sup>(</sup>٦) في ز ب، لكن .

<sup>(</sup>٧) في ش ، إنما .

<sup>(</sup>٨) في ش ، و .

عن تعلُّقِ الأمر والنهي(١) ، أو من المجموع .

فالأول: قولُ المعتزلة، ولهذا لا يجوزُ نسخُ العبادةِ قبلَ دخولِ وَقِتها (٢٠).

والثاني : قولُ الأشعري ومن وافقه من الطوائف (٣).

والثالث: أنّ ذلك قد ينشأ عن الأمرين، فتارةً يأمرُ بالفعلِ لحكمةٍ تنشأ من نفسِ الأمر، دونَ المأمورِ به، وهونُ الذي يجوزُ نَسْخُه قبلَ التمكُنِ من الفعلِ "، كنَسْخ الصلاةِ ليلةَ المعراج إلى خمس ، وكما نُسخَ أمرُ إبراهيم عَلَيْتَهُ (") بذبح وَلَدِهِ، وتارةً لحكمةٍ تنشأ من "الفعلِ نفسه، وتارةً لحكمةٍ من الفعل حصلت بالأمر ".

(و) الحَسَن (عرفاً) أي في عرفِ الشرع (ما لفاعلِهِ فِعْلَهُ) أي أنْ يفعله، (وعكسه) أي: والقبيحُ في عرفِ الشرع ما ليس لفاعلِهٰ أنْ يفعله ".

<sup>(</sup>١) فالحسن حسن لأن الشارع أمر به ، والقبيح قبيح لأن الشارع نهي عنه .

<sup>(</sup>٢) لأن الأمر بالصلاة ـ مثلاً ـ حسن لذاته . فلا يصح عندهم بطلان الحسن بذاته . لأن ما بالذات لا يتغير ولا يبطل ولا يختلف من وقت لوقت ( فواتح الرحموت ١/ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يقول الآمدي ـ بناء على تحسين الشرع وتقبيحه ـ ؛ ولهذا صح القول بنسخ الشرائع . ولو كان القضاء فيه بالحسن أو القبح على شيء ما لذاته ونفسه . لا لنفس الخطاب . لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار . (غاية المرام في علم الكلام ص ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) في ع ب ض : وهذا .

<sup>(</sup>٥) انظر: غاية المرام ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) في ش : حسن .

<sup>(</sup>٧) في ب ض : عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٨) في ش ز ، عن .

<sup>(</sup>٩) في ز : من الأمر .

<sup>(</sup>١٠) في ش د ع ض ؛ لفاعل .

<sup>(</sup>١١) انظر : المسودة ص ٧٧٥ . الإحكام . الآمدي ١ / ٨٠ . المعتمد ١ / ٣٦٥ .

( ولا ( ) يُوصَفُ فعلُ غير مُكَلَّفٍ ) من صغيرٍ ومجنونِ ( بحُسْنِ ولا قُبْح ) ، لأنَّه ليسَ بواجبِ ولا محظور ( ) .

( وشُكْر المُنْعِمِ) سبحانه وتعالى، وهو عبارةٌ عن استعمال ( عميع ماأنعمَ الله تعالى به على العبدِ، من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنةِ، المدركة والمحرِّكةِ، فيما خلقه الله تعالى لأجله ( أ ) كاستعمالِ النظرِ في مشاهدةِ مصنوعاتهِ وآثارِ رحمتِه، ليستدَلُّ على صانعِها، وكذا السمعُ وغيرُه.

( ومعرفتُه تعالى ) وهي (٥) عبارةً عن معرفة وجود ذاته بصفاتِ الكمال (٦) فيما يَزَل ولا يَزَال ، ذون معرفةِ حقيقةِ ذاتهِ وصفاتهِ ، لاستحالةِ ذلك عقلًا عندَ الأكثرين .

( وهي ) أي معرفتُه جل وعلا ( أوَّلُ واجبِ لنفسِه ) على المكلفِ بالنظرِ في الوجود (٧).

<sup>(</sup>١) في ش ز ؛ ولم .

<sup>(</sup>٢) إن فعل غير المكلف ليس حسناً ولا قبيحاً بمعنى أن الحَسَن ماأمر الله به، والقبيح ما نهى الله عنه، والصغير أو المجنون غير مكلف، كما أن فعله لا يوصف بحُسْن ولا قبح بمعنى أن ما لفاعله فعله مع كونه متمكناً منه، عالماً بحاله، والقبيح عكسه، لأن غير المكلف ليس عالماً بحاله، ولا متمكناً من فعله، فلا يوصف فعله بحُسْن ولا قبح، كما لا يوصف فعل الصغير أو المجنون بالحسن والقبح بمعنى الثولي والعقاب، لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثواب، ولا ينزل بهم عقاب، ( انظر: شرح العضد وحاشية الجرجاني ١/ ٢٠٠، المعتمد ١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦. التوضيح على التنقيح ٢ / ١٠٥) وسيأتي كلام المصنف في ذلك ( ص ٢٤٢) في فصل المباح.

<sup>(</sup>٣) في ش : استعماله .

<sup>(</sup>٤) انظر : التعريفات ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) في ر : هو .

<sup>(</sup>٦) في ز: الكمالات.

<sup>(</sup>٧) اختلف العلماء في أول واجب على الإنسان، فقال قوم : أول واجب المعرفة، لأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المنهيات على قصد الامتثال، والانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد — ٣٠٨ —

( واجبان ) أي شكرُ المُنْعِمِ ومعرفتُه ( شرعاً ) أي بالشرع دونِ العقلِ ، لما تَقَدَّمَ من أنَ العقلَ لا يُوجبُ ولا يُحرِّمُ ، وهذا مذهبُ أهلِ السنة (٢٠) وقالت المعتزلةُ ، بالعقل دون الشرع (٣٠).

الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله رسول الله على الله على الله المن وقال له ، فليكن أول ماتدعوهم إلى أن يوحدوا الله . . . وقال أخرون : أول واجب النظر والاستدلال لأن المعرفة لا تتأتى إلا بهما . والنظر والاستدلال مقدمة الواجب فيجب . فيكون أول واجب النظر ، وجمع بعضهم بين القولين بأن من قال أول واجب المعرفة أراد طلباً وتكليفاً ، ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالاً ، وخالف آخرون هذه الأقوال وقالوا إن المعرفة حصلت بالفطرة للآيات والأحاديث فيها . « كل مولود يولد على الفطرة » . انظر هذه الآراء ومناقشتها في ، ( فتح الباري ١٣ / ٢٧٠ ـ ٢٧٥ ، الشامل في أصول الدين ص ١٢٠ . شرح الأصول الخمسة ص ٣٩ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٤ ، الإرشاد للجويني ص

- (۱) مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح، ويبحث الأصوليون من أهل السنة هذه المسألة على التسليم جدلًا بالحسن والقبح العقليين، مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم عقلًا. ( انظر : مناهج العقول للبدخشي ١/ ١٤٧، الإحكام، الآمدي ١/ ٨٧، شرح العضد ١/ ٢١٦، حاشية البناني ١/ ٠٠، المسودة ص ٤٧٣).
- (٣) قال الإسنوي : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً . إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً )) [ الإسراء / ١٥ ] . ولأنه لو وجب وجب إما لفائدة للمشكور وهو منزه . أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ . أو في الآخرة . ولا استقلال للعقل بها ( نهاية السول ١/ ١٤٧ وما بعدها ) ونقل ابن مفلح عن أبي يعلى : « أن معرفة الله لا تجب عقلاً . وإنما تجب بالشرع . وهو بعثة الرسل» ( الفروع ٦ / ١٨٥ ) . وانظر : الإحكام . الآمدي ١/ ١٨٠ . الإحكام ابن حزم ٢ / ١٥٠ . إرشاد الفحول ص ٨ . مناهج العقول ١/ ١٤٧ . شرح العضد وحواشيه ١/ ١٧ . تيسير التحرير ٢ / ١٦٥ . جمع الجوامع ١/ ١٢ ، المستصفى ١ / ١١ . المسودة ص ١٣ . الشامل ١١٠ . ١١٠ .
- (٣) يقول القاضي عبد الجبار: إن سأل سائل فقال: مأأولُ مأأوجب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى. لأنه تعالى لا يعرف بالضرورة، فيجب أن يعرف بالتفكير والنظر (شرح الأصول الخمسة ص ٣٩). وانظر : فواتح الرحموت ١/ ٤٤.

وعن الأشعرية أنَّ وجوبَ معرفةِ الله تعالى بالعقلِ والشرع، نقلُه الشيرازي في كتاب « جامع الأنوار'' لتوحيد الملك الجبار ».

وعُلِمَ مما تقدَّمَ أَنَّ النظرَ والمعرفةَ لا يقعان ضرورةُ (٢)، قال في « شرح التحرير » : وهذا هو الصحيحُ ، وقدَّمهُ ابنُ مفلح في « باب المرتد » ، وابنُ حمدان في « نهاية المبتدئين » وغيرُهما .

وقال'' القاضي وغيره ، بل هما كسبيان . ا هـ .

وقالَ جمعٌ من أصحابنا وغيرُهم أن اللهما يقعان ضرورة (٧٠) فلا يُتوصلُ اللهما بأدلة العقل ، وحَمَل ذلك الشيخُ تقي الدين على المعرفة الفطرية ، كمعرفة إبليس ، لا المعرفة الإيمانية .

قال ابنُ عقيل ؛ قال أهلُ الحق ؛ لا يَتَأْتَى أنَّه مطيعٌ في نظره ، لأنَّه

<sup>(</sup>١) في ش ، الألغاز .

<sup>(</sup>٢) العلم الضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه معه الانفكاك عنه ( فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٧٠ ) وانظر ، شرح الأصول الخمسة ٥١ وما بعدها . الشامل للجويني ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) في ش : وقيده .

<sup>(</sup>٤) قال ابن مفلح: « والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا أن معرفة الله تعالى وجبت شرعاً... نص عليه. وقيل: عقلًا، وهي أول واجب لنفسه. ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه. فهو أول واجب لغيره، ولا يقعان ضرورة. وقيل: بلى ( الفروع ٦ / ١٨٦ ).

<sup>(</sup>٥) في ش : فقال ، وفي د زع ض : وقاله .

<sup>(</sup>٦) منهم أبو القاسم البلخي ( انظر : شرح الأصول الخمسة ص ٥٢ . ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر بيان هذا القول ومناقشته في (شرح الأصول الخمسة ص ٥٠).

<sup>(</sup>٨) في ش ؛ بأداة .

<sup>(</sup>٩) في ز ش : حمل .

<sup>(</sup>١٠) في ز ش : على العقل والمعرفة .

لا تصحُ طاعةُ من لا يَعْرف، ولا معرفةُ من لم ينظر (١).

(و) اختُلِفَ، هل بين شُكْر المُنْمِم ومعرفته تعالى فرقٌ من جهة العقل، أم لا؟

فَ (أَ فِي قُولِ ؛ لا فرقَ بينهما عقلًا ) قال الرازيُ ، لا فرقَ بين الشكر ومعرفة الله تمالى عقلًا ، فمن أوجبَ الشكرَ عقلًا أوجبَ المعرفة ، ومن لا فلا ، قال الجوينيُ ، هو عندَهم من النظرياتِ ، لا من الضرورياتِ ، قال الأرْمَويُ في « الحاصلِ » ، هما متلازمان (٥٠).

والقولُ الثاني ؛ أنَّ الشكرَ فرعُ المعرفة ، وهو قولُ المعتزلةِ ومنْ وافقهم أنَّ ، لأنَّ الشكرَ عندهم إتعابُ النفس بفعل المستحبات العقليات (٧) . كالنظر إلى مصنوعاتِه ، والسمع إلى الآيات ، والذهن إلى فهم معانيها (٨) فعندهم مَدْرَكُ وجوبِ الشكر عقليِّ للبرهان الكليُّ العقلي ، ومخالفوهم

<sup>(</sup>١) في ع ب ض المن ا

<sup>(</sup>٢) انظر ، شرح الأصول الخمسة ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، و .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن حسين بن عبد الله الأرموي . الفقيه الأصولي القاضي . كان من أكبر تلامذة الإمام فخر الدين الرازي . واختصر « المحصول » . وسماه « الحاصل » وكانت له شهرة وثروة ووجاهة ، وكان متواضعاً . استوطن بغداد . ودرّس بالمدرسة الأشرفية . توفي في بغداد سنة ٢٥٦ هـ وقيل ٦٥٣ هـ ( انظر ، طبقات الشافعية . الإسنوي ١/ ٤٥١ . كشف الظنون ٢/ ١٦١٥ . معجم المؤلفين ٩/ ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ، مناهج العقول ١/ ١٥٢ وما بعدها ، الشامل في أصول الدين ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الإحكام . الأمدي ١/ ٨٧ . مناهج العقول ١/ ١٥٢ . شرح الأصول الخمسة ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) معنى الشكر عندهم ، اجتناب المستخبثات العقلية ، والإتيان بالمستحسنات العقلية (نهاية السول ١٠/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٨) في ض، معناها .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من زع ب ض

يقولون ، مَدْرَكُه السمعُ لا العقلُ (١).

( وفعلهٔ تعالى ) وتقدُّسَ ( وأمرهُ لا لعلةٍ ولا لحكمةٍ في قول ٍ ) اختاره الكثير من أصحابنا وبعضُ المالكيةِ ، والشافعيةُ (٢) ، وقاله الظاهريةُ (٤) والأشعريةُ والجَهْميةُ (٥) .

والقولُ الثاني : أنَّهما لعلةٍ وحكمةٍ ، اختارَه الطوفيُ والشيخُ تقيُّ الدين القيم ، وابنُ قاضي الجبل ، وحكاه عن إجماع السلفِ ، وهو مذهبُ الشيعةِ والمعتزلةِ ، لكن المعتزلةُ تقول (^) بوجوب الصلاح ، ولهم في

<sup>(</sup>١) انظر : مناهج العقول ١ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة فرع عن الاختلاف في الحسن والقبح، وهي جواب لاعتراض المعتزلة على رد أهل السنة عليهم، بأن شكر المنعم لا يجب عقلًا، لأنه لو وجب لوجب إما لفائدة للمشكور وهو منزه، أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها، فاعترض المعتزلة على هذا الدليل بأنه ينطبق على الأحكام الشرعية، فأجاب أهل السنة بأن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والفائدة، لكن أحكام الله تعالى جاءت لرعاية مصالح العباد تفضلًا واحساناً، لا إيجاباً كما يقول المعتزلة (انظر: نهاية السول ١/ ١٥٠ مناهج العقول ١/ ١٥٠ وما بعدها، المستصفى ١/ ٥٨، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٩٢)، وفي زع ض: حكمة،

<sup>(</sup>٣) نقل الإسنوي الشافعي مذهبه فقال: إنَّ مذهبنا أنه لا يجبُ تعليل أحكام الله تعالى، وأفعاله بالأغراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ماشاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلاً (نهاية السول ٢١/ ١٥٧) وانظر: غاية المرام ص ٢٢٤، نهاية الاقدام ص ٣٩٧، الأربعين ص

<sup>(</sup>٤) انظر: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان. لابن حزم ص ٤٧. الإحكام، لابن حزم ٢ / ١١١٠. ١١٢١. ١١٢١. ١١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية السول ١/ ١٥٢. مدارج السالكين ١/ ٩١. مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٥. عاية المرام ص ٢٢٤. المسودة ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١١٩ . المسودة ص ٦٣ . منهاج السنة ١ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين ١ / ٩٧ . ٢٤٢ . إعلام الموقعين ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) في زع ب ش : لا تقول .

الأصلح قولان<sup>(١)</sup>.

والمخالفون لهم يقولون بالتعليلِ ، لا على منهج المعتزلة .

وجوزت طائفة الأمرين، قال الشيخ تقي الدين، لأهل السنة في تعليل أنه تعالى وأحكامه قولان، والأكثرونَ على التعليل (٥٠).

والحكمة : هل هي منفصلة عن الربِ تعالى ، لا تقوم به ، أو قائمة [ به ] (٢) ، مع ثبوت الحِكم المنفصلة أيضا ؟ لهم فيه قولان ، وهل تتسلسلُ (٧) الحِكم ، أو لا تتسلسلُ ؟ أو تتسلسلُ في المستقبلِ دون الماضي ؟ فيه أقوال (٩) .

احتج المثبتونَ للحكمةِ والعلةِ بقوله تعالى ، ﴿ من أُجلِ ذلك كَتُبْنا على بني إسرائيلَ ﴾ ، وقولهِ تعالى ، ﴿ كَيْلا يكونَ دُولَةً بينَ الأغنياء منكم ﴾ ، وقوله تعالى ، ﴿ وما جعلنا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عليها إلا

<sup>(</sup>۱) قال الجويني : القول في الصلاح والأصلح : اختلف مذاهب البغداديين والبصريين من المعتزلة في عقود هذا الباب . واضطربت آراؤهم ( الارشاد ص ۲۸۷ ) وانظر عرض الفكرة ومناقشتها في ( غاية المرام ص ۲۲۶ . ۲۲۸ . نهاية الاقدام ص ٤٠٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في ع : طائفة منهم .

<sup>(</sup>٣) في ش : فقال .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>ه) منهاج السنة ٢/ ٢٣٩ مطبعة المدني، وانظر: اللمع ص ٥٥، الموافقات ٢/ ٣ ط صبيح، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦، منهاج السنة ١/ ٣٥ ( هذه طبعة بولاق، وكذلك في جميع ماسيأتي إلا إذا قدناها بطبعة المدني التي فيها إضافات وزيادات عند التحقيق).

<sup>(</sup>٦) من منهاج السنة .

<sup>· (</sup>٧) في ش ض ، يتسلسل .

<sup>(</sup>٩) منهاج السنة ٢ / ٢٣٩ مطبعة المدني .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٢ من المائدة .

<sup>(</sup>١١) الآية ٧ من الحشر .

لنَعْلَمَ ﴾ (١)، ونظائرها.

ولأنّه سبحانه وتعالى حكيمٌ، شَرَعَ الأحكامَ لحكمةٍ ومصلحةٍ، لقوله تعالى ، ﴿ وما أَرْسَلْناكَ إلا رحمةُ للعالمين ﴾ ، والإجماعُ واقعٌ على اشتمال الأفعال على الحِكم والمصالح، إما وجوباً كقولِ المعتزلة (٤)، وإما (مجوازأ كقولِ أهلِ السنةِ (١)، فيفعلُ ما يريدُ بحكمته (٧).

واحتج النافونَ بوجوه :

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآبة ١٠٧ من الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) الاجماع المقصود هنا إجماع أهل السنة والمعتزلة القائلين بإنبات الحكمة والعلة ، وليس الإجماع الشرعي ، لأنه سبق ذكر الاختلاف في هذا الموضوع في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر بحث رعاية الأصلح عند المعتزلة ومناقشته في ( غاية المرام ص ٢٢٨ . الإرشاد صُ ٢٨٧ . نهاية الاقدام ص ٤٠٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٥) في ش : أو .

 <sup>(</sup>٦) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١٢١ ، ١٢٢ ، غاية المرام ص ٢٢٤ ، ٢٣١ ، فتاوى ابن تيمية
 ١٣ / ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) قال البيضاوي: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة . . . . لكن نص في القياس على أن : الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً . وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ، وإن كان على سبيل التفضل ( نهاية السول ١/ ١٥٠) وقال ابن القيم ، « إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد . وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها . وعن المصلحة إلى الفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة . وإن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه ، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله على أثم دلالة وأصدقها ، ( إعلام الموقعين أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله على المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ( الفتاوى ٢٠ / ٨٤ ) وانظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٩١ ، الموافقات ٢ / ٣ ، المعتمد عمد السودة ص ١٤ ، منهاج السنة ١ / ٥٠ ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٩٢ . المسودة ص ١٢ ، منهاج السنة ١ / ٥٠ ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٩٢ . المسودة ص ١٤ ، منهاج السنة ١ / ٥٠ ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٩٢ .

أحدها ، ما أقال الرازي ، إن العلة إن كانت قديمة لزم من قِدَمِها قِدَمُ الفعلِ ، وهو محال ، وإن كانت مُحدَثَة افتقرت إلى علة أخرى ، ولزم التسلسل أن ، وهو مراد المشايخ بقولهم ، كل شَيْء صَنَعَه ، ولا علة لصنْعِه (3) .

وأجيبَ بأنَّ قولُه ، « لو كانتُ قديمةً لزمَ قدمُ الفعلِ » ـ غيرُ مُسَلَّم ، إذ لا يَلزمُ من قدمِها قدمُ المعلولِ ، كالإرادة قديمةً ، ومتعلَّقها حادثُ ، ولو كانت حادثة لم تَفْتَقِرْ إلى علةٍ أخرى ، وإنَّما يلزمُ لو قيل ، كلُ حادثِ مفتقِرٌ إلى علةٍ ، وهم لم يقولوا ذلك ، بل قالوا ، يفعلُ لحكمةٍ ، فإنه لا يَلزمُ من كونِ الأول مراداً لغيره كونُ الثاني كذلك ، وإن كانَ لثاني [ محدثاً] (١٠ لم يجب أنْ يكونَ الأولُ كذلك فلا يتسلسلُ (١٠).

الوجة الثاني من أوجهِ النفاة ، أنَّ كل منْ فَعَلَ فعلًا الأجلِ تحصيلِ مصلحةٍ أولى له منْ عدم مصلحةٍ أولى له منْ عدم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهاج السنة ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأربعين ، مشايخ الأصول .

 <sup>(</sup>٤) الأربعين ص ٢٥٠ ، وانظر ، الإحكام ، ابن حزم ٢ / ١١٤٨ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١١٦ .
 الشامل في أصول الدين ص ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ محبوباً ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) قال ابن تيمية ، والجواب عن التسلسل أن يقال هذا تسلسل في الحوادث المستقبلة ، لا في الحوادث الماضية . فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل . فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلا في المستقبل . . . والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل . . . ( منهاج السنة ١/ ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش ز

<sup>(</sup>٩) في ش ز ، مسألة .

٧٠٧) في الأربعين ، لدفع ، والنص منقول خرفياً من الأربعين ص ٣٤٩ .

تحصيلِها كان ذلك الفاعلُ قد استفادَ بذلك الفعلِ تحصيلَ تلك الأولويةِ، وكل من كانَ كذلك كان ناقصاً بذاتِه، مُشتَكْمِلًا بغيره، وهو في حق الله سبحانه وتعالى مُحالً، وإنْ كانَ تحصيلُها وعدمُه سواءً بالنسبة إليه، فمع الاستواء لا يحصلُ الرجحانُ، فامتنع الترجيحُ (٢).

وأجيب بمنع الحصر، وبالنقض بالأفعال المتعدية، كإيجاد العالم.

فإنْ قالوا بخُلُوّه عن النَقْصِ (1)

قيل : كذا في التعليلِ ، نمنعُ كونه ناقصاً في ذاتِهِ ، ومستكمِلاً بغيره في ذاته أو "صفاتِ ذاته "، بل اللازمُ حصولُ كمالاتٍ ناشئةٍ من جهةِ الفعلِ ، ولا امتناع فيه (٢) ، فإنَّ كونه مُحْسِناً إلى المكنات من جملة (٧) صفات الكمال أن كونه خالقاً ورازقاً على مذهب الأشعري .

الوجه الثالث من أوجه النفاة ، أنه الوقعل فعلاً لغرض ، فإن كانَ قادراً على تحصيله بدون ذلك الفعل ، كان توسطه عَبَثاً ، وإلا لزمَ العجزُ ، وهو مُمْتَنع .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) كنيا في الأربعين ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠ . وانظر : غاية المرام ص ٢٢٦ ، مجموعة الرسائل والمسائل والمسائل ه / ١١٥ . منهاج السنة ١/ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في د ض ، وفي ش زع ب : العلم .

<sup>(</sup>٤) في ز ب ض : نقص ، وفي ع : نقض .

<sup>(</sup>ه) في ب ض : صفاته .

<sup>(</sup>٦) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>v) في ش ز : جهات .

<sup>(</sup>٨) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش .

ولأنَّ ذلك الغرضَ مشروطُ بتلك الوسيلةِ ـ لكنّه الطلُّ - لأنَّ أكثرَ الأغراضِ إنّما تحصلُ بعدَ انقضاء تلك الوسائلِ ، فيمتنعُ اشتراطهُ .

وأجيبُ بأنَّ إطلاقَ الغَرَضِ لا يجوزُ، لما يُوهِمُهُ عَرْفاً، وليُعْدَل عنه إلى لفظِ العلةِ.

فيُقالَ ، لا نُسلمُ لزومُ العَبَثِ ، لأنَّ العبثَ الخاليُ عن الفائدةِ ، والقدرةُ على الفعلِ ، وإلا لزمَ أن تكونَ على الفعلِ بدون تَوسُّطِ السببُ لا يقتضي عبثَ الفعلِ ، وإلا لزمَ أن تكونَ الشرعياتُ عَبَثاً ، لأنَّ اللهُ تعالى قادرٌ على إيصالِ ماحصلتُ لأجله من إيصال الثواب بدون توسُّطِها .

وقولهم : « إنْ لم يَقدر على تحصيله لزم العجزُ » ، ممنوع ؛ لأنه إنما يَلزمُ لو أَمْكَن تحصيلُ ما [شُرع] (١١) لأجلهِ بدونِ الفعلِ ، وبأنَّ إمكانَ تحصيله بدونِ العَجْز دَوْرٌ .

( وعليه ) ، أي على القول بنفي العلةِ ( مجردُ مشيئتِهِ ) تعالى ( مُرَجِّحٌ)

<sup>(</sup>١) في ش ز ؛ لكونه .

<sup>(</sup>٢) انظر الأربعين ص ٢٥٠ وفي زشد: باطلًا.

<sup>(</sup>٣) في ع ز ب ض ؛ أجيب .

<sup>(</sup>٤) في ع ب ض : توهمه .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) أي : هو الخالي .

<sup>(</sup>٧) في ش: النسب.

<sup>(</sup>٨) لعلها : ما شرعت .

<sup>(</sup>٩) في ب: عن .

<sup>(</sup>۱۰) في ش: تسليمه .

<sup>(</sup>١١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٢) في ع ض : ولأن .

لإيجادِ فعلِ<sup>(۱)</sup> ماشاءه ،<sup>(۲)</sup> فإذا شاء<sup>۲)</sup> سبحانه وتعالى شيئاً من الأشياء ترجّع محرد تلك الاشاءة (۱) .

ويقولون : عللُ الشرع أماراتُ محضةً ﴿ ' َ ا

وبعضهم يقول: بالمناسبَةِ ثُبَتَ الحكمُ، عندُها لا بها (٥٠)

وقالَ أبو الخطاب وابنُ المنّى والشيخُ الموفقُ والغزالي الله بقولِ الشارع جُعِلَ الوصفُ المناسبُ موجباً لحسنِ الفعل وقبحه ، الأ أنه كان حَسَنا وقبيحاً قبلَه ، كما يقول المثبتون .

( وهي ) أي ( مشيئةُ الله ( سبحانه وتعالى ( وإرادتهُ ليستا بمعنى مَحَبَّتِهِ

<sup>(</sup>١) في ش : الفعل .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب. وفي ش ز : فإن شاء .

<sup>(</sup>٣) انظر : فواتح الرحموت ١ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) هذا القول لنفاة التعليل الذين ينكرون تعليل الأحكام. ثم يقولون بالقياس القائم على العلة. فعرفوا العلة بما سبق أعلاه. للتوفيق بين مذهبهم بنفي التعليل. وبين إقرارهم بالقياس وعلته. وأن الله تعالى شرع أحكامه لتحقيق مصالح عباده. (انظر: ضوابط المصلحة ص ٩٠. كشف الأسرار ٣١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تفصيل الكلام عن العلة وأنواعها في آخر الكتاب في فصل القياس.

<sup>(</sup>٦) هو نَصْر بن فتيان بن مَطَر ، أبو الفتح ، النهرواني ثم البغدادي ، الفقية الزاهد ، المعروف بابن المنّى ، أحد الأعلام ، وفقيه العراق ، وشيخ الحنابلة على الإطلاق ، ولد سنة ٥٠١ ه ، وصرف همته طول عمره للفقة أصولاً وفروعاً ، ودرس وأفتى نحو سبعين سنة ، قال الموفق ؛ «شيخنا أبو الفتح كان رجلاً صالحاً حسن النية والتعليم ، وكانت له بركة في التعليم ، وكان ورعاً زاهداً متعبداً على منهاج السلف » ، توفي سنة ٥٨٣ ه ، انظر ترجمته مطولة في ( ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٢٥٨ . شذرات الذهب ٤ / ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) المستصفى ٢ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٨) في ش : إلا .

۱۹۱ في زع ب ض: ومشيئته.

ورضاه وسُخْطِهِ وبُغْضِهِ<sup>(۱)</sup>، فيحبُ ويرضى ما أمرَ به فقط، وخلقَ كل شيء بمشيئته تعالىٰ) فيكون مايشاء الشيئته، وإنْ كانَ قد الا يُحبُه (هُ، وهذا مذهبُ أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين والصوفيةِ والنُظَار وابنِ كُلُاب .

وذهبت المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه، ومن وافقهم من المالكية والشافعية، ومن أصحابنا كابن حَمْدان في « نهاية المبتدئين » إلى أنّ الكلّ بمعنى واحدٍ (٨).

ثم قالت المعتزلة : هو لا يحبُ الكفرَ والفسوقَ والعصيان فلا يشاؤه ، وأنّه (٩٠) وأنّه المعالم على يشاؤه المنابعة المنابعة

وقالت الجهمية ، بل هو يشاءُ ذلك ، فهو يُحِبُّه ويَرْضاه ..

<sup>(</sup>١) هذه المسألة للرد على نفاة التعليل والحكمة الذين يقولون بمَحْض المشيئة ، وأن الأحكام هي متعلّق المشيئة والإرادة والأمر والنهي ، دون اشتراط العلة والحكمة . ( انظر : مدارج السالكين ١ / ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٣) في ع : شاء .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ع ب ضِ .

<sup>(</sup>٠) قال تعالى : ﴿ وَلا يَرْضَى لَعْبَادُهُ الْكُفْرِ ﴾ [ الزمر / ٧ ] .

<sup>(</sup>٦) في ش: الفقهاء من السلف.

 <sup>(</sup>٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٢، المسودة ص ٦٣، الفصل في الملل والنحل ٣/ ١٤٢، نهاية
 الاقدام ص ٢٥٦. الأربعين ص ٢٤٤، منهاج السنة ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>A) انظر : فتح الباري ۱۳ / ۳٤٥ . فتاوى ابن تيمية ۳ / ۳۷ .

<sup>(</sup>٩) في ش : والكفر .

<sup>(</sup>١٠) قالت المعتزلة : إن الإرادة توافق الأمر ، وكل ماأمر الله به فقد أراده ، وكل مانهى عنه فقد كرمهه ( الأربعين ص ٢٤٤ ) وانظر : نهاية الاقدام ص ٢٥٨ . ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۱۱) يقول ابن القيم : إن الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه . والإرادة الأزلية لمرادها . والقدرة لمقدورها . فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والارادة مستوية . ثم ينقل عنهم :

- ۲۱۹ - الكوكب المنبر (۲۰)

وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء (١).

وذكر أبو المعالي الجويني : أنَّ أبا الحسن أولُ من خالف السلف في هذه المسألة ، وأما سلف الأمةِ وأثمتُها ، وأكابرُ الفقهِ والحديثِ والتصوفِ ، وكثيرٌ من طوائف النُظَّار ، كالكُلَّابية والكرّاميّة ، وغيرهم : فيفرقونَ بين هذا وهذا ، ويقولون : إنَّ الله تعالى يحبُّ الإيمانَ والعملَ الصالحَ ، ويَرْضى به ، كما يأمرُ به ، ولا يَرْضى بالكفرِ والفسوقِ والعصيانِ ، ولا يُحبُّه ، كما لا يأمرُ به ، وإن كان قد يشاؤه (٢)

ولهذا كانَ حملةُ الشَرْع من السَلَفِ والخَلَفِ متفقينَ على أنَّه لو حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ واجباً أو مُشتحباً، كقضاء دين تَضَيَّقَ وقتُه ، أو عبادة تضيَّقَ وقتُها "، وقال ، إنْ شاء الله ، ثم لم يفعله "، لم يَحْنَثْ ، وهذا يُبْطلُ قولَ القدرية .

ولو قال : إنْ كانَ اللهُ يُحب ذلك ويرضاه فإنّه يحنث ، كما لو قال : إنْ كان يَنْدُبُ إلى ذلك ويُرَغّب فيه ، أو يأمرُ به أمرَ إيجابِ أو استحباب . قال البغويُ في « تفسيره » ، عند قوله سبحانه وتعالى : ﴿ سيقولُ الذين

ي أن إرادة الرب هي عين محبته ورضاه ، فكل ماشاءه فقد أحبه ورضيه ( مدارج السالكين ١ / ٢٢٨ ) ، وانظر ، مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١٢٧ . جواب أهل العلم والإيمان ص ١٠٠٠ . الأربعين ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١) قالوا : المحبة هي الإرادة نفسها ، وكذلك الرضا والاصطفاء ، وهو سبحانه يريد الكفر ويرضاه ( جواب أهل العلم والإيمان ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين ١/ ٢٤٣. مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٢٧. أصول السرخسي ١/ ٨٠. منهاج السنة ١/ ٣٥. نهاية الاقدام ص ٢٥٨. وفي زع ب ض: شاءه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٤) في ش : يفعل .

 <sup>(</sup>ه سيقول السفهاء )) [ البقرة / ١٤٢ ] . (( سيقول .

أشركوا لو شاء الله ماأشركنا، ولا آباؤنا، ولا حرّمنا من شيء ﴾ "، « والردُ عليهم في ذلك أنَّ أمرَ اللهِ تعالى بمعزلِ عن مشيئته وإرادتهِ، فإنّه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع " مايريد، وعلى العبد أنْ "يتبعَ أمرَه، وليس له أنْ يتعلقَ بمشيئةٍ، فإن بمشيئته، لا تكونُ عذراً لأحدٍ "،

وقال في سورة التَغَابُن ، عند قوله تعالى : ﴿ هو الذي خَلَقَكُم ، فمنكم كَافِرٌ ، ومنكم مؤمنٌ ﴾ (أ) : « وجملةُ القول فيه : أنَّ الله سبحانه خلقَ الكافرَ ، وكفرُه فعلَ له وكسبٌ ، وخلقَ المؤمنَ ، وإيمانُه فعلَ له وكسبٌ ، فلكل واحد من الفريقين كسبٌ واختيارٌ ، وكسبُه واختيارُه بتقديرُ الله تعالى ومشيئته » (أ) اه .

ثم اعلم أنَّ إرادة الله سبحانه وتعالى في كتابه نوعان :

نوع بمعنى المشيئة لما خلق ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدَ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صدرَه للإسلام ، ومن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَه ضَيِّقاً حَرَجاً ، كأنما يَصَّعُدُ فِي السماء ﴾ (٦)

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمرَ به ، وإنْ لم يخلقُه ، نحو قوله تعالى ، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بَكُم اليُشَرَ ، ولا يُريدُ بَكُم العُشْرَ ﴾ (١٠٠)

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٨ من الأنعام.

<sup>(</sup>٢) في ش ، مايريده على أن .

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل ٢ / ١٩٧ ، وانظر : نهاية الاقدام ص ٢٥٧ ، الأسماء والصفات للبيهقي ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٥) كذاً في تفسير البغوي . وفي ش ز ، ومن جملة . وفي ع ب ض ، من جملة .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، كسب .

<sup>(</sup>٧) في ش، تقرير.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي : ٧ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٢٥ من الأنعام .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٨٥ من البقرة .

﴿ ما يريدُ الله ليجعلَ عليكم (١٠ من حَرَج ، ولكنْ يُرِيدُ ليُطَهِّرَكُم ، وليُتِمُ نعمتُه عليكم لعلكم تَشْكُرون ﴾ (٢٠ ، في آي كثيرة .

وبهذا يُفصل النزاع في مسألةِ الأمرِ ، هل هو مستلزمٌ للإرادة أم لا ؟ .

فإنَّ القدريةَ تزعمُ أنَّه مستلزمٌ للمشيئةِ ، فيكون قد شَاءَ المأمورَ به (٤) ، و [ لو ] لم يكن (٥) .

والجهميةُ قالوا ؛ إنّه غيرُ مستلزم لشيء من الإرادة ، ولا محبته له ، ولا رضاه به ، إلا إذا وقع ، فإنّه ماشاء كان ، ومالم يشأ لم يكن (٧).

## ( فائدة ) :

( الأعيانُ ) المنْتَفَعُ بها ( والعقود المنتفع بها قبلَ ) ورود ( الشَّرْع )

<sup>(</sup>١) في ش ض ، عليكم في الدين .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٣) في ش ، أو .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

 <sup>(</sup>٥) قالت المعتزلة ، كل آمر بالشيء فهو مريد له ، والرب تعالى آمر عباده بالطاعة فهو مريد لها .
 ( نهاية الاقدام ص ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، ولا محبة .

<sup>(</sup>٨) في ش ع ب ض ، الأعيان والمعاملات .

<sup>(</sup>٩) في ش ب ع ، بهما .

بِحكمِها (() ( إنْ ) فُرِضَ أنَّه (خلا وقتَ عنه ) أي عن الشَرْع ، مع أنَّ الصحيح : أنّه لم يَخْلُ وقت من شرع ، قاله القاضي ، وهو ظاهرُ كلام أحمد ، لأنّه أوّل ماخلق آدمَ قال له : ﴿ اسكنْ أنتَ وزوجُك الجنة ، وكلا منها رَغَدا حيث شئتما ، ولا تَقْربا هذه الشجرة ﴾ " ، أمرَهما ونهاهما عَقِبَ خَلْقهما ، فكذلك كل زمان (٤) .

قال الجزري<sup>(°)</sup>؛ لم تَخْلُ الأممُ (<sup>۲</sup>من حُجَّةٍ <sup>۲)</sup>، واحتجَ بقوله تعالى ؛ ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾ (۲) ، والسُّدَى ؛ الذي لا يُؤمرُ ولا

<sup>(</sup>١) هذا هو الفرع الثاني الذي يبحثه العلماء فرعاً عن الحسن والقبح على سبيل التنزل مع المعتزلة ، قال الإسنوي ، لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، لزم من إبطالها إبطال وجوب شكر المنعم عقلاً ، وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة ، (نهاية السول ١/ ١٥٠) وانظر ، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) في زع ب ض ، قال .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ من البقرة . وفي ش سقطت « رغدا » . وفي ش : حيثما . وفي ع ب ض ، وكلا من حيث شئتما .

<sup>(</sup>٤) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٩ ـ ١١٠ ، المسودة ص ٤٨٦ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١ / ٤٩ . تيسير التحرير ٢ / ١٧٢ ، حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري، الزهري ، البغدادي، من قدماء الحنابلة، وكان له قدم في المناظرة، ومعرفة في الأصول والفروع، ومن اختياراته، أنه لا مجاز في القرآن، ويجوزُ تخصيصُ الكتاب والسنة بالقياس، وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، وأن المني نجس، قال عنه ابن أبي يعلى في « طبقات الحنابلة » : « صحب الجماعة من أشياخنا وتخصص بصحبة أبي على النجاد، وكانت له حلقة في جامعالقصر »، توفي سنة ٣٨٠ هـ .

<sup>(</sup> انظر ، طبقات الحنابلة ٢ / ١٦٧ ، تاريخ بغداد ٥ / ١٨٤ ، اللباب في تهذيب الأنساب ١ / ٣٥٤ . الأنساب للسمعاني ٥ / ٨٧ ) . وفي ش ، الخوري . وفي ز د ض ، الخزري .

 <sup>(</sup>٦) ساقطة من ش. وانظر: الروضة ص ٢٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٠، المسودة ص ٤٧٤.
 (٧) الآمة ٣٦ من القيامة.

يُنهى، وبقوله تعالى ؛ ﴿ولقد بَعَثْنا فِي كُلُ أُمَةٍ رَسُولًا ﴾ ، وبقوله تعالى ؛ ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاّ خَلا فِيهَا نَذير ﴾ .

قال القاضي : هذا ظاهر رواية عبدِ الله فيما خَرَّجه في مجلسه (''): « الحمد لله الذي جعل في كل ('' زمانِ فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » .

فأخبرَ أنَّ كل زمانٍ فيه قومٌ من أهلِ العلم (٩).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير ٧ / ١٧٤ ، تفسير الخازن ٧ / ١٨٨ ، تفسير البغوي ٧ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من النحل.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من فاطر .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، كان إماماً بالحديث وعلله، ومن أروى الناس عن أبيه، ورتب مسند والده، وكان ثقة فهماً ثبتاً صالحاً صادق اللهجة، كثير الحياء، مات سنة ٢٠٠ هـ ببغداد. انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٠٠، المنهج الأحمد ١/ ٢٠٠، طبقات الحفاظ ص ٢٨٨، الخلاصة ص ١٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٥، تاريخ بغداد ٩/ ٢٠٥، طبقات الفقهاء، الشيرازي ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) أي عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) هكذا في ش ز دع ب ض ، ولعل الصواب في محنته ، كما نقله البعلي في « القواعد والفوائد الأصولية » (ص ١٠) ، وانظر النص الكامل في كتاب « المدخل إلى مذهب أحمد » (ص ٩) وأوله ، « الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم . . . » ، وجاء في كتاب الإمام أحمد « الرد على الجهمية والزنادقة » (ص ٢٠٥) ما يلي ، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » ، وانظر ، المسودة ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من زع.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من زع ب.

<sup>(</sup>٩) ويتأكد هذا في الرسالة الخاتمة . لأن العلماء ورثة الأنبياء . ولقوله على الحق . « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . وفي رواية : قائمة على الحق . . » رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة عن ثوبان . ورواه البخاري ومسلم وأحمد عن معاوية » . ( انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٤ . صحيح مسلم ٣ / ١٥٣٢ . سنن ابن ماجة ١ / ٤ . سنن أبي داود ٣ / ٨ . مسند أحمد ٤ / ٩٣ . كشف الخفا ٢ / ١٤ ) .

( أو بعدَه ) أي بعدَ ورُود (۱) الشرع ( وخلا عن حكمها ) .

قال أبو الخطاب؛ لو قدَّرنا خلوَّ شرعٍ عن حكمٍ ، ماحكمُها ؟

( أو لا ) أي أو لم يخلُ الشرعُ عن حكمها ( وجُهِلَ ) . قال القاضي ؛ ويُتصهرُ فائدةُ المسألةِ فيمن نشأ ببريةٍ ، ولم يَعرف شرعاً ، وعنده فواكهُ وأطعمةً ، وكذا فال أبو الخطاب .

( مباحةً ) خبرٌ لقوله : « الأعيان » .

وبالإباحة قال أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى في مقدمة « المجرد (٥) ، وأبو الفرج الشيرازي ، وأبو الخطاب ، والحنفية والظاهرية وابن سُرَيج وأبو حامد المروزي (٨) وغيرُهم ؛ لأنَّ خَلْقَها  $_{-}$  لا

<sup>(</sup>١) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٢) يفرق كثير من العلماء بين حالة قبل ورود الشرع وحالة بعد ورود الشرع . ولم يعرف الحكم . ولكل حالة عندهم حكم منفصل عن الآخر . بينما سوّى المصنف بين الحالتين وهو قول البعض .

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضة من ٢٢. نهاية السول ١/ ١٥٤. منهج العقول ١/ ١٥٨. تيسير التحرير ١/ ١٧٢. التمهيد ص ٢٤. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤. المتمهيد ص ٢٤. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤. الإحكام لابن حزم ٢/ ١٨٨. وانظر مناقشة القول بالإباحة قبل الشرع في ( الإحكام. الآمدي ١/ ٩٣. نهاية السول ١/ ١٩٢. المستصفى ١/ ٦٣. مختصر الطوفي ص ٣٠).

<sup>(</sup>٤) في ش : خير .

<sup>(</sup>٥) المجرد في الفقه الحنبلي . للقاضي أبي يعلى . ( انظر : طبقات الحنابلة ٢ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦)(٧) في ش : وأبي .

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن بشر بن عامر ، العامري ، القاضي ، أحد أئمة الشافعية ، شرَح « مختصر المزني » وصنف في الأصول ، وله كتاب « الجامع » أحاط فيه بالأصول والفروع ، وكان معتمد الشافعية في المشكلات والعقد ، قال النووي : « ويعرف بالقاضي أبي حامد » مات سنة ٣٦٢ هـ ، ألف في الأصول : « الإشراف على الأصول » ، وفي الفقه « الجامع الكبير » .

<sup>(</sup> انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/٣. شذرات الذهب ٣/٥٠. وفيات الأعيان

لحكمة (١) عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن المفسدة (١) كالشاهد (١) . وقد قالَ الله تعالى : ﴿ هو الذي خَلَقَ لكم مافي الأرضِ جميعاً ﴾ (١) .

قال القاضي ؛ وأوما إليه أحمد ، حيث سُئِلَ عن قَطْعِ النَخْل ؟ قالَ ؛ لا بأسَ ، لم نسمع في قطعه شيئاً (٥).

وفي « الروضة » ما يقتضي أنَّه عُرِفَ بالسمع إباحتُها قبله (١٠).

وقاله'`)بعضُهم كما في الآيات والأخبار .

قال ابنُ قاضي الحبل وغيرُه: الأدلةُ الشرعيةُ دلَّت على الإباحةِ ، لقوله تعالى : ﴿ قُلْ : لقوله تعالى : ﴿ قُلْ : مَنْ حَرَّمَ زينةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لعبادِهِ والطيباتِ من الرزقِ ﴾ (١٠)،

--- ۱/ ۰۲ . تهذیب الأسماء ۲ / ۲۱۱ . المجموع للنووي ۱ / ۱٤٥ . طبقات الفقهاء الشافعیة . للعبادي ص ۲۷ . طبقات الفقهاء للشیرازي ص ۱۱۶ . الفتح المبین ۱/ ۱۹۹ ) . وفي ش ز : أبو حامد والمروزي .

(١) في ش ز : بحكمة .

(٢) انظر:نهاية السول ١/ ١٦٠ وما بعدها . تيسير التحرير ٢ / ١٥٠ . جمع الجوامع ١ / ٦٨ . مختصر الطوفي ص ٢٩ . المسودة ص ٤٧٤ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧ . وفي ب ض : مفسدة .

(٣) الشاهد أي المشاهد المرئي الذي تراه العين أو تدركه الحواس، والغائب هو المُغَيِّب أو هو الغيب الذي لاتدركه العين أو الحواس في الدنيا، ويستعمل العلماء قياس الغائب وصفاته، وهو الله سبحانه وتعالى، على الشاهد وهو الإنسان وصفاته وأحواله.

(٤) الآبة ٢٩ من البقرة.

(٥) انظر :القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧ . المسودة ص ٤٧٤ . ٢٧٨ .

(٦) الروضة ص ٢٢ . وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٩٢ .

(٧) في ش : قال .

(A) في ع ب ، كقوله .

(٩) الآية ٢٩ من البقرة . وفي ش : الآية ٩ من الحج . وهو خطأ .

(١٠) الآية ٣٢ من الأعراف. و « الطيبات من الرزق » غير موجودة في زع ب ض .

وقوله (١) عَلِيْكُ : « مِنْ أعظم المسلمين جُرْماً : منْ سَأَلَ (عَن شيء لم يُحَرَّم . فحُرِّم لأجلِ مسألتِه (٦) ، وقولهِ عَلِيْكُ : « ماسَكَتَ عنه : فهو عفو ٤) « (٠)

وعند ابن حامد، والقاضي في «العُدَّة () والحلواني، وبعضِ الشافعية () ، والأبْهَري (^) من المالكية ، مُحَرَّمة ، لأنّه تَصَرُّف في مِلْك الغير بغير إذنِه ، فحُرَّمَ كالشاهدِ .

<sup>(</sup>١) في ش : وقال .

<sup>(</sup>٢) في ش: سئل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد عن سعد مرفوعاً بلفظ « أعظم » أو « إن أعظم » . ( انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي ٤ / ٢٥٨ . صحيح مسلم ٤ / ١٨٣١ . سنن أبي داود ٤ / ٢٨٢ . الفتح الكبير ١ / ٢٩٢ . مسند أحمد ١ / ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في زع ب ض: فهو كاعفاء عنه.

<sup>(</sup>ه) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن السمن والجبن والفراء. فقال: الحلال مأاحل الله في كتابه. والحرام ماحرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفي عنه » وفي رواية « وما سكت عنه فهو عفو ». ( انظر: سنن أبي داود ٣ / ١٨٥٠. تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ه / ٣٩٦. سنن ابن ماجه ٢ / ١١١٧).

<sup>(</sup>٦) في ش : « العمدة » .

 <sup>(</sup>٧) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة . ( انظر ، نهاية السول ١ / ١٥٥ . جمع الجوامع ١ / ٦٨ .
 المسودة ص ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>A) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر . التميمي الأبهري . أبو بكر . انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره . وكان من أئمة القراء . وكان ورعاً زاهداً ثقة يتصدر مجالس العلم . ومن مؤلفاته : « كتاب في الأصول » و « إجماع أهل المدينة » و « الرد على المزني » و « إثبات حكم القافة » و « فضل المدينة على مكة » توفي سنة ٢٠٥ هـ ببغداد . ( انظر ، الديباج المذهب ٢/ ٢٠٦ . شدرات الذهب ٣/ ٨٥ . الفتح المبين ١/ ٢٠٨ . تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٠٢ . شجرة النور ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>٩) الشاهد أي العبد المخلوق. والغائب هو الله سبحانه وتعالى. فكما لا يجوز التصرف في ملك الإنسان الذي يعبر عنه بالشاهد بغير إذنه. لا يجوز التصرف والانتفاع فيما يخلقه الله تعالى بغير إذنه. انظر تفصيل ذلك مع الأدلة في ( الروضة ص ٢٢. نهاية السول ١/ ١٦٤. مناهج

ثم على القولِ بالتحريم: يخْرُجُ من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء وحُكي إجماعاً ما يحتاجُ إليه (ألك كتنفس وسَدٌ رَمَق ونحوه (ألك وقولُ من قَالَ بحرمة ذلك ساقط لا بعتد به (ألك به ألك به أل

إذا تقررَ هذا فقد نُقِلَ عن بعضِ العلماءِ أنَّه قالَ ، منْ لم يوافقِ المعتزلة في التحسينِ والتقبيح العقليين ، وقالَ بالإباحةِ أو الحَظْرِ ، فقد ناقَضَ (٧) ، فاحتاج من قالَ بأحدِ القولين إلى استنادٍ إلى سببٍ غيرِما استندت (٨) إليه

العقول ١/ ١٦٠. شرح العضد وحواشيه ١/ ٢١٨. جمع الجوامع ١/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص العقول ١/ ٦٥. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤. المستصفى ١/ ٦٥. المسودة ص ٤٧٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ب ، في .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) أي ونحو ذلك من الأفعال الاضطرارية التي تدعو الحاجة إليها . ويترتب على تركها الهلاك أو الأذى الشديد . ( انظر : نهاية السول ١/ ١٥٥ . حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/ ٢١٨ . التمهيد ص ٢٤ . حاشية البناني ١/ ٦٥ . فواتح الرحموت ١/ ٥٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٠ . المدودة ص ٤٧٤ . ٤٧٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) اقتصر المصنف على ذكر قولين في أفعال العباد قبل ورود الشرع . وهناك قول ثالث . وهو أنه لا حكم لها . إذ معنى الحكم الخطاب . ولا خطاب قبل ورود الشرع . وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والأشاعرة وابن حزم الظاهري وأكثر أهل الحق . كما سماهم الامدي . وقول رابع بالوقف . وهو قول أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الجزري من الحنابلة . وقال الرازي والبيضاوي بعدم العلم . أما بعد ورود الشرع فهي على الإباحة . ( انظر : الإحكام . الآمدي ١/ ١٥ . ١٤ . الروضة ص ٢٢ . نهاية السول ١/ ١٥٠ . ١٥٠ . ١٥٠ . ٣ / ١٥٠ . شرح العدخشي ١/ ١٥٤ . شرح العضد ١/ ٢١٨ . تيسير التحرير ٢/ ١٥٠ . ١٨٠ . التمهيد ص ٢٤ . جمع الجوامع ١/ ١٦ . ١٤ . المستصفى ١/ ٥٠ . فواتح الرحموت ١/ ٤٩ . المحتصر الطوفي ص ٢٩ . الإحكام . ابن حزم ١/ ٤٧ . المسودة ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : و .

<sup>(</sup>٧) أي ناقض نفسه . وفي ش : نافق .

<sup>(</sup>A) في ش : استند .

المعتزلةُ ، وهو ماأشيرَ إليه بقوله : ( بإلهام) (١)

قال الخلواني وغيره : عرفنا الحَظْر والإباحة بالإلهام ، كما ألهم أبو بكر<sup>(٢)</sup> وعمرُ (صبي الله تعالى عنهما أشياءَ وَرَدَ الشرعُ بموافقتهما (أ.

## ( وهو ما يُحَرِّكُ القلبَ بعلم ، يَطْمَئِنُ ) القلبُ ( به ) أي بذلك العلم

- (۱) لعل المصنف يشير إلى كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وهو ؛ اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا في مسألة الأعيان ، مع قولهم بأن العقل لا يحظر ولا يقبح ، فقال القاضي وأبو الخطاب والحلواني ؛ إنما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يبيح بالشرع ، وخلافنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع ، ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع ، إن العقل يحظر ويبيح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك ، أذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك ، قال الحلواني ، وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك عن طريق شرعي ، وهو الإلهام من قبل الله لعباده . . . ( المسودة ص ٧٤٧ ) ، وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٩٢ .
- (٢) هو الصحابي عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي، أبو بكر الصديق، ابن أبي قحافة، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب النبي على قبل البعثة، وسبق إلى الإسلام، واستمر معه طوال إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة وفي الغار والمشاهد كلها، استخلفه رسول الله على إمامة الصلاة، ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاته على محارب المرتدين، ومكن الإسلام في الجزيرة العربية، وهو من المبشرين بالجنة، مناقبه كثيرة رضي الله عنه، توفي سنة ١٣ هـ (انظر؛ الإصابة ٢/ ٣٤١، الاستيعاب ٤/ ١٧، صفة الصفوة الرهاية المنات ٢/ ١٨٠، العقد الثمين ٥/ ٢٠٦).
- (٣) هو الفاروق ، عمر بن الخطاب بن نفيل ، العدوي ، أبو حفص ، ثاني الخلفاء الراشدين ، وأحد فقهاء الصحابة ، وأحد المبشرين بالجنة ، أول من سمي بأمير المؤمنين ، وأول من دون الدواوين ، وأول من اتخذ التاريخ ، أسلم سنة ست من البعثة ، وأعز الله به الإسلام ، وهاجر جهاراً ، روى ٣٩٥ حديثاً ، وكان شديداً في الحق ، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة ، تولى الخلافة بعد أبي بكر ، وفتح الله في أيامه عدة أمصار ، واستشهد في آخر سنة ٢٢ هـ ، مناقبه كثيرة ( انظر : الإصابة ٢ / ٥١٨ ، الاستيعاب ٢ / ٤٥٨ ، صفة الصفوة ١ / ٢٦٨ ، العقد الثمين ٢ / ٢٩٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسودة ص ٤٧٧ ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٧٣٠ .

<sup>(</sup>ه) في ز دع ؛ ويطمئن .

حتى ( يدعو إلى العمل به ) أي بالعلم الذي اطمأن به .

( وهو ) أي الإلهامُ ( في قولِ ؛ طريقٌ شرعيٌ ) .

حكى القاضي أبو يعلى في الإلهام : - هل هو طريق شرعي ؟ - على ولن (٢).

وحكى في « جمع الجوامع » : « أنَّ بعضَ الصوفيةِ قال به » .

وقال ابنُ السمعاني، نقلًا عن أبي زَيْد الدبوسي : وحَدَّه أبو زيد الدبوسي : وحَدَّه أبو زيد "، « بأنّه ماحرَّكَ القلبَ بعلم يَدْعوك إلى العملِ به من غير استدلال ولا نظر في حجة » .

وقال بعضُ الحنفيةِ : هو حجةٌ بمنزلةِ الوحي المسموع من رسولِ الله عَلَيْ ، واحتجَ له بقوله تعالى : ﴿ ونَفْس ِ وما سَوَّاها ، فأَلهمها فجورَها

قال الشريف الجرجاني : وهو ليس بحجةٍ عند العلماء إلا عند الصوفية ( التعريفات ص ٣٥) . (٥) في زع : وقاله .

<sup>(</sup>١) انظر تعريف الإلهام في حاشية البناني على جمع الجوامع ٢ / ٣٥٦. التعريفات ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذا البحث في ( مدارج السالكين ١/ ٤٤ ـ ٥٠ . المسودة ص ٤٧٨ . فتاوى ابن تسمة ١٠ / ٧٦٦ . ٤٧٧ . ١١ / ٦٥ ـ ٦٦ . ١١ / ٨٦ ـ ٧٠ ) ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) هو القاضي عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى . أبو زيد الدبُوسي . من أكابر فقهاء الحنفية . ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج . من مؤلفاته « تأسيس النظر » و « تقويم الأدلة » في أصول الفقه . و « تحديدأدلة الشرع » وكتاب « الأسرار » في الأصول والفروع . توفي ببخارى سنة ١٤٠٠ هـ .

<sup>(</sup> انظر : شذرات الذهب ٣ / ٢٤٥ . الفتح المبين ١ / ٢٣٦ . وفيات الأعيان ٢ / ٢٥١ . تاج التراجم ص ٣٦ . الفوائد البهية ص ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) في ع ب : حجته .

وتُقواها ﴾ ` أي عرّفها بالإيقاع في القلب، وبقوله تعالى، ﴿ فمن يُرد اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ ؛ يَشْرَحْ صَدْرَه للإسلام ﴾ (٢) ، ويقوله عَلِيْكُ ، « الإثبُ ماحَاكَ في الصدر، وإنْ أفتاك الناسُ وأفتوك "، فقد جَعَلَ النبيُّ عَلِيلًا شهادةَ قلبه بلا حجةٍ أولى من الفتوى''

والقول الثاني: أنه (° خيالً لا يجوزُ العملُ به إلا عندَ فقدِ الحجج كلها ، ولا حجة في شيء مما تقدم ، لأنَّه ليسَ المرادُ الإيقاعُ في القلب بلا دليل، بل الهداية إلى الحق بالدليل، كما قال عليٌّ (أرضى اللهُ تعالى عنه؛

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧ ـ ٨ من الشمس.

<sup>(</sup>٢) الآبة ١٢٥ من الأنعام.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد بروايات كثيرة ، والترمذي والدارمي والطبراني وأبو نعيم وأبو يعلى ، عن وابصة ، بألفاظ مختلفة . قال الهيثمي : رجاله ثقات ، وأوله ، « البر مااطمأنت إليه النفس . والإثم . . . » ( انظر : تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ١٦٠ ، كثبف الخفا ١ / ١٣٤ ، فيض القدير ٣ / ٢١٨ ، مسند أحمد ٤ / ١٨٢ ، ٢٢٨ ، جامع العلوم والحكم ص ٢٣٦ وما بعدها ، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٧ / ٦٤ . سنن الدارمي ٢ / ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قال المناوي ، وذلك لأن على قلب المؤمن نوراً يتقد ، فإذا ورد عليه الحق التقى هو ونور القلب فامتزجا وائتلفا، فاطمأن القلب وهش، وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب ولم يمازجه، فاضطرب القلب. ( فيض القدير ٣ / ٢١٨ ) وانظر ، فتاوى ابن تيمية ١٠ / ٤٧٩ ، ١٣ / ٦٨ .

<sup>(</sup>ە)قى زىھو.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام على بن أبي طالب بن عبد المطلب. أبو الحسن القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ ؛ وأول الناس إسلاماً . ولد قبل البعثة بعشر سنوات . وربي في حجر رسول الله . شهد جميع المشاهد إلا تبوك ، استخلفه الرسول على وقال له : « أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة » ، وكان اللواء بيده في معظم الغزوات ، اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء. وكان عالماً بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر. وتزوج فاطمة الزهراء، وكان من أهل الشوري، وبايع عثمان رضي الله عنهما، فلما قتل عثمان بايعه الناس سنة ٣٥ هـ ، واستشهد في رمضان سنة ٤٠ هـ ، مناقبه كثيرة . ( انظر ؛ الإصابة ٢ / ٥٠٧ .

« إلا أنْ() يُؤْتِيَ اللهُ عبداً فهما في كتابه » .



<sup>=</sup> الاستيعاب ٣/ ٢٦، صفة الصفوة ١/ ٣٠٨، أسد الغابة ٤/ ٩١، تاريخ الخلفاء ص ١٦٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>١) في ب ، من .

<sup>(</sup>٢) سئل الإمام علي رضي الله عنه: هل خصكم رسولُ الله على بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه، وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل، وهو الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر». رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد والدارمي عن أبي جحيفة، ( انظر: نيل الأوطار ٧ / ١٠. صحيح البخاري بحاشية السندي ٤ / ١٩٤، سنن النسائي ٨ / ٢١، تحفة الأحوذي ٤ / ١٨٨، سنن أبي داود ٤ / ٢٥٢، مسند أحمد ١ / ٧٩، سنن الدارمي ٢ / ١٩٠)، وانظر: مدارج السالكين ١ / ١٤.

## ( فضل )

( الحُكُمُ الشرعيُّ ) في اصطلاح الفقهاء : ( مَدْلُولُ خطابِ الشرع ) قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه : الحكمُ الشرعيُّ خطابُ الشرع وقولُه (٢٠).

قالَ في « شرح التحرير » ، والظاهرُ أنَّ الإمامَ أحمدَ أرادَ بزيادة ، « وقوله » على خطابِ الشرع ، التأكيدَ ، من باب عَطْفِ العام على الخاصِ ، لأنَّ كلَ خطابِ قولَ ، وليس كلُ قولِ خطاباً . ا هـ .

وشَملَ « مدلولُ الخطابِ » الأحكامُ الخمسةَ ، والمعدومَ حينَ الخطابِ أن الحكم صفةُ الحاكم ، فنحو قوله تعالى ، ﴿ أَقِيمِ الخطابِ أن يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفةً لله تعالى إيجاباً ، ويسمى بالنظر إلى ماتعلَق به ، وهو فعلُ المكلفِ ، وجوباً ، فهما متحدان بالذاتِ ، مختلفان بالاعتبار ، فترى العلماءَ تارةً يُعَرِّفُون الإيجابَ ، وتارةً

<sup>(</sup>١) الحكم لغة ، المنع والقضاء ، يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه ، وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت ، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد ، ( انظر ، المصباح المنير ١ / ٢٣٦ ، القاموس المحيط ٤ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا تعريفه عند علماء الأصول، والأول تعريفه عند الفقهاء، والسبب في اختلاف التعريفين أنَّ علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له، فقالوا، إن الحكم الحكم خطاب، والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلَّقه، وهو فعل المكلف، فقالوا، إن الحكم مدلول الخطاب وأثره. (انظر، الإحكام، الآمدي ١/ ٥٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) في ش: الأسماء.

<sup>(</sup>٤) إن تعلق الخطاب بالمعدوم هو تعلق معنوي ، بحيث إذا وجد بشروط التكليف يكون مأموراً . لا تعلق تنجيزي بأن يكون حالة عدمه مأموراً . ( انظر ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٧٧ ، فواتح الرحموت ١/ ٦٠ ، تيسير التحرير ٢/ ١٣١ ) .

<sup>(°)</sup> الآية ٧٨ من الإسراء .

يعرِّفون الوجوبَ نظراً إلى الاعتبارين (١).

وقالَ كثير من العلماء؛ إنَّ الحكمَ الشرعيَّ خطابُه المتعلقُ بفعلِ المُكلِّف (٢)، وهو قريبٌ من الأول ، إلا أنَّ هذا أصرحُ وأخصُ .

المُكَلَّفِ<sup>(۲)</sup> ، وهو قريبٌ من الأول ، إلا أنَّ هذا أصرحُ وأخصُ .

ف « خطابُ » جنسٌ ، وهو مصدرُ خاطبَ ، لكنَّ المرادَّ هنا المخاطبُ به ، لا معنى المصدرِ الذي هو توجيهُ الكلامِ لمخاطبٍ ، فهو منْ إطلاقِ المصدر على اسم المفعُول (٥).

<sup>(</sup>١) وتارة يعرفون الواجب، وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعله، وكذا الحرام أو المحرم، فهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع تركه، ( انظر: نهاية السول ١/ ٥٠، ٥٠، فواتح الرحموت ١/ ٥٠، تيسير التحرير ٢/ ١٣٤، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف الغزالي ( المستصفى ١ / ٥٥ ) واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه مثلُ قوله تعالى : (( والله خلقكم وما تعملون )) [ الصافات / ٩٦ ] فإنه داخل في الحد وليس بحكم ، فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه ، ويخرج عنه مادخل فيه ، وهو قولهم ، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ، ليندفع النقض ، فإنَّ قوله تعالى ؛ (( والله خلقكم وما تعملون )) ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع ، وإنما هو إخبار بحال . ولكن العضد دافع عن التعريف بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية ، وإن لم يصرح بها ، فيصير المعنى ؛ المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون ، وقوله تعالى ؛ (( والله خلقكم وما تعملون )) لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف ، ولذلك عم المكلف وغيره . ( انظر ؛ شرح تنقيح الفصول ص ٢٠ . التمهيد ص ٥ ، فواتح الرحموت ١ / ٤٥ ، نهاية السول ١ / ٣٨ ، إرشاد الفحول ص ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ١ / ٢٢٢ ، التعريفات ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ب ض : المراد به .

<sup>(</sup>٤) في ش: إلى مخاطب.

<sup>(</sup>٥) المخاطب به هو كلام الله تعالى ، مع اختلاف العلماء في كون المراد الكلام النفسي الأزلي أم الألفاظ والحروف أم غيرها ، فيه أقوال سيذكرها المصنف فيما بعد في المجلد الثاني ( وانظر ، جمع الجوامع ١/ ١٤٠ ، نهاية السول ١/ ٢٩ ، تيسير التحرير ٢/ ١٣١ ، كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٤٠٣ ) .

وخَرَجَ خطابُ غيرِ الشارع ، إذ لا حكمَ إلا للشارع (١).

وخَرَجَ بقوله: « المتعلقُ بفعلِ المكلّف » خمسةُ أشياءَ: الخطابُ المتعلقُ بذاتِ الله وصفيّهِ وفعلِهِ وبذات المكلفين والجمادِ (٢).

فَالْأُولُ ؛ مَاتَعَلَّقَ بِذَاتِهِ ، نحو قوله تَعَالَى ؛ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّه لَا إِلَهَ إِلاَ هَوَ ﴾ (٣)

والثناني : ماتعلَّقَ بصفِتِهِ ، نحو قوله تعالى ، ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلا هَوَ الحَيُّ القَيُّومُ ﴾ (1) .

الثالث: ما تعلَّق بفعلِهِ، نحو قوله تعالى؛ ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلَّ شيء ﴾ (٥)

اَلرابع: ما تعلَّقَ بذاتِ المكلفين، نحو قوله تعالى، ﴿ ولقد خلقناكم ثم صَوَّرْناكم ﴾ ، وقولِه تعالى ؛ ﴿ خَلَقَكُم من نَفْسِ واحدةٍ ﴾ (٧)

الخامس: ما تعلُّق بالجماد، نحو قوله تعالى: ﴿ ويَوْمَ نُسَيِّرُ

<sup>(</sup>١) خطاب الشرع إما أن يكون صريحاً ومباشراً بالقرآن الكريم، وإما أن يكون غير مباشر بأن يدل عليه دليل آخر كالسنة والإجماع والقياس وغيرها، وهذه الأصول تكشف عن الخطاب الإلهي فقط ( انظر ، فواتح الرحموت ١/ ٥٦ ، نهاية السول ١/ ٢٩ ، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر ، المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه ١/ ٥٠ ، نهاية السول ١/ ٤٠ ، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ من آل عمران .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من آل عمران.

<sup>(</sup>٠) الآية ٦٢ من الزمر ، وفي ش ، (( الله ربكم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شيء )) الآية ١٠٢ من الأنعام .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ من الأعراف.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨٩ من الأعراف.

## الجبالُ ﴾ ، ونحوها .

والمرادُ « بالتعلق » الذي مِنْ شأنه أنْ يتعلقَ ، من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه (٢) ، وإلا فيلزم أنّه قبلَ التعلق لا يكون حُكْما ، إذ التعلق حادث عند الرازي وأتباعه (٤) ، فيكون مجازاً ، ولا يضرُ وقوعُه في التعريف إذا دلّت عليه القرائن عند الغزالي والقرافي (٢) .

وإنْ قيل : إنَّ التعلَّقَ قديمٌ ، واختارَه الرازي في القياس والسبكي (١٠) ، أو قلنا : له اعتباران قبْلَ وجوبِ التكليفِ وبَعْدَه ، كما قاله جمعٌ منهم فلا مجازَ في التعريف .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٧ من الكهف.

<sup>(</sup>٢) أي إذا وجد مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به (حاشية البناني ١/ ٤٨ . نهاية السول (٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ، فلا يلزم .

<sup>(</sup>٤) أنظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٥، نهاية السول ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٣١.

<sup>(°)</sup> المستصفى ١ / ١٦ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح تنقيح الفصول ص ٩ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) جمع الجوامع ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) في ز : و .

<sup>(</sup>٩) في ش : اعتبارات .

<sup>(</sup>١٠)إن تعلق الخطاب بفعل المكلف له اعتباران . الاعتبار الأول قبل وجود المكلف ، فالتعلق معنوي ، أي إذا وجد المكلف مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به ، وهذا التعلق قديم ، والاعثبار الثاني بعد وجود المكلف فالتعلق تنجيزي أي تعلق بالمكلف بالفعل بعد وجوده ، وهذا التعلق حادث ، قال البناني : فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزي ، والأول قديم ، والثاني حادث . بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعلق تنجيزي قديم (حاشية البناني ١ / ٤٨)

والمرادُ بفعل المكلفِ الأعمُّم من القولِ والاعتقادِ . لتدخلُ "عقائدُ الدين والنياتُ في العباداتِ ، والقصودُ "عند اعتبارها ، ونحو ذلك .

وقلنا: « المكلف » بالإفراد، ليشمل ما يتعلقُ بفعلِ الواحدِ (°)، كخصائصِ النبي عَلَيْ ، وكالحكم بشهادةِ خُزَيْمَةَ (٦)، وإجزاء العَنَاق في الأضحيةِ لأبي بُرْدَةَ (٨)، وقد ثبتَ ذلك لزيدِ بنِ خالد الجُهَني (٩)، وعُقْبَةَ بن

<sup>(</sup>١) الفعل لغة مايقابل القول والاعتقاد والنية . وعرفاً . كل مايصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قولٍ أو فعل أو اعتقاد أو نية ( انظر ، حاشية البناني ١/ ٤٩ . نهاية السول ١/ ٤٠ . تيسير التحرير ٢/ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش زب ض: الاعتبار، وكذلك في أصل ع. ولكنها صححت بالهامش ومن د.

<sup>(</sup>٣) في ش ز ب ض ع ؛ ليدخل .

<sup>(</sup>٤) في د زع ب : المقصود .

<sup>(</sup>٥) انظر نهاية السول ١ / ١٠ . .

<sup>(</sup>٦) هو الصحابي خُزَيْمَةُ بن ثابت الأنصاري الأوسي ، أبو عمارة ، من السابقين الأولين للإسلام . شهد بدراً وما بعدها . استشهد بصفين بعد عمار رضي الله عنهما سنة ٣٧ هـ ، وقد روى الدارقطني أن النبي عنه جعل شهادته شهادة رجلين . وفي البخاري قال : وجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي عنه شهادته بشهادتين . وروى أبو داود أن النبي عنه ابتاع فرساً من أعرابي . . . وفيه فقال النبي عنه : من شَهدَ له خزيمة فهو حسبه . ( انظر : الإصابة ١ / ٢٥٥ . تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١٧٥ . شذرات الذهب ١ / ٢٨ . سنن أبي داود ٣ / ١٤٦ . سنن النسائي ٧ / ٢٦٦ . سنن البيهقي ١٠ / ١٤١ ) .

 <sup>(</sup>٧) العَنَاقُ : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ( المصباح المنير ٢ / ٦٦٢ . تهذيب اللغات
 ٢ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>A) هو الصحابي هانيء بن نِيّار الأنصاري ، خال البراء بن عازب ، شهد أبو بردة بدراً وما بعدها ، وروى عن النبي على ، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع على حروبه كلها . قيل سنة ٤١ ، ٢٢ . ٥٥ هـ ، وهو مشهور بكنيته ، وخصوصيته أن رسول الله على قال له : اذبحها . ولا تصلح لغيرك ، متفق عليه . ( انظر ، الإصابة ٤ / ١٨ ، ٣ / ٥٩٦ ، تهذيب الأسماء واللغات : ٢ / ١٧٨ ، نيل الأوطار ٥ / ١٢٨ ، مسند أحمد ٣ / ٤٦٦ ، صحيح البخاري ٣ / ٢١٧ ، صحيح مسلم ٣ / ١٥٥٢ ) .

عامر الجُهَني ، ذكره في « حياة الحيوان » ، والبرماوي .

والمرادُ بالمكلفِ البالغُ العاقلُ الذاكرُ (٣)، غيرُ الْلُجاُ (١، لا من تَعَلَّقَ به التكليف، وإلا لَزِم الدورُ، إذ لا يكونُ مُكَلَّفاً حتى يتغلقَ به (١٠) التكليف، ولا يتعلقُ التكليفُ إلا بمكلِّف (١٠).

- (۱) هو الصحابي عقبة بن عامر الجُهَني ، أبو حماد الأنصاري المشهور ، وقيل في كنيته غير ذلك ، روى عن النبي عقبة بن وروى عنه كثير من الصحابة ، كان عالماً بالفرائض والفقه ، ومن أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وكان فصيح اللسان ، شاعراً كاتباً ، شهد الفتوح مع رسول الله علي . وكان هو البريد إلى عمر بفتح الشام ، وسكن دمشق ، وشهد صفين مع معاوية ، وأمره بعد ذلك على مصر ، وكان له فيها الخراج والصلاة ، مات في خلافة معاوية على الصحيح سنة ٥٨ هـ بمصر . ( انظر الإصابة ٢ / ١٨٩ ، الاستيعاب ٢ / ١٥٥ ، تهذيب الأسماء ١ / ٢٣٦ . شذرات الذهب ١ / ٢٤ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٥٥ ) .
- (٢) حياة الحيوان الكبرى ٢ / ١٥٥ . للدميري . محمد بن موسى بن عيسى . أبو البقاء الشافعي المصري المتوفى سنة ٨٠٨ هـ . والخصوصية التي ثبتت لعقبة بن عامر وقيل لزيد بن خالد أن رسول الله على أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُودٌ (ما بلغ سنةً من المعز) فذكره لرسول الله على فقال : ضح به أنت . رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لهما قال : قسم رسول الله على فينا ضحايا فأصابني جَذَع ، فقلت يارسول الله ، إنه أصابني جَذَع ؟ فقال : ضح به . ( انظر : فتح الباري ٢ / ٢ ، ٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٥٦ ) .

الصحابة ، شهد الحديبية ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما ، مات سنة ٧٨ هـ بالمدينة ، وله ٨٥ سنة ، وقيل غير ذلك . ( انظر ، الإصابة ١/ ٥٦٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٠٣ ، المعارف ص ٢٧٩ ، شدرات الذهب ١/ ٨٤ . مشاهير علماء الأمصار ص

<sup>(</sup>٣) في ش: الذكر.

<sup>(</sup>٤) أي غير المكره. وهو الطائع المختار. قال البعلي ، المكره المحمول كالآلة غير مكلف ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩).

<sup>(</sup>٥) سِاقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ١ / ٤٢ . تيسير التحرير ٢ / ١٣١ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٤٨ ) .

( والخطاب : قول يَفْهمُ منه مَنْ سَمِعَهِ شيئًا مُفيداً (١) مطلقاً (٢) .

فالقول احترز به عن الإشارات والحركات المُفهمة .

وخرج بقيد « الفهم » من لا يَفْهم كالصغيرِ والمجنون ، إذ لا يتوجِهُ إليه خطابٌ وقولُه « مَنْ سَمِعَه » ليَعُمُّ المواجهة بالخطابِ وغيره ، وليخرجَ النائمُ والمغمى عليه ونحوهما .

وخرج بقوله « مُفيداً » المهمل .

وقوله : « مطلقاً » ليعُمُّ حالةً قصِدِ إفهام السامع وعدمها .

وقيل : لا بد من قصدِ إفهامِه . فعليه حيث لم يُقصد إفهامُه لا يسمى خطاعاً (٤) .

( ويُسمَّى به ) أي الخطاب ( الكلام في الأزلِ في قول ) ذهب إليه الأشعريُّ والقشيريُّ (٢).

والذي ذهبَ إليه القاضي أبو بكر الباقلانيُّ والآمديُّ أَنَّه لا يُسمَّى خطاباً، لعدم المُخَاطُبُ حِينئذ، بخلاف تسميته في الأزل أمراً ونهياً ونحوهما (٦٠

<sup>(</sup>١) في ش: مقيداً.

<sup>(</sup>٢) انظر في تعريف الخطاب ( الإحكام . الآمدي ١ / ٩٥ . حاشية الجرجاني على العضد ١ / ٢٢١ ) . (٣) في ش ز : مقيداً .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام . الآمدي ١ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٠) في ع ب، بالخطاب

<sup>(</sup>٦) انظر:شرح تنقيح الفصول ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) الإحكام، له ١ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٨) في ش: المخاطب في الأزل.

<sup>(</sup>٩) الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته مبني على تفسير الخطاب، فمن قال: إن الخطاب هو الكلام الذي يُفهم، فيسميه خطاباً، ومن قال: إنه الكلام الذي أفهم، لم يكن خطاباً، (حاشية البناني ١/ ٤٩) ويقول ابن عبد الشكور: الخلاف لفظي ( فواتح الرحموت مددد.

لأنَّ مثلَه يقومُ بذاتِ المتكلِّم بدونِ من '' يتعلَّقَ به ، كما يُقال في الموصي ''' أمر في وصيته ونهي .

(ثُمَّ إِن وَرَدَ) خطابُ الشرع ( بطلبِ فعل مع جَزْم) أي قطع مُقْتَضِ للوعيدِ على التركِ ( فإيجابٌ ) على المكلفِ ، نحو قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاة ﴾(٢)

(أو) ورد بطلبِ فعل (لا مَعَه) أي ليس معه جَزْمٌ (فَنَدْبُ) نحو قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُم منهم رُشُداً فادفَعوا إليهم أموالهم ـ فإذا دَفَعْتم إليهم أموالهم فأشهدُوا عليهم ﴾ أوقولِ النبي ٢٠ عَيِّلِيْمٌ : « استَاكُوا » .

<sup>—</sup> شرح مسلم الثبوت ١/ ٥٦) ويوضح ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع من التسمية هو كون المراد من الخطاب التنجيزي الشفاهي . فهذا ليس موجها في الأزل . أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في الأزل من هذه الحيثية من الأزل . ويوجه إلى المعدوم (تيسير التحرير ٢/ ١٣١) وانظر : نهاية السول ١/ ٣٩ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٠ .

<sup>(</sup>١) في ز ، ما .

<sup>(</sup>٢) في ش د ب ض ؛ الوصي .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ من النساء .

<sup>(</sup>٦) في ز : وقوله .

<sup>(</sup>٧) هذا طَرَفَ من حديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن سليمان بن صُرُد مرفوعاً بلفظ « استاكوا ، وتنظفوا ، وأوتروا فإن الله عز وجل يحب الوتر » ، والحديث حسن لغيره ، قال الهيثمي : فيه اسماعيل بن عمرو البجلي ، ضعفه أبو حاتم والدارقطني ، ووثقه ابن حبان ، وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى ، ( انظر : فيض القدير ١/ ١٨٥ ، كشف الخفا ١/ ١٢١ ، مجمع الزوائد ١/ ٢٢١ ، ٢ / ٩٧ وما بعدها ) .

- (أو) وردَ خطابُ الشرعُ (بطَلَبِ تَرْكِ معه) أي مع جَزْم، أي قطعٌ مُقْتَض للوعيدِ على الفعلِ (فتحريمٌ) نحو قوله تعالى : ﴿ لا تأكُلُوا الرّبا ﴾ ("") ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزّبا ﴾ .
- (أو) وَرَدَ بطلبِ تَرْك (لا مَعَه) أي ليس معه جَزْمٌ ( فكراهةٌ ) ، كقوله عَلَيْ : « إذا تَوَضَّأ أحدُكم فأحسنَ وضُوءَه ، ثم خَرَجَ عامداً إلى المسجد : فلا يَشْبِكُ بين أصابعه (٥) ؛ فإنَّه في صلاةٍ » ، رواه الترمذي (٢) وابن ماجه (٧) .

(٦) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٢ / ٣٩٤.

والترمذي هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة السُّلَمي ، أبو عيسى ، الحافظ الضرير العلامة المشهور . أحد الأثمة في الحديث ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ، « كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر » ، صنف كتابه « الجامع » و « العلل » و « التواريخ » تصنيف رجل متقن ، وكان يضرب به المثل في الحفظ ، توفي سنة ٢٧٩ هـ . انظر في ترجمته ( وفيات الأعيان عرب ٤٠٠ ، شذرات الذهب ٢ / ١٧٤ ، نكت الهميان ص ٢٦٤ ، طبقات الحفاظ ص ٢٧٨ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٣٢ ، الخلاصة ص ٢٥٥ ، ميزان الاعتدال ٣ / ٢٥٧ ) .

(٧) سنن ابن ماجه ١ / ٢٥٤ ، وليس في رواية ابن ماجه ، « فلا يشبك بين أصابعه » .

وابن ماجة هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، الحافظ الإمام أبو عبد الله ، الربعي مولاهم . قال الخليلي ، « ثقة كبير متفق عليه . محتج به » له مصنفات منها « السنن » و « التفسير » و « التاريخ » توفي سنة ٢٧٣ هـ . انظر ترجمته في ( طبقات الحفاظ ص ٢٧٨ . شذرات الذهب ٢ / ١٦٤ . طبقات المفسرين ٢ / ٢٧٢ ، وفيات الأعيان ٣ / ٤٠٧ . الخلاصة ص ٣٦٥ . تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) في ش ز: بالشرع.

<sup>(</sup>٢) في ز: بقطع.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٠ من أل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ من الإسراء.

<sup>(°)</sup> قال المناوي ، أي ندباً . لما فيه من التشبه بالشيطان . أو لدلالته على ذلك . أو لكونه دالاً على تشبيك الأحوال والأمور ( فيض القدير ١ / ٣٢٢ ) .

( أو ) وردَ خطابُ الشرع ( بتَخْييرٍ ) بين الفعلِ والتركِ ( فإباحةً ) ، كقولِه عَلَيْتُ ، حين سُئِلَ عَن الوضوء مِنْ لُحومِ الغَنَم ، « إنْ شئتَ فتوضًا ، وإنْ شئتَ فلا تتوضًا \* .

(وإلا) أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة ، وَوَرَد بنحو صحة أو فَسادٍ ، أو نَصْبِ الشيء سبباً ، أو مانعاً أو شرطاً ، أو كونِ الفعلِ أداءً أو قضاءً ، أو رُخْصَةً أو عَزيمةً ( فوضعيّ ) أي فيسمًى خطاب الوضع (١٠) . ويُسمّى الأول خطاب التكليف (١٠)

<sup>(</sup>١) في ش: خطاباً.

<sup>(</sup>٢) في ش: للشرع.

 <sup>(</sup>٣) انظر تقسيم الحكم التكليفي في ( الروضة ص ١٦ ، المستصفى ١ / ١٥ ، فواتح الرحموت ١ / ١٦ ، نهاية السول ١ / ١٥ . تيسير التحرير ٢ / ١٢٩ ، إرشاد الفحول ص ٦٠ . مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحواشيه ١ / ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سَمُرَة مرفوعاً أن رجلًا سأل . . . ( انظر : مسند أحمد ه / ٢٣٧ ) . محيح مسلم ١/ ٢٧٥ ، نيل الأوطار ١/ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>ه) في ش : إن .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) في ش ؛ صالحة .

<sup>(</sup>٨) انظر في الكلام عن الحكم الوضعي ( الإحكام ، الآمدي ١/ ٩٦ ، التمهيد ص ٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٧٠ ، الروضة ص ٣٠ ، فواتح الرحموت ١/ ٧٠ ، تيسير التحرير ٢ / ١٢٨ ، إرشاد الفحول ص ٦ ، مختصر ابن الحاجب ١ / ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) يشمل خطاب الوضع السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة ، ويسمى الحكم الوضعي ، والثلاثة الأولى تدخل فيه باتفاق الأصوليين ، أما الباقي فاختلفوا في دخولها وعدم دخولها فيه على أقوال ، كما سيأتى .

<sup>(</sup>١٠) يشمل خطاب التكليف الإيجاب والندب والتخيير والتحريم والكراهة، ويُسمى الحكم التكليفي، ( انظر: إرشاد الفحول ص ٦.).

ولا تتقيدُ استفادةُ الأحكام من صَريح الأمرِ والنهي ، بل تكونُ بنص ِ أو إجماعٍ أو قياس ِ.

والنصُّ إما أنْ يكونَ أمراً أو نهيا أو إذنا ، أو خبراً بمعناها ، أو إخباراً بالحكم ، نحو قوله تعالى ، ﴿ كُتِبَ عليكم الصيامُ ﴾ ( ) ، وقوله تعالى ؛ ﴿ إِنَّ الله يأمُرُكم أَنْ تُؤدُوا الأماناتِ إلى أهلها ﴾ ( ] وقوله عَلَيْهُ ] ؛ « إِنَّ الله يَنْهاكم أَنْ تَخلِفوا بآبائكم ) ، وقوله تعالى ؛ ﴿ أَجِلُ لكم صيدُ البحرِ ﴾ أو بذكر خاصةٍ لأحدِ الأحكام ، كوعيد ( على فعلِ شيء ، أو البحر ﴾ أو وعد ( ) على فعلِ شيء ، أو نحو ذلك .

وقد يجتمعُ خطابُ التكليفِ (٨) وخطابُ الوضع في شيء واحدٍ ، كالزنا ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٣ من البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآنة ٥٨ من النساء .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي عن ابن عمر مرفوعاً، ويحرم الحلفُ بالآباء لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمةُ الحقيقيةُ إنما هي لله وحده، وتخصيص الآباء خرج على مقتضى العادة، وإلا فحقيقة النهي عامة في كل تعظيم لغير الله. ( انظر، صحيح البخاري ٤/ ١٠٢، صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٠٥، سنن أبي داود ٣/ ٣٠٣، سنن النسائي ٧/ ٥، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ١٣٢، سنن الدارمي ابن ماجه ١/ ١٧٧، الموطأ ٢ / ١٨٠، مسند أحمد ٢/ ٧، فيض القدير ٢ / ٣١٩، سنن الدارمي ٢ / ١٠٥)

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٦ من المائدة.

<sup>(</sup>ه) في ز ؛ كوعيده .

٦٠) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) في ز ، وعده .

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ ش ز دع ب ض ، الشرع ، وهو خطأ ، لأنّه ذكر خطاب التكليف في مقابلة خطاب الوضع ، وكلاهما يدخل في خطاب الشرع ، وقد ذكر المصنف في الصفحة التالية ، عندما أراد التفصيل : « وقد ينفرد خطاب الوضع » ثم قال ، « وأما انفراد خطاب التكليف » ، مما يدل على أن المراد هنا في الأعلى ، خطاب التكليف .

فإنَّه حرامٌ ، وسببٌ للحدِّ (١)

وقد ينفردُ خطابُ الوضع ، كأوقاتِ العباداتِ ، وكونِ الحيضِ مانعاً من الصلاةِ والصومِ ونحوهما ، وكونِ البلوغ شرطاً للتكليف ، وحولانِ الحولِ شرطاً لوجوبِ الزكاةِ (٢).

وأمّا انفرادُ خطابِ التكليفِ، فقال في « شرح التنقيح » ؛ لا يُتَصَوَّرُ ، الذُ لا تكليفَ إلا له سَبَبٌ أو شَرْطً أو مانعٌ (٤٠).

قال الطوفي في « شرحه » : هو أشبهُ بالصواب .

قال في «شرح التحرير »: وهو كما قال.

والشاكُ لا مذهبَ له ، ( والواقفُ له مذهبٌ ( ) لأنَّه يُفتي به ، ويدعُو الله .

قال في « شرح التحرير » : وهذا المعمولُ به عند العلماء .

وقيل ، لا .

<sup>==</sup> قال القرافي : « اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف ، وقد ينفرد كل واحد منها بنفسه » ( الفروق ۱/ ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : الفروق ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في ش : شرعاً .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٠ ـ ٨١ ، الفروق ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح تنقيح الفصول ص ٨١ ، وقارن ماقاله القرافي نفسه في ( الفروق ١/ ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز ب ض . وفي ع : والشيء و .

<sup>(</sup>٧) نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف على تاركه بالعقاب، وليس بواجب ( المسودة ص ٥٧٠ ).

<sup>(</sup>۸) في زع ب ض ؛ والوقف مذهب .

## ( فضل )

لما أنهى الكلام في تعريفِ الحكم وتقسيمهِ إلى خمسة (١)، أخذ يُبينُ تعريفَ كلِ واحدِ منها، وما يتعلقُ به من المسائلِ والأحكام، فقال العريفَ كلِ واحدِ منها أي في اللغة ( الساقط والثابتُ ) .

قال في « القاموس » ؛ وَجَبَ يَجِبُ وَجْبَةً سَقَطَ ، والشمسُ وَجْباً وَجُباً ، غابت ، والوَجْبَةُ ، السَقْطَةُ مع الهَدَّةِ ، أو صَوْتُ الساقطِ (٢)

وقالَ في « المصباح » ، وَجَبَ الحقُ والبيعُ يَجِبُ وُجوباً ووَجبَةً ، لَزِمَ وَثَبَتَ (٤).

ومَن أَمثَلَةِ الثَّبُوتِ [قُولُهُ عَيِّكِ ] : « أَسَالُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكُ » . . ( و ) أَمَا الواجِبُ ( شرعاً : ) أي في عرفِ الشرع فلهم فيه حدُودٌ كثيرةً ، اقتصرَ منها في الأصل على ستة أوجه (١٠).

- أحدُها ، وهو ماقال في « شرح التحرير » ، أنَّه أوْلاها ، ( ماذَّمُ شَرْعاً

<sup>(</sup>١) في نسخة ع ، ب ؛ انتهى .

<sup>(</sup>٢) ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين ، تكليفي ووضعي ، والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام ، وهذا رأي جمهور العلماء ، خلافاً للحنفية الذين يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام ، فيزيدون الفرض والمكروه تحريماً . ( انظر ، فواتح الرحموت ١/ ٥٨ ) ، وعبارة « إلى خمسة » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١ / ١٤١ :

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ٢ / ١٠٠٣ ، وانظر الصحاح ، للجوهري ١ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ .

<sup>(°)</sup> هذا جزء من دعاء الرسول عَجَيَّ ، رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً ، والموجبات ، جمع موجبة ، وهي الكلمة التي أوجبت لقائلها الرحمة من الله سبحانه وتعالى . ( انظر ، فيض القدير ٢ / ١٢١ ، الأذكار ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٦)ساقطة من زع ب ض.

تاركه قصداً مطلقاً)، وهو للبيضاوي<sup>(۱)</sup>، ونقله في « المحصول » عن ابن الباقلاني، وقال في « المنتخب » ؛ إنه الصحيحُ من الرسوم، لكن فيه نقصً وتغيير (۱)، وتبعه الطوفي في « مختصره »، ولم يَقُلْ « قصداً (١) .

فالتعبيرُ بلفظِ « ماذُمٌ » خيرٌ من التعبير بلفظ « ما يُعاقبُ » ، لجوازِ العفو عن تاركه ( ) .

وقولنا « شرعاً » . أي ماورد ذَمُه في كتاب الله سبحانه وتعالى ، أو سُنَّة رسوله ﷺ ، أو في إجماع الأمة ، ولأنَّ الذمُّ لا يثبتُ إلا بالشرع (٢) ، 

(٧ خلافاً لما ٧) قالته المعتزلة .

واحترزَ به عن المندوبِ والمكروه والمباح ، لأنَّه لا ذمَّ فيها (١٠) وقولُه ، « تاركُه » ، احترز به عن الحرام ، فإنه لا يُذَمُّ إلا فاعلُه .

<sup>(</sup>١) منهاج الوصول ، للبيضاوي ، مع شرحه للأسنوي ١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) هو « منتخب المحصول » في الأصول المنسوب للرازي ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي المتوفي سنة ٦٠٦ هـ ، والأكثر أنه لبعض تلامذة الإمام الرازي وليس له ، ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ٨ / ٩٣ ، إيضاح المكنون ٢ / ٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التغيير في التعريف هو أن الإمام الرازي عبر في « المحصول » و « المنتخب » بقوله ، « على بعض الوجوه » وتبعه صاحب التحصيل والشوكاني في إرشاد الفحول ص ٦ . لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله : « مطلقاً » فتبعه البيضاوي . ( انظر ، نهاية السول ١ / ٥٥ . ٥٧ . المسودة ص ٢٥٠ ) ، وفي د زعب ض : تعبر .

<sup>(</sup>٤) مختصر الطوفي ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الورقات ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ١ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٧) في ش ز د : خلاف ما .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) انظر ، نهاية السول ١/ ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠)انظر ، نهاية السول ١/ ٥٦ .

وقوله ، « قصداً » ، فيه تقديران ( أموقوفان على مقدمة ، وهو أنَّ التعريفَ إنما هو بالحيثية ، أي الذي بحيث لو تُركَ لذُمُ تاركُه ، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أنَّ كلَ واجب لا بدُ من حصول الذَّم على تركه ، وهو باطلً ( ) .

إذا عُلِم ذلك فأحدُ التقديرين أنَّه إنما أتى بالقصدِ؛ لأنَّه شرطَ لصحةِ هذه الحيثية ، إذ التاركُ لا على سبيلِ القصدِ لا يُذمُ (٣)

الثاني ، أنه احترزَ به عما إذا مضى من الوقت قدْرُ فعلِ الصلاةِ ثم تركها بنوم أو نسيانٍ ، وقد تمكّن ، ومع ذلك لم يُذَمّ شرعاً تاركها ، لأنّه ماترَكَها قصداً ، فأتى بهذا القيدِ لإدخال هذا الواجبِ في الحدِ ، ويصيرُ به جامعاً (٢).

وقوله ، « مطلقا » فيه تقديران أيضاً موقوفان على مقدمة ، وهي أنَّ الإيجابَ باعتبار الفاعلِ قد يكونُ على الكفاية ، وعلى العين ، وباعتبار الفعول (٧) قد يكون مُحَتَّماً كالصلاة أيضاً ، وباعتبار الوقت المفعولِ فيه قد يكون مُوسَّعاً كالصلاة ] (٨) ، وقد

<sup>(</sup>١) في ش ب ع ض د : تقريران . وكذلك في الحالات التالية .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ١ / ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : نهامة السول ١ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) يقول الأسنوي : لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوباً موسعاً بشرط الإمكان . وقد تمكن . ( نهاية السول ١/ ٥٦ ) .

ره) في ش: لادخاله.

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية السول ١/ ٥٦، البدخشي ١/ ٥٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٢٠ ـ

<sup>(</sup>٧) في ش : المعقول .

<sup>(</sup>٨) زيادة ضرورية من نهاية السول ١ / ٥٧ .

يكون مُضَيُّقاً كالصوم ، فَإِذَا تَرَكَ الصلاة في أول وقتها صَدَقَ أنّه تركَ واجباً ، إذ الصلاة تجبُ بأولِ الوقتِ ، ومع ذلك لا يُذَمُّ عليها ، إذا أتى بها في أثناء الوقت ، ويُذَمُّ إذا أخْرَجَها عن جميعه ، وإذا تركَ إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدقُ عليه أنه لا ذمُّ فيه إذا أتى بغيره ، وإذا تركَ صلاة جنازة فقد تركَ ماصَدَق عليه أنه واجبُ عليه ، ولا يُذمُّ عليه إذا فعله غيره ".

إذا عُلِمَ ذلك فأحدُ التقديرين أنَّ قولَه (1) و مطلقاً » عائدٌ إلى الذمّ ، وذلك أنّه أنّ قد تلخّصَ أنَّ الذمّ على الواجبِ الموسّع على المخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه ، والذمّ على الواجبِ المضيق والمحتم والواجبِ على العين من كل وجه ، فلذلك قال ، « مطلقاً » ليَشْمَلُ ذلك كلّه بشرطه ، ولو لم يذكر ذلك لوردَ عليه منْ تركَ شيئاً من ذلك (1).

والتقديرُ الثاني ، أنَّ مطلقاً عائدٌ إلى الترك ، والتقديرُ ، تَرْكاً مطلقاً (٧) ليدخلَ المخيرُ والموسَّعُ وفرضُ الكفاية ، فإنَّه إذا تَرَكَ فرضَ الكفاية لا يأثمُ ، وإنْ صدقَ أنه تركَ واجباً ، وكذلك الآتي به آتِ بالواجبِ ، مع أنَّه لو تركه لم يأثمُ ، وإنما يأثمُ إذا حصلَ التركُ المطلقُ منه ومن غيره ، وهكذا في الواجبِ المخيرِ والموسَّع ، ودخل فيه أيضاً الواجبُ المحتمُ والمضيقُ وفرضُ

<sup>(</sup>١) في زع ب ض ؛ أحد .

<sup>(</sup>٢) في ش : لازم .

 <sup>(</sup>٣) انظر: نهاية السول ١/ ٥٥، البدخشي ١/ ٥٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٠، الحدود.
 للباجي ص ٥٤.

ي (٤) في ز ، قولنا .

<sup>(</sup>ه) في ع ب ض ؛ لأنه .

<sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ١ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٧) في ش زيادة ، ليشمل ذلك كله بشرطه ، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئاً من ذلك . ا هـ ، وهو مكرر مع السطر الذي قبله .

العين ؛ لأنَّ كلَّ ماذُمَّ الشخصُ عليه ، (إذا تركه وحده ذُمُّ عليه أيضاً إذا تركه هو وغيرُه (٢).

وأما بقيةُ الحدود الستةِ .

فالحدُ الثاني : أنَّ الواجبَ ما يُعاقبُ تاركُه .

الثالث : أنَّ الواجبَ ما تُوعَّدَ على تركِه بالعقابِ.

الرابع : ما يُذَمُّ تاركه شَرْعاً .

الخامسُ: ما يُخافُ العقابُ بتركه.

السادسُ ، لابن عقيل ، فإنّه حدّه بأنّه إلزامُ الشرع ، وقال ؛ الثوابُ والعقابُ أحكامُه ومتعلّقاتُه ، قال في « شرح التحرير » : فحدّه به يأباهُ المحققون ، وهو حسن (٢).

( ومنهُ ) أي من الواجبِ ( مالا يُثابُ على فعلِه ، كنَفَقَةٍ واجبةٍ ( ) ، وردّ وردّ وردّ ( ) ونعةٍ ، وغَصْبِ ونحوه ) كعاريةٍ ودينٍ ( إذا فُعِلَ ) ذلك ( مع غفلةٍ ) لعدم النية المترتبُ عليها الثوابُ ( ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ، وكذا في د مع تقديم وتأخير . وانظر : نهاية السول ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : نهاية السول ١ / ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر في تعريف الواجب: ( التعريفات ص ٣١٩. الحدود للباجي ص ٥٣. المستصفى ١/ ٦٥. شرح الورقات ص ٢٢. الإحكام لابن حزم ١/ ٣٢٣. فواتح الرحموت ١/ ٦١. المسودة ص ٥٧٥. إرشاد الفحول ص ٦٠. مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٢٥. ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) في ش د ؛ إن .

<sup>(</sup>٦) في ز ؛ غفلته .

<sup>(</sup>٧) في ب ض: المرتب.

<sup>(</sup>A) نرى أن هذا الكلام غير دقيق . لأنه يخالف النصوص الشرعية التي تثبت الأجر للمؤمن . ولو كان فعله واجباً شرعياً ، أي مفروضاً عليه لغيره ، كالأمثلة التي ذكرها المصنف ، يقول رسول الله على الله ع

( ومِنَ المحرَّمِ مالا يُثاب على تَرْكه ، كتركِهِ ) أي كأنْ يتركَ المكلفُ المحرمَ ( غافلًا ) عن كونِ تركِه طاعةً بامتثال الأمرِ بالترك ، لأنَّ شرط ترتيب الثواب على تركه نيةُ التقرب به ، فترتبُ الثواب وعدمُه في فعلِ الواجِبِ وتَرْكِ المحرم راجع إلى وجود شرطِ الثوابِ وعدمه ، وهو النيةُ ( الواجِبِ وتَرْكِ المحرم راجع إلى وجود شرطِ الثوابِ وعدمه ، وهو النيةُ ( الواجِبِ وتَرْكِ المحرم راجع إلى وجود شرطِ الثوابِ وعدمه ، وهو النيةُ ( المحرم راجع الله وجود شرطِ الثوابِ وعدمه ، وهو النيةُ ( المحرم راجع الله وجود شرطِ الثوابِ وعدمه ، وهو النيةُ ( المحرم راجع الله وجود شرطِ الثوابِ وعدمه ، وهو النية و الله و الله

( والفَرْضُ لغةً ) أي في اللغةِ ،

\_ ( التقديرُ ) ، ومنه قولهُ سبحانه وتعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَافَرَضَتُم ﴾ ، أي قدرتم ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ﴿ لَاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُضاً ﴾ (٧) ، أي معلوماً .

مسكين . ودينار أنفقته على أهلك . أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » رواه مسلم . وروى مسلم أن رسول الله عَلِيَّة قال : « أفضل دينار ينفقه الرجل : دينار ينفقه على عياله » . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن من الذنوب ذنوباً لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ، ولكنها يُكفرها الهم على كسب العيال » . وقال أيضاً : « السعي على نفقة العيال جهاد في سبيل الله » وقال أيضاً : « حتى اللقمة تضعها في في زوجتك صدقة » ( انظر: مسند أحمد ، ١/ ١٧٢ ، محيح مسلم ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢ ) .

كل هذه النصوص، وغيرها كثير، تثبت وتؤكد الثواب في النفقة، وكذلك فإن حفظ الأمانة والوديعة صدقة، وردها حسنة، ورد المفصوب لصاحبه توبة وعدول عن الظلم والعدوان، فهو عمل حسن وله أجر وثواب.

وأما تقييدها بأنها مع غفلة ، وبدون نية ، فهذا يشمل كل الواجبات ، وخاصة العبادات ، كما لو أدًى الزكاة جبراً ، والبقاء بدون طعام وشراب طوال النهار ، فالعبادة لا تصح إلا بالنية ، وقد ذكر المصنف ما يؤيد ذلك ص ٣٨٥ ، ٣٩٧ ، فقال ، ولو بدون نية .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش د ز .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في زع ض، فترتيب،

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٧١

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣٧ من البقرة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٧) الآية ١١٨ من النساء .

ـ ( والتأثير ) قال الجوهري ؛ الفرض ؛ الحَزُّ في الشيء ، وفَرْضَ القوس ِ؛ الحَزُّ الذي يقعُ به الوتر (١) .

- ( والإلزامُ ) ، ومنه قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهِا وَفَرضْنَاها ﴾ (٢) ، أي أَوْجَبْنَا العملَ بها (٢) .

\_ ( والعطيةُ ) يُقال : فرضتُ له كذا وافترضتُه : أي أعطيتُه ، وفرضتُ له في الديوان ، قاله في « الصحاح "، .

- ( والإنزالُ ) ومنه قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الذي فَرَضَ عليك القُرآنَ لِرَادُك إِلَى مَعادٍ ﴾ ، أي أنزلَ عليك القرآنَ ، قال البَغَويُّ ، هو قولُ أكثرِ المفسرين (^).

ـ ( والإباحةُ ) ومنه قولُه تعالى:﴿ ماكانَ على النبي مِنْ حَرَج فيما فَرَضَ الله له ﴾ ( أي أباحَ الله له ''

( ويُرادِفُ) الفرضُ ( الواجبَ شرعاً ) أي في عرفِ الشرع على

<sup>(</sup>١) الصحاح، له ٣/ ١٠٩٧، وانظر: القاموس المحيط ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من النور .

<sup>(</sup>٣) انظر : القاموس المحمط : ٢ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش ؛ لك .

<sup>(</sup>٥) في ش ، قال .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ، للجوهري ٣ / ١٠٩٧ ، وانظر : القاموس المحيط ٢ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٥ من القصص .

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٥ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٨ من الأحزاب.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ش. وانظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>۱۱)في ش : ويراد به .

<sup>(</sup>۱۲) في ش : من .

الصحيح عند أصحابنا والشافعية "والأكثر"، لقوله تعالى : ﴿ فَمِن فَرَضَ فَيِهِن الحَجِّ ﴾ ، أي أوجبَه ، والأصلُ تناولُه حقيقةً وعدمُ غيره ، نفياً للمجازِ والاشتراك ، وفي الصحيح ( ) ؛ أن النبي عَلِيدٍ قال : « يقولُ الله تعالى ، ماتقرّبَ إليّ عبدي بمثل أداء ماافترضتُه عليه » ، ولأنّ كلا منهما يُذَمُّ تاركه شرعاً ، والاستدعاءُ لا يقبلُ التزايد ، كجائز ولازم ، وصادقٍ وكاذب ، فلا يُقال : أجوزُ ولا ألزم ؛ لأنه () انتظمه حدّ واحد ، وهو حقيقةً واحدةً .

وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى : أنَّ الفرضَ آكدُ (^) . واختارها

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الطوفي ص ١٩. الروضة ص ١٦. التمهيد ص ٧. الحدود للباجي ص ٥٥. الستصفى ١/ ٦٦. القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٣. نهاية السول ١/ ٥٨، شرح البدخشي ١/ ٥٨. مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٢٨. ٢٣٢. إرشاد الفحول ص ٦. الإحكام، الإ

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام ، الآمدى ١/ ٩٩ .

<sup>(°)</sup> أي صحيح البخاري، وكتب الأحاديث الصحيحة كثيرة، ولكن المصنف إذا أطلق الصحيح فيريد به صحيح البخاري، لأنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم، لما بذل فيه مؤلفه رحمه الله من الجهد والدقة والتمحيص في أسانيده ومتونه، وفي ض زع ب، الصحيحين، وهو خطأ، لأن هذا الحديث لم يروه إلا البخارى.

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأوله ، « إن الله تعالى قال ، من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . . . » الحديث ، وما تقرب إلي عبدي بشيء : أي بفعل طاعة ، مما افترضته عليه ، أي من أدائه عيناً أو كفاية ، لأنها الأصل الذي ترجع إليه جميع الفروع ، والأمر بها جازم ، ويتضمن أمرين ، الثواب على فعلها ، والعقاب على تركها . ( انظر ، صحيح البخاري ٤ / ١٢٩ ، فيض القدير ٢ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ز : لأن .

<sup>(</sup>٨) انظر : الروضة ص ١٦ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٣ . المسودة ص ٥٠ .

من أصحابنا ابن شاقُلا والحلواني، وحكاه ابن عقيلٍ عن أصحابنا، وهو مدهبُ الحنفية (١)، وابن الباقلاني.

وللقاضي من أصحابنا القولان.

قال (٢) الطوفي : والنزاعُ لفظيّ ، إذ لا نزاعَ في انقسامِ الواجبِ إلى قطعيّ وظنيّ (٤) ، فليُسَمُّوا هم القطعي ماشاءوا (٥).

ثمَّ على القول أنَّ الخلافَ ليس بلفظي ، يصحُ أنْ يُقالَ على القول الثاني : بعضُ الواجبِ آكدُ من بعض ، ذكره القاضي والحلواني وغيرُهما (٢) ، وأنَّ فائدتَه أنَّهُ يُثابُ على أحدهما أكثر (٧) .

<sup>(</sup>۱) الفرق بينهما عند الحنفية أن الفرض ماثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. والواجب ماثبت بدليل ظني فيه شبهة العدم. ( انظر: التعريفات للجرجاني ص ۱۷۳. ۲۱۹. كشف الأسرار ٢/ ٣٠٣. الإحكام للآمدي ١/ ٩٩. أصول السرخسي ١/ ١٠٠. فواتح الرحموت ١/ ٥٨. القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٣. البدخشي ١/ ٥٥. التوضيح على التنقيح ٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) في ش: والقاضى .

<sup>(</sup>٣) في ز : وقال .

<sup>(</sup>٤) في ش د ع : ظني وقطعي .

<sup>(</sup>ه) مختصر الطوفي ص ١٩. وهذا ماذهب إليه ابن قدامة في « الروضة » ( ص ١٦). والغزالي في « المستصفى » ( ١ / ٦٦). والأرمُوي في الحاصل ( نهاية السول ١ / ٥٨) والعضد في « شرح مختصر ابن الحاجب » ( ١ / ٢٣٢). قال ابن اللحام، إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون فلا نزاع في ذلك. وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها فهذا محل نظر ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤) وانظر: الإحكام للآمدي ١ / ٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٤ . المسودة ص ٥٠ . ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) رتب الحنفية على الفرق بينهما آثاراً كثيرة منها أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً بالقلب، وعملًا بالبدن، وأنه من أركان الشرائع، ويكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر، أما حكم الواجب فهو لازم عملًا بالبدن لا تصديقاً، ولا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف به، أما إذا تأول فلا، وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا في سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح، ولكنه

(و) على القولِ الأولِ (ثوابُهما "سواءً) وليس بعضها (٢٠ آكد من بعضٍ بعضٍ .

وقال ابن عقيل ، ويصح أن يُقال أيضاً على الأول أنْ يكونَ بعضُها آكدَ من بعضٍ ، وأنَّ فائدته أنَّه يُثابُ على أحدِهما أكثرَ من الآخرِ ، وأنَّ طريقَ أحدِهما مقطوع به ، وطريقَ الآخر مظنون ، كما قلنا على القول الثاني أنهما أمتباينان (٥) .

قال في « شرح التحرير » ؛ قلتُ (٢) ؛ والنفسُ تميلُ إلى هذا ـ سواء قلنا بالتباين أو الترادُف ـ أنَّه لا يمتنعُ أنْ يكونَ أحدُهما آكدَ من الآخر ، وأنه كثر من الآخر ، ا ه .

( وصيغُتهما ) أي صيغةُ الوجوبِ والفرضِ، كَوَجَبُ وَفَرَضَ ، وكذا واجبٌ وَفَرْضَ ،

ناقص ، وعليه الإعادة ، فإن لم يُعد برئت ذمته مع الإثم . ( ( انظر ، كشف الأسرار ٢ / ٢٠٣ . أصول السرخسي ٢ / ١١١ ، فواتح الرحموت ١ / ٥٥ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤ ، شرح البدخشي ١ / ٥٥ ، تيسير التحرير ٢ / ١٣٥ . المسودة ص ٥٠ ، ٥٠ . التوضيح على التنقيح ٢ / ٧٥ ) .

<sup>(</sup>١) في ش د ؛ ثواباهما .

<sup>(</sup>۲) في ش د ؛ بعضهما .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش د .

<sup>(</sup>٤) في ع ز ب ض : وأنهما .

<sup>(</sup>٥) انظري البدخشي ١ / ٥٦ وما بعدها . المسودة ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز ، وفي ع ض : وقلت .

<sup>(</sup>٧) في ز ؛ بالترادف .

<sup>(</sup>٨) في ز ، أنه .

**<sup>(</sup>٩) انظر السودة** ص ٥٠ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) في ش، كموجب.

( وحَتْمٌ ) ومنه قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا ﴾ أي واجب الوقوع بوعده الصادق ، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يَجبُ عليه شيء ، فيقال في الواجب ؛ حَتْمٌ ومحتومٌ ومُحَتَّمٌ ، ونحو ذلك ،

قال في « المصباح » ؛ حَتَم عليه الأمَرَ حتماً ـ من باب ضَرَبَ ـ أوجبه جزماً ، وتحتَّم ؛ وَجَبَ وجوباً لا يمكن سقوطه (٢). ا هـ .

(و) كذا (لازم) قال في " الحاوي " وغيره : حَتْم ولازم كواجب " ، قال في « شرح التحرير » ، ولا يَقْبلُ التأويلَ عند الأكثر ، وهو من اللزوم ، وهو لغة ، عدم الانفكاكِ عن الشي الشيء في في قال للواجب لازم وملزوم به (١) ، ونحو ذلك ، كما في حديث الصدقة : « ومن لَزِمَتْه بنتُ مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون » (٨) .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠ من مريم.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ١ / ١٨٨ . وانظر : الصحاح ٥ / ١٨٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي ، الضرير البصري ، المتوفى سنة ما الفقيه عبد الدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المتصفى ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصباح المنبر ٢ /٨٥٠، لسان العرب ١٢ / ٥٤١، القاموس المحيط ٤ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الصحاح ١ / ٢٣١.

<sup>(</sup>A) هذا جزء من حديث طويل ، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري ، وقطعه في عشرة مواضع ، والدارقطني ، وأخرجه الشافعي والبيهقي والحاكم والدارمي عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما مرفوعاً . قال ابن حزم : هذا كتاب في غاية الصحة ، وقال الدارقطني : هذا إسناده صحيح ، ورواته كلهم ثقات .

<sup>(</sup> انظر: نيل الأوطار ٤ / ١٤٠ ، سنن أبي داود ٢ / ١٢٩ ، صحيح البخاري مع حاشية السندي ١ / ٢٥٠ ، المستدرك ١ / ٢٩٠ ، السنن الكبرى ٤ / ١٠٠ ، سنن النسائي ٥ / ١٣ ، مسند أحمد ١ / ١١ ، سنن الدارمي ١ / ٢٨٢ ) .

( و ) كذا ( إطلاقُ الوعيد ) لأنَّ خاصة الواجب ماتُوعَد بالعقابِ على تركِه ، ويمتنعُ وجودُ خاصةِ الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجازٍ.

(و) كذا (كُتبَ عليكم) مأخوذ من كتبَ الشيءَ إذا حَتَّمه وألزمَ به، وتسمى الصلواتُ المكتوباتُ لذلك، ومنه حديثُ: «خمسُ صلوات كتَبَهُنَّ اللهُ على العبدِ في اليوم والليلة ""، ومنه قولهُ تعالى: ﴿كُتبَ عليكِم الصيامُ ﴾"، وقولُه تعالى: ﴿ كُتبَ عليكم القتال ﴾"، كلُ ذلك (نصّ في الوجوب) ".

وأما قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عليكم إذا حضرَ أحدَكم الموتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ، الوصية ـ الآية ﴾ من المرادُ وَجَبَ ، وكانت الوصية فرضاً ونُسخت ، وقيل : المرادُ (٢) بالوصية ماعليه من الدُيْنِ والوديعةِ ونحوهما ، وقيل : المرادُ في اللوح المحفوظ ، فلا يكونُ مما نحن فيه (٧).

( وإن كنَّى الشارعُ عن عبادةٍ ببعض مافيها ) نحو تسميةِ الصلاة قُرآناً

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً . قال الزين العراقي : وصححه ابن عبد البر . ( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٨٤ . سنن ابن ماجه ١ / ٨٤ . سنن النسائي ١ / ١٨٦ . فيض القدير ٣ / ٤٥٣ . مسند أحمد ٥ / ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) في ش : الوجود .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٠ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ز : والمراد .

 <sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٢، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٦١، ٧٠، تفسير القرطبي
 ٢/ ٢٤٤، ٢٥٨ وما بعدها، تفسير الطبري ٢/ ١١٥ وما بعدها، تفسير الخازن ١/ ١٤٨، تفسير البغوي ١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د . والقوس في ش ز بعدها .

في قوله إلى المناسك بأخذ الشعر في قوله تعالى : ﴿ مُحَلِّقِين رؤوسَكم ومقصَّرين ﴾ أن النسك بأخذ الشعر في قوله تعالى : ﴿ مُحَلِّقِين رؤوسَكم ومقصَّرين ﴾ أي فرض المكنى به عن تلك العبادة ، فيدلُ قولُه تعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الفَجْرِ ﴾ على فرضية القراءة في الصلاة ، ويدلُ قولُه تعالى ؛ ﴿ مُحَلِّقِين رؤوسَكم ﴾ على فرضية الحلق في الحج ؛ لأنَّ العربَ لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به .

وكذا قولُه تعالى : ﴿ وَسَبِّحْ (٧) بِحَمْدِ رَبِكَ قَبَلَ طَلَوْعِ الشَّمْسِ وَقَبِلَ الْعُروبِ ﴾ القاضي وابنُ القاضي وابنُ على وجوبِ التسبيح في الصلاة ، ذكرَهُ القاضي وابنُ عقيل .

( ومالا يتمُّ الوجوبُ ( الله ) سواءٌ قَدِر عليه المكلفُ ، كاكتسابِ المالِ للحج والكفاراتِ ونحوهما . أو لم يقدر عليه المكلفُ ، كحضورِ الإمام (۱) في زعب ، بقوله .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٨ من الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) في ش: التعبير في النسك، وفي دع: التعبير في الإحرام والنسك، وفي ب: التعبير بالنسك عند الإحرام، وفي ض: التعبير عن الإحرام والنسك.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من الفتح.

٥٠) في ش ، ذلك العبارة .

<sup>(</sup>٦) في ش، القرآن.

<sup>(</sup>٧) في ش ض ع ز ب : فسبح ! ؟ وهو خطأً .

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٩ من سورة ق .

<sup>(</sup>٩) في ش، وذكره.

<sup>(</sup>١٠) في ش، الواجب، والصواب مافي المتن، وهو ماعبر عنه المجد بن تيمية والبعلي بقولهما، إن مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالمال في الحج والكفارات، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً ( المسودة ص ١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٩٤) وانظر، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٦، اللمع ص ١٠، والمقصود أن مالا يتم الوجوب، أي التكفيف ( انظر، نهاية السول ١٠/١٠، التمهيد ص ١٥).

الجمعة ، وحضور العدد المشترَط فيها ، لأنَّه من ضنع غيره ، فإنَّه ( ليس بواجب مطلقاً ) وحُكِي إجماعاً .

( وما لا يتمُ الواجبُ المطلقُ) إيجابُه ( إلا به ، وهو ) أي والذي لا يتمُ الواجبُ المطلقُ إلا به ( مقدورٌ لمكلف ـ فواجبٌ ، يُعاقبُ ) المكلفُ ( بتركهِ ، ويُثابُ ( ) بفعله ) كالواجب الأصلي .

<sup>(</sup>١) مطلقاً أي سواء كان شرطاً أم سبباً ، وسواء كان في مقدور المكلف أم لا .

<sup>(</sup>٢) الواجب المطلق هو الذي يكون وجوبه غير مشروط الوجوب بذلك الغير، بل مشروط الوقوع به . وهو مقدمة الوجود. كما سيأتي (في هه ه) قال البناني: المراد بالمطلق ما لا يكون مقيداً بما يتوقف عليه وجوده وإن كان مقيداً بما يتوقف عليه وجوبه . كقوله تعالى : ((أقم الصلاة لدلوك الشمس )) فإن وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب . وهو الدلوك ، وليس مقيداً بما يتوقف عليه وجود الواجب، وهو الوضوء والاستقبال ونحوهما (حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٣) . وانظر : تقرير الشربيني ١/ ١٩٢، فواتح الرحموت ١/ ٩٥، المسودة ص ٦١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦١ ، الإحكام للآمدي ١/ ١١١) .

<sup>(</sup>٤) في ش ، ثياب .

<sup>(</sup>٥) تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين ، القسم الأول ، مقدمة الوجوب ، وهي التي بتعلق بها التكليف بالواجب ، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة ، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف ، وكالاستطاعة لوجوب الحج ، وحولان الحول لوجوب الزكاة ، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق .

والقسم الثاني، مقدمة الوجود، وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح، لتبرأ منه الذمة، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، واختلاف العلماء في القسم الثاني فقط، (انظر، الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٠، مختصر الطوفي ص ٢٣، المستصفى ١/ ٧١، حاشية البناني ١/ ١٩٢، تقرير الشربيني ١/ ١٩٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٤، المسودة ص ٦٠، نهاية السول ١/ ١٢٠، شرح البدخشي ١/ ١٢٢، اللمع ص ١٠، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥).

إذا علمتُ ذلك ، فلا يخلُو ؛

إِمّا أَنْ يكونَ مالا يتمُ الواجبُ إلا به جزءً من الواجبِ المطلقِ، كالسجود في الصلاةِ، فهذا لا خلافَ فيه، لأنَّ الأمرَ بالماهيةِ المركبةِ أمرً (١) كل جزءٍ من أجزائها.

وإما أن يكونَ خارجاً عنه ، كالسببُ الشرعي والسببِ العقلي والسببِ العقلي والسببِ العادي ، وكالشرطِ<sup>(1)</sup> الشرعي والشرطِ<sup>(1)</sup> العقلي والشرطِ<sup>(1)</sup> العادي ، فهذه الستة محلُ الخلافِ ، والصحيحُ عندنا وعند الأكثر وجوبُها<sup>(1)</sup>.

فمثالُ السببِ الشرعي صيغةُ العِنْق في<sup>(٧)</sup> الواجبِ من كفارة ونحوها .

ومثالُ الشرطِ الشرعي الطهارةُ لِلصلاةِ ونحوِها .

ومثالُ السببِ العقلي الصعودُ إلى موضع عال فيما إذا وجبَ إلقاءُ الشيء

منه .

<sup>(</sup>۱) في ز ، أمر كلي .

<sup>(</sup>٢) السبب ، هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم . ( انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٩٤ ، نهاية السول ١/ ١٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) الشرط ، هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . ( القواعد والفوائد
 الأصولية ص ٩٤ ، نهاية السول ١/ ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) (٥) في ز ، وكالشرط .

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وأكثر الشافعية والحنابلة، خلافاً للمعتزلة الذين منعوا ذلك، وهناك أقوال أخرى، منها أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالمقدمة إذا كانت سبباً لا شرطاً، ومنها أنه ليس أمراً لا بالسبب ولا بالشرط، ومنها أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه، وهذا رأي الطوفي وإمام الحرمين وابن الحاجب. ( انظر ، التمهيد ص ١٥ ـ ١٦، مختصر الطوفي ص ٢٤، الروضة ص ١٩ المستصفى ١/ ٧١، جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ١٩٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٤، المسودة ص ٦٠ ـ ٦١، فواتح الرحموت ١/ ٥٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٧) في ش ، من .

ومثالُ الشرطِ العقلي تركُ أضدادِ المأمورِ به .

ومثالُ السببِ العادي(١) وجودُ النارِ فيما إذا وجبَ إحراقُ شخصٍ.

ومثالَ الشرطِ العادي غَسْلُ الزائدِ على حَدِ الوجهِ في غسل الوجهِ ليتحقق غَسْلُ جميعه.

فالشرط الشرعي: ماجعله الشارع شرطاً، وإنْ أمكنَ وجودُ الفعل بدونه " والشرط العقليُ : مالا يمكنُ وجودُ الفعلِ بدونه " عقلاً ، والشرط العادي : مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " عادةً ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( وجودُ الفعل بدونه " و د مالا يمكنُ ( د مالايم يمكنُ ( د مالا يمكنُ ( د مالا يمكنُ ( د مالا يمكنُ ( د مالا يم

إذا تقرر هذا ، فتارة يُعبرُ عن هذه المسألةِ بما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبُ "، وتارة بما لا يتم الأمر الا به يكونُ مأموراً به () ، لكن العبارة الأولى أشهرُ ، والثانية أشملُ ، من حيثُ إنَّ الأمرَ قد يكونُ للندبِ . فتكونُ مقدمتُه مندوبة ، وربما كانت واجبة ، كالشرط (^) في صلاةِ التطوع ، إلا أنّه لما وَجَبَ الكفُ عن فاسدِ الصلاةِ عندَ إرادةِ التلبُسِ بالصلاةِ مثلا ، وجب مالا يتم الكفُ مع التلبس إلا به ، فلم يخرجُ عما لا يتم الواجبُ إلا به فهو يتم الكفُ مع التلبس إلا به ، فلم يخرجُ عما لا يتم الواجبُ إلا به فهو

<sup>(</sup>١)ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢)ساقطة من ش ، وموجودة في ز د ب وعلى هامش ع .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) انظر ، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) وتسمى أيضاً مقدمة الواجب، وغير ذلك ( انظر : التمهيد للإسنوي ص ١٥ ، المستصفى ١/ ٧١ . تقرير الشربيني على جمع الجوامع ١/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ع ب ض ، المأمور .

<sup>(</sup>٧) يعبر البيضاوي عنها بقوله ، وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب مالا يتم إلا به ، ويقول الإسنوي في شرحه على منهاج البيضاوي ، فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف ، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء . ( نهاية السول ١/ ١٠٠ ، ١٣٣ ، وانظر ، التمهيد ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>A) في ع ب ض ، كالشروط .

واجب (۱).

وقد عُلِم من المتنِ أنَّه لا يجبُ إلا إذا كانَ مقدوراً للمكلَّفِ<sup>(۲)</sup> ، لحديث « إذا أمْرتُكم بأمر فائتوا منه مااستطعتم » ، لكن لو سقط وجوبُ البعضِ المعجوزِ عنه ، هل يبقى (<sup>3)</sup> وجوبُ الباقى المقدور عليه ، أم لا (<sup>0)</sup> ؟

قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق، لقوله تعالى ؛ ﴿ فاتقوا الله مااستطعتم ﴾ ، وقد ذكر أصحابُنا أنَّ منْ سقَط عنه النطقُ في الصلاةِ لعذر ، لم يلزمه تحريكُ لسانِه ، خلافاً للقاضي من أصحابنا ، وأكثر الشافعية (٧) ، لوجوبه ضرورة ، كجزء من الليل في الصوم ، وشروط الصلاة (٨) .

قال ابن مفلح: ويتوجه الخلاف، وقال بعض أصحابنا: يُستحبُ في قولِ من استحب غَسْلَ موضع القطع في الطهارة (٩٠)، وكذا إمرارُ الموسى فيمن

<sup>(</sup>١) يشترط لوجوب المقدمة عند الجمهور شرطان؛ أن يكون الوجوب مطلقاً، أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، وأن تكون المقدمة في مقدور المكلف، وهذا ماأشار إليه المصنف. ( انظر: نهاية السول ١/ ١٢٤).

 <sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الطوفي ص ٢٤. الروضة ص ١٩. المستصفى ١/ ٧١. حاشية البناني وتقرير الشربيني ١/ ١٩٢. العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٥. نهاية السول ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة . ومعنى « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه » أي وجوباً في الواجب . وندباً في المندوب ، مااستطعتم ، أي ماأطقتم . لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود . وذلك يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل ، ( انظر ، صحيح مسلم ٢ / ٩٧٥ . سنن ابن ماجه ١ / ٣ . فيض القدير : ٣ / ١٦٥ . سنن النسائي ٥ / ٨٣ . مسند أحمد ٢ / ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ز : بقيي .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من التغاين .

<sup>(</sup>٧) انظر : المغني لابن قدامة ١ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>A) انظر : الإحكام للآمدي ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٩) انظر : المغني ١ / ٩١ .

لا شعرَ له (۱) ، ورد ، قال ابن عقيل في «عمدة الأدلة » ، يمر الموسى ، ولا يجب ، ذكره أصحابُنا وشيخُنا (۲) ، وأما كلام أحمد فخارج مَخْرَجَ الأمر ، لكنّه حمله شيخُنا على الندب . انتهى كلامُ ابن مفلح (۳) .

ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك ، كوجوب القيام على من عَجِزَ عن الركوع والسجود لعلة في ظهره ، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء في الفطرة (١).

وربَّما خَرَجَ عن القاعدةِ فروع، الراجحُ فيها خلافُ ذلك، لمداركُ فقهيةِ ، محلُها الفقة (٧).



<sup>(</sup>١) وذلك للتحلل من الإحرام بالحلق في الحج والعمرة . ( انظر : المغني ٣/ ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش ب: يعني به الشيخ تقي الدين إن كان من تتمة كلام ابن مفلح ، والقاضي إن كان من كلام ابن عقيل ، لأن القاضي أبا يعلى شيخه .

<sup>(</sup>٣) لعل كلام ابن مفلح في « أصوله » المخطوط ، وانظر عدم لزوم القراءة وتحريك اللسان عن المعذور في ( الفروع ١ / ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المغني ١ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في ش : من .

<sup>(</sup>٦) يقول ابن اللحام ، وضابطه « مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة . أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام ، إذ تركه واجب . ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٤ ) . وانظر ، ( الروضة ص ٢٠ ، نهاية السول ١/ ١٢٧ ، البدخشي ١/ ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر أمثلة عنها في كتاب ( القواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام البعلي ص ٩٤ وما بعدها . التمهيد ص ١٦ . مختصر الطوفي ص ٢٤ ، المسودة ص ٦٥ ) .

## ( فضل )

( العبادةُ إِنْ لم يُعين وقتُها ) أي إِنْ لم يكُنْ لها ( وقت معين من قِبَلِ الشارع ( الم تُوصَف بأداء ولا قضاء ولا إعادة ) كالنوافلِ المطلقةِ من صلاةٍ وصوم وصدقةٍ ونحوها ، ولا فرقَ في ذلك بين مالها سبب ، كتحيةِ المسجدِ وسجود التلاوة ، أو لا سببَ لها ( )

وقال البرماوي، قد توصف مالها سبب بالإعادة، كمن أتى بذاتِ السبب مثلًا مُخْتَلَةً (°)، فتداركها حيث يمكن التداركُ (٦).

( وإنْ عُيْنَ ) وقتُها ( ولم يُحَدَّ ، كحج وكفارة ) وزكاةِ مالٍ ، لا فِطْرة ( تُوصَفُ بأداءٍ فقط ) أي دونَ قضاءٍ ؛ لأنَّ وقتَ ذلك غيرُ محدود الطرفين (^^).

و « القضاءُ » : فعلُ الواجبِ خارجَ الوقتِ المقدّرِ له شرعاً ، ولأنَّ ( كل

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز د .

<sup>(</sup>٢) قسم علماء الأصول الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين ؛ واجب مؤقت وواجب مطلق عن التوقيت ، ثم قسموا الواجب المؤقت إلى أنواع ، وهذا ماتناوله المصنف بالبيان .

<sup>(</sup>٣) كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة . ( انظر : نهاية السول ١ / ٨٤ ، البناني وشرح جمع الجوامع ١٠ / ١٠٩ ، العضد على ابن الحاجب ١ / ٣٣٣ . الأشباه والنظائر ، السيوطي ص ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع : وقد .

<sup>(</sup>٥) في ش: مختلفة.

 <sup>(</sup>٦) انظر : نهاية السول ١/ ٨٤، فواتح الرحموت ١/ ٥٥، وانظر ما يوصف بالأداء والقضاء . وما لا يوصف به في ( الأشباه والنظائر ، للسيوطي ص ٣٩٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٧) الوقت هو الزمن المقدر شرعاً مطلقاً . أي موسعاً ( شرح جمع النجوامع ١ / ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر: كشف الأسرار ١/ ١٤٦، المستصفى ١/ ٩٥، مناهج العقول للبدخشي ١/ ٨١، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٩) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الأصح : لأن .

وقتٍ من الأوقات التي يُؤخَرُ فعلُها إليه هو مخاطَبٌ بالفعل فيه، وذلك واجبٌ عليه. فلو قلنا ، إنَّ أداءَها في الوقتِ الثاني بعدَ تأخيرها قضاءً ، لَزمَ مثلُ ذلك في الثالث والرابع وما بعدَهما (١).

( وإطلاقُ القضاء في حَجَّ فاسدِ لِشَبَهِهِ (٢) بمقضي ) في استدراكِه ، وذلك أنَّه لما شَرَعَ فيه وتلبُّسَ بأفعالِه تضيَّق الوقتُ عليه (٢) ، وذلكِ كما لو تلبُّسَ بأفعالِ الصلاةِ ، مع أنَّ الصلاة واجبٌ موسعٌ (٤).

وهذا جوابٌ عن سؤالٍ مُقَدِّر، تقديرُه، أنتم قُلتم أنَّ الحجُّ لا يُوصفُ بِالقضَاء، وقد (٢) وصفتموُه هنا ؟

( وفعلُ صلاةٍ بعد تأخير قضائها لا يُسمَّى قضاءَ القضاء ) لتسَلْسُلِهِ ، وهو ممتنعٌ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر كشف الأسرار ١ / ١٤٧ . وفي زع ب ض: بعده .

<sup>(</sup>٢) في ش: بشبه.

<sup>(</sup>٣) لأن الأصل أن وقت الحج هو العمر كله . لكنه تضيق وقته بالشروع ، ( انظر ، تيسير التحرير ٢ / ٢٠٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٨٥ ، التمهيد ص ٩ ، نهاية السول ، ١ / ٨٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٧٣ . الأشباه والنظائر . للسيوطي ص ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الإسنوي : « إذا أحرم بالصلاة وأفسدها ، ثم أتى بها في الوقت فإنه يكون قضاء ، يترتب عليه جميع أحكام القضاء ، لفوات وقت الإحرام بها ، لأجل امتناع الخروج ، نص على ذلك القاضي حسين في « تعليقه » والمتولي في « التتمة » والروياني في « البحر » في باب صفة الصلاة » ( نهاية السول ١/ ٨٥ ) وقال أيضاً ، «وسببه أن وقت الإحرام بها قد فات ، والدليل عليه ؛ أنه لو أراد الخروج منها لم يجز على المعروف ، وخالفهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، فجزم بأنها تكون أداء » ( التمهيد ص ٩ ـ ١٠ ) وانظر : ( اللمع ص ٩ ، تيسير التحرير ١/ ٢٠٠ ، الأشياه والنظائر ، للسيوطي ص ٢٩٦ ، الفروع ، ابن مفلح ٢ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) في ش دع : فقد .

 <sup>(</sup>٧) انظر : مختصر الطوفي ص ٣٤ ، الروضة ص ٣٢ ، المستصفى ١ / ٩٦ ، تيسير التحرير ٢ / ١٩٨ .
 ١٩٨ - ٣٦٤ -

(وإنْ حُدُ) وقتُ العبادةِ من الطرفين، كصلاةِ الظَهْرِ (وُصِفتْ بالثلاثةِ) التي هي الأداء، والقضاءُ والإعادة (١٠)؛ لأنها إنْ فُعلت في وقتها كانت أداء، وإنْ فُعلت بعده كانت قضاء، وإنْ تكررَ فعلها كانت مُعادةً (١٠)، (سوى جُمعةِ) فإنها تُوصفُ بالأداء والإعادة إذا (٢٠ حصلَ فيها خَللَ، وأمكن تداركها في وقتها، ولا تُوصفُ بالقضاء، لأنها إذا فاتت صُليت ظهراً.

إذا تقرر هذا ( فالأداءُ ، مافعلَ في وقته المقدّر له أولًا شرعاً )(1).

فقولنا ، « مافُعل » جنسٌ للَّاداء وغيره .

وقولنا : « في وقبِّه المقدر » يُخرجُ القضاءَ وما لم يُقَدُّرُ له وقتَ ، كإنكارِ المنكر إذا ظَهَرَ ، وإنقاذ الغريقِ إذا وُجِدَ ، والجهادِ إذا تحركَ العدوُ . والنوافلِ المطلقةِ ، وتحيةِ المسجدِ ، وسجود التلاوة .

<sup>(</sup>١) زاد الشافعية قسماً رابعاً وهو التعجيل . وذلك في الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل وقته . مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان . ودفع الزكاة قبل حولان الحول . ( انظر : نهاية السول ١/ ٨٤ . القواعد الكبرى . للعز بن عبد السلام ١/ ٢٤١ . التلويح على التوضيح ٢/ ١٩١ . حاشية الجرجاني ١/ ٢٣٤ . الأشباه والنظائر . للسيوطي ص ٣٩٥ . ٢٠٢ . الفروق ١/ ١٩١ وما بعدها ) .

 <sup>(</sup>٢) الإعادة : هي تكرار العبادة في الوقت لعذر . وسيذكر المصنف تعريف الإعادة فيما بعد ص٣٦٨
 (٣) في زع ب ض : إن .

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف الأداء في ( التمهيد ص ٩ . التعريفات ص ١٣ . مختصر الطوفي ص ٣٣ . الروضة ص ٢٣ . البدخشي ص ٢٣ . كشف الأسرار ١/ ١٣٤ . المستصفى ١/ ٩٥ . فواتح الرحموت ١/ ٨٥ . البدخشي ١/ ١٨ . نهاية السول ١/ ٨٤ . مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٢ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٧ ) .

<sup>(°)</sup> يكتفى في الصلاة بوقوع أول الواجب في الوقت، مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفية والراجح عند الحنابلة، والركعة الأولى من الصلاة عند الجمهور، لحديث الصحيحين، « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». ( انظر، فواتح الرحموت ١/ ٥٥، حاشية البناني ١/ ١٠٨، تيسير التحرير ٢/ ١٩٨، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٣٣٤، فيض القدير ٦/ ٤٤، روضة الطالبين، للنووي ١/ ١٨٣، الفروع، لابن مفلح ١/ ٢٠٥، سنن الدارمي ١/ ٢٧٧، فتح الباري ٢/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٣٢٤، الموطأ ١/ ٢٠٥،

وقولنا ، « أولاً » ليخرجَ مافَعِلَ في وقته المقدر له شرعاً ، لكنّه في غير الوقت الذي قُدّرَ له أولاً شرعاً ، كالصلاة إذا ذكرَها بعدَ خروج وقبِها ، أو استيقظ بعدَ خُروج الوقتِ ، لقوله عليه الله عن عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإنّ ذلك وقتُها (٢٠٠٠) ، فإذا فعلها في ذلك الوقتِ فهو وقت ثانٍ ، لا أول (٢٠) ، فلم يكن أداءً .

ويخرجُ به أيضاً قضاءُ الصومِ ، فإنَّ الشارعَ جعلَ له وقتاً مقدراً ، لا يجوزُ تأخيرُه عنه ، وهو من حين الفواتِ إلى رمضانِ السنةِ الآتية ، فإذا فعلَه كان قضاءً ، لأنَّه فعلَه في وقته المقدَّرُ ، له ثانياً ، لا أولاً (٥٠).

وقولنا ، « شرعاً » ليخرجَ ماقُدّرَ له وقتُ لا بأصل الشرع ، كمن ضَيَّقَ عليه الموتُ ـ لعارض (٢) [ الوقت ] (٧) الموسعُ ، إنْ لم يبادر .

<sup>(</sup>١) في ع ض : كقوله .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك مرفوعاً بألفاظ مختلفة. ( انظر: صحيح البخاري مع شرح السندي ١/ ١٢٢. صحيح مسلم ١/ ٤٧٧. سنن أبي داود: ١/ ١٧٥. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٧. التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ١٤٥٠. فيض القدير ٦/ ٢٣٠. ٢٣١. تحفة الأحوذي ١/ ٥٢٦. سنن النسائي ١/ ٢٣٠. مسند أحمد ٣/ ٢١. سنن الدارمي ١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الشرخ على اعتبار « أولاً » حالا من « وقته المقدر » . ويصح أنْ تكون حالاً من « فعل » أي ما فعل أولاً في الوقت المقدر . لتخرج الإعادة . كما لو صلى الظهر في وقته . ثم صلاه مرة ثانية . فالفعل الأول أداء . والثاني إعادة . ( انظر : نهاية السول ١ / ٨٤ . العضد على ابن الحاجب ١ / ٣٦٠ . وانظر تعريف المصنف للإعادة ـ فيما بعد ـ وأنه قيدها بالفعل ثانياً ص ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ز : المقدور .

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد ص ٩ . نهاية السول ١/ ٨٤ . العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) في ش : لعارض هبة . وفي زع ب ض : ظنه .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ : الفوات .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش ع ز ب .

 <sup>(</sup>٩) وكذا لو قدر الوقت من الحاكم . كما لو حَدد شهر رمضان لدفع الزكاة . فإن هذا الوقت المقدر
 ٩) وكذا لو قدر الوقت من الحاكم . كما لو حَدد شهر رمضان لدفع الزكاة . فإن هذا الوقت المقدر

( والقضاءُ : مافعل بعد وقتِ الأداء ) على قولِ الجمهور ( ولو ) كانَ التأخيرُ ( لعُذْرٌ ) سواء ( تَمَكَنَ منه ) أي من فعلِه في وقتِه ( كمسافر ) يُفطِرُ ( أو لا ) أي أو لم يَتَمكن من الفعلِ في وقتِه ، ( لمانع شَرْعي كحيض ) ونفاس لعدم صحةِ الفعلِ شرعاً مع وجود شيء من ذلك ، ( أو ) لمانع ( عقلي ، كنوم ، لوجوبِه ) أي وجوبِ فعلِ العبادةِ ( عليهم ) وهو الصومُ حالة وجود العذر ، وهو السفرُ والحيضُ والنفاسُ عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم .

وحيث كان واجباً عليهم مع وجود العذر، كانَ فعلُه بعدَ زوالِه قضاءً لخروج وقتِ الأداء، وكونُه قضاءً مبنيّ على وجوبه عليهم حالَ العُذَرُ (٤)

ليس من قبل الشارع، ويسمى فعلُ المكلف أداء، سواء دفع الزكاة في الوقت أم خارجه.
 ( انظر: تيسير التحرير ٢ / ١٩٨، البدخشي ١ / ٨١، شرح العضد على ابن الحاجب ١ / ٢٣٣ ).
 (١) انظر تعريف القضاء في ( التمهيد ص ٩٠، مختصر الطوفي ص ٣٣، التعريفات ص ١٨٥.

الروضة ص ٢١. كشف الأسرار ١/ ١٣٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧٣. المستصفى ١/ ٩٥. فواتح الرحموت ١/ ٨٥، مناهج العقول، للبدخشي ١/ ٨٢، نهاية السول ١/ ٨٥، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١١٠. اللمع ص ٩).

<sup>(</sup>٢) في زع ب ، وعلى .

٣) في ع ب ض : يعني .

<sup>(</sup>٤) يرى بعض العلماء أن فعل الواجب إذا فات لعذر لا يسمى قضاء ، لعدم وجوبه عليهم حال العذر ، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه ، ويرد عليهم أن نية القضاء واجبة ، وأن السيدة عائشة قالت : « كنا نحيضُ فنؤمر بقضاء الصوم » وأن العبادة تثبت في الذمة كالدين ، ومن ثم يجب قضاؤها ، وهو قضاء حقيقي أو مجازي على قولين . وقال القرافي : لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب ، بل تقدم سببه . ( انظر : مختصر الطوفي ص ٣٣ . الروضة ص ٣٣ . الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٦ . ٢٨٢ . ٢٠١ . الإحكام ، للآمدي ١/ ١٠٩ . ١١٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٤ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٣١ ، المستصفى ١/ ٩٦ ، فواتح الرحموت ١/ ٨٥ . البدخشي ١/ ٨٥ ، نهاية السول ١/ ٨٦ . تيسير التحرير ٢/ ١٩٩ ، حاشية البناني ١/ ١١٢ . شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٢ .

وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدّى والمقضيّ من إطلاق المصدر على اسم المفعولِ، وقد اشتهرَ ذلك في استعمالهم حتى صارَ حقيقةً عرفيةً.

( وعبادة صغير ) لم يَبْلغ الحلم ( لا تُسمَّى قضاءً ) إجماعاً (١)، ( ولا أداءً ) على الصحيح ؛ لأنَّ الصغير لم تجب عليه عبادة حتى تُقْضَى .

قال ابنُ مفلح في « فروعه » ؛ تصحُ الصلاةُ من مُميز ِ نفلًا ، ويُقال لما فعله ؛ "صلاة كذا ، وفي " « التعليق » مجازاً ( أ ) . ا هـ .

( والإعادة : مافَعِلَ ) أي فعلُ ( مافَعِلَ من العبادة ( في وقتِه المقدِّر ) أي المحدود الطرفين ، ( ثانياً ) أي بعد فعلِه أولاً ( مُطلقاً ) أي سواءً كانت الإعادة لخللٍ في الفعلِ الأولِ أو غير ذلك ، فيدخلُ في ذلك ، لو صلى الصلاة في وقتِها صحيحة ، ثم أقيمت الصلاة ، وهو في المسجدِ ، وصلى ، فإن هذه الصلاة تسمى مُعادة عند الأصحاب ، من غير حصول ( ) خللٍ ولا عُذْر ( )

## ( والوقتُ ) المقدرُ :

ر<sub>د)</sub> في ش : وجو بأ .

<sup>(</sup>۲) في ش زد ؛ يقضي .

٣) في ش: كذا صلاة وكذا في .

<sup>(</sup>٤) الفروع ؛ ١ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ . وانظر الفروع أيضاً ؛ ٢ / ١٨ . في ش ز : مجاز . وكذا في الفروع .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د . وفي ش : نقل .

<sup>(</sup>٦) انظر ؛ التمهيد ص ٩ . مختصر الطوفي ص ٣٣ . الروضة ص ٣١ . المستصفى ١/ ٩٥ . فواتح الرحموت ١/ ١٨٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٢١ . ١٧ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٨) خالف الحنفية في هذا القول ، وقيدوا الإعادة بحالة الخلل في الفعل الأول دون العذر ، بينما ذكر الجمهور من العذر طلب الفضيلة في صلاة الجماعة مثلًا . ( انظر : فواتح الرحموت ١/ ٥٨ ، مناهج العقول للبدخشي ١/ ٨٣ ، تيسير التحرير ٢/ ١٩٩ ، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٨٠ ، شرح العضد ١/ ٢٣٢ ) .

ـ ( إما ) أن يكونَ ( ' بقدر الفعل '، كصوم ) رمضانَ ( ف ) ـهو الوقتُ ( المُضَيَّقُ ) .

- (أو) أن يكونَ (أقلَ، ف ) ـهو (محالً) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعاتٍ في طرفةٍ عينِ ونحوه ".

- (أو) أن يكونَ المقدرُ للعبادةِ (أكثرَ) من وقت فعلها (ف) لهو (المُوسَّعُ) كالصلواتِ المؤقّتةِ (أن فيتعلقُ) الوجوبُ (بجميعه (أن) أي جميع الوقت (موسَّعاً أداءً) عند أصحابنا والمالكية والشافعيةِ وأكثر (المتكلمين (المنه ويجبُ العزمُ) (معلى بدلِ (الفعل أولَ الوقت (إذا أخَر) (المنه العزمُ) أن المنه المن

<sup>(</sup> ويتعينُ ) الفعلُ ( آخره ) أي آخرَ الوقت .

<sup>(</sup>١) في ش ، بتقدير فعل .

<sup>(</sup>٢) في ش : و .

<sup>(</sup>٣) التكليف بالمحال جائز عند بعض العلماء كما سبق ، أما الذين منعوا التكليف بالمحال فقالوا يجوز في الحالة المذكورة أعلاه ، إذا كان لغرض التكميل خارج الوقت ، كوجوب الظهر عند من زال عذره في آخر الوقت ، كالجنون والحيض والصبا ، وقد بقي مقدار تكبيرة ، خلافاً لزفر من الحنفية . ( أنظر ، نهاية السول ١/ ١١٢ ، مناهج العقول ١/ ١٠٨ . كشف الأسرار ١/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، تخريج الفروع على الأصول ص ٣١ ، مختصر الطوفي ص ٢١ . الروضة ص ١٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٧٠ . إرشاد الفحول ص ٦ . نهاية السول ١/ ١١٢ . مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١ . المستصفى ١/ ١٦٠ . شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) في ز ، جميعه .

<sup>(</sup>٦) في زع ب ض ، والأكثر من .

<sup>(</sup>٧) انظر : مختصر ابن الحاجب ١ / ٢٤١ ، الإحكام ، الآمدي ١ / ١٠٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠ ، مختصر الطوفي ص ٢١ ، نهاية السول ١ / ١١٢ ، اللمع ص ٩ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠ ، مختصر الطبي ١ / ١٨٧ ، المسودة ص ٢٦ ، ٢٨ تخريج الفروع على الأصول ص ٣١ .

 <sup>(</sup>٨) ساقطة من ش ، ويوجد مكانها : به قبل ، وفي ز ب ض : بدل الفعل ، وعلى هامش ب : على
 الفعل .

<sup>(</sup>٩) اشترط أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوبَ العزم على بدل ٣٩٩ ـــ

( ويستقرُ وجوبُ ) فعلِ العبادةِ ( بأوَّلِه ) أي أولِ وقتها المقدر '' ، لأنَّ دخولَ الوقت سببٌ للوجوب، فترتبُ عليه حكمُه عندَ وجوده، ولو لم يتمكنْ من أدائها فيه (٢٠)، فلو طرأ مانعٌ على المكلُّف بعدَ دخولِ الوقتِ بقدر تكبيرة لزمَ القضاءُ عندَ زوال المانع .

وقال قومٌ: يتعلق الوجوبُ بأولِ الوقت، فإنْ أُخِرت عنه صارت قضاءً (٣).

وقال أكثرُ الحنفية : يتعلقُ الوجوبُ بآخر الوقت (١٤)، زاد الكرخيُّ : أو

 الفعل لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاً . أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضاً. ( انظر: الروضة ص ١٨. مختصر الطوفي ص ٢١. الإحكام. الآمدي ١/ ١٠٦. القواعد والفوائد الأصولية ص ٧٠. كشف الأسرار ١/ ٢٢٠).

ولم يشترط العزمَ على الفعل أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية من الحنابلة. وأبو الحسين البصري من المعتزلة، والإمام الرازى وأتباعُه وابن السبكي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠ . الإحكام ، الآمدي ١/ ١٠٥ . نهاية السُول ١/ ١١٢، مناهج العقول ١/ ١٠٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٤١ . حاشية البناني : ١/ ١٨٨ . فواتح الرحموت ١/ ٧٤ . المسودة ص ٢٨ . المجموع . للنووي ٣ / ٤٩ ) .

- (١) قال البعلى : ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء . ثم ذكر أمثلة من الفروع الفقهية لذلك ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٧١ وما بعدها ، وانظر ، المسودة ص ٢٩ ، المجموع ، للنووي ٣ / ٤٧ ) .
- (٢) في أول الوقت ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٧١ . الروضة ص ١٨ . تبسير التحرير ٢ / ١٨٩ ، ١٩١ ، ١٩٣ ، أصول السرخسي ١ / ٣١ ) .
- (٣) وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية العراقيين . ( انظر : الإحكام ، اللامدي ١ / ١٠٥ . فواتح الرحموت ١/ ٧٤، شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٨. القواعد والفوائد الأصولية ص ٧١. تيسير التحرير ٢ / ١٩١ ، نهاية السول ١ / ١١٤ ، مختصر ابن الحاجب ١ / ٢٤١ ) .
- (٤) وهذا مانقله السرخسي عن العراقيين فقال: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوحرب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، (أصول السرخسي ١/ ٣١). وانظر ، تخريج الفروع على الأصول ص ٣١ . - ٣٠٠ -

بالدخول فيها (١).

قال ابن مفلح ـ بعد نقله عَن الحنفية ـ : إنه يتعلقُ بآخره ، وزيادة الكرخي بالدخول ، فإن قدّمه فنفل يُسقِطُ الفَرْضَ ، وأكثرُهم قال ، إن بقي مكلفا فما قدّمه واجب ، وعندهم إنْ طرأ مايمنع الوجوب فلا وجوب "". اه. .

ولنا على الأول قولُه تعالى ؛ ﴿ أَقِم الصلاة \_ الآية ﴾ ، قُيد بجميع وقبّها ، لأنَّ جبريلَ أمَّ النبي ﷺ (٦ أول الوقت وآخره ، وقال له ،

<sup>(</sup>١) الواقع أن للحنفية رأيين، فقال بعض الحنفية العراقيين، ليس كل الوقت وقتاً للواجب بل آخره، فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض، وهذا ماذكره المصنف أعلاه، وقال الأنصاري في شرح مسلم الثبوت، ونُسب هذا القول للحنفية، وهذه النسبة غلط، وقال أكثر الحنفية، إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت لأدائه، وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء، وإلا انتقل إلى مايليه، وإلا تمين الجزء الأخير. (انظر، فواتح الرحموت الرحموت على التنقيح ٢/ ٢٠٠٠، أصول السرخسي المرحموت المرحموت السرخسي التحرير ٢/ ١٨٩، التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥، أصول السرخسي المرحموت اللهمية الأسرار ١/ ١٠٥، وانظر، الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠، نهاية السول ١/ ١١٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش زع ب ض.

<sup>(</sup>٣) قال الكمال بن الهمام ، فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تُصلِ حتى حاضت اخره لا قضاء عليها (تيسير التحرير ٢/ ١٩٢ ، ١٩٤ ، وانظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٧١ ، نهاية السول ١/ ١١٤ . فواتح الرحموت ١/ ٧٤ ، مناهج العقول ١/ ١١١ وبعدها ، كشف الأسرار ١/ ٢١٦ ، أصول السرخسي ١/ ٣١ ، جمع الجوامع ١/ ١٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٧٨ من الإسراء ، وهي (( أقم الصلاة لدلوكِ الشَمْسِ إلى غَسَقِ الليلِ ، وقرآنُ الفَجْرِ ، إنْ قرآنَ الفَجْرِ كَأْنُ مَشْهُوداً )) .

<sup>(</sup>ه) في ش دع ، قيل .

<sup>(</sup>٦) في زع ب، أوله .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز، وفي ع ب، وقال، الوقت مابينهما، وقاله له جبريل أيضاً عليه الصلاة والسلام.

« الوقت مابينهما " ، ولأنّه لو تعينَ للفعل جزء من الوقتِ لم يصحَّ الفعلُ قبله ، ويكونُ الفعلُ بعدَه قضاء ، فيَعصي بتأخيره عنه ، وهو خلافُ الإجماع " .

( ومن أخَرَ) الفعلَ في الوقتِ الموسع ( مع ظنَ مانع ) منه ( كعدم البقاء (١٠) بأنْ ظنَّ أنَّه يموتُ قبلَ أنْ يبقى من الوقتِ زمنَ يتسعُ للفعلِ فيه ( أَثِمَ ) إجماعاً ، لتضييقه عليه بظنه (٥).

( ثُمَّ إِنْ بقي ) من ظُنَّ عدمَ البقاء ( فَفَعَلَها ) أي فَعَلَ العبادة ( في وقتِها

(۲) في ش. ويكره.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً ، ورواه الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً . ( انظر ، صحيح البخاري ١٠١٠ ، سنن أبي داود ١١٠١ ، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٤٦٤ ، سنن النسائي ١/ ١٩٧ ، ٢٠٩ ، المستدرك ١/ ١٩٣ ، نيل الأوطار ١/ ٢٥١ ) ، قال الطوفي ، النص قُيّد بجميع الوقت ، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم ( مختصر الطوفي ص ٢١ ) ، وفي ز ، وقاله جبريل أيضاً عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) قال البدخشيه: ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت ، كأن قيل للمكلف ، افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، فهو مخير في الإتيان به في أول جزء منها ( مناهج العقول ١/٩٠١) وهنو ما صرح به البزدوي والسرخسي ( كشف الأسرار ١/٠٢٠ ، ٢٢٦ ، أصول السرخسي ١/٣٦) ، وانظر ، ( الروضة ص ١٨ ، الإحكام ، الآمدي ١/١٠٨ ، نهاية السول ١/١٠٠ ، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٢ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٣١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش: البناء .

<sup>(</sup>٥) كما لو كان محكوماً عليه بالقتل، وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت، فيتضيق الوقت عليهما، (انظر، جمع الجوامع ١/ ١٩٠، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، نهاية السول ١/ ٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٨٦، المستصفى ١/ ٥٥، الروضة ص ٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، مختصر الطوفي ص ٣٣، التمهيد ص ١٠، الفروع، ابن مفلح ١/ ٢٩٣).

ف) مهي (أداءً) عند جماهير العلماء لبقاء الوقت، ولا يلتفتُ إلى ظنَّه الذي بانَ خطؤُه.

( ومن له تأخيرً) فمات قبل أن يفعلها فإنها ( تَسْقُطُ بموتِهِ ) عند لأئمة الأربعة ، لأنها لا تدخلها النيابة ، فلا فائدة في بقائها في الذمّة ، بخلافِ الزكاة والحج أن ( ولم يَعْصِ ) بالتأخير عند الجمهور أن وحكاه بعضُهم إجماعاً ، لأنّه فَعَلَ ماله فِعْله ، واعتبارُ سلامةِ العاقبةِ ممنوع ، لأنّه غَيْبُ ( ) .

( ومتى طُلبت ) أي طُلِبَ فعلُ العبادة ( من كلِ واحدٍ بالذاتِ أو من معينِ كالخصائص ) النبويةِ (٧٠)، قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، خُصَّ معينِ كالخصائص )

<sup>(</sup>١) في هامش ب، كمن به سَلَسُ بولِ مثلاً ومستحاضة ، وانظر أمثلة أخرى في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش: تسقطها.

<sup>(</sup>٣) انظر حكم هذه السألة ، مع بيان الأحكام التي تدخلها النيابة في ( التمهيد ص ١١ ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٤٩ ، شرح جمع الجوامع ١/ ١٩١ ، روضة الطالبين للنووي ١/ ١٨٣ ، الفروع ، لا بن مفلح ١/ ٢٩٣ ، تخريج الفروع على الأصول ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تدخل هذه المسألة في القاعدة الأصولية وهي « الأمر الذي أريد به التراخي ، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل » لم يمت عاصياً عند الجمهور ، وقال قوم يموت عاصياً ، واختاره الجويني وأبو الخطاب . ( انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٧٦ ، المسودة ص ٤١ ، الفروع ١ / ٢٩٣ ) ، وفي ز ، جماهر العلماء .

<sup>(°)</sup> انظر رأي الجمهور في ( مختصر الطوفي ص ٢٣ ، الروضة ص ١٩ ، الإحكام ، ، للآمدي ١ / ١٩١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠ ، مختصر ابن الحاجب ١ / ٢٤٣ ، المستصفى ١ / ٧٠ ، شرح جمع الجوامع ١ / ١٩١ ) والمراجع السابقة .

<sup>(</sup>٦) في ش د ، طلب .ُ

<sup>(</sup>٧) في ز : أي حصائص النبي 🏂 .

<sup>(</sup>٨) في ش د ، إمامنا .

النبي على النبي على الله بواجبات ومعظورات ومباحات وكرامات ، (ف) إنْ كان الطلب (مع جَزْم) كالصلوات الخمس وصيام م رمضان ، فالمطلوب (فرضُ عَيْن ، و) إنْ كان الطلب (بدونه) أي بدون جَزْم كالسنن الرواتب، وصوم يوم وإفطار يوم، فالمطلوب (سنة عَيْن ) (٥٠).

( وإنْ طُلِبَ الفعل ) أي حصولُه ( فقط ، ف ) طلبُه ( مع جَزْم ) كالجهادِ ونحوِه ( فرضُ كفايةٍ (٢٠) ، و ) طلبُ حصولِه ( بدُونِهِ ) أي بدون جزم ، كابتداء السلام من جمع ، فهو ( سنةُ كفايةٍ ) (٧)

والفرقُ بين فرضِ العَيْنِ وفَرْضِ الكَفاية ، أن فرضَ العَيْن ماتكررت مصلحتُه الخضوعُ لله ، مصلحتُه الخضوعُ لله ، وتعظيمُه ومناجاتُه ، والتذللُ والمثولُ (١٠) بين يديه ، وهذه الآدابُ تتكررُ (١٠) كلما كُرْرَت الصلاةُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ش: بموجبات.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي ، مطبوع في ثلاثة أجزاء ، والشمائل للترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٣) في زع ب ض ، صوم .

 <sup>(</sup>٤) سمي فرض عين لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه ، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا
 بأدائه بنفسه .

<sup>(</sup>٥) انظر : الفروق ١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) سمي فرض كفاية لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود الفعل ، ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين ، مع كونه واجباً على الجميع كما سيأتي . ( انظر ؛ التمهيد ص ١٣ ، نهاية السول ١/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ، التمهيد ص ١٣ ، نهاية السول ١/ ١١٧ ، حاشية البناني ١ / ١٨٢ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٦ ، الفروق ١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٨) في ش، الأول .

<sup>(</sup>٩) في ش، والتضرع.

<sup>(</sup>۱۰) في ش ز ، تكثر

<sup>(</sup>۱۱) في ز ، الصلوات .

وفرضُ الكفاية ؛ مالا تتكررُ مصلحتُه بتكرره ، كإنجاء الغريق ، وغسل الميت ودفنِهِ ونحوها ، فهما متباينان تباينَ النوعين ...

( وهما ) أي فرضُ الكفاية وسنةُ الكفاية ( مُهمٌ ) أي أمرٌ يُهتمُ به ، ( يُقْصدُ ) من قِبَلِ الشرع ( حصولُه من غير نظر ِ بالذاتِ إلى فاعله ) فدخلَ في ذلك نحوُ الحرَف والصناعات.

وقولُه : « من غير نظر ِ - إلخ " ، مُخْرَجُ لفرض العين وسنةِ العين ؛ لأنَّ مامنْ فعل بتعلق به الحكمُ إلا (٥) يُنظر فيه الفاعلُ ، حتى يُثابَ على واجبه ومندوبه ، ويعاقبَ على ترك الواجب ـ إنْ لم يُعفَ عنه ـ وإنَّما يفترقان في كون المطلوب غيناً تُختير به الفاعلُ ويُمْتحن ، نيثابَ أو يعاقبَ . والمطلوبُ على الكفاية يُقصدُ حصولُه قصداً ذاتياً ، وقصدُ الفاعل فيه تبعُ لا ذاتي .

( وَفَرْضُ الكفاية ) واجبٌ ( على الجميع ) عندَ الجمهور (^) ، قال الإمامُ

<sup>(</sup>١) انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٦ ، الفروق ١ / ١١٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المقصود في فرض الكفاية إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل. ( انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٢، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، الفروق

<sup>(</sup>٣) في زع ب ض ، بالذات إلى فاعله .

<sup>(</sup>٤) في ش ، جامع .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) في ش، يقع.

<sup>(</sup>٧) أي من غير نظر بالأصالة والأولية إلى الفاعل، وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات هو الفعل والفاعل إنما ينظر إليه تبعاً لضرورة توقف الفعل على فاعل. ( انظر حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم بنفسه به، وغير القادر يحثُ غيره على القيام به ، لأن الخطابَ موجة لكل مكلف ، وأن التأثيم يتعلق بالكل عند الترك ، لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود . وقال الإمام الرازي والبيضاوي والتاج السبكي، إن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة. لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل

أحمدُ رضي الله عنه ، الغزوُ واجبُ على الناسِ كلِهم ، فإذا غَزَا بعضُهم أجزأُ عنهم (١).

وقال الإمامُ الشافعيُّ رضي الله عنه في « الأمّ » ، حقّ على الناس غسلُ الميتِ ، والصلاةُ عليه ، ودفنُه ، لا يسعُ عامتَهم تركُه ، وإذا قامَ به مَنْ فيه كفايةً أجزأ عنهم ، إن شاء الله تعالى (٢) .

( ويسقط الطلب الجازمُ والإثمُ ) في فرضِ الكفايةِ ( بفعلِ مَنْ يكفي ) رُخصةً وتخفيفاً لحصول المقصود (٢)

(ويجبُ) عَيْناً (على مَنْ ظنَّ أَنَّ غيرَه لا يقومُ به) أي بفرضِ الكفايةِ (٥٠)، لأنَّ الظنَ مناطُ التعبيد (١٠).

(٦) وكذلك العكس، فإنْ غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم، فالتكليف \_\_\_ ٣٧٦\_\_

<sup>—</sup> الكل، وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقاً، كقوله تعالى: (( فلولا نَفَرَ من كل فِرْقةٍ منهم طائفةً)) [ التوبة / ١٢٢] . وهناك أقوال أخرى . ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢ . ١٨٧ . نهاية السول ١/ ١١٨ . مناهج العقول ١/ ١١٨ . فواتح الرحموت ١/ ١٣٢ . ١٤ . مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٤ . جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ١/ ١٨٤ . تيسير التحرير ٢/ ٢١٣ . الروضة ص ١٠٥ . المستصفى ٢/ ١٥ ، المسودة ص ٣٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥ ) ، وفي ض على وفاق الأمر .

<sup>(</sup>١) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٧ ، المسودة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم ١ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في ش : تحقيقاً .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ١/ ١١٩ ، فواتح الرحموت ١/ ٦٦ ، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٤ ، الفروق ١/ ١١٦

<sup>(</sup>٥) كما إذا انحصر الواجب الكفائي بشخص واحد فيصير عليه واجباً عينياً، ويجب عليه القيام به . مثل وجود عالم واحد يصلح للفتوى أو للقضاء، وشاهد واحد في القضية، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق . كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على كل مسلم في بعض الحالات، كالجهاد في سبيل الله ، فهو واجب كفائي، ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء أو الاحتلال، فإنه يصبح واجباً عينياً على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه . ( انظر ، مناهج العقول ١ / ١١٧) .

- ( وإن فَعَله ) أي فعل المطلوب حصولُه ( الجميعُ معاً ) أي غير مرتب ( كان فرضاً ) في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم ( ) .
- ( وفرضُ العينِ أفضلُ ) من فرضِ الكفايةِ ، لأنَّ فرضَ العينِ أهمُّ ، ولأجلِ ذلك وَجَبَ على الأعيان ، وهذا قولُ الأكثر ، وقيل عكسُه (٢)
- ( ولا فَرْقَ بينهما ) أي بينَ فَرْضِ العيْنِ وفَرْضِ الكفايةِ ( ابتداء ً ) قاله الموفقُ وغيرُه (أن ، وإنّما يفترقان في ثاني الحال (أن ، وهو فرقٌ حكمي (٦) .
- بفرض الكفاية دائر مع الظن. ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢. ١٨٩ . نهاية السول ١/ ١١٨ . مناهج العقول ١/ ١١٧ . ١١٨ . فواتح الرحموت ١/ ٦٣ . تيسير التحرير ٢ / ٢١٤ . المسودة ص ٣٠ . شرح تنقيح الفصول ص ١٥٦ . الفروق ١/ ١١٧ ) .
- (۱) ولأن فرض الكفاية يتغلق بالجميع، ولترغيب الناس فيه، ( انظر : التمهيد ص ١٣، فواتح الرحموت ١/ ٦٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٩، المستصفى ٢/ ١٥، الزوضة ص ١٠٠٠ المسودة ص ٢١).
- (٢) وهو قول أكثر الشافعية ، ونقل الطوفي في شرحه قولين ، قال إمام الحرمين ؛ إن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم ، ولا شك في رجحان من حلَّ محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين ، خلافاً للتاج السبكي والمحلي وغيرهما الذين قالوا ؛ إن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به لقصده حصوله من كل مكلف . ( انظر ؛ التمهيد ص ١٣ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٢ ، ١٨٤ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٠ ، ١٨٩ ) .
  - (٣) أي من جهة الوجوب، لشمول حد الواجب لهما ( الإحكام، الآمدي ١ / ١٠٠ ).
  - (٤) وهو قول الجمهور . ( انظر : الإحكام . الآمدي ١ / ١٠٠ . الروضة ص ١٠٨ . المسودة ص ٣٠ ) . ـ
- (٥) أي من جهة الإسقاط، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. خلافاً لفرض العين، فلا يسقط بفعل البعض. بل لا بد أن يقوم به كل مكلف بعينه. (انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠. القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٧).
- أي من حيث الأثر، لا من حيث الحقيقة والذات. ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۷۷)، وفي ض : فرض حكمي .

( ويَلزمان ) أي فرضُ العين وفرض الكِفاية ( بشروع مطلقا ) أي سواءً كانَ فرضُ الكفاية جهاداً ، أو صلاة على جنازة ، أو غيرَهما (٢) ، قال في « شرح (٢) التحرير ، في الأظهر .

ويُؤخذُ لزومُه بالشروع أمن مسألة حفظ القرآنِ ، فإنّه فرض كفأية إجماعاً ، فإذا حفظه إنسانٌ (٧) وأخّر تلاوته من غير عذر حتى نسيَه فإنّه يَحْرُمُ على الصحيح من المذهبِ .

قال الإمامُ أحمدُ رضي الله تعالى عنه : ماأشدُ ماجاء فيمن حَفِظه ثم نسيه (٨) ، وفيه وجة يُكُره (٩)

<sup>(</sup>١) وهو قول الشافعية بأن يصير فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضية . وقيل : لا يجب إتمامه . لأن القصد من فرض الكفاية حصوله في الجملة . فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه . وقيل : يتعين فرض الكفاية بالشروع في الجهاد وصلاة الجنازة دون غيرهما . ( انظر : شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٥ ـ ١٨٦ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: غيرها .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ش: يؤخذ من:

<sup>(</sup>ه) في ع ب: بالشرع.

<sup>(</sup>٦) (٧) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>A) ويؤخذ اللزوم بالشروع أيضاً من الجهاد، فهو فرض كفاية لقوله تعالى: (( وما كانَ المؤمنون نينْفِروا كاقّةُ )) [ التوبة / ١٢٢ ] ولكن إذا دخل به إنسان فيحرم عليه التراجع والتولي، لقوله تعالى: (( ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زَخفاً فلا تولوهم الأدبارَ، ومن يُولهم يَوْمئذِ ذَبْرَه إلا متحرفاً لقتالٍ أو مُتَحَيِّزاً إلى فئة، فقد باءً بغضب من الله، ومأواة جهنم وبئس المصير )) [ الأنفال / ١٥ - ١٦] . فيجب الاستمرار في صف القتال، لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند. ( انظر: المجلى على جمع الجوامع ١/ ١٨٠)

<sup>(</sup>p) قال البعلي بعد كلام الإمام أحمد: وقدمه بعضهم ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٨ - ١٨٩ ) . ٣٧٨

(وإنْ طلب) شيء (واحدٌ من أشياء (أ، كخصال كفارة) يمين (ونحوها) كجزاء الصيدِ في قوله تعالى أ؛ ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مِاقَتُلَ مِنَ النَّعَم، يَحْكُمُ به ذَوا عَدْلٍ منكم هَدْيا بالغَ الكعبةِ ، أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ ، أو عَدْلُ ذلكِ صياماً ، لِيدُوقَ وَبَالَ أمره (أ، وكفديةِ الأذى في قوله تعالى ، فمن كانَ منكم مريضاً أو به أذى من رأسهِ ففديةٌ من صيام أو صَدَقةٍ أو نُسُكِ (أ) ، وكالجُبْرانِ في الزكاة في قوله عَلَيْهُ ، «(أشاتان أو عشرون درهما » ، ومثله (الواجب في المائتين من الإبل أربعُ حقاق (أ) ، أو خمسُ بناتِ لبون (أ، وكالتخيير بين غَسُل الرجلين في الوضوء للابس خمسُ بناتِ لبون (أ، وكالتخيير بين غَسُل الرجلين في الوضوء للابس

<sup>(</sup>١) في ش : مفتي .

<sup>(</sup>۲) ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين ، واجب معين كالصلاة والحج ، وواجب مخير أو مبهم ، كخصال الكفارة وغيرها . ( انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٠ ، الروضة ص ١٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩ ، التمهيد ص ١٤ ، نهاية السول ١ / ٩٦ . تيسير التحرير ، ٢ / ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش د ، اية .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٩٠ من المائدة ، وفي د تتمة الآية ، وهي (( عفا الله عما سَلَفَ ، ومن عاد فينتقِمُ الله منه .
 والله عزيز ذو انتقام )) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٦ من البقرة ، وفي ش تتمة الآية ، وهي قوله تعالى : (( فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيام في الحج ، وسبعةٍ إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، واتقوا الله ، واعلموا أن الله شديد العقاب )) .

<sup>(</sup>٦) في ز ب ض : شاتين أو عشرين ، وهذا موافق لبعض روايات الحديث ، وقد سبق تخريجه ص ٢٥٥ (٧) في ز ب ض : ومثل . (٧)

 <sup>(</sup>٩) الحقاق جمع حِقّة من الإبل، وهي التي طعنت في السنة الرابعة. لأنها استحقت أن يحمل عليها. ( المصباح المنير ١/ ٢٢٤ ).

 <sup>(</sup>١) بنت اللبون هي بنت الناقة التي دخلت في السنة الثالثة ، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لبن . ( المصباح المنير ١ / ٨٤٥ ) .

<sup>(</sup>١١) في ش ، من .

الخُفّ، أو المسح عليه ، ونحو ذلك ، ( فالواجبُ واحدٌ ، لا بعينه ) عند أكثر العلماء (١).

قال الباقلانيُّ ، إنَّه إجماعُ السُّلَفِ وأَئْمَةِ الفقه .

(ويتعينُ) ذلك الواحدُ (بالفعلِ<sup>(۲)</sup>) ذكرَه ابن عقيلٍ عن الفقهاء والأشعرية، لأنّه يجوزُ التكليفُ بذلك عقلاً، كتكليفِ السيدِ عبدَه بفعلِ هذا الشيء أو ذلك<sup>(2)</sup>، على أن يُثيبَه على أيهما فعلَ، ويعاقبَه بتركِ الجميع، ولو أطلقَ لم يُفهم وجوبُهما، والنصُّ دلَّ عليه، لأنّه لم يُرد الجميعَ ولا واحداً بعينه؛ لأنّه خيره، ولو أوجبَ التخييرُ الجميعُ لوجبَ عتقُ الجميع إذا وكُله في إعتاقِ أحدِ عبديه، وتزويج مُولِيَتِهُ بالخاطبين، إذا وكُلة في إعتاقِ أحدِ عبديه، وتزويج مُولِيَتِهُ بالخاطبين، إذا وكُلة في التزويج بأحدِهما (^).

ومُتَعَلَّقُ الوجوبِ : هو القدرُ المشترك بين الخصالِ ، ولا تخييرَ فيه ، لأنّه واحدٌ ، ولا يجوزُ تركه ، ومتعلَّقُ التخيير خصوصياتُ الخصال التي فيها التعدد (٩) ، ولا وجوبَ فيها ، قاله ابنُ الحاجب (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: جمع الجوامع ١/ ١٧٥. الإحكام. الآمدي ١/ ١٠٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠. الروضة ص ١٧. المسودة ص ٢٠. التمهيد ص ١٤. نهاية السول ١/ ٩٧. المستصفى ١/ ٦٧. اللمع ص ٩. المعتمد ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أي بفعل المكلف. ( انظر: الإحكام. الآمدي ١ / ١٠٠ . تيسير التحرير ٢ / ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ، لا يجوز .

<sup>(</sup>٤) في ز : وذلك ، وفي ب ض : أو ذاك . ﴿ وَهُ فِي شَ : فِي الجميع .

<sup>(</sup>٦) في ز ش : موليتيه . (٧) في ش : إذا وكله .

<sup>(</sup>A) انظر: الإحكام، للآمدي ١/١٠٤، الروضة ص ١٧. العضد على ابن الحاجب ١٠٤/١ . المستصفى ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٩) وهي خصوص الإعتاق مثلًا . أو الكسوة . أو الإطعام . ( انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧٦ . التمهيد ص ١٤ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٧٦ . شرح تنقيح الفصول ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٣٥ . وانظر : التمهيد ص ١٤ .

وقال السبكي الكبير، وعندي زيادة أخرى في التخيير (١)، وهي أنَّ القدرَ المشتركَ يُقال على المُتواطِىء (١)، كالرجلِ، ولا إبهامَ فيه، فإنَّ حقيقَتَه معلومة متميِّزة عن غيرهِا من الحقائق (١)، ويُقال على المبهم من شيئين أو أشياء، كأحدِ الرجلين.

والفرقُ بينهما ، أنَّ الأولَ لم تُقصد فيه إلا الحقيقةُ ، والثاني قُصِدَ فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه ، أي لا باعتبار معنى مشتركِ بينهما ، وإنْ لم يُعين ، ولذلك سُمِّى مبهما ، لأنَّه أَبْهمَ علينا أمرُه .

فلا يُقال في الأول الذي نحو أعتق رقبة ؛ إنّه واجب مخير ؛ لأنّه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصياته ، بخلاف الثاني ، فإنّهم أجمعوا على تسميته مُخيَّراً ، ومن الأولِ أكثر أوامر الشريعة (٦) فيتعين الله القدر المشترك في الأولِ ، وإليه يُرشدُ قولُهم ، « من أمور معينة » ، والمعنى ؛ أنّ النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام ، احترازاً (٨) (١) القسم الأول . ا ه .

<sup>(</sup>١) في ش زع ب ض ؛ التحرير . (٢) في شع ؛ وهو .

 <sup>(</sup>٣) المتواطىء هو الكلي الذي لم تتفاوت أفراده . كالإنسان بالنسبة إلى أفراده . فإن الكلي فيها .
 وهو الحيوانية والناطقية . لا يُتفاوت فيها بزيادة ولا نقص . وسمي بذلك من التواطؤ . وهو التوافق .

<sup>(</sup>٤) قال الإسنوي : أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها ، وهو واحد لا تعدد فيه ، وإنما التعدد في محاله . لأن المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد ، كالإنسان ، وليس موضوعاً لمعان متعددة . وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير . وإنما التخيير في الخصوصيات ، وهو خصوص الإعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام . ( التمهيد ص

<sup>(</sup>٥) في ش ع : لاعتبار . (٦) في ش : الشيء بعينه .

<sup>(</sup>٧) في ش: فتعين ، وفي د ، فتبين .

<sup>(</sup>٨) في ب ض: احتراز .

<sup>(</sup>٩) في زع ض: من.

وقيل : يجب جميعُ الخصالِ (١)، ويسقطُ (٢) بفعلِ (الله منها .

وقيل ، الواجبُ معين عند الله تعالى ، وإن فُعِل غيرُه منها سَقَطُ (°) . وقيل ، الواجبُ ما يختارُه المكلفُ (٦) .

ومحلُ الخلاف في صيغةٍ وَرَدَت يُراد بها التخييرُ، أو ما في معناه (^،

وأما نحو تخيير المُسْتَنْجي بينَ الماء والحجر، ومُريد الحج بين الإفرادِ والتَمَتُّع والقِران ، ونحو ذلك ، فليس مما نحن فيه ، لأنَّه لم (أ يَرِدُ تخييرُ فيه بلفظِ '') ، ولا بمعناه ('')

<sup>(</sup>١) وهو قول الجبائي وابنه أبي هاشم من المعتزلة، وقال أبو الحسين البصري المعتزلي: يجب الجميع على البدل، ( انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٥، المعتمد ١/ ٨٤، ٨٧).

<sup>(</sup>٢) أي الواجب .

<sup>(</sup>٣) في ش : فعل .

<sup>(</sup>٤) في ش : الواحد .

<sup>(°)</sup> هذا القول ينسبه الأشاعرة إلى المعتزلة، وينسبه المعتزلة إلى الأشاعرة، ولذلك سمي قول الرحم. ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٠ . المسودة ص ٢٠ . نهاية السول ١/ ٩٠ . التمهيد ص ١٤ . تيسير التحرير ٢/ ٢١٢ . حاشية البناني ١/ ١٧٩ . فواتح الرحموت ١/ ٦٦ . المعتمد ١/ ٨٧ ) . وفي زب : يسقط .

<sup>(</sup>٦) انظر مناقشة هذه الأقوال في ( شرح العضد وحاشية التفتازاني ١/ ٢٣٥ وما بعدها . نهاية السول ١/ ١٧ . ١٠٣ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٧٧ وما بعدها . المستصفى ١/ ٨٠ . المعتمد ١/ ٩١) .

<sup>(</sup>٧) في ب ض : و .

<sup>(</sup>٨) انظر : المسودة ص ٢٧ . فواتح الرحموت ١ / ٦٦ . اللمع ص ٩ .

<sup>(</sup>٩) في زع ب ض النسك .

<sup>(</sup>١٠)في ش: يخير فيه بلفظه.

<sup>(</sup>۱۱) في ب ض: معناه .

(و) إذا علمتَ أنّه لم يجبُ أكثرُ من واحدٍ من الأشياء المخيَّر المكلَّفِ فيها (١) ( إنْ (٢) كفَّر بها ) كلّها ، أو بأكثرَ من واحدٍ ( مُرَتَّبَةٌ (٦) )أي شيئاً بعد شيء ( فالواجبُ الأولُ ) أي المُخْرَجُ أولًا إجماعاً ، لأنّه الذي أسقط الفرضَ ، والذي بعدَه لم يُصادِف وجوباً في الذمّة .

(و) إِنْ أَخرِجَ الكل (معاً) أي في وقتِ واحدٍ، قال في «شرح التحرير»، وصورَها أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع أله ، بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ، ووكّل في الإطعام والعتق ، ثم قال ، قلت ، وأولى منها أن كفارة اليمين بأن يُوكّل شخصاً يُطعِم ، وشخصاً يَكسُو ، ويَعْتَقُ هو (٧) في آنٍ واحد ، أو أن يُوكّل في الكل ، وتُفعل في وقتٍ واحدٍ ،

(أثيبَ ثوابَ واجبِ على أعلاها فقط (أ) ، لأنّه لا يُنقصُه ما انضم اليه ، وأثيبَ ثوابَ واجبِ على أعلاها فقط (الأترجيحُ الأعلى لكونِ الزيادة فيه لا يليقُ بكرم الله تعالى تضييعُها على

<sup>(</sup>١) في ز ، بها .

<sup>(</sup>٢) في ش ، و ( إن .

<sup>(</sup>٣) في ش : مترتبة .

<sup>(</sup>٤) في ش : قاله .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ أبو رسحاق في « اللمع » ص ٩ ، فالواجب منها واحدٌ غير معين ، فأيها فعل فقد فعل العاجب ، وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها ، والباقي تطوع .

<sup>(</sup>٦) في ش: فيها.

<sup>(</sup>٧) في ش ؛ وهو .

<sup>(</sup>A) في ش : و ·

 <sup>(</sup>٩) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧ ، المسودة ص ٢٨ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٩ .
 الإحكام ، الآمدي ١/ ١٠٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ش: فانضم.

<sup>(</sup>١١) ساقطة في ش.

الفاعلِ مع الإمكانِ وقصدِها بالوجوب، وإن اقترنَ به أُخرُ (٢).

(كما) أنَّه ( لا يأثمُ لو تَركها) كلَّها (سوى بقَدْرٍ) عقابِ أدناها ( لا نفسِ عقابِ أدناها في قولِ ) القاضي أبي يعلى والقاضي أبي الطيب<sup>(٣)</sup>.

وقِال بعضُهم : يُعاقب على نفس الأدنى ؛ لأنَّ الوجوبَ يَشقط به (٤).

وقال أبو الخطاب وابنُ عقيل : يُثابُ على واحدٍ ، ويأثمُ به (٥٠).

وقيل: يأثمُ على واحدٍ لا بعينه، كما هو واجبٌ عليه (٦).

( تنبیه <sup>(۷)</sup> ) :

(^) ( العبادة ) هي ( الطاعة )

قال الشيخ تقيُّ الدين في آخر « المسَوَّدَةِ » ، « كُلُّ ماكانَ طاعةً ومأموراً به ، فهو عبادةً عند أصحابنا والمالكية والشافعية ، وعند الحنفية ؛ العبادة ،

<sup>(</sup>١) ساقطة في ش . وفي ز : بها . ومعنى به أي بالأعلى .

<sup>(</sup>٢) ولأنه لو اقتصر عليه لحصل له بذلك . فإضافة غيره إليه لا تُنقصه . ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٧ . المحلى على جمع الجوامع ١ / ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٧ ، المسودة ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحلى على جمع الجوامع ١ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٧ . الإحكام . الآمدي ١ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٧)في ش: تكفيه.

<sup>(</sup>A) قال الباجي: العبادة هي الطاعة والتذلل لله تعالى باتباع ماشُرع. قولنا: هي الطاعة يحتمل معنيين. أحدهما: امتثال الأمر، وهو مقتضاه في اللغة. إلا أنه في اللغة واقع على كل امتثال لأمر في طاعة أو معصية. لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا: والتذلل لله تعالى. لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن تكون معصية. والثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة. وطاعة الله تعالى دون طاعة غيره. (الحدود ص ٥٥).

ماكان من شرطها النية (٢) .

فدخل في كلام أصحابِنا ومنْ وافقَهم ؛ الأفعالُ والتروكُ ، كتركِ المعاصي والنجاسة والزنا والربا ، وكلِّ مُحَرَّم ، والأفعالُ كالوضوء والغُسُلِ والزكاةِ مع النية ، وقضاء الدين وردِّ المغصوبِ والعواري والودائع ، والنفقةِ الواجبةِ ، ولو بلا نية (٢).

- ( و ) أما ( الطاعةُ ) فهي ( موافقةُ الأمرِ ) أي فعلُ المأمورِ به على وفاقِ الأمر به ، وقالت المعتزلةُ : الطاعةُ موافقةُ الإرادة .
- ( والمعصيةُ مخالفتُه ) أي مخالفةُ الأمرِ بارتكابِ ضدِّ ماكُلُفَ به ، وقالت المعتزلةُ ، المعصيةُ مخالفةُ الإرادة (٤٠).
- ( وكل قربة ) وهي ماقصد به التقرب إلى الله تعالى على وَفْق أمره أو نهيه ( طاعة ، ولا عَكْسَ<sup>(٥)</sup> ) أي وليس كل طاعة قربة ، لاشتراط القصد في القربة <sup>(٢)</sup>دون الطاعة <sup>(٧)</sup>، فتكون القربة أخص من الطاعة <sup>(٨)</sup>، والله أعلم .

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في المسودة و ز ، وفي ش د ع ب ض : شرطه .

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٥٧٦ ، وانظر ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ . أصول السرخسي ١ / ٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المسودة ص ٤٣. وقال الجرجاني عن المحرم: وحكمه الثواب بالترك الله تعالى.
 والعقاب بالفعل ( التعريفات ص ١٨١ ).

 <sup>(</sup>٤) انظر ، المسودة ص ٥٧٦ ، التعريفات للجرجاني صـ١٤٥ ، كشاف اصطلاحات الفنون ٤ / ٩١٥ .
 المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، الأربعين ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) في ش : الطاعة .

٧٠) في ش ، القربة .

<sup>(</sup>٨) انظر ، كشاف اصطلاحات الفنون ٤ / ٩١٥ .

## ( فَصْلُ )

( الحرامُ ضدُ الواجبِ ) وإنما كانَ ضدُه باعتبارِ تقسيم أحكام التكليف ، وإلا فالحرامُ (() في الحقيقةِ ضدُ الحلالِ ، إذ يُقالُ ، هذا حَلَالُ وهذا حرامٌ ، ( كما في قوله تعالى في سورة النحل ( ) : ﴿ ولا تَقُولُوا لما تَصِفُ أَلسنتكُمُ الكَذِبَ هذا حَلالٌ ، وهذا حرامٌ ﴾ ( )

( وهو ) أي وحَدُّه ( ماذُمُّ فاعلُه ، ولو قولًا ، و ) لو ( عَمَلَ قَلْبٍ شرعاً ) .

فَخَرَجَ « بالذَمِّ » ؛ المكروة والمندوبُ والمباحُ ، وبقوله ؛ « فاعله » ؛ الواجبُ ، فإنه يُذَمُّ تاركه . والمرادُ ؛ مامِنْ شأنِهِ أَنْ يُذَمُّ على فعلِهِ .

ودخَل بقولِه : « ولو قولًا » : الغيبةُ والنميمةُ ونحوهُما مما يَحْرمُ. التلفظُ (°) به .

ودخل بقوله : « ولو عَمَلَ قلب » : النفاقُ والحقدُ ونحوُهما .

ولفظة « شرعاً » متعلّقة ب « ذُمّ » ، وفيه إشارة إلى أنّ الذمّ لا يكون إلا من الشرع (٦).

( ويُسمَّى ) الحرامُ ( محظوراً وممنوعاً ومَرْجوراً ومَعْصية وذَنباً وقبيحاً

<sup>(</sup>١) في ز: الحرام.

<sup>(</sup>٢) في ش : لقوله تعالى .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٦ من النحل .

<sup>(</sup>٤) ساقطَة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٥) في ش: اللفظ.

<sup>(</sup>٦) انظر في تعريف الحرام ( التعريفات للجرجاني ص ٢١٧ ، مختصر الطوفي ص ٣٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ ، الإحكام ، الأمدي ١/ ١١٣ ، المستصفى ١/ ٧٦ ، نهاية السول ١/ ١٦ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٨٠ ) .

وسيئةً وفاحشةً وإثماً وحَرَجاً وتحريجاً (أوعقوبةً ).

فتسميتُه أمحظوراً من الحَظْر ، وهو المنعُ ، فيُسمَّى الفعلُ بالحكم المتعلَّق به ، وتسميتُه معصيةً للنهي عنه ، وذنباً لتوقع المؤاخذة عليه ، وباقي دذلك لترتُبها فعله (٥).

( ويجوزُ النهيُ عن واحدٍ لا بعينه ، كَمِلْكِه أختين ووطئِهما ) فإنّه يكونُ ممنوعاً من إحداهما لا بعينها (٢) ، وكما لو أسلمَ على أكثرِ من أربع نسوةٍ ، فأسلمْنَ معه ، أو كنّ كتابياتٍ ، فإنّه يكونُ ممنوعاً من الزائدِ على الأربعة ، لا بعينه (٧).

إذا عُلِم ذلك : فقد قال أهلُ السُّنَةِ : يجوزُ تحريمُ واحدٍ لا بعينه ، ويكونُ النهيُ عن واحدٍ على التخيير ( وله فعْلُ أحدِهما ) على التخيير (^^).

قال ابن بَرْهان (١٠)؛ وهو قولُ الفقهاء والمتكلمين، لأنَّ هذه المسألة

<sup>(</sup>١) في ش : وتحريجاً وحراجاً .

<sup>(</sup>٢) في ز ؛ وتسميته .

<sup>(</sup>٣) في ز ، فسمي .

<sup>(</sup>٤) في ع : لترتبه .

 <sup>(</sup>٥) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣. الإحكام . الآمدي ١/ ١١٣ . إرشاد الفحول ص ٦ .
 نهاية السول ١/ ١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: التمهيد ص ١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٩، الإحكام ١/ ١١٤، جمع الجوامع ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٧) انظر : التمهيد ص ١٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٧٠ .

 <sup>(</sup>٨) انظر : المسودة ص ٨١ . شرح العضد ٢ / ٢ . تيسير التحرير ٢ / ٢١٨ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٨١ . الإحكام . الآمدي ١ / ١١٤ . التمهيد ص ١٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٩ .

**<sup>(</sup>٩) في** ز : وقال .

<sup>(</sup>١٠) هو أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن بَرْهان، بفتح الباء، أبو الفتح، الفقيه الشافعي الأصولي المحدث، كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، كان حاد الذهن، لا

كمسألة الواجبِ المُخيَّر، إلا أنَّ التخييرَ هنا في التركِ، وهناك في الفعل، فكما أنَّ المكلفَ مخير بين أنْ يأتي بالجميع، وأنْ أيأتي بالبعض، ويتركَ البعض ألباقي في الواجب المخير، له أنْ يتركَ الجميع، وأنْ يتركَ البعض دونَ البعض هنا، عند أصحابنا والأكثر (٣).

فأهلُ السنة جؤزُوا النهيَ عن واحدٍ لا بعينه (٤)، وجؤزُوا فعلَ أحدِهما على التخيير، وما دامَ لا يُعينُ ، لا يجوزُ له الإقدامُ على شيء منها (٥).

ويأتي الخلافُ في كونِ المحرَّمِ واحداً لا بعينه، أو الكل، أو معيناً عندَ الله تعالى أو غير ذلك (٦) .

وقالت المعتزلة ؛ لا يمكنُ ذلك في النهي ، بل يجبُ اجتنابُ كلِ واحدٍ ، وبَنَوْه على أصلهم ؛ أنَّ النهيَ عنْ(٧)قبيج ، فإذا نَهى عن أحدِهما لا

\_\_\_ يسمع شيئاً إلا حفظه ، وكان يُضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع ، صنف في أصول الفقه : « البسيط » و « الوسيط » و « الأوسط » و « الوجيز » . توفي سنة ٥١٨ هـ ، وقيل غير ذلك . ( انظر : طبقات الشافعية للسبكي . ٦ / ٣٠ . وفيات الأعيان ١ / ٨٢ . شذرات الذهب ٤ / ٢٠ . الفتح المبين ٢ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ع ب : وبين أن .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(7)</sup> انظر : فواتح الرحموت ١/ (1) . المحلي على جمع الجوامع ١/ (7)

<sup>(</sup>٤) وخالف في ذلك القرافي. وذهب إلى صحة التخيير في المأمور به، وعدم صحته في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، وقال الن متعلق النهي في الأختين هو الجمع بينهما. وكل واحدة منهما ليس منهياً عنها، بل المحرم هو الجمع فقط (شرح تنقيح الفصول ص ١٧٧، وانظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩).

<sup>(</sup>ه) أي إذا فعل أحد أنواع المحرم المخير فلا يجوز له الإقدام على بقية الأنواع ، ( انظر ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٨١ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام، الأمدي ١/ ١١٤، المسودة ص ٨١، فواتح الرحموت ١/ ١١٠، تيسير التحرير
 ٢ / ٢١٨ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ز .

بعينه ، ثبتَ القبحُ لكل منهما ، فيمتنعان جميعاً ، ( ولو وَرَدَا ذلك بصيغةِ التخيير ٢٠) ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ ولا تُطِعْ منهم آثماً أو كفُوراً ﴾ (٢٠) .

( ولو اشتبة مُحَرَّمٌ بمباح ) كميْتَةِ بمُذَكَّاةِ ( وَجَبَ الكفُّ ( نَ ، ولا يَحْرُمُ المباح ) عند الإمام أحمد وأصحابِه ، لأن المباح لم يُحَرَّم ، وأكثر مافيه أنّه اشتبه ، فمنعنا لأجلِ الاشتباه ، لا أنّه مُحَرَّم ، فإذا تبين المحرَّمُ زالَ ذلك ، فوجوبُ الكفِّ ظاهراً لا يدلُ على شمولِ التحريم ، ولهذا لو أكلهما لم يُعاقب إلا على أكل ميتة واخدة ( ).

( وفي الشخصِ الواحد ثوابٌ وعقابٌ ) كنوع الآدمي ، وهو مذهبُ اهلِ السُنةِ قاطبةً ، لأنَّه يعملُ الحسناتِ والسيئاتِ ، فتكتبُ له الحسناتُ ، وأما السيئاتُ ، فإنْ تابَ منها غُفِرت ، وكذا إن اجْتَنَبَ الكبائرَ على الصحيح ، وإلا فهو تحت المشيئةِ .

وخالفَ (٧) المعتزلةُ ، فقالوا بخلود أهلِ الكبائرِ في النَّارِ ، ولو عَمِلوا حسناتِ كثيرةً .

وهذا يصادمُ القرآنُ والأحاديثَ الصحيحةَ الصريحةَ الواردةَ عن

<sup>(</sup>١) في ع ، ولورود .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام . الآمدي ١/ ١١٤ . المعتمد ١/ ١٨٣ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٢ .

٣) الآية ٢٤ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٤) أي حرمتا ، إحداهما بالأصالة ، والأخرى بعارض الاشتباه . ( انظر ؛ المدخل إلى مذهب أُحمد ص ١٠ ، مختصر الطّوفي ص ٢٠ ، الروضة ص ٢٠ ، نهاية السول ١ / ١٠٦ ، ١٠٩ ، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ١٩٧ ، ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر أمثلة أخرى في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٩٤ ـ ١٠٤ ، المستصفى ١ / ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أي يجتمع في الشخص الواحد، ويصدر منه ما يوجب الثواب والعقاب، كما يجتمع ذلك من شخصين من بني آدم. ( انظر : الإرشاد للجويني ص ٣٩٢، الأربعين ص ٢٩٣ وما بعدها ). (٧) في ش : وخالفت .

<sup>(</sup>A) في زب: مصادم للقرآن.

المعصوم الذي لا ينطقُ عن الهوى في الشفاعةِ في أهلِ الكبائرِ، وخروجهم من النَّار، ودخولهم الجنة (١).

( والفعلُ الواحدُ بالنوع ) كالسجود مثلًا ( منه واجبٌ ، و ) منه ( حرامٌ (٢) ، كسجود لله ) سبحانه وتعالى ( و ) سجودِ ( لغيره ) كالصَّنم (٢) ، لتغايرهما (٤) بالشخصيةِ ، فلا استلزامَ بينهما ، وهو مذهبُ الأئمةِ من أربابِ المذاهبِ وغيرهم ، فإنَّ السجودَ نوعٌ من الأفعالِ ، ذو أشخاص كثيرة ، فيجوزُ أن ينقسمَ إلى واجب وحرام ، فيكونُ بعضُ أفرادِه واجباً ، كالسجود لله تعالى ، وبعضُها حراماً ، كالسجود للصَّنم (٥) ، ولا احتناعَ من ذلك .

قال المجدُ في « المُسَوَّدَةِ » : « السجودُ بين يَدَي الصَّنَم مع قَصْدِ التَقَرُب

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». والإضافة بمعنى أل العهدية أي الشفاعة التي وعدني الله بها لأهل الكبائر الذين استوجبوا النار بذوبهم الكبيسرة ﴿ ( انظر : فيض القدير ٤ / ١٦٢ ، سنن أبي داود ٤ / ٢٢٥ ، تحفة الأحوذي ٧ / ١٢٧ . سنن ابن ماجه ٢ / ١٤٤١ ، مسند أحمد ٣ / ٢٦٢ . المستدرك ١ / ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام متفرع عن قوله: « الحرام ضد الواجب » . قال ابن قدامة : الحرام ضد الواجب . فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً وحراماً . طاعة معصية من وجه واحد . إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع . وإلى واحد بالعين أي بالعدد ، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام . ويكون انقسامه بالإضافة . لأنّ اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة . والمغايرة . والمغايرة تكون تارة بالنوع كالسجود ، وتارة بالوصف . ( الروضة ص ٣٣ . المستصفى ١/ ٧١ . وانظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣ . فواتح الرحموت ١/ ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في زب: كللصنم.

<sup>(</sup>٤) في ز : المتغاير هنا .

<sup>(°)</sup> استدل أهل السنة بقوله تعالى: (( لا تسجدُوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا الله الذي خَلَقَهن )) الآية ٢٧ من فصلت، ( وانظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، المستصفى ١/ ٧٦، شرح العضد ٢/ ٢٠ . المسودة ص ٨٤).

إلى الله تعالى مُحَرَّمٌ على مذاهبِ (العلم الشريعة ، وقال أبو هاشم مِنَ المعتزلةِ ، إنَّ السجودَ لا تختلفُ (المعتزلةِ ، إنَّ السَّالِيَّ ، إنْ السَّالِيِّ السَّالِيِّ ، إنْ السَّالِيِّ السَّالِيِِّ

(و) الفعلُ الواحدُ ( بالشخصِ ) فيه تفصيلُ ، ( فمن جهةٍ واحدةٍ ، يستحيلُ كونهُ واجباً وحراماً ( ) التنافيهما ، إلا عند من يُجِوِّزُ تكليفَ المحالِ عقلًا وشرعاً ( ) .

وأما القائلون بامتناعه (شرعاً لا عقلاً، فلا يُجَوِّزُونه، تمسُكاً بقوله تعالى ، ﴿ لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وشعَها ﴾ (٧).

(و) الفعلُ الواحدُ بالشخصِ (من جهتين ، كصلاةٍ في مَغْصوبِ ، لا) يستحيلُ كونُه واجباً وحراماً (^) ، ولا ( تصحُّ ، ولا يَسْقُطُ الطلبُ بها ) أي بالصلاة في المغصوبةِ من بُقْعةٍ أو سُتْرَةٍ ، وإلى هذا ذهبَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه وأكثرُ أصحابه والظاهريةُ والزيديةُ والجُبَّائيةُ ، وقاله أبو شَمَّر

<sup>(</sup>١) كذا في المسودة ، وفي ش زضع ب ، مذهب ، قال ابن قدامة ، فالإجماع منعقد على أن الساجد لله مطيع بهما جميعاً ( الروضة ص ٢٤ ، المستصفى ١ / ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع ، يختلف .

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٨٤ ، وانظر ، فواتح الرحموت ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في زبع ض، حراماً.

 <sup>(</sup>٥) انظر ، مختصر الطوفي ص ٢٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ . الإحكام . الآمدي ١/ ١١٥ .
 فواتح الرحموت ١/ ١٠٥ ، شرح العضد ٢ / ٢ ، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٨٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٨) في ش ، ولا حراماً ، وفي ع ب ض ، حراماً .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب، وفي ش، ( ولا .

الجنفي (١) وحكاه الماوردي عن أَصْبَغ المالكي (٢)، وهو رواية عن مالك (٣)، ووجة لأصحابِ الشافعي، (و) كذا (لا) يسقط الطلب (عندها) أي عند فعلها (٤).

(۱)أبو شمر أحد أئمة القدرية المرجئة، جمع بين الإرجاء في الإيمان ونفي القول بالقدر، وهو من تلاميذ النظام، كان يناظر دون أن يتحرك فيه شيء، ويرى كثرة الحركات عيباً، قال الجاحظ؛ وكان إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه، ولم يقلب عينيه، ولم يحرك رأسه، حتى كأن كلامه يخرج من صَدْغ صخرة، وهو من رجال منتصف القرن الثالث انظر ترجمته في (طبقات المعتزلة ص٧٥، الملل والنحل، للشهرستاني١/٢٢، البيان والتبيين ١/٩٧). هو أصْنَغُ بنُ الفرج بن سعيد، أبو عبد الله المصري، الثقة، مفتي أهل مصر، دخل المدينة يوم وفاة الإمام مالك، فسمع من أشهب وابن القاسم وابن وهب، كان فقيهاً محدثاً قوياً في الجدل والمناظرة، له كتب كثيرة منها كتاب في الأصول، و « تفسير غريب الموطاً » و « آداب القضاء » توفي بمصر سنة ٢٢٥ هـ وقيل ٢٢٦ هـ انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ١/ ٢٩٩، وفيات الأعيان ١/ ٢١٧، شذرات الذهب ٢/ ٥٦، الفتح المبين ١/ ١٤٤، حسن المحاضرة وفيات الأعيان ١/ ١٧٤، طبقات الحفاظ ص ٢٠٠).

(٣) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة ، جمع بين الفقه والحديث والرأي ، ولا يفتي أعد ومالك في المدينة ، وكان يعظم حديث رسول الله على الله والله على الله الله الله على المديث في « الموطأ » ، ولم يركب دابة في المدينة ، مناقبه كثيرة جداً ، جمع الحديث في « الموطأ » ، روى له أصحاب الكتب الستة ، توفي سنة ١٧٩ هـ . انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٣ / ٢٨٤ ، طبقات الفقهاء ص ٦٧ ، الديباج المذهب ١/ ٦٢ ، شذرات الذهب ١/ ٢٨٩ ، صفة الصفوة ٢ / ١٧٧ ، طبقات الحفاظ ص ٨٩ ، طبقات القراء ١/ ٥٥ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٧٠ ، طبقات المفسرين ٢ / ٢٩٣ ، الفتح المبين ١ / ١٢٢ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٠ ، الخلاصة ص ٢٦٦ ) .

(٤) قال ابن قدامة ، « فروي أنها لا تصح إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً ، وهو متناقض ، فإن فعله في الدار ، وهو الكون في الدار ، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية ، وهو معاقب عليها ، منهي عنها ، فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه . مطيعاً بما هو عاص به ، ثم قال ؛ ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع ، كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى ، ونية التقرب للصلاة شرط ، والقرب بالمعصية محالً ، فكيف يمكن التقرب به ، وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به ، فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به ، وهذا محالً » ( الروضة ص ٢٤ ، المستصفى ١ / ٧٧ ) ، وانظر ؛

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والفخرُ الرازي، يسقطُ الطلَبُ عندها. لا بها (١)

قال في « المحصول » ، لأنَّ السلفُ أجمعوا على أن الظَلَمَةُ لا يُؤمرون بقضاء الصلاةِ المؤداةِ في الدارِ المغصوبةِ ، ولا طريقَ إلى التوفيقِ بينهما إلا بما ذكرنا ، قال ، وهو مذهبُ القاضى أبى بكر ٢٠٠.

قال الصّفِي الهنديُّ (")، « الصحيحُ أنَّ القاضيَ إنما يقولُ بذلك لو ثبتَ القولُ بصحةِ الإجماع على سقوطِ القضاء، فإذا لم يَثبت ذلك فلا يقولُ (٤) بسقوطِ الطلب بها، ولا عنْدَها ». اه.

وقد منع الإجماع أبو المعالى وابن السَمْعاني وغيرُهما (٥٠).

<sup>(</sup> مختصر الطوفي ص ٢٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ . الإحكام ، الأمدي ١ / ١١٥ . المسودة ص ٨٢ ، ٥٨ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢ ، تيسير التحرير ٢ / ٢١٩ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٠٢ ، مقالات الإسلاميين ٢ / ١٢٤ ، الفروق ٢ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۱) اي إن الصلاة ليست صحيحة ، ولكن تسقط عن المكلف وتبرأ بها ذمته ، ولا يطالب بها يوم القيامة ، ( انظر : تيسير التحرير ٢/ ٢١٩ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٢ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١١٥ ، المستصفى ١/ ٧٧ ، شرح العضد ٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام ، الآمدي ١ / ١١٨ ، الفروق ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد ، أبو عبد الله ، الملقب بصفي الدين الهندي ، الأرْمَوي ، الفقيه الشافعي الأصولي ، ولد بالهند سنة ١٤٤ هـ ، وقدم اليمن والحجاز ومصر وسورية ، واستقر فيها للتدريس والفتوى ، وكان قوي الحجة ، ناظر الإمام ابن تيمية في دمشق ، ومن مصنفاته « الزبدة » في علم الكلام ، و « الفائق » في التوحيد ، و « نهاية الوصول إلى علم الأصول » توفي سنة ١٧٥ هـ بدمشق ، مصنفاته جيدة ، لا سيما « النهاية » . ( انظر ؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩ / ١٦٢ ، البدر الطالع ٢ / ١٨٧ ، شذرات الذهب ٦ / ٢٧ ، الدرد الكامنة ٤ / ١٣٢ ، الفتح المبين ٢ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ض : نقول .

<sup>(</sup>٥) انظر: الروضة ص ٢٤، شرح العضد وحاشية الجرجاني ٢/٣. تيسير التحرير ٢/٢١. المحلي على جمع الجوامع ١/٣٠٠.

وقد ردُ الطوفيُ ماقاله الباقلاني(١), فقال: « لأنّه لما قامَ الدليلُ عندَ الباقلاني على عدم الصحة، ثم ألزمَه الخصمُ بإجماع السلفِ على أنّهم لم يأمرُوا الظلمةَ بإعادةِ الصلواتِ(١)، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكلُ عليه، فحاولَ الخلاصَ بهذا التوسطِ، فقالَ(١)؛ يسقطُ الفرضُ عند هذه الصلاةِ للإجماع المذكور، لا بها، لقيامِ الدليلِ على عَدَم صحتها (١).

ثم قالَ ، وأحسبُ أنَّ هؤلاء الذين ادُّعُوا الإجماعَ بَنَوْه على مقدمتين ،

\_ إحداهما ؛ أنَّ مع كثرة الظلمةِ في تلكُ<sup>(°)</sup>الأعصارِ عادةً لا تخلو<sup>(۲)</sup>من<sup>(۷)</sup>إيقاع الصلاة في مكانِ غَصْبِ من بعضهم .

- الثانية ؛ أنَّ السلفَ يمتنعُ عادة تواطَؤُهم على تركِ الإنكار ، والأمر بالإعادة ، من بناء هؤلاء على ماظنُّوه من دليلِ البطلان ، وإلا فلا إجماعَ في ذلك منقولٌ تواتراً ، ولا آحاداً .

والمقدمتان المذكورتان في غاية الضَعْفِ والوهن » . ا هـ .

قال ابن قاضي الجبل: «قالَ الباقلاني؛ لو لم تَصحَ لما سقط التكليف، وقد سقط بالإجماع (^)، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات. قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله (٩)، كيف، وقد خالف الإمامُ أحمدُ ومن

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الطوقي ص ٢٧ ، ولم يذكر الطوفي الرد على الباقلاني صراحة ومفصلًا في هذا المختصر ، ولعله ذكره في « شرحه على المختصر » .

<sup>(</sup>٢) في ز : الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في ب ض : وقال .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام ، الآمدي ١ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) في ش : هده .

<sup>(</sup>٦) في ع : يخلو .

<sup>(</sup>٧) في ش: عن ٠٠٠

<sup>(</sup>٨) في ش: الاجماع.

<sup>(</sup>٩) بقول ابن قدامة : « وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعاً ، لأن السلف لم يكونوا - ٣٩٤ --

معه، وهو إمامُ النقلِ، وأعلمُ بأحوالِ السَلَفِ؟ (ولأنه يُنْقَضُ الإجماعُ بدونه ''.

وقال أيضاً ، قولُ الباقلاني ، « يسقطُ الفرضُ عندَها ، لا بها » باطلً ، لأنَّ مُشقطاتِ الفَرْضِ محصورةً ، من نَشْخ أو عَجْز أو فعلِ غيره كالكفاية ، وليس هذا منها »(٢). ا هـ .

وعند أحمدَ روايةً أخرى ، أنَّ فعلَ الصلاةِ يَحْرَمُ ، وتَصحُّ (٢) ، وهو قولُ مالكِ والشافعي رضي الله عنهما (٤) ، واختاره من أصحابنا الخَلَّالُ (٥) وابنُ

يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس باتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ اختلاف هل هو إجماع أم لا؟» (الروضة ص ٢٤)، وانظر مناقشة ذلك في (المستصفى ١/ ٧٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣. الفروق ٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١)ساقطة من ش، وفي ز، ولأنه تعليل ينقض الإجماع بدونه، والمعنى أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع.

<sup>(</sup>٢) انظر ، فواتح الرحموت ١ / ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في ش : ويصح .

<sup>(</sup>٤) وعو قول- الحنفية ، ( انظر : فواتح الرحموت ١/ ١٠٥ ، الفروق ٢ / ٨٥ ، تيسير التحرير ٢ / ٢١٩ أصول السرخسي ١ / ٨١ ) وقال الحنفية : تصح مع الكراهة ، ( التوضيح على التنقيح ٢ / ٢١٨ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٧٨ ) ، قال نجم الدين الطوفي : مذهب الحنفية في هذا الأصل أدخلُ في التدقيق ، وأشبه بالتحقيق ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ ) .

<sup>(°)</sup> هو أحمد بن محمد بن هارون ، أبو بكر الخلال ، البغدادي ، الفقيه ، جمع مذهب أحمد وصنفه ، وكان واسع العلم ، شديد الاعتناء بالآثار ، من كتبه « السنة » و « العلل » و « الجامع لعلوم الإمام أحمد » و « الطبقات » و « تفسير الغريب » و « أخلاق أحمد » توفي سنة ٢١١ هـ . انظر ترجمته في ( طبقات الحنابلة ٢ / ١٢ ، المنهج الأحمد ٢ / ٥ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٦ ، طبقات الحفاظ ص ٢٣٠ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ٧٥٠ ) .

عقيل والطوفي (١٠ ( نظر الآلي جنسها ، لا إلى عين محل النزاع ، فتكونُ هذه الصلاة واجبة حراماً باعتبارين ، فتكونُ صحيحة ، لأنَّ مُتَعلَقَ الطلب ومتعلَقَ النهي في ذلك متفايران ، فكانا كاختلافِ المحلين ، لأنَّ كلَ واحدة من الجهتين مُسْتقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلفِ ، فليسا متلازمين ، فلا تناقض (٤٠).

وعلى القولِ بالصحةِ لا ثوابَ فيها (°)، نقل ابن القاسم المعن أحمد، لا أجرَ لمن غزا على فرس غَصْب، وصرَّحَ بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى ، وأبو الخطاب في « التمهيد » وجمع ، ذكره في « الفروع » في باب ستر العورة (۷)، وقاله الشيخُ تقي الدين وغيره في حج ، وقدمه التاج السبكي .

<sup>(</sup>١) مختصر الطوفي ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في د ، نظر .

<sup>(</sup>٤) انظر: الروضة ص ٢٤، مختصر الطوفي ص ٢٧، الإحكام، للآمدي ١/ ١١٦، المستصفى ١/ ٧٧، الفروق ٢/ ٥٠، ١٨٣، فواتح الرحموت ١/ ١٠٦، شرح العضد ٢/ ٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٢٨٠.

<sup>(°)</sup> لا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب، وقيل ، يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب ، فقد يعاقب بغير حرمان الثواب ، أو بحرمان بعضه . ( انظر ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢٠٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام ، قال ابن أبي يعلى ، حدث عن أبي عبيد . وعن إمامنا بمسائل كثيرة ، وذكره العليمي فيمن لم تؤرخ وفاته من أصحاب الإمام أحمد ، وعده المرداوي في الإنصاف ضمن من نقل الفقه عن الإمام أحمد من أصحابه ونقله عنه إلى من بعده ( انظر ، طبقات الحنابلة ١/ ٥٥ ، المنهج الاحمد ١/ ٢٩٠ ، الإنصاف ١٢ / ٢٧٧ ،

<sup>(</sup>٧) الفروع ١ / ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٨) في ش ؛ وقال .

وعن الإمام أحمدَ رضي الله تعالى عنه رواية (١) ثالثة (٢) أنَّ المصليَ إنْ عَلِمَ التحريمَ لم تَصح، وإلا صَحَّت (٢).

ووجهُ المذهبِ ـ وهو عدمُ الصحةِ مطلقاً (1) ـ أنَّه متى أخلُ مرتكبُ النهي بشرطِ العبادةِ أفسدَها ، ونيةُ التقرب بالصلاة شرط ، والتقرب بالمعصيةِ محالٌ (٥).

وأيضاً من شرطِ الصلاةِ الطاعةُ ونيتُه بها أداءَ الواجب، وحركتُه معصيةً، ونيةُ ١٩٠٦ُداء الواجبِ (٧)، بما يعلمُه غيرَ واجب، محالً.

وأيضاً من شرطِ الصلاة إباحةُ الموضع، وهو مُحَرَّمٌ، فهو كالنَّجِس، ولأنَّ الأمرَ بالصلاة لم يتناول هذه النهيُّ عنها، فلا يجوزُ كونُها واجبةُ من جهةٍ أخرى (١٠).

( وتصحُ توبةُ خارج منه ) أي توبةُ غاصبِ لمكانِ من غصبَه حالَ

<sup>(</sup>١) في ش : في رواية .

<sup>(</sup>٢) في ب ، الثالثة .

<sup>(</sup>٣) انظَر ، الفروع ١ / ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش ز، قوله: « ووجه المذهب وهو عدم الصحة مطلقاً » أي علم التحريم أو لا ، أقول: هذا غير مسلم، إذ المنصوص عليه في كتب الفروع كالمنتهى وغيره أن من صلى في غصب ، ثوباً أو بقعة ، أو حج بغصب ، عالماً ذاكراً لم تصح ، وإلا صحت ، انتهى لمحرره عبد الله السفاريني ( المخطوط ز صفحة ٥٠ ) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٢٢ ، وقال الشيخ ابن تيمية : فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب ، ومن لا أخطأ ( مجموعة الفتاوى ٢٩ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ، مختصر الطوفي ص ٢٧ . الروضة ص ١١ . المستصفى ١ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) في ع ، ونيته .

<sup>(</sup>٧) في ع ض ، الوجوب .

<sup>(</sup>٨)أي الموضع المغصوب .

<sup>(</sup>٩) أي هذه الصلاة المنهي عنها .

<sup>(</sup>١) انظر ، مختصر الطوفي ص ٢٧ . الروضة ص ٢٤ . المستصفى ١ / ٧٨ .

خروجه منه ، وهو ( فيه ) قبلَ إتمام خروجه .

( ُولِم يَعْصِ بخروجه ) عند ابن عقيلٍ وغيرهِ من أصحابنا والمُعْظَم ، وقاله الشافعيةُ والأشعريةُ (١).

قال ابن عقيل ، لم يختلفوا أنّه لا يُعَدُّ واطئا بنزعه ، في الإثم بل في التكفير ، وكإزالة أمُحْرم طيباً بيده ، أو غَصَبَ عينا ثم نَدِم ، وشَرَع في حملها على رأسِه إلى صاحبِها (٣) ، أو أرسل صيداً صادَه مُحْرِم ، أو في حَرَم ، من شَرَك ، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محلِ قُدْرَته فندم ، وإذا جَرَح ثم تابَ ، والجرح مازال إلى السراية (١).

قَالَ البرَماوي ، وقد نَقَلَ أبو محمد في « الفروق » في كتاب الصوم ، « أنَّ الشافعيُّ رضي الله عنه نصَّ على تأثيم من دَخَلَ أرضاً غاصباً ، قال ، فإذا قَصَدَ الخروجَ منها لم يكن عاصياً بخُرُوجِه ، لأنَّه تاركٌ للغصب » .

<sup>(</sup>١) وهو قول الحنفية ، ( انظر : فواتح الرحموت ١/ ١١٠ ، المستصفى ١/ ٨٩ ، شرح العضد ٢ / ٤ ، تيسر التحرير ٢/ ٢٢١ ، المحلى على جمع الجوامع ١ / ٢٠٣ ) .

وقال قوم من المعتزلة والمتكلمين؛ لا تصح توبته حتى يفارقها، وهو عاص بمشيه في. خروجه، كما سيأتي، ( انظر، المسودة ص ٨٥، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) في ز ؛ كإزالة .

<sup>(</sup>٣) في ض : صاحبه .

<sup>(</sup>٤) في ع ب ، و .

 <sup>(</sup>٥) في ش ، فرزته ، وفي المسودة مقدرته ، ولعل الصواب ؛ فَرْضَته ، لأن فَرْض القوس لغة ، هو الخزر الذي يقع فيه الوتر . ( الصحاح ، للجوهري ٣ / ١٠٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) وتمام الكلام في « المسودة » حكاية عن ابن عقيل : فعنده في جميع هذه المواضع ، الإثمُ ارتفع بالتوبة ، والضمانُ باقي ، وعند المخالف ( وهم المعتزلة والمتكلمون) هو عاص إلى أنْ ينقضيَ أثرُ المعصية ( المسودة ص ٨٦ - ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر، الزريراني، ثم البغدادي، الحنبلي، فقيهُ العراق، ومفتي الآفاق، كان عارفاً بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف والفرائض وأسماء الرجال ....

وما نقله موجود في « الأمّ » في كتابِ الحج في المُخرِم إذا تَطيّب، فقال ، « ولو دخلَ دارَ رجلِ بغيرِ إذنه لم يكن جائزاً له ، وكانَ عليه الخروج منها ، ولم أزْعُمْ أنّه يُحْرَجُ بالخروج منها (۱) ، وإنْ كانَ يمشي بمأ آلم يُؤذنُ له فيه (۱) ، لأنّ مشيّه للخروج من الذنب ، لا ألزيادة منه أن فهكذا هذا الباب » (٥) .

وخالفَ ذلك أبو هاشم من المعتزلة، وأبو شمَّر المرجىء، وأبو الخطاب من أصحابنا (٧).

وقال الشيخُ تقيُّ الدين ، « حق اللهِ تعالى يَزُولُ بالتوبةِ ، وحقُ الآدمي يزولُ بزوالِ أثر الظلم »(^) .

واستصحبَ أبو المعالي حكمَ المعصيةِ مع الخروج (٩)، مع الله غيرُ منهي ِ

<sup>=</sup> والتاريخ واللغة العربية ، وبرع في الفقه وأصوله ، له كتاب « الوجيز » و « الفروق » ، توفي سنة ٧٢٩ هـ . ( انظر ، ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٤١٠ ، الدرر الكامنة ٢ / ٤٩٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧٠٧ ، شذرات الذهب ٦ / ٨٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ب ز ، وفي ض سقط ، بالخروج منها .

<sup>(</sup>٢) في ش ز ض ب ، ما ، وفي الأم ، فيما .

٣)كذا في الأم ، وساقطة من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في الأم ، للزيادة فيه .

<sup>(</sup>٥) الأم ٢ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) في ب ض ، في ذلك .

<sup>(</sup>٧) المسودة ص ٨٥، ٨٧، لكن أبا الخطاب قيدها أنها أقلُ المعصيتين، قال، وإنما هي معصية، إلا أنه يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلها، لأن دوامه في الدار معصية تطول، وخروجه معصية قليلة. ( انظر، المسودة ص ٨٥، ٨٧، المستصفى ١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٨) المسودة ص ٨٨ ، وانظر ، فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٩) استصحاب المعصية في هذا الخروج حتى يفرغ ، زجراً له عن هذا الفعل الشنيع ( انظر ، فواتح الرحموت ١ / ١١٠ ، جمع الجوامع ١ / ٢٠٠ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>١٠) في ش ، فقال .

قال ابن مفلح ، « كذا قيل عنه ، وقيل عنه ، إنّه طاعة ، لأخذِه في تركِ المعصية ، لأنّه في مِلْكِ غيره ، ومُسْتَنِدً إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة »(٣).

( والساقط على جريج ) والحالُ أنّه ( إنْ بقي ) على الجريح ( قَتَلُه ) بسببٍ عدم انتقالِه ( و ) يَقْتُلُ ( مثله ) أي كفءَ الذي سقط عليه ( أ إنْ انتقلَ ) عَمَّنْ سقط عليه ( يَضْمنُ ) ماتلِفَ بسبب عدم انتقالِه .

( ويَحْرُمُ انتقالُه ) عنه (٩)، مادام أنَّه إذا انتقلَ قتلَ كُفْءَ مَنْ كانَ

<sup>(</sup>١) انظر : شرح العضد ٢ / ٤ .

<sup>(</sup>۲) في ز : ومستندأ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المسودة ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>ە) فى ز : حال .

<sup>(</sup>٦) في زع ب ض ، من عليه .

<sup>(</sup>٧) في ع : حبلًا ، وفي ض : حبلً .

<sup>(</sup>٨) انظر : المسودة ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٩) وهذا ماأكده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، وقال: يجب أن يستمر، وينبغي ترجيجه إن كان السقوط بغير اختياره، لأن الانتقال استئناف فعل بالاختيار بخلاف المكث، فإنه بقاء، ويغتفر فيه مالا يغتفر في الابتداء، وقال الشيخ البناني: ولا يبعد ترجيحه إذا كان السقوط باختياره أيضاً، لأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكميل القتل أهون من استئنافه، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، لأن التخيير بالاستمرار أو الانتقال، أو بوجوب الاستمرار أو الانتقال يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله، وقال باستمرار

عليه (۱).

قال ابنُ عقيلٍ ، لا يجوزُ أنْ ينتقِلَ إلى آخر ، قولًا واحداً (٢)، ووَجْهَهُ حصولُ الضررِ على الثاني بانتقالِ الساقطِ إليه ، والضَرَرُ لا يُزالُ بالضررِ .

وقيل: يتخير بين البقاء على من سقط عليه، والانتقالِ إلى كُفْئه (٣). لتساويهما في الضرر(٤).

(و) أمَّا لو كانَ الذي سَقَطَ عليه أدنى من الذي لو<sup>()</sup> انتقل إليه قتله، كما لو سقط على كافر معْصوم، ومتى انتقلَ عنه قَتَلَ مسلماً معْصوماً، فإنَّه (يلزمُ الأدنى قطعاً) أي بلا خلاف.

وَيَدْخُلُ فِي قُولُه ، « ويلزمُ الأدنى » ، أنَّه لو كانَ مَنْ سقط عليه مسلماً ، ومن يقتله ، لو لم يستمر كافراً ، لزمه الانتقال إليه ، لكونِ ذلكَ أخفَ مفسدةً في الصورتين (^^) ، والله أعلم (٩) .

## \* \* \*

<sup>=</sup> عصيانه ببقاء ماتسبب فيه من الضرر بسقوطه ، إن كان باختياره ، وإلا فلا عصيان . ( انظر ، جمع الجوامع والمحلي عليه وحاشية البناني ١ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ، المسودة ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المسودة ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في ع ، كفؤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٥ . المستصفى ١/ ٨٩ .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في ز ، لكونه .

<sup>(</sup>٧) في ب ، مصرة .

<sup>(</sup>٨) انظر ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٩) في ش، علم.

## ( قَصْلُ )

( المندوبُ لغةً ) أي في اللغةِ ، ( المدعوُّ لمُهمِ ) أي لأمر مُهم ( من النَدْب ، وهو الدُعاءُ ) لأمر مُهمَّ ، قال الشاعرُ (١٠) ،

لا يَسْأَلُونَ أَخَاهِم حين يَنْدُبُهم في النائباتِ على ما قال بُرْهانا

ومنه الحديث ، « انتدبَ الله لن يَخْرُجُ في سبيله » أي أجابَ له طلبَ مغفرة ذنوبه (٤٠).

والاسمُ النُدْبةُ ، مثل غُرْفة ، ونَدَبَتِ المرأةُ الميتَ ، فهي نادبةً ، والجمع نَوادِب ، لأنّه كالدعاء ، فإنّها تُقْبِلُ على تعديدِ محاسنِه ، كأنّه يَسْمعُها (٥٠).

(و) المندوبُ (شرعاً) أي في عرفِ أهلِ الشرع، (ما أثيبَ (٢) فاعله) كالسنن الرواتب، (ولو) كانَ (قولًا) كأذكار الحج (و) لو كانَ (عملَ قلبٍ) كالخشوع في الصلاة.

<sup>(</sup>١) البيت لقرَيْطِ بن أنينف العَنْبري ، نسبه له التبريزي في شرح ديوان الحماسة (١/٥) .

<sup>(</sup>٢) في ش ، وفي .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري والنسائي وأحمد ومالك وابن ماجه والبيهقي والدارمي والطبراني في الأوسط، (٣) رواه البخاري البخاري ١/ ١٦، سنن النسائي ٦/ ١٥، سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠، السنن الكبرى ٩/ ١٥٠، مجمع الزوائد ٥/ ٢٧٠، مسند أحمد ٢/ ٢٣١) ورواه مسلم بلفظ تضمن (صحيح مسلم ٤/ ١٤٩٠) ورواه الدارمي ومسلم والبخاري والنسائي بلفظ تكفل (سنن الدارمي ٢/ ٢٠٠، صحيح مسلم ٤/ ١٤٩٠، فتح الباري ١٣ / ٣٤٢، سنن النسائي ٦/ ١٥٠، الموطأ ٢ / ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : النهاية في غريب الحديث ٥ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصباح المنير ٢ / ٩٢١.

<sup>(</sup>٦) يخرج من التعريف المباح، فإن فاعله لا يثاب ولا يعاقب، ويخرج المحرم والمكروه، فإن تاركهما يثاب، ( نهاية السول ١/ ٥٩ ).

ويخرجُ بقوله ، ( ولم يُعاقبُ تاركُه ) ، الواجبُ المعينُ ، كالصلواتِ الخمس وصوم رمضانَ .

وبقوله ، ( مطلقاً ) ، الواجبُ المخيرُ ( ) كخصالِ كفارة اليمين ، وفرضِ الكفاية كصلاة الجنازة (٢٠).

( ويُسمى ) المندوبُ ( سُنَةً ومُشْتَحَباً وتَطَوُّعاً وطَاعةً ونَفْلًا وقُرْبةً ومُرغَباً فيه وإحساناً ) .

قال ابن حمدان في « مقنعه » ، « ويُسمى الندبُ تطوعاً وطاعةً ونفلًا وقُربةً إجماعاً "" .

لكن قالَ ابنُ العربي ، أخبرَنا الشيخُ أبو تمام بمكة أنه سألَ الشيخُ أب أبا إسحاق ببغداد عن قولِ الفقهاء ، سنة وفضيلة ونفلًا ورَغيبةُ (°) ، فقال ، هذا عامةً (٦٠) فقال ، هذا عامةً (قي الفقهاء ، ولا يُقال إلا فرضٌ وَسُنّةٌ لا غير .

قالَ ، وأمَّا أنا فسألتُ أبا العباس الجُرْجاني ' بالبصرة ، فقالَ ، هذه

<sup>(</sup>١) في ش : المخبر .

<sup>(</sup>۲) انظر تعریف المندوب في (المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۲، مختصر الطوفي ص ۲۰، الروضة ص ۲۰، الرحكام، ص ۲۰، شرح تنقیح الفصول ص ۷۱، الحدود للباجي ص ۵۰، التعریفات ص ۲۰۰، الإحكام، الآمدي ۱/ ۱۱۹، المسودة ص ۷۲۰، جمع الجوامع ۱/ ۸۰، التوضيح على التنقیح ۲/ ۷۰، التلویح ۲/ ۷۰، نهایة السول ۱/ ۸۰، شرح العضد علی ابن الحاجب ۱/ ۲۲۰، كشف الأسرار ۲/ ۲۰۱، إرشاد الفحول ص ۱، شرح الورقات ص ۲۲).

 <sup>(</sup>٣) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٨٩ .
 التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٦ . نهاية السول ١/ ٥٩ . مختصر الطوفي ص٥٦ . إرشاد الفحول ص٦ .
 (٤) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٥) في ش زع ب ض ، وهيئة .

<sup>(</sup>٦) في ش ز<sub>:</sub>، عامته .

ألقابٌ لا أصلَ لها ، ولا نعرفها في الشرع (١٠) . والله أعلم .

( وأعلاه ) أي أعلى المندوب ( سنة ، ثم فضيلة ، ثم نافلة )(٢٠).

قال الشيخ أبو طالب أله مدرسُ المستنصريةِ ، من أئمة أصحابنا في «حاويه الكبير» ـ : إن المندوبَ ينقسمُ ثلاثةَ أقسام .

أحدُها: ما يَعْظُمُ أَجِرُه، فيُسَمِّى اللهُ .

\_\_\_ حسنة ، منها : « المعاياة » و « الشافي » و « التحرير » . و « كنايات الأدباء وإشارات البلغاء » جمع فيه محاسن النظم والنثر . توفي سنة ٤٨٢ هـ . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى . المسبكي ٤ / ٧٤ ، طبقات ابن هداية ص ١٧٨ ، المنتظم . ابن الجوزي ٩ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قال أكثر الشافعية والحنابلة ، إن هذه الألفاظ مترادفة وهي أقسام . وقال بعض الشافعية كالقاضي حسين وبعض الحنابلة وأكثر الحنفية ؛ إنها على مراتب ، ثم قال السبكي والخلاف لفظي . ( انظر : حاشية البناني ١/ ٨٩ ، ٩٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢ . مختصر الطوفي ص ٢٥ . التوضيح على التنقيح ٣ / ٧٦ . مناهج العقول ١/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أسماء المراتب محل اختلاف بين علماء الأصول، فبعضهم يسميها؛ سنة مؤكدة ثم سنة غير مؤكدة ثم سنة زائدة، وبعضهم يسميها؛ سنة ومستحباً وتطوعاً، وبعضهم يسميها؛ سنة الهدي وسنة الزوائد، ولهذا قالي السبكي فيما سبق: « والخلاف لفظي » أي اختلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح. ( انظر؛ المحلي على جمع الجوامع ١٠/١، التوضيح على التنقيح ٢٠/١، الدخل إلى مذهب أحمد ص ١٦، إرشاد الفحول ص ١٠).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي قاسم ، أبو طالب ، الفقيه البصري ، الضرير ، نور الدين ، نزيل بغداد ، حفظ القرآن بالبصرة ، وقدم بغداد ، ودرس الفقه حتى أذن له بالفتوى ، سمع من الشيخ مجد الدين بن تيمية ، ثم درُس بالمستنصرية ، وكان بارعاً في الفقه ، وله معرفة بالحديث والتفسير ، له تصانيف عديدة ، منها « الحاوي » في الفقه في مجلدين ، و « جامع العلوم ، في تفسير كتاب الله الحي القيوم » و « الكافي » في شرح الخرقي، و « الواضح » و « الشافي » في المذهب ، توفي سنة ١٨٤ هـ . ( انظر ، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢١٣ ، نكت الهميان ص ١٨٩ ، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٧ ، شذرات الذهب ٥ / ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش

<sup>(•)</sup> ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) في زض: يسمى.

والثاني: ما يَقلُ أُجرُه ، فيُسَمِّى (١) نافلة .

والثالث: مايَتوسط (أفي الأجر بين هذين)، فيُسَمَّى فضيلةً ورَغِيبةً (٢)

( وهو ) أي المندوبُ ( تكليفٌ ) .

قاله ''الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ''، والقاضي أبو بكر بنُ الباقلاني ، وابن عقيل ، والموفق ، والطوفي ، وابن قاضي الجبل وغيرُهم (۲۰) ، إذ معناه طلب مافيه كُلْفَة ، وقد يكون أشق من الواجب ، وليست المشقة منحصرة في المنوع عن نقيضه حتى يلزمَ أنْ يكونَ منه .

ومنعه ابن حمدان من أصحابنا وأكثر العلماء (٧)، قاله ابن مفلح في « أصوله ».

( و ) هو ( مأمورٌ به حقيقةً ) عند أحمدَ والشافعيُّ وأكثرِ أصحابهما ،

<sup>(</sup>١) في ز : ويسمى ، وفي ض : يسمى .

<sup>(</sup>٢) في ش: بين هذين الأجرين .

<sup>(</sup>٣) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش زع ب ، قال .

<sup>(°)</sup> هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . الاستاذ أبو إسحاق . الإسفراييني ، كان فقيها متكلما أصولياً . وكان ثقة ثبتا في الحديث أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل . درّس بمدرسة نيسابور ، وكان يلقب بركن الدين . وهو أول من لقب من العلماء . له تصانيف فائقة منها « الجامع » في أصول الدين والرد على الملحدين . و « عسعة » في أصول الفقه ، توفي بنيسابور سنة ٤١٨ هـ وقيل ٤١٧ هـ . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٦ . طبقات الشافعية الكبرى . السبكي ٤/ ٢٥٦ . وفيات الأعيان ١/ ٨ ، الفتح المبين ١/ ٢٢٨ . البداية والنهاية ١٢ / ٢٤ . شذرات الذهب ٢/ ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الروضة ص ٦ ، مختصر الطوفي ص ١١ ، الإحكام . الآمدي ١ / ١٣١ . المسودة ص ٣٠ .المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٧١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر ، فواتح الرحموت ١/ ١١٢ . الإحكام . الآمدي ١/ ١٢١ . تيسير التحرير ٢/ ٢٢٤ . شرح
 العضد على ابن الحاجب ٢/٥ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧١ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٩) .

وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصولِ والفقهاء (١)، لدخولِه في حد الأمر، لانقسام الأمر إليهما (٦).

وهو مُستدعى ومطلوب (أن قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يأمرُ بالعدلِ والإحسانِ ﴾ (أن الله الحقيقة من المحتال المرعلية المحتال المراكب والسنانية المحتفال المراكب والنائم طاعة المتثال الأمراك المراكب

وعند أبي الخطاب والحلواني والحنفية (٨) وبعض الشافعية ـ منهم أبو

(١) انظر: الروضة ص ٢٠، المستصفى ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١١، الإحكام، الآمدي ١ / ١٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، المسودة ص ٦٠، ١٠، ١٨ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠، مختصر الطوفي ص ٢٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٤، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥. (٢) في ش د غ ب ض: وانقسام.

- (٣) إذ ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فكما أن الواجب مأمور به حقيقة ، فإن المندوب مأمور به حقيقة أيضاً . ( انظر : مختصر الطوفي ص ٢٥ . الروضة ص ٢١ . الإحكام . الآمدى ١/ ١٠٠ . المستصفى ١/ ٧٠ . مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥) .
- (٤) أي المندوب مستدعى فعله ومطلوب كالواجب، لكنّ الواجب مطلوب مع ذم تاركه، والمندوب مطلوب مع عدم ذم تاركه، والطلب أمر من الشارع، فالمندوب مأمور به حقيقة. ( انظر: الروضة ص ٢١. المستصفى ١/ ٧٠).
  - (٥) الآية ٩٠ من النحل.
- (٦) اتفق العلماء على أن المندوب طاعة ، والطاعة تكون من امتثال أمر الله تعالى ، فكان المندوب مأموراً به على الحقيقة . ( انظر ؛ الإحكام ، الآمدي ١/ ١٢٠ ، مختصر الطوفي ص ٢٠ ، الروضة ص ٢٠ . المستصفى ١/ ٢٠ . شرح العضد ٢/ ٥ ) .
- (٧) نص ابن تيمية في « المسودة » ( ص ٦ ) والبعلي في « القواعد والفوائد الأصولية » ( ص ١٦٤ ) ، أن صاحب هذا الرأي هو عبد الرحمن الحلواني . وهو ابن الحلواني . أبي الفتح ، الذي مر معنا سابقاً ( ص ٢٠٥ ) . والابن هو عبد الرحمن بن محمد بن علي ، أبو محمد ، ولد سنة ٤٩٠ هـ . وبرع في الفقه والأصول . وصنف فيهما . وهو من شيوخ الحنابلة ، ومن مصنفاته « التبصرة » في الفقه ، و « الهداية » في أصول الفقه ، وله « تفسير القرآن » ، توفي سنة ٢٥٥ هـ . ( انظر ، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١ ، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٤ ، شدرات الذهب ١/ ١٤٤ ) . ( انظر ، ذيل طبقات الحنفية فيه تساهل ، لأن المحققين من الحنفية يقولون ، إن المندوب مأمور به

حامدِ وغيرُه ـ أنَّه مجازُّ (١).

( ف ) على الأولِ ( يكونُ للفَوْرِ ) .

قال القاضي وأبو الخطاب : قياساً على الواجب .

لكن لو لم يفعله على الفور، ماذا يكونُ ؟ يحتملُ ما أتى به على وجهه.

وقال ابنُ عقيل ، تكرارُه كالواجب ، يعني كالأمرِ المرادِ للوجوبِ (٢).

فعندَ , ابنِ عقيل ؛ أنَّ أمرَ الندبِ هل يتكررُ ؟ قال ؛ حكمُه حكمُ الأمرِ الذي أريدَ به الوجوبُ ، على ما يأتي "في مسائل الأمر<sup>(٤)</sup> .

( ولا يلزمُ ) المندوبُ ( بشروع ) بل هو مخيرٌ فيه بين إتمامِهِ وقطعه (٥٠).

وذلك : لأنَّ النبي عَيْكِ : « كانَ ينوي صومَ التطوع ثم يُفطِرُ » رواه

<sup>=</sup> حقيقة . كالجمهور . خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية اللذين سارت على رأيهما أكثر كتب الحنفية . بأن المندوب مأمور به مجازاً . ( انظر ، فواتح الرحموت ١/ ١١١ . تيسير التحرير ، ٢ / ٢٢٢ . أصول السرخسي ١/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>١)أي المندوب مأمور به مجازاً , وليس حقيقة , انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في (الإحكام ، الآمدي ١/١٠٠ ، المسودة ص ٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٤ ، المستصفى ١/٠٠ حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ٤ ، أصول السرخسي ١ / ١٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢)في ش: به الوجوب، وفي ز: به للوجوب.

<sup>(</sup>٣)في ع : أتى .

<sup>(</sup>٤)انظر : المسودة ص ٢٦ .

<sup>(°)</sup> وهو مذهب الشافعية والحنابلة . ( انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٩٠ . ٩٠ . كشف الأسرار ٢ / ٣١١ . مختصر الطوفي ص ٢٥ . المسودة ص ٦٠ . فواتح الرحموت ١ / ١١٥ . تخريج الفروع على الأصول ص ٥٩ .) .

مسلم (۱) وغيرُه (۲).

وأمًّا قوله سبخانه وتعالى : ﴿ ولا تُبطلوا أعمالكم ﴾ "كيحمل على التنزيه ، جمعاً بين الدليلين(1).

هذا إِنْ لم يُفَسِّرُ بطلانُها بالردة، بدليل الآيةِ التي قبلَها(٥)، أو أنَّ

<sup>(</sup>١) هو مسلم بن العجاج بن مسلم، أبو العسين القشيري. النيسابوري. أحد الأئمة من حفاظ العديث. وهو صاحب الصحيح المشهور الذي صنفه من ثلاثمائة ألف حديث. وله تصانيف كثيرة، منها « المسند الكبير » على أسماء الرجال، و « الجامع الكبير » على الأبواب. وكتاب « العلل » و « الكنى » و « أوهام المحدثين »، توفي سنة ٢٦١ هـ. ( انظر : وفيات الأعيان ٤ / ٢٨٠ . المنهج الأحمد ١/ ١٤٧ . طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٧ . شذرات الذهب ٢/ ١٤٤ . طبقات الحفاظ ص ٢٦٠ . تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٨٩ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٨٩٠ . الخلاصة ص ٢٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وروى البخاري أن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة كانوا يفعلون ذلك، وفي رواية لمسلم: « فقد أصبحت صائماً فأكل ». وفي رواية عن عائشة: « فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائماً. ( انظر: صحيح مسلم ٢/ ٨٠٨، ٨٠٩، صحيح البخاري ١/ ٢٢٩، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، منن ابن ماجه ١/ ٣٥٠، سنن النسائي ٤/ ١٦٤). وروى الترمذي والحاكم وأحمد والدارمي عن أم هانيء أن رسول الله علي قال: « الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر » وفي رواية: « أمين نفسه ». ( انظر: سنن أبي داود ٢/ ٤٤٢، سنن الترمذي ٢/ ١٨، كشف الخفا ٢/ ٢٦، فيض القدير ٤/ ٢٢١، مسند أحمد ٦/ ٢٤١. المستدرك ١/ ٤٢٩، سنن الدارمي ٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المحلى على جمع الجوامع ١ / ٩٣ .

<sup>(</sup>ه) وهي قوله تعالى ، (( إِنَّ الذين كَفُروا وصَدُوا عن سبيلِ اللهِ ، وشاقُوا الرَسُولَ مِنَ بعدِما تَبَيِّنَ لهُمُ الهدَى لنْ يَضُرُوا الله شيئاً ، وسيُحْبِطُ أعمالهم ، ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ ، ولا تَبْطِلوا أعمالكم )) [ الآيتان ٣٠ ـ ٣٣ من سورة محمد ] ، وانظر : تفسير ابن كثير ٦ / ٣٤٤ .

المرادَ ؛ ولا ' تُبْطِلُوها بالرياء ' ، نقلَه ابنُ عبد البر عن أهل السنة . ونُقِل عن المعتزلةِ تفسيرُها بمعنى لا تُبْطِلُوها بالكبائر ( ، لكن الظاهر تفسيرُها بما تقدم ( )

وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما ، يلزمُ بالشروع (٦٠) . واحتجا بحديثِ الأعرابي ، « هل عليً غيرُها ؟ قال ، لا ، إلا أن تطوع »(٧) أي فيلزمُك التطوعُ إن تطوعتَ ، وإنْ كانَ تطوعاً في أصله .

<sup>(</sup>١) في ش ض ب ، فلا .

 <sup>(</sup>۲)وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه وابن جريج ومقاتل. ( انظر : الكشاف ٣/ ٥٣٩ ، فواتح
 الرحموت ١/ ١١٥ . تفسير القرطبي ١٦/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر، الحافظ، القرطبي، أحد أعلام الأندلس، وكبير محدثيها، كان ثقة نزيها متبحراً في الفقه والعربية والحديث والتاريخ، قال الباجي: لم يكن بالأندلس مثله في الحديث، وقال أيضاً، أبو عمر أحفظ أهل المغرب، له كتب كثيرة نافعة ومفيدة، منها: « التمهيد» و « الاستذكار» و « الاستيعاب » في معرفة الصحابة، و « جامع بيان العلم وفضله » و « الدرر في اختصار المغازي والسير » و « بهجة المجالس » توفي سنة ٤٦٢ هـ وقيل ٤٥٨ هـ، ( انظر: وفيات الأعيان ٦ / ٦٤، الديباج المذهب ٢ / ٣٦٠ ، شدرات الذهب ٤ / ٣١٠ ، طبقات الحفاظ ص ٤٣٢ ، شجرة النور الزكية ص ١١٩ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ١٦٨) .

<sup>(</sup>٤) أنظر ؛ الكشاف ٢/ ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر رد ابن المنير الإسكندراني على رأي الزمخشري في حاشية الكشاف (٣/ ٥٢٨) وفيه : « قال الإمام أحمد : قاعدة أهل السنة على أن الكبائر مادون الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة . لأن الله لا يظلم مثقال ذرة . وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظيماً . . . . وقاعدة المعنزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تحبط ماتقدمها من الحسنات . ولو كانت مثل زبد البحر

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣١١، ٢١١، التلويح على التوضيح ٣/ ٧٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ٩٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٤، تفسير القرطبي ١٦/ ٢٥٥، أصول السرخسي ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ومالك والحاكم وأحمد عن طلحة بن عبيد — ١٩٠٤ ...

وعندنا أنَّ الاستثناءَ منقطع ، بدليلِ أنَّ النبي عَلَيْ قَدْ أبطلُ (١٠ تطوعَه بفطره بعد نية الصوم .

ومحلُ الخلاف (غيرُ حَجِّ وعُمْرَة ، لوجوبِ مضي في فاسدِهما ) فإتمامُ صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه ، (و) لـ (مساواة نفلِهما ) لـ (فرضِهما نيةً ) أي في النية (وكفارةً ) أي (وفي الكفارة ) ، (وغيرُهما ) كانعقادِ الإحرام لازماً في حق من لزمَه الحجُ وغيرُه (أ)

وعن الإمام أحمد رحمه الله ، رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر (٥٠) .

وعنه ثالثة ؛ يلزمُ إتمامُ الصلاةِ دونَ الصَوْمِ ، لأنَّها ذاتُ إحرامِ وإحلالِ كالحجِّ<sup>(١)</sup>.

الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله على من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دويُ صوته، ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله على : خمس صلوات في اليوم والليلة... الحديث »، (انظر: صحيح البخاري ١/ ١٧، صحيح مسلم ١/ ٤١، سنن أبي داود ١/ ١٠٠، سنن النسائي ١/ ١٨٤، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٢٤٠، المستدرك ١/ ٢٠١، الموطأ ١/ ١٧٥، مسند أحمد ١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۱) في ز، أبدل.

<sup>(</sup>١) إن النية في كل منهما هي اقصد الدخول في الحج والتلبس فيه ( المحلى على جمع الجوامع ١/ ٩٣).

٣) في ش ض ؛ في الكفارة ، وفي ز ؛ والكفارة .

والكفارة تجب في الحج الواجب، والحج التطوع بالجماع المفسد له ( انظر : المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أي في حق من وجب عليه الحج، وفي حق المتنفل والمتطوع. ( انظر ، حاشية البناني وجمع الجوامع ١/ ١٦٠ ، المغني ٩/ ١٦٠ . أصول الجوامع ١/ ١٦٠ ، المغني ٩/ ١٦٠ . أصول السرخسي ١/ ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>ه) وهي رواية حنبل عن الإمام أحمد ( انظر : المغني ٣/ ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ۽ المغني ٣ / ١٦٠ .

وأما ماعدا ذلك ، كالصَدَقَةِ المتطَوَّعِ بها ، والقراءةِ والأذكارِ ، فلا يلزمُ إِسَامُها بالشروع فيها ، وفِأقاً للأثمةِ الأربعةِ (١٠) . ( فَرْع )(٢) :

( الزائدُ على قَدْرِ واجبِ في ركوع ( ونحوه ) كسجود وقيام وجلوس في الصلاةِ ( نَفْلَ ) عندَ الأئمةِ الأربعةِ ( ) ، وعند أكثر أصحابِنا ، لجوازِ تركِه مطلقاً ، وهذا شأنُ النَفْل (٧ ) .

وأوجبَه الكرخيُّ وبعضُ الشافعية (^).

قال القاضي أبو يعلى : وهو ظاهرُ كلام أحمدَ ، وأُخَذَه من نصِ أحمدَ على أنَّ الإمامَ إذا أطالَ الركوعَ فأدركه فيه مسبوقٌ أدركَ الركعة ، ولو لم يكنْ الكلُّ واجباً لما صحَّ ذلك لعدم صحةِ اقتداء مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفَّلٍ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني ٣/ ١٦٠. حاشية البناني ١/ ٩٠. ٩٠. المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٤. تقريرات الشربيني ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في ش : فروع .

<sup>(</sup>٣) في ش ، ركوح .

<sup>(</sup>٤) في ش، مطلقاً !؟.

<sup>(°)</sup> أنظر: التمهيد ص ١٤، ١٧، التلويح على التوضيح ٣/ ٧٨، نهاية السول ١/ ١٣١، مناهج العقول ١/ ١٣٠، المستصفى ١/ ٧٣٠ كشف الأسرار ٢/ ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٠، المسودة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٧) قال الطوفي: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع فندب اتفاقاً. وإن لم تثميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود، ومدة القيام، والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب ( مختصر الطوفي ص ٢٥) وعند الشافعية قولان، والأصح أنه مندوب ( التمهيد ص ١٧) وانظر ير المسودة ص ٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٦، الروضة ص ٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٥، نهاية السول ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٨) انظر السودة ص ٥٨ ، ٥٩ ، المستصفى ١/ ٧٣ ، كشف الأسرار ٢ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٩) رد المجد بن تيمية كلام القاضي وقال: وليس هذا بمأخذ صحيح، لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم. مع خلافهم في المسألة، وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولذلك ذكر ابن عقيل — ١١٤ --

( ومنْ أدركَ رُكُوعَ إمام ) ولو بعدَ طمأنينتِه ( أدركَ الركعة ) (١) ، قالوا ؛ لأن الإثباع يُسْقِطُ الواجب ، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة (٢) ، ويُوجب الإتباع ماكانَ غيرَ واجب ، كمسافر ائتمَ بمقيم ، فيلزمُه الإتمام ، ولو نوى القصر .

ولا يُشترطُ في إدراكِ الركعةِ إدراكُ الطمأنينة مع الإمام ، خلافاً للك في المام ، خلافاً للك على الله تعالى .

= فساد هذا المَّاخذ. واعتذر عن نص الإمام أحمد بكلام آخر ذكره. وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه في ذلك. قال ابن عقيل: نص أحمد لا يدل عندي على هذا. بل يجوز أن يعطي أحد أمرين. إما جواز ائتمام المفترض بمتنفل. ويحتمل أن يجري مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ( المسودة ص ٥٨٠ ).

وجواز ائتمام المفترض بمتنفل هو أحد القولين عند الإمام أحمد ورجحه ابن قدامة . وهو قول الشافعية . ( انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٦ . المسودة ص ٥٩ . المغني ٢ / ١٦٦ )

- (٢) صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة . وإنما الواجب عليها صلاة الظهر . ولكن إذا حضرت المرأة الجمعة سقط عنها الظهر . ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٦ ) .
  - (٣) انظر : المغني ١/ ٣٦٣ . وفي ع ب ض : طمأنينة الإمام .
- (٤) قال المالكية : إن المصلي يدرك الركعة متى مكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام . وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه . قال الإمام مالك : وحدُها : إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه . ( انظر : خاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٢٩٥ . حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢ / ١٧ . التاج والإكليل للمواق ٢ / ٨٢ ) .

وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. (مسائل الإمام أحمد ص ٣٠).

## ( فضل )

( المكروة ضدُّ المندوبُ ) .

( وهو ) لغةً ، ضدُ المحبوبِ ، أخذاً مِنَ الكراهةِ ، وقيل ، من الكريهةِ ، وهي الشَّدّةُ في الحرب<sup>(٢)</sup>.

وفي اصطلاح أهل الشرع: ( مامُدِحَ تارِكُه ، ولم يُذَمَّ فاعلُه )(٣) فَخَرَجَ ب « مامُدِحَ » ؛ المباحُ ، فإنَّه لا مدحَ فيه ولا ذمَّ .

وخَرَجَ بقوله : « تارِكُه » : الواجبُ والمندوبُ ، فإنَّ فاعلَهما يُمدحُ ، لا تاركَهما .

وخَرَجَ بقوله : « ولم يُذمَّ فاعله » ؛ الحرامُ ، فإنَّه يذمُّ فاعله ؛ لأنَّه \_ وإنْ شاركَ المكروهَ في المدح بالتركِ \_ فإنَّه يفارقُه في ذمِ فاعلِه (٤) .

( ولا ثُوابَ في فعْلِه ) .

قال ابنُ مفلج في « فروعه » ؛ قالوا في الأصولِ ؛ المكروهُ لا ثوابَ في فعلِه ، قال ؛ وقد فعلِه ، قال ؛ وقد يكونُ المرادُ منهم ؛ ماكره بالذاتِ ، لا بالعَرَض ، قال ؛ وقد يُحْملُ قولُهم على ظاهرِه ، ولهذا لما احتج من كرة صلاة الجنازة في المسجد

<sup>(</sup>۱) في ش: الواجب. والمكروه ضد المندوب لأن المندوب هو ماطلب الشارع فعله طلباً غير جازم. والمكروه هو ماطلب الشارع تركه طلباً غير جازم. (النظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢) كما أن المكروه ضد الواجب. قال الغزالي: «وكما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب فلا يدخل مكروه تحت الأمر» (المستصفى ١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصباح المنير ٢ / ٨١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر في تعريف المكروه ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣. الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢. مختصر الطوفي ص ٢٨. نهاية السول ١/ ٦١، ارشاد الفحول ص ٦. شرح الورقات ص ٢٩. التلويح على التوضيح ٣/ ٨١. التعريفات. للجرجاني ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ١ / ٦٢ .

بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره ، « مَنْ صلى على جنازة في المسجدِ ، فليسَ له من الأُجْرِ شَيءٌ »(١) ، لم يَقُلُ أحد بالأجرِ مع الكراهةِ ، لا اعتقاداً ولا بحثاً .

( وهو ) أي المكروة ( تكليفٌ ومنهي عنه حقيقة ") ، لأن العلماء

(٢) جمع المصنف رحمه الله تعالى بين حكم التكليف وحكم النهي للمكروه، وقاسه على المندوب. والعبارة توهم بأن الحكم متفق عليه في الأمرين، وقد رأينا سابقاً (ص ١٠٥ - ٢٠٠) أن المندوب تكليف عند الحنابلة وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييتي، بينما قال أكثر المذاهب والعلماء؛ إن المندوب ليس تكليفاً، وكذلك قال الجمهور؛ إن المكروه ليس تكليفاً، خلافاً للحنابلة.

أما كون الأمر حقيقة في المندوب، وكون النهي حقيقة في المكروه فهو رأي جماهير الأئمة والمذاهب، خلافاً للحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية الذين يرون أن المندوب مأمور به مجازاً، كما سبق (ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧)، ويأتي هذا الخلاف في المكروه، قال ابن الحاجب؛ المكروه منهي عنه، غير مكلف به كالمندوب، وقال ابن عبد الشكور؛ المكروه كالمندوب، لا نهي ولا تكليف، والدليل الدليل والاختلاف الاختلاف (مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١/ ١١٢) انظر؛ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥٠ المسودة ص ٣٠. تيسير التحرير ٢/ ٢٥٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، مناهج العقول ١/ ١٦١، حاشية البناني ٢/ ٢٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٧٩.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة ، قال ابن الجوزي : «حديث لا يصح » ، وقال النووي ، « إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به » ، وسبب ضعفه أن كل طرقه عن صالح بن أبي صالح مولى التوأمة بنت أمية بن خلف ، وصالح اختلط كلامه في آخر عمره قال البيهقي : « وصالح مختلف في عدالته ، كان مالك بن أنس يجرحه » ، وفي رواية أبي داود وابن ماجه : « فلا شيء عليه » ، وقال البنا الساعاتي ؛ إن الحديث صحيح لأنه سمع من صالح قبل أن يخرف ، وحَمَل الحديث على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ، ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة ، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه . ( انظر ؛ سنن أبي داود على على الكرى ٤ / ٢٥ ، الفتح الرباني ٧ / ٢٤٨ ، فيض القدير ٢ / ١٧٠ . سنن ابن ماجه ١ / ٢٨٦ . السنن الكرى ٤ / ٢٥ ، مسند أحمد ؛ ٢ / ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش: عن حقيقته

ذكروا أنَّه على وزَانْ الندوب (٢)، وقد تَقَدَّمَ أَنَّ المندوبَ تكليفٌ ومأمورٌ به حقيقة (٦)، على الأصح (٤).

( ومُطْلَقُ الأمر<sup>(٥)</sup> لا يتناولُه ) أي لا يتناولُ المكروه<sup>(٦)</sup>.

وقيل: بلى، ونقله ابنُ السمعاني عن الحنفيةِ، وقال أبو محمد التميمي (^) من أصحابنا: هو قولُ بعضِ أصحابنا (^).

واستُدل للأولِ بأنَّ المكروة مطلوبُ التركِ، والمأمورَ مطلوبُ الفعلِ، فيتنافيان (١٠٠) ولا يصحُّ الاستدلالُ لصحةِ طواف المُحْدِثِ بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في ش ، زان .

<sup>(</sup>٢) انظر : مناهج العقول ١/ ٦١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ . مختصر الطوفي ص ٣٨ . تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥ . الإحكام . الآمدي ١/ ١٢٢ . شرح العضد ٢/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) صفحة ٥٠٥ ـ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر بيان ذلك في ( المحلي على جمع الجوامع . وتقريرات الشربيني عليه ١/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة والجرجاني من الحنفية . لأن مطلق الأمر بالصلاة مثلاً لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل ورفع البصر إلى السماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧ . المستصفى ١٠٧ . المحلى على جمع الجوامع ١ / ١٩٧ . المسودة ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من زع ب ض .

<sup>(^)</sup> هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز . أبو محمد التميمي . البغدادي . الفقيه . الواعظ . شيخ الحنابلة . تقدم في الفقه والأصول والتفسير والعربية توفي سنة ١٩٨٨ هـ . ( انظر : شذرات الذهب ٣/ ٢٨٤ . طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٠ . ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧٧ . المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢ . طبقات القراء ١/ ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧. وهذا مانقله السبكي عن الحنفية أيضاً (جمع الجوامع ١/ ١٩٨) .

<sup>(</sup>١٠) انظر: مختصر الطوفي ص ٢٨. القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧. المستصفى ١/ ٧٩. المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٩.

﴿ وليَطُونُوا بالبيتِ العَتيقِ ﴾ ، ولا لعدم الترتيبِ والموالاةِ (٢) بقوله تعالى في آية الوضوء ، ﴿ إذا قُمْتُم إلى الصلاةِ فاغْسِلُوا وجوهَكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأرْجُلكُمْ إلى الكَفْبينِ ﴾ "

قال ابنُ عَقيل ، وكذا أُ وَطْءُ الزوجِ الثاني في حَيْضِ لا يُجِلُّها للأولِ (\*).

قال ابنُ السمعاني ، تظهرُ فائدةُ الخلافِ في قوله تعالى ، ﴿ وليطُوفوا بالبيتِ العَتِيقَ ﴾ ، فعندنا لا يتناولُ الطوافَ بغيرِ طهارة ، ولا مَنْكُوساً (٧٠) وعندَهم يتناولُه ، فإنَّهم ـ وإنْ اعتقدوا كراهته ـ قالوا فيه ، يُجْزى مُ لدخوله تحتَ الأمرِ ، وعندنا لا يدخلُ ، لأنَّه لا يجوزُ أصلاً ، فلا طواف بدونِ شُرْطه ، وهو الطهارةُ ، ووقوعه على الهيئةِ المخصوصةِ (٨٠).

وعبارة « جمع الجوامع » كما في المتن ، وزاد ، « خلافاً للحنفية »(٩).

واعترضها شارحه الكوراني بأن عدم التناول يُشْعِرُ بصلاح المحلِ، الله المال المال المال المالية ولكن لم يقع في الخارج، وليس كذلك، بل عدم التناول لعدم قابلية

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من الحج.

<sup>(</sup>٢) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧ . المسودة ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من المائدة .

<sup>(</sup>٤) في ش ، وإذا .

<sup>(°)</sup> قال ابن قدامة ، واشترط أكثر أصحابنا أن يكون الوطء حلالاً ، فإن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما ، أو أحدهما صائم فرض لم تحل ، لأنه وطء حرام لحق الله تعالى ، فلم يحصل به الإحلال . ( المغنى ٧ / ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦)الآية ٢٩ من الحج .

<sup>(</sup>٧)المنكوس: المقلوب، وهو الذي رجلاه إلى الأعلى، ورأسه إلى الأسفل ( المصباح المنير ٢ / ٩٦٦ ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المستصفى ١ / ٨٠.

<sup>(</sup>٩) جمع الجوامع ١ / ١٩٧ ـ ١٩٨ .

<sup>(</sup>۱۰)في ش ، واعترضهما .

<sup>(</sup>١١)في ش، يصح.

المحلِ بعدَ تعلقِ الكراهة (١).

وقولُه ، « خلافاً للحنفية » ؛ صريحٌ في أنَّ الحنفية قائلون بأنَّ الأمرَ يتناولُ المكروة ، وهذا أمرٌ لا يُعقلُ ، لأنَّ المباحَ عندَهم غيرُ مأمور به ، مع كونِ ''طَرَفَيْه على حدِ الجوازِ ، فكيف يُتصورُ أنْ '' يكونَ المكروة من جزئياتِ ' المأمور به في شيء من الصور ؟ وكُتُبهم ـ أصولاً وفروعاً ـ مصرحة بأنَّ الصلاة في الأوقاتِ المكروهةِ فاسدةً ، حتى التي لها سببٌ مطلقاً اهد .

<sup>(</sup>١) هذه المسألة فرع عن مسألة الأمر والنهي في شيء واحد ، والعلماء متفقون على أن الأمر والنهي أو الإيجاب والتحريم لا يجتمعان في أمر واحد بالذات. أما إذا كان له جهتان. فإن كانتا متلازمتين فلا يجتمعان كالأول. وإن كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي أو الإيجاب والتحريم في الشيء الواحد لكن العلماء اختلفوا في تلازم الجهتين وعدم تلازمهما . كما اختلف العلماء في متعلق النهي . فقال الجمهور : إن النهي يقتضي الفساد والبطلان، بينما فرق الحنفية بين النهي الوارد على الأصل فإنه يوجب البطلان. وبين النهي الوارد على الوصف فإنه يوجب الفساد. أما النهي الوارد على أمر آخر يجاور الشيء أو يتعلق به، فلا يؤثر عليه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في فروع كثيرة كالصلاة في الأرض المغصوبة، فقًال الحنابلة بعدم صحتها، لأن الصلاة لا تكون واجبة ومحرمة في آن واحد. وقال الجمهور بصحتها ، لأن الوجوب يتعلق بالصلاة ، والنهي يتعلق بالغصب ، وكالصلاة في الأوقات المكروهة ، فقال الحنفية والمالكية بصحتها ، لأن النهي على الوقت ، وليس على ذات الصلاة ، وقال الشافعية والحنابلة بعدم صحتها ، لأن الوقت ملازم للصلاة ، ثم قال الشافعية تصح الصلاة في الأماكن المكروهة . لأن المكان غير ملازم للصلاة . خلافاً للوقت . واتفق الجميع على عدم صحة الصوم في يوم النحر ، لأن صوم يوم النحر لا ينفك عن اليوم . ويلخص الشربيني ذلك فيقول ، وحاصله تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه . ( انظر ، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ١٩٧ ـ ١٩٨ . حاشية البناني ١/ ٢٠١ . أصول السرخسي ١/ ٨٩، المسودة ص ٨١. كشف الأسرار ١/ ١٧٧ وما بعدها. حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٩. بدائع الصنائع ٥ / ٢٩٩ ، الفروق للقرافي ٢ / ٨٣ ، ١٨٣ ، المستصفى ١ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع ، كونه .

<sup>(</sup>٣) في ش ، بأن .

<sup>(</sup>٤) في ش ، جزئياته .

<sup>(°)</sup> إن اعتراض الكوراني على جمع الجوامع غير دقيق . وأن الصلاة في الأوقات المكروهة صحيحة - ١٧٠ -

(وهو) أي المكروة (في عُرْفِ المتأخرين، للتنزيهِ). يعني أنَّ المتأخرين اصطلحوا على أنَّهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزية، لا التحريم، وإنْ كانَ عندَهم لا يمتنعُ أنْ يُطلقَ على الحرام (١)، لكنْ قد جرت

= ناقصة عند الحنفية وليست فاسدة ، لأن الحنفية يرون أنّ الوقت ظرف للصلاة ، ولذلك فإن تعلق الصلاة بالوقت تعلق مجاورة ، فإن شرع المصلى بأداء العصر مثلًا ، واستمرت صلاته إلى الوقت المكروه فإن صلاته صحيحة . وليست مكروهة . قال عبيد الله بن مسعود : « لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت، فيعفى الفساد الذي يتصل بالبناء » ثم يقول ، « فاعترض الفساد بالغروب على البعض الفاسد فلا يفسد » ( التوضيح على التنقيح ۴ / ٢٠٢ ) وقال البزدوي: « ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها ، مشروعة بأصلها إذ لا قمح في أركانها وشروطها ، والوقت صحيح بأصله ، فاسد بوصفه ، وهو أنه منسوب إلى الشيطان ، كما جاءت به السنة، إلا أن الصلاة لا توجد بالوقت لأنها ظرفها، لا معيارها، وهو سبها، فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة ». ثم عقب البخاري فقال ، « بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن المكان ليس بسبب ولا وصف، فلا يؤثر في الفساد ولا في النقصان (كشف الأسرار ١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨)، وقال السرخسي الحنفي: « لأن النهي باعتبار وصف الوقت الذي هو ظرف للَّاداء يُمَكِّنُ نقصاناً في الأداء » ( أصول السرخسي ١ / ٨٩ ) . وأكد الكاساني أن صلاة النفل والتطوع مكروهة في الأوقات المكروهة. ( بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥ وما بعدها ). وهذا يبين أن الأمر يتناول المكروه عند الحنفية كما جاء في « جمع الجوامع » ، وأن اعتراض الكوراني غير صحيح، وأن نقله عن الحنفية غير دقيق، ولذلك قال الشربيني: « فمنازعة النقل عنهم مردودة » ( تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ١٩٨ ) . لكن ابن اللحام نقل عن الحنفية قولين ، فقال ؛ قال الجرجاني من الحنفية لا يتناوله ، وقال الرازي الخنفي يتناوله ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٧ ) وهو مانقله المجد بن تيمية في ( المسودة ص ٥١ ) .

(۱) قسم الحنفية المكروه إلى قسمين ، مكروه تحريمي ، ومكروه تنزيهي ، والمكروه التحريمي هو ماطلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظني ، مثل لبس الحرير والذهب على الرجال الثابت بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن رسول الله على أنه قال ، « إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم » ومثل البيع على البيع ، والخطبة على الخطبة ، وحكمه أنه إلى الحرام أقرب ، وهو قسم من الحرام عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ، ويأخذ أحكام الحرام تقريباً من تحريم الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل ، ولكن لا يكفر جاحده ، والمكروه التنزيهي هو ماطلب الشارع تركه طلباً غير جازم ( انظر ،

عادَتُهم وعرفُهم ، أنّهم إذا أطلقوه أرادوا التنزية ، (الا التحريم )، وهذا مصطلح لا مشاحة فيه .

( ويُطلقُ ) المكروةُ ( على الحرام ) (٢) ، وهو كثيرٌ في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ، وغيره من المتقدمين (٣) ، ومن كلامِه ، « أكرةُ المُتْعَةَ ، والصلاة في المقابر » ، وهما مُحَرَّمان .

لكنْ لو وَرَدَ عن الإمام أحمدَ الكراهةُ في شيء من غيرِ أَنْ يَدُلُّ دليلٌ من خارج على التحريم ولا على التنزيه ، فللأصحاب فيه وجهان :

- أحدُهما: - واختاره الخلالُ وصاحبُهُ عبدُ العزيز وابنُ حامد وغيرُهم - أنَّ المرادَ التحريمُ (٤٠).

<sup>=</sup> التوضيح ٣/ ٨٠ ، التعريفات للجرجاني ص ٢٤٩ ، الفتح الكبير ١/ ٤٢٨ ) . . .

وقسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب محل دليل النهي غير الجازم، فإن كان محل النهي مخصوصاً بأمر معين، فهو مكروه، مثل قوله على النهي غير الجازم غير مخصوص فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » رواه الستة وأحمد، وإن كان النهي غيرالجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات. ( انظر: حاشية البناني المحكام، الأمدي ١/ ١٣٠، شرح الورقات ص ٢٩، الفتح الكبير ١/ ١٠١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٤، الروضة ص ٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

 <sup>(</sup>٢) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ . مختصر الطوفي ص ٢٩ . الروضة ص ٢٣ . مختصر
 ابن الحاجب وشرح العضد ٢ / ٥ . إعلام الموقعين ١ / ٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قال ابن بدران ، إن الإمامين أحمد ومالكاً يطلقانه على الحرام الذي يكون دليله ظنياً تورعاً منهما ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤) وقال ابن القيم ، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك ، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ( إعلام الموقعين ١/ ٣٩) .

٤١) انظر ، الإنصاف ١٢ / ٢٤٨ .

- والثاني : - واختاره جماعة من الأصحاب - : أنّ المرادَ التنزية (''.
ومن كلام أحمد : « أكرهُ النفخَ في الطعام ، وإدمانَ اللحم ، والخبزَ الكمارَ »('') ، وكراهة ذلك للتنزيه .

وقد وردَ المكروهُ بمعنى الحرام في قوله تعالى ، ﴿ كُلُّ ذلك كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴾ "

( وتَرْكِ الْأُولَى ( َ مَوْ ) أي تركُ الْأُولى ( تركُ مافعلُه راجحٌ ) على تركِه ( أو عكسُه ) وهو فعْلُ ماتركُه راجحٌ على فعْلِه ( ولو لم يُنْهَ عنه ) أي عن التركِ ( كتركِ مندوبِ ) .

قال ابن قاضي الجبل؛ وتُطلقُ الكراهةُ في الشرع بالاشتراك على الحرام، وعلى تركِ الأولى، وعلى كراهةِ التنزيهِ، وقد يُزادُ مافيه شبهةً وتَرَدُدُ (°):

(ويقالُ لفاعلِه) أي فاعلِ المكروه (مُخالِفٌ، ومُسيءٌ، وغيرُ ممتثل)(١)، مع أنَّه لا يُذَّمُ فاعلُه، ولا يأثمُ على الأصح.

قال الإمامُ أحمدُ رضي اللهُ تعالى عنه ـ فيمن زادَ على التشهدِ الأولِ<sup>(۷)</sup> ـ ، أَسَاءَ

<sup>(</sup>١) وهو قول الطوفي ( انظر ، مختصر الطوفي ص ٢٩. الإنصاف ١٢ / ٢٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) وكراهة الخبر الكبار لأنه ليس فيه بركة كما قال الإمام أحمد (انظر، كشاف القتاع / ١٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) الآمة ٢٨ من الإسراء.

<sup>(</sup>٤) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣ ، مختصر الطوفي ص ٢٩ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٢٥ ، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ، ٢ / ٥ .

<sup>(°)</sup>وهذا ماقاله الآمدي ، ( الإحكام ، له ۱ / ۱۲۲ ) وانظر ؛ إرشاد الفحول ص ٦ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> ساقطة من ش .

وقال ابنُ عقيل ـ فيمن أُمِرَ بحَجّةٍ (١) أو عُمْرةٍ في شَهْرٍ، فَفَعَلَه في غيرهِ ـ ، أَسَاءَ لمَخَالَفِتِه .

وذكرَ غيرُه ـ في مأموم وافقَ إماماً في أفعالِه ـ : أساءَ .

وظاهرُ كلامِ بعضِهم : تختصُ الإساءةُ بالحرامِ ، فلا يُقالُ : أساءَ ، إلا لفعلِ مُحَرَّم (٢٠).

وذكر القاضي وابن عقيل ، يأثم بتركِ السننِ أكثر عُمُره ، لقولِه عليه الصلاة والسلام ، « من رَغِبَ عن سنتي فليسَ مني » متفق عليه "، ولأنه متهم أنْ يعتقده غير سنةٍ ، واحتجا بقولِ أحمدَ رضي الله عنه فيمن ترك الوترَ ـ ، رجلُ سوء ، مع أنَّه سنةً (٤).

قال في « شرح التحرير » : والذي يَظهرُ : أنَّ إطلاقَ الإمام أحمدَ : إنَّه رجلُ سوء ، إنّما مرادُه من اعتقدُ أنَّه غيرُ أَسُنَّةٍ ، وتَرَكه لذلك ، فيبقى كأنَّه اعتقدَ السنَّة التي سنَّها الرسولُ [ عَلَيْهُ] غيرَ سنةٍ ، فهو مخالفً للرسولِ [ عَلَيْهُ] ، ومعاندُ لما سنَّه ، أو أنَّه تَرَكه بالكليةِ ، وتَرْكُهُ له كذلك يدُلُ على أن في قلبه مالا يريدُه الرسولُ [ عَلِيهُ ] (^)

<sup>(</sup>١) في ش ، بحج . (٢) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من حديث طويل عن أنس، ورواه مسلم وأبو داود والدارمي عن عائشة . . وأوله ، « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادته . . . » والمراد بالسنة ؛ الطريقة ، والرغبة عن السنة ؛ الإعراض عنها ، وأراد على أن التارك لهديه القويم ، المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع ، أو معناه ، من تركها إعراضاً عنها ، غير معتقد لها على ماهي عليه . ( انظر ، صحيح البخاري بحاشية السندي عراضاً عنها ، غير معتقد لها على ماهي الأوطار ٦ / ١١٢ . ١١٧ . سنن النسائي ٦ / ٠٥ ، مسند أحمد ٣ / ٢٤١ . سنن النسائي ٦ / ٠٥ ، مسند أحمد ٣ / ٢٤١ . سنن الدارمي ٢ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ .

<sup>(°)</sup> في ب ، اعتقده . (۷) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في ب : غيره . (٨)انظر : شرح الورقات ص ٢٦ .

## ( فَصْلُ )

( المباحُ لغةُ ، المُعْلنُ والمأذونُ ) .

قال في البدر النير: « باحَ الشيءُ بَوْحاً من باب قالَ - ظَهَرَ ، ويَتعدَّى بالحرفِ ، فيقال أباحه ، ويتعدَّى بالحرفِ ، فيقال : باحَ به صاحبهُ ، وبالهمزة أيضاً ، فيقال أباحه ، وأباحَ الرجلُ مالَه ؛ أذِنَ في الأُخْذِ (أوالتركِ ، وجعله مُطْلَقَ الطرفين ، واستباحه الناسُ ؛ أقدموا عليه » (1)

( وشرعاً ) أي و<sup>(°)</sup> في اصطلاح أهل الشرع ، ( ما ) أي فعلُ مأذون فيه من الشارع ( خِلاً مِنْ مَدْج وذَمٍّ ) .

فخرجَ الواجبُ والمندوبُ والحرامُ والمكروهُ، لأنَّ كلَّا من الأربعةِ لا يخلو من مَدْجٍ أو ذم، إما في الفعل، وإما<sup>(١)</sup> في الترك.

وقوله ، ( لذاتِه ) مخْرجٌ لما تَرَك به حراماً ، فإنّه يُثاب عليه من جهةٍ تركِ الحرام ، ومُخْرجٌ أيضاً لما تَرَك به واجباً ، فإنّه يُذَمُّ من تلك الجهة ، فلا يكونُ المدع والذمُ لذاتِه في الصورتين (^).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، والصواب ، المصباح .

<sup>(</sup>٢) في ش، الأخذ منه.

<sup>(</sup>٣) في ز : قدموا .

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ١/ ١٠٥ . وانظر ؛ القاموس المحيط ١/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) في ع ، أو .

<sup>(</sup>٧) في ش « لذاته » . مما يشعر أنها من الشرح وليست من المتن .

<sup>(</sup>٩) انظر في تعريف المباح، ( الحدود للباجي ص ٥٥ ـ ٥٦ ، نهاية السول ١/ ٦١ ، جمع الجوامع ١/ ٨٦ ، إرشاد الفحول ص ٦٠ . المستصفى ١/ ٦٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٢ ، الإحكام ، للآمدي ١/ ١٢٣ . تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥ . المسودة ص ٧٧٥ ، الروضة ص ٢١ ، مختصر الطوفي ص ٢١ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٧ )

( وهو ) أي (أ المباحُ ( وواجبُ نوعان ) مُنْدَرِجان تحتَ جِنْسِ، وهو فعلُ المكلَّفِ الذي تعلَّقُ به الحكمُ الشرعيُّ ، المعبَّرُ عنه بقوله ( للحكم ) مجازاً (٢).

وقيل ؛ إنَّ المباحَ جنسَ للواجب ، واحتجُ من قالَ به بأنَّ المباحَ والواجبَ مأذونَ فيهما ، واختص الواجبُ بفصلِ<sup>(٢)</sup> « المنع من الترك » ، والمأذونُ الذي هو حقيقةُ المباح مشتركَّ بين الواجبِ وغيره (٤) ، فيكونُ حنساً (٥) له (٢)

وأجيبَ، بانكم تركتُم فصلُ المباح، لأنَّ المباحَ ليس هو الماذونُ بهذا القيدِ، الماذونُ بهذا القيدِ، والمأذونُ بهذا القيدِ، لا يكونُ مُشتركا بين الواجبِ وغيره، بل يكونُ مبايناً للواجب (١٠٠)

قال الأصفهاني " أفي « شرح المختصر » ؛ والحقُ أنَّ النزاعَ لفظيَّ ، وذلك

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ض.

 <sup>(</sup>٢) انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/٢. الإحكام للآمدي ١/ ١٢٥. المستصفى ١/ ٢٧٠. تيسير التحرير ٢/ ٢٣٨. المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢. فواتح الرحموت ١/ ١١٣.
 (٣) في ش: بفعل. وانظر: الإحكام: ١/ ١/٥٠.

<sup>(</sup>٤) في ز ، وغيره بل يكون مبايناً للواجب .

<sup>(</sup>٥) في ش ، جنسياً .

 <sup>(</sup>٦) انظر ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦ . الإحكام ، للآمدي ١ / ١٢٥ . المستصفى ١ / ٧٧ .
 تيسير التحرير ٢ / ٢٢٧ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٧٢ ، فواتح الرحموت ١ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) في ش ، فعل .

<sup>(</sup>٨) في ب ، فصل المأذون .

<sup>(</sup>٩) في ز ، فقط فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنساً .

<sup>(&#</sup>x27;۱)انظر ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٣٥ ، المستصفى ١ / ٧٤ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٨ .

لأنّه إنْ أريد بالمباح المأذون فقط . فلا شك أنّه مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنساً . وإنْ أريد بالمباح المأذون . مع عدم المنع من التركِ فلا شك أنّه يكون نوعاً ما بناً للواجب . ( ولا يكونُ ( جنساً (٢) .

( وليسَ ) المباحُ ( مأموراً به ) عند الأربعةِ (٢٠). وخالفَ الكعبيُ ومنْ ومنْ تَمعَه (٥٠).

وجه قولِ الأربعة؛ أنّ الأمرَ يستلزِمُ ترجيحَ الفعلِ <sup>(٦</sup> ولا ترجيحَ الباح (٧).

إماماً متكلماً فقيها أصوليا أديباً شاعراً. منطقياً ورعاً متديناً كثير العبادة والمراقبة. صنف في المنطق والخلاف وأصول الفقه. شرح " المحصول " للإمام الرازي. وهو شرح كبير حافل. وله " غاية المطلب " في المنطق. وكتاب " القواعد " في العلوم الأربعة : علم أصول الفقه وأصول الدين والخلاف والمنطق. وشرح " مختصر ابن الحاجب " وشرح " الطوالع والتجريد " في علم الكلام. وشرح " منهاج الأصول " للبيضاوي في الأصول. توفي سنة ١٨٨ هـ بالقاهرة. انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ١٠٠. شذرات الذهب ٥/ ٤٠٠. الفتح المبين ٢/ ٩٠. فهارس المكتبة الأحمدية بتونس. حسن المحاضرة ١/ ٢٤٠. بغية الوعاة ١/ ٢٤٠).

(٢) وهذا ماايده الامدي فقال: « وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية. وهي محل الاجتهاد ( الإحكام. ١٠ ١٠٠ ) وهو رأني ابن عبد الشكور أيضا. ( انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١٣ ).

(٣) انظر : المستصفى ١/ ٧٤ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٦ . الإحكام . الأمدي ١ / ١٢٤ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ . شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦ . الروضة ص ٢٣ . مختصر الطوفي ص ٢٩ . نهائة السول ١ / ١٤٠ . مناهج العقول ١ / ١٤٠ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٧٢ . فواتح الرحموت ١ / ١١٣ .

(٤) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي . البلخي ، أبو القاسم . وهو رأس طائفة من المعتزلة . تسمى الكعبية . له أراء خاصة في علم الكلام والأصول . وله مؤلفات في علم الكلام . توفي سنة ٣١٩ هـ . وقال ابن خلكان وابن كثير : ٣١٧ هـ . ( انظر : وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٨ . شدرات الذهب ٢ / ٢٨١ . البداية والنهاية ١١ / ٢٨٤ . الفتح المبين ١ / ١٧٠ ) .

(٥) في ش : وافقه وتبعه .

(٦) في ش: لا ترجيح.

٧٤) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧ . الإحكام . للآمدي ١ / ١٣٥ . المستصفى ١ / ٧٤ .
 ١٣٥ / ١٠٥ .
 ١٣٥ / ١٠٥ .
 ١٣٥ / ١٠٥ .
 ١٣٥ / ١٠٥ .
 ١٣٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ / ١٠٥ .
 ١٤٥ /

قال ابنُ العراقي : ومن العجب 'ماحُكي عن الكعبي و'' إمام الحرمين وابن ِ بَرُهان والآمدي الله عن إنكار المباح في الشريعة ، وأنّه لا وجود له أصلًا ، وهو خلافُ الإجماع (٢٠).

( ولا منه ) أي مِنَ المباح ( فعلُ غير مكلفٍ )(1). قاله القاضي وغيره .

= تيسير التحرير ٢ / ٢٢٨.

(٣) أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب وندب وإباحة وكراهة وتحريم. فمنكر المباح يكون خارقاً للإجماع. وأوَّلَ الكعبي الإجماع بأنه إجماع على وجود المباح باعتبار الفعل في ذاته، مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به، من ترك حرام. أما مايلزم عن الفعل من ترك حرام فلا إجماع فيه.

واحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام. وذلك بالاشتغال به، وترك الحرام واجب، وكل مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ورد عليه : بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام . وإنما هو شيء يترك به الحرام . مع إمكان ترك الحرام بغيره ، فهو أخص من ترك الحرام . وأن كلام الكعبي يترتب عليه أن يكون المندوب واجباً . لأنه يشغل به عن الحرام . وأن يكون الحرام واجباً . إذا شغل به عن حرام أخر ، وأن يكون الواجب حراماً إذا شغل به عن واجب آخر .

( انظر : المسودة ص ٦٠ . شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦ . الإحكام . للآمدي ١ / ١٣٤ . تيسير التحرير ٢ / ٢٣٦ . نهاية السول ١ / ١٤٢ . المستصفى ١ / ٧٤ . فواتح الرحموت ١ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>١) في ز : ماحكي الكعبي عن . وفي ع ب ض : ماحكي عن الكعبي .

<sup>(</sup>٢) قال الآمدي: «وقد اعترَض عليه (على الكعبي) من لا يعلم غور كلامه ». ثم قال: «وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص والإشكال. وعسى أن يكون عند غيري حله » (الإحكام ١/ ١٧٤. ١٠٥٠). وقد اعتبر ابن السبكي والمخلي وابن الحاجب أن الخلاف لفظي بناء على توجيه الكعبي لمذهبه (جمع الجوامع. والمحلي عليه ١/ ١٧٢. مختصر ابن الحاجب ١/ ٦) وانظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٢٧. نهاية السول ١/ ١٤٢. وقال المجد بن تيمية: «وقوى ابن بَرُهان مذهبه (الكعبي) بناء على تقدير صحة من قال: إن النهي عن الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها. ورد الجويني عليه هذا الأصل. وهذا لا اشكال فيه » (المسودة ص ٦٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الحكم فرع عن أصل مختلف فيه بين أهل السنة والمعتزلة. وهو ، هل الباح حكم شرعي ؟ قالت المعتزلة ، الإباحة ليست حكماً شرعياً ، بل هي حكم عقلي . لأن المباح ماانتفى الحرج

فإنّه قال : « المباح هو ( كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له على فعله ، ولا عقاب في تركه » .

قال الشيخ تقيُّ الدين: « فيه احترازٌ مِنْ فِعْلِ الصبيانِ والمجانينِ والبَهَائم » (٢).

( ويُسمى ) المباحُ ( طِلْقاً وحَلَالًا )(٣).

قال في « القاموس » : ﴿ الطُّلْقُ : الحلالُ ﴾

وقال ﴿ فَي البدر ﴿ المنير : « وشيء طِلْق ـ وِزَان حِمْل ـ أي حَلَالُ ﴿ ، وَالْعَلْ هَذَا طِلْقاً لِك ؛ أي حلالاً ﴿ ، وَيُقالُ ؛ الطِلْق المُطْلَقُ الذي يتمكنُ

عن فعله وتركه . وذلك ثابت قبل ورود الشرع . ومستمر بعده . فلا يكون حكماً شرعياً . ومعنى إباحة الشيء تركه على ماكان قبل الشرع . وقال أهل السنة ، الإباحة حكم شرعي . وهي خطاب الله تعالى بتخيير المكلف بين الفعل وبين الترك مطلقاً . أو خطاب الله تعالى بعدم المدح والذم على فاعله مطلقاً . أو لا ثواب على فعله . ولا عقاب على تركه . وبناء على ذلك فالخطاب موجه إلى المكلفين . أما غير المكلف فلا يوصف فعله بالإباحة . وهذا الاختلاف مع المعتزلة متفرع عن الاختلاف معهم في الحسن والقبح . ولذلك قال المصنف سابقاً (ص به الحسن مالفاعله فعله . وعكسه » . ثم قال : « ولا يوصف فعل غير مكلف من صغير ومجنون بحسن ولا قبح » . ( انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٤ . الإحكام ، للآمدي المرابقة السول ١/ ١٢ ) . وسيذكر الاختلاف مع المعتزلة في ذلك ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) المبودة ص ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الفعول ص ٦. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤. نهاية السول ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٣ / ٢٦٧ .

ره)في ع : قال .

<sup>(</sup>٦) كذا في ش زع ب ض د ، والصواب ؛ المصباح .

<sup>(</sup>٧)في ش : حلال . ويقال : الطلق المطلق .

<sup>(</sup>٨) في زع: حلالا لك.

صاحبُه فيه من جميع التصرفات، فيكون : فِعْلَ بمعنى مفعول ، مثل : الذّبح بمعنى المذبوح ، وأعطيتُه من طِلْق مالي : أي من حِله (١) أو من مُطْلَقه (٢) . ا ه .

( ويُطْلَقُ ) مباحٌ ( وحلالٌ على غير الحرام ) (أ) فيعمُ الواجبَ والمندوبَ والمكروة والمباحَ (أ) لكن المباحُ يُطلقُ على الثلاثةِ ، والحلالُ على الأربعةِ ، فيقالُ : للواجبِ والمندوبِ والمكروه : مباحٌ (أ) . ويُقالَ لهذه الثلاثةِ ، وللمباح (أ) : حلالٌ ، لكنْ إطلاقُ المباحِ على مااستوى طرفاه هو الأصلُ (٧) . وقد قال الله تعالى : ﴿ فَجَعَلْتُمْ منه حَرَاماً وَحَلَالًا ﴾ (أ)

قال البرماويُ : « وسَلَك بعضُ العلماء ذلك في تقسيم الحكم . فقال : الحكمُ قسمان : تحريمُ وإباحةً » (٩).

وفي « تعليقةِ » الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح ، إنّها ثَلاثةً ، إيجابً وحَظْرٌ وإباحةً » .

( والإباحةُ ؛ إنْ أريدَ بها خطابُ ) الشرع ( ف ) مهي ( شرعيةٌ . وإلا )

<sup>(</sup>١) في ش : جله .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ٢ / ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٤ . شرح تنقيح الفصول ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في ش: وللمباح. ويقال لهذه الثلاثة .

<sup>(</sup>٥) وقد وردت السنة في ذلك . روى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على الله على الله على الله الطلاق من الحلال الجائز الفعل . ولكنه من أشد المكروهات . ( انظر : شرح تنقيح الفضول ص ٧١ . سنن أبي داود ٢ / ٣٤٣ . سنن أبن ماجه ١ / ٦٥٠ . المستدرك ٢ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في ز : والمباح .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٧١ .

<sup>(</sup>٨) الآية ٥٩ من يونس.

<sup>(</sup>٩) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٧٠ .

أي وإن لم يُرَدُ بها ذلك لتحققها قبلَ الشرع ( فعقليةً ) . وهذا الصحيحُ الذي عليه أكثرُ العلماء (١).

وخالف بعضُ المعتزلةِ فقالوا المباخ مااقتضى نفي الحرج في فِعْله وتركِه ، وذلك ثابتٌ قبلُ الشرع وبعده (٢)

قال الأصفهاني ؛ والحق أنَّ النزاع فيه لفظي . فإنْ أريدَ بالإباحة عدمُ الحرج عن الفعل ؛ فليس حكماً شرعياً ؛ لأنّه قبل الشرع متحقق ، ولا حكمَ قبله ، وإنْ أريدَ بها الخطابُ الواردُ من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين فلّهي من الأحكام الشرعية (٤).

( وتُسمى ) الإباحة (شرعية بمعنى التقرير . أو ) بمعنى ( الإذنِ ) قاله ابن مفلح (٥٠).

وقال الموفقُ في « الروضة » ـ لما قَسَم الأفعالَ ـ : « وقسمٌ لم يُتعرضُ له بدليلٍ من أدلةِ السمع ، فيُحتملُ أَنْ يُقالَ : قد ذَلَ السمع على أَنّ مالم يَردُ فيه (٢٠ طلبُ فعلٍ ولا تركِ ، فالمكلفُ به مخيرٌ ، ويُحتملُ أَنْ يُقالَ : لا حكمَ له "

( والجائزُ لغةً : العابرُ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر د الروضة ص ۲۱. مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ۲/۳. شرح تنقيح الفصول ص ۷۰. تيسير التحرير ۲/۳۰۰. المسودة ص ۳۳. المستصفى ۱/ ۷۰. الإحكام، الأمدي // ۱۲۰. نهاية السول ۱/۳۳. المدخل إلى مذهب أحمد ص ۳۶. مختصر الطوفي ص ۱۹. (۲) المراجع السابقة.

٣) في ش: بالإباحة عدم الفعل عن الحرج.

 <sup>(</sup>٤) وهذا ماصرح به الأمدي ( الإحكام . له ١/ ١٢٤ ) وانظر : المسودة ص ٣٦ . المستصفى ١/ ٧٥ .
 (٩) انظر : المسودة ص ٣٦ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) كذا في الروضة . وفي ش : به . وساقطة من زع ب ض .

<sup>(</sup>٧) الروضة ص ٢٢ . وانظر : المنتصفى ١ / ٧٥ .

 <sup>(</sup>٨) ذكر المصنف الجائز بعد المباح. لأن المباح اسم من أسماء الجائز (شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦).

قال في البدر النير : « جازَ المكانَ يجوزُه جَوْزاً وجوازاً سارَ فيه ، وأجازه بالألف : قَطَعَهُ ، وأجازه ، أنفده ، وجازَ العقدُ وغيرُه ، نَفَذَ أومضى على الصحة ، وأجزتُ العقد : أمضيتُه ، وجعلتُه جائزاً نافذاً » (٢).

( و ) الجائز ( اصطلاحاً ) أي في اصطلاح الفقهاء : ( يُطلقُ على مالا ( ه ) المتنعُ شرعاً . فيعمُ غيرَ الحرامِ ) مباحاً كان ، أو واجباً . أو مندوباً ، أو مكروهاً .

( و ) يُطلقُ الجائزُ في عرفِ المنطقيين على مالا يمتنعُ ( عقلًا ) ، وهو المُسمَّى بالمكن العام ( فيعمُ كلَ ممكن ) .

( وهو ) أي والممكنُ ( ماجازَ وقوعُه حِسًّا ) أي ماجازَ أنْ يقعَ وقوعاً يُدْرَكُ بإحدى الحواس ( أو وَهُما ) يعني أو ماجازَ أنْ يقعَ في الوهم ( أو شَرْعاً ) يعني أو ماجازَ أن يقعَ في الشرع (٦).

(و) يُطلقُ الجائزُ أيضاً (على مااستوى فيه الأمرانِ شرعاً كمباج، و) على مااستوى فيه الأمران (عقلًا (٧). كفعل صغير).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، والصواب : المصباح .

<sup>(</sup>۲) في ع ؛ نفذه .

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ١ / ١٨٠ . وانظر ، القاموس المحيط ٢ / ١٧٦

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف الجائز في الاصطلاح الشرعي في ( الحدود للباجي ص ٥٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ . المسودة ص ٥٧٠ . شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦ . الإحكام . للآمدي ١ / ١٣٦ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) أي سواء كان واجبا أو راجحا أو مثساوي الطرفين أو مرجوحاً . ( انظر : شرح العضد على ابن
 الحاجب ٢ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥.

 <sup>(</sup>٧) مااستوى فيه الأمران شرعا وعقلا عند المخبر بجوازه وبالنظر إلى عقله. وإن كان أحدهما في نفس الأمر واجبا أو راجحا. ( انظر : حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ٦ ).

(و) يُطلقُ الجائزُ أيضاً (على مشكوكِ فيه فيهما) أي في الشرع والعقل'\(^) ( بالاعتبارين )(^)

والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية . فنظير (٢) الواجب الشرعي : ضروري الوجود (٤) . وهو الواجب عَقْلا . ونظير المحرّم : الممتنع ، ونظير المندوب : الممكن الأكثري . ونظير المكروه : الممكن الأقلى ، ونظير المباح : الممكن المساوي الطرفين .

( ولو نُسخَ وجوبُ) فعل ( بقيَ الجوازُ) فيه ( مُشْتَركاً بين نَدْبِ وَإِباحةٍ ) ، فيبقى الفعلُ إما مباحاً . أو مندوباً ؛ لأنَّ الماهيةَ الحاصلةَ بعد النشخ مركبة من قيدين ؛

أحدُهما : زوالُ الحرج عن الفعلِ . وهو المستفادُ من الأمرِ .

والثاني: زوالُ الحرج عن التركِ ، وهو المستفادُ من الناسخ .

وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح، فلا يتعين أحدُهما بخصوصه (٧)، وهذا اختيار المجدِ وغيره من أصحابنا، ورجَّحه الرازيُّ وأتباعُه والمتأخرون، وحُكِي عن الأكثر (٨).

<sup>(</sup>١) انظر استعمال الجائز في معان أخرى في ( الحدود للباجي ص ٥٩ . المسودة ص ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أي باعتبار العقل أو الشرع . وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع . يعني في النفس . ولا يجزم بعدمه إذا كان جانب وجوده راجعا . ( انظر : حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش ، نظير .

<sup>(</sup>٤) في ش: الوجوب.

<sup>(</sup>٥) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢ . نهاية السول ١ / ١٣٦ . مناهج العقول للبدخشي ١ / ١٣٦ . جمع الجوامع ١ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) في ع ۽ فبقي .

<sup>(</sup>٧) انظر ، نهاية السول ١/ ١٣٩ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٨) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٣ . المسودة ص ١٦٠ .

وقال القاضي في « الغدة » . وأبو الخطاب في « التمهيد » ، وابنُ عقيل في « الواضح » . وابنُ حمدان في « المقنع » : يبقى الندب الن المرتفع التحتم التحتم أبالطلب . وهو النَدب ، فيبقى الفعل مندوبا (٤) .

إذا علمت ذلك ، فذهبت طائفة إلى أنَّ الخلاف لفظي ، منهم ، ابنُ التلمساني (٢٠) ، والهندي ، لأنَّا إنْ فَسَرْنا الجوازُ بنقي الحَرَج ، فلا شكَ أنّه

<sup>💻</sup> نهاية السول ١/ ١٣٨

<sup>(</sup>١) في ش : وقاله .

<sup>(</sup>٢) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ . جمع الجوامع ١/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في ع : تحتم .

<sup>(</sup>٤) نقل ابن بدران قولا ثالثا . ورجعه . فقال : وقيل : تبقى الإباحة . وهو مثل القول بالجواز . وهو المختار (المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥) . وذهب القاضي أبو يعلى وأبو محمد التميمي . واختاره ابن برهان والإمام الغزالي والحنفية . إلى أنه لا يدل على الندب أو الإباحة . وإنما يرجع إلى ما كان عليه من البراءة الأصلية . أو الإباحة . أو التحريم . لأن الملفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز . وإنما الجواز تبع . للوجوب . إذ لا يجوز أن يكون واجبا لا يجوز فعله . فإذا نسخ الوجوب وسقط التابع له . وهو نظير قول الفقهاء : إذا بطل الخصوص بقي العموم . (انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣٠ . المسودة ص ١٦ . المستصفى ١/ ٧٠ . نهاية السول ١/ ١٣٦ . مناهج العقول ١/ ١٣٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في ز : فذهب .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد بن أحمد . الشريف الحسني . أبو محمد . الإمام العلامة المحقق الحافظ الجليل المتفنن المتقن . ابن الإمام العلامة الحجة النظار أبي عبد الله الشريف التلمساني إمام وقتة بلا مدافعة . وكان أبو محمد من أكابر علماء تلمسان ومحققيه كأبيه . ولد سنة ٧٤٨ هـ فنشأ على عفة وصيانة وجد . مرضي الأخلاق . محمود الأحوال . موصوفا بالنبل والفهم والحدق والحرص على طلب العلم . أخذ عن أبيه . وتوفي غريقا سنة ٧٩٢ هـ أثناء انصرافه من مالقة إلى تلمسان . ( انظر : نيل الابتهاج ص ١٥٠ . شجرة النور الزكية ص ٢٣٤ . الفكر السامي . للحجوبي ٤/ ٨٢ ) . وفي ش : التلمساني .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش.

جنس للواجب، فإذا (١٠ رُفعَ الوجوب وَحْدَه، فلا يلزمُ ارتفاعُه، وإنْ فسرناه بالأعم (١٠). أو بالإباحةِ، أو بالندبِ : فخاصتُها في خاصّةِ الوجوبِ، فليس شيءً (١٠ منها جنساً للوجوب، فإذا رُفعَ الوجوبُ لا يوجد إلا بدليلٍ يخصّها، فلا نزاعَ، لأنَّ الأقوالَ لم تتواردُ على محلِ واحدٍ يخصُها (١٠).

وأجيب عن ذلك: بأنَّ الذي يُعيدُ "الحالَ إلى "ماكانَ قبلَ الإيجابِ، مِنْ إباحةٍ، أو تحريمٍ، أو كراهةٍ (٧)، غيرُ الذي يُؤخذُ من حدوثِ الإيجابِ بعدَ ذلك: أنْ تبقى إباحةٌ شرعيةٌ، أو ندبٌ كما قُرْرَ، حتى يُستدلَ أنّه مباحٌ أو مندوبٌ بذلك الأمرِ الذي نُسخت خاصةُ التحتم (١) به، وبقيةُ ماتضمنته (١) باقية، فلا يكونُ الخلافُ لفظياً، بل معنوياً (١١)؛ لأنّه إذا كانَ قبلَ مجيء أمرِ الإيجابِ حَراماً، وأعيدَ الحالُ إلى ذلك كان حراماً، ومن يقول: يبقى الجوازُ، لا يكون حراماً.

<sup>(</sup>١) في زع: وإذا.

 <sup>(</sup>٣) أي بالمعنى الأعم. وهو الإذن بالفعل ( انظر : مناهج العقول ١٠ / ١٣٧ ) ، وفي ع ب ز ض :
 بالاباحة أو بالأعم.

<sup>(</sup>٣) في ع : في شيء .

<sup>(</sup>٤)ساقطة من زع ض.

<sup>(</sup>ە) فى ش ؛ يفيد .

<sup>(</sup>٦) في ع : على .

 <sup>(</sup>٧) هذا الجواب بناء على القول الذي ذكرناه سابقا في ( ص ٣١ هامش ٤ ) عن القاضي أبي يعلى
 وأبي محمد التميمي وابن برهان والغزالي والحنفية بعودة الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع .

<sup>(</sup>٨) في ع : اباحته .

<sup>(</sup>٩) في ش: التحريم.

<sup>(</sup>۱۰) في ش زع ب: تضمنه .

<sup>(</sup>١١)انظر : نهاية السول ١ / ١٣٨ ـ

<sup>(</sup>۱۲)فی ش: بنفی .

( ولو صُرِفَ نهي عن تحريم ) شيء ( بقيتُ الكراهةُ ) فيه ( حقيقةُ ) عند ابن عقيل وغيره (١).

قال الشيخُ تقيُّ الدين في « المسوَّدة » : « إذا قامَ دليلٌ على أنَ النهيَّ ليسَ للفسادِ ، لم يكنُ مجازاً ، لأنَّه لم ينتقلْ عن جميع مُوجَبه ، وإنَّما انتقلَ عن بعضٍ مُوجَبه ، كالعمومِ الذي خَرَجَ (٢) بعضُه ، بقي حقيقةُ فيما بقي (٩) ، قاله ابنُ عقيل ، قالَ : وكذا إذا قامت الدلالةُ على نَقْله عن التحريم ، فإنّه يبقى نهياً حقيقة على التنزيه ، كما إذا قامتْ دلالةُ الأمرِ على أنْ الأمرَ ليس للوجوب » (١).



<sup>(</sup>١) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) في ش : الفساد للنهي .

<sup>(</sup>٣)كذا في جميع النسخ . وفي المسودة : إذا خرج .

<sup>(</sup>٤) كذا في المسودة . وفي ض . وفي بقية النسخ ؛ حقيقته .

<sup>(</sup>ه) في د ض: بقي له.

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ٨٤ .

## ( فَصْلُ )

(خطابُ الوَضْعِ) في اصطلاح الأصوليين : (خبرٌ) أي ليسَ بإنشاء ، بخلافِ خطابِ التكليف ، (استُفيدَ من نَصْبُ الشارع عَلَما المُمُعَرِّفاً لَحُكْمه ) (١٠) .

وإنّما قيل ذلك لتعذّر معرفة خطابه في كل حال (°)، وفي كل واقعة ، بعد انقطاع الوحي ، حَذَراً (٦) من تعطيلِ أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية (٧).

<sup>(</sup>١) في ز : نصيب .

ر۲) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ش ، علم .

<sup>(</sup>٤) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥. مختصر الطوفي ص ٣٠. التوضيح على التنقيح ٣٠ مختصر ٢٠ المحكم. على جمع الجوامع ١/ ٨٦. وفي ض: للحكم.

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر الطوفي ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦)في ز: حذارا.

<sup>(</sup>٧) قال ابن قدامة : « اعلم أنه لما عشر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها . على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها . وذلك شيئان . أحدهما : العلة . والثاني : السبب . ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع » ( الروضة ص ٢٠ ) وانظر : المستصفى ١ / ٩٠ . أصول السرخسي ٢ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٨)ساقطة من ش ع ب ض.

<sup>(</sup>٩) غير موجودة في ش ع ب ض.

<sup>(</sup>١٠)في ش: العلم لوضع .

<sup>(</sup>١١٨ انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٧٩ ـ ٨٠ . الإحكام . للآمدي ١ / ١٢٧ .

قال الطوفي في «شرحه » : « ويُسمَّى النوعُ خطابَ الوَضْع والإخبار " .

أما معنى الوَضْع : فهو أنَّ الشرعَ وضعَ ـ أي شرع ـ أموراً . سميت أسباباً وشروطاً وموانعَ . يُعْرَف عندَ وجودها أحكامُ الشرع من إثباتٍ أو نفي . فالأحكامُ توجدُ بوجود الأسبابِ والشروطِ . وتَنْتَفي نُ بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط .

والفرقُ بين خطابِ الوضع وخطابِ التكليف من حيثُ الحقيقةُ ؛ أنَّ الحكمَ في خطابِ الوضع هو قضاءُ الشرع على الوصفِ بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً . وخطابُ التكليف لطلب أداء ما تَقَرَّرُ (٧) بالأسباب والشروطِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ، وفي ب ض ؛ وسمى .

<sup>(</sup>٢) في ش : وهذا .

<sup>(</sup>٣) وهو تسمية المجد بن تيمية ( المسودة ص ٨٠ ).

<sup>(</sup>٤) في زب: وتنفي.

ره)في د ض ؛ أو .

<sup>(</sup>٦) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٥ . المسودة ص ٨٠

<sup>(</sup>٧) في ز ؛ قرر .

والموانع(١)

وأما الفرق بينهما من حيث الحكم ، أن خطاب التكليف يُشترط فيه علم المكلّف وقدرتُه على الفعل ، وكونُه من كسبه (٢) ، كالصلاة والصوم والحج ونحوها ، على ماسبق في شروط التكليف (٢) ، وأمّا خطاب الوضع ، فلا يُشترطُ فيه شيء من ذلك إلا مااستثنى (٤) .

أما عدمُ اشتراطِ العلم ، فكالنائم يُتْلِفُ شيئاً حالَ نومِه ، والرامي إلى صيدٍ في ظُلْمَةٍ أو منْ وراء حائلٍ ، فيقتلُ إنساناً ، فإنهما يضمنان ، وإنْ لم يَعلما ، وكالمرأةِ تَحِلُ بعقدِ وليها عليها ، وتحرمُ بطلاقِ زوجها وإنْ كانت غائبةُ لا تعلم ذلك .

وأما عدمُ اشتراطِ القدرةِ والكسبِ(°)؛ فكالدابةِ تُتْلِفُ شيئاً ، والصبي أو (البالغُ يَقْتلُ خطاً ، فيضمنُ صاحبُ الدابةِ والعاقلةُ ، وإنْ لم يكن القتلُ والاتلافُ مقدوراً ، ولا مُكتسباً لهم(۷).

وطلاقُ الْمُكْرَه عند منْ يُوقِعهُ، وهو غيرُ مقدور له بمطلقِ الإكراه، أوْ مع الإلجاء (^^).

<sup>(</sup>١) أنظر : تيسير التحرير ٢ / ١٣٨ . ١٣٠ . حاشية البناتي وشرح المحلي على جمع الجوامع ١ / ٨٤ . الفروق ١ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر أدلة ذلك في ( شرح تنقيح الفصول ص ٧٨ . وما بعدها . الفروق ١/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) لم يسبق للمصنف ذكر شروط التكليف، لكنه ذكرها فيما بعد في فصل التكليف.

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٧٨ . التمهيد ص ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) في ز: على الكسب.

<sup>(</sup>٦) في ز : و .

<sup>(</sup>٧) انظر : الفروق ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>A) إذا كان الإكراه بحق فقد اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق. كما إذا أكرهه الحاكم على الطلاق. أما إذا كان الإكراه بغير حق. فقال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بعدم وقوع الطلاق. لاشتراط القصد فيه. لقوله على أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا

وإلى ذلك أشير بقوله ،

( ولا يُشترط له تكليف ، ولا كسب ، ولا علم ، ولا قدرة )(١). ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان :

أشير إلى الأولى منهما ("بقوله ، ( إلا سببَ عقوبة ) كالقصاص ، فإنه لا يجبُ على مخطى ، في القتل ، لعدم العلم ، وحد الزنا ، فإنه لا يجبُ على من وَطِى اجنبية يظنها زوجته ، لعدم العلم أيضا ، ولا على من أكرهت على الزنا ، لعدم القدرة على الامتناع ، إذ العقوباتُ تستدعي وجود الجنايات التي تُنتهكُ بها حرمة الشرع ، زَجْراً عنها ورَدْعا ، والانتهاكُ إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار ، والمختارُ للفعل ، هو الذي إنْ شاءَ فَعَلَ ، وإنْ شاءَ تَرك ، والجاهلُ والمكرة قد انتفى ذلك فيهما ، وهو شرط تحقق الانتهاكِ لانتفاء شَرْطِه ، فتنتفى العقوبة لا نتفاء سَبَها .

وأمّا القاعدةُ الثانيةُ ، فأشير إليها بقوله ، ( أو ) إلا ( نَقْلَ مِلْكِ ) كالبيع والهبةِ والوصيةِ ونحوها ، فإنّه يُشترطُ فيها العلمُ والقدرةُ ، فلو تلفّظُ بلفظٍ

عليه » رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً ، وصححه ابن حبان ، واستنكره أبو حاتم ، ورواه ابن عدي وضعفه ، ورواه البيهقي عن ابن عمر ، ورواه الطبراني عن ثوبان ، ولقوله على عنه عنه عنه ورواه ابن عليه والحاكم وأحمد عن عائشة مرفوعاً ، وقال الحنفية يقع طلاق المكره ، لأنهم لا يشترطون الرضا للطلاق ، وقالوا ، إن الإكراه يزيل الرضا لا الاختيار ، والمكره اختار الطلاق دون غيره .

<sup>(</sup> انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٣٤٨ ، تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ٨٩ ، فيض القدير ٢ / ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، المغني ٧ / ٣٨٣ . المهذب المهذب المناع ٥ / ٣٠٤ ، درر الحكام ١ / ٣٦٠ ، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٦٠ . نهاية المحتاج ٦ / ٤٦٠ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد ص ٢٥ . حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٨٥ . الفروق ١/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٢)ساقطة من ض.

ناقلِ للمِلْكِ ، وهو لا يعلمُ مقتضاه لكونه أعجمياً بين العرب(١)، أو عربياً بين العجم ، أو أكره على ذلك ، لم يلزمه مقتضاه(٢).

والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين ، عدم تعدي الشرع قانونَ العَدْلِ في الخُلْق ، والرفقُ بهم ، وإعفاؤهم عن تكليفِ المشاق ، أو التكليفِ بما لا يُطاق ، وهو حَليمٌ (٢٠).

( وأقسامُه ) أي أقسامُ خطاب الوضع أربعة ( علةً ، وسببٌ ، وشرطُ ، ومانعٌ ) .

قال في « شرح التحرير » : « وقد اختُلف في العلةِ : هل هي من خطابِ الوضع أم لا ؟ قال : فنحن تابعنا (أبذكرها هنا الشيخ ألى يعني الموفق - في « الروضة »(٥) ، والطوفي(٢) ، وابن قاضي الجبل »(٧) .

<sup>(</sup>١) في ش : العجم .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٠ . الفروق ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ويؤيد ذلك قوله ﷺ فيما رواه أبو داود وأحمد عن خيفة الرقاشي مرفوعاً: « لا يحل مالُ امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه ». ( انظر : الفتح الكبير ٣ / ٢٥٩ . الفروق ١ / ١٦٢ . مسند أحمد ٥ / ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤)في ز : الشيخ بذكرها هنا .

<sup>(</sup>٥)الروضة ص ٣٠.

<sup>(</sup>٦) مختصر الطوفي ص ٣١ .

<sup>(</sup>٧) إن الاختلاف في اعتبار العلة من خطاب الوضع أم لا يعود إلى اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب، فقال بعض العلماء؛ إنهما بمعنى واحد، وقال آخرون؛ إنهما متغايران، وخصوا العلة بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينهما وبين الحكم، وخصوا السبب بالأمارة غير المؤثرة في الحكم، وقال أكثر العلماء؛ إن السبب أعم من العلة مطلقاً، فكل علة سبب ولا عكس، وأن السبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات، ويشمل العلمة التي يرتبط بها الحكم إن كانت لا يدرك تأثيرها في الحكم بالعقل، ولا تكون من صنع المكلف، كالوقت للصلاة المكتوبة فتسمى سبباً، أما إذاً أدرك العقل تأثير الوصف بالحكم فيسمى علةً، ويسمى سبباً، فالسبب يشمل

( والعلة أصلًا ) أي في الأصلِ ( عَرَضٌ موجِبٌ لخروج البَدَنِ الحيواني عن الاعتدالِ الطبيعي ) (١٠) وذلك لأنَّ العلة في اللغة : هي المرضُ (٢٠) والمرضُ هو هذا العَرَضُ المذكورُ .

والعَرَضُ في اللغةِ : ماظهرَ بعدَ أَنْ لم يكن (٢).

وفي اصطلاح المتكلمين : مالا يقومُ بنفسِه ، كالألوانِ والطعومِ والحركاتِ والأصواتِ .

وهو كذلك عندَ الأطباء؛ لأنَّه عندَهم عبارةً عن حادثٍ ما . إذا قامَ بالبدن أخرجَه عن الاعتدال (٤٠).

وقولنا : « موجب لخروج البدن » : هو إيجاب حسي ، كإيجاب الكسر للانكسار ، والتسويد للاسوداد ، فكذلك الأمراض البدنية موجبة الإضطراب البدن إيجابا محسوساً .

وقولُنا : « البدن الحيواني » : احترازٌ ( عن النباتي والجمادي ، فإنَّ الأعراضَ المخرجةَ لها (٢) عن حال الاعتدال ـ مامِنْ شأنِه الاعتدالُ منها ـ : لا

القسمين . وهو أعم من العلة مطلقاً .

قال المحلي - بعد تعريف السبب - : « تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب . هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد . والزوال لوجوب الظهر . والإسكار لحرمة الخمر » . ( المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥ ) وانظر : المستصفى ١/ ٩٤ . الموافقات ١/ ١٧٩ . المحدود للباجي ص ٧٧ . التوضيح على التنقيح ٣/ ٩١ . ١١٨ . تيسير التحرير ٣/ ١٢٨ . الإحكام . للآمدى ١/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الطوفي ص ٣١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح المنير ٢ / ٦٥٢. الصحاح ٥ / ١٧٧٣. القاموس المحيط ٤ / ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر : الصحاح ٣/ ١٠٨٢ . القاموس المحيط ٢ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : التعريفات للجرجاني ض ١٦٠ . كشاف اصطلاحات الفنون ٤ / ١٠٣٦

<sup>(</sup>٥) في ش ع ؛ احترازاً . ٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

يُسمَّى في الاصطلاح عليلًا.

وقولنا : « عن الاعتدال الطبيعي » : هو إشارة إلى حقيقة المزاج ، وهو الحالُ المتوسطةُ الحاصلةُ عن تفاعل كيفياتِ العناصر بعضها في بعض. فتلك الحالُ هي الاعتدالُ الطبيعي . فإذا انحرفت عن التوسطِ لغلبةِ الحرارة أو غيرها ، كانَ ذلك هو انحرافَ المزاج ، وانحرافُ المزاج هو العلةُ والمرضُ والسَقُمُ .

(ثم استُعيرت) العلةُ (عقلًا) أي من جهةِ العقل (لما أَوْجَبَ حكماً عقلياً)، كالكسر للانكسار، والتسويدِ المُوجبِ، أي المُؤثّرِ للسوادِ ( لذاتِه ''ككسر لانكسار) أي لكونِه كَسْراً أو"تسويداً ، لا '' لأمر خارج من وضعى أو اصطلاحي<sup>(٥)</sup>.

وهكذا العللُ العقليةُ هي مؤثرةٌ لذواتها بهذا العني. كالتحريكِ (١) الموجب للحركة ، و(١) التسكين الموجب للسكون .

(ثُمُّ) استُعبرت العلةُ (شرعاً) أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي (٩): فجُعلت فيه (ل.) معان ثلاثة :

<sup>(</sup>١) في ش ز ؛ المرارة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ر ض

<sup>(</sup>٣) في ع ب : و .

<sup>(</sup>٤)ساقطة من ب

<sup>(</sup>٥) انظر : الروضة ص ٣٠ . مختصر الطوفي ص ٣١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في ش : هذا .

<sup>(</sup>٧) في زع ب ض: كالتحرك.

<sup>(</sup>۸) في زياو .

<sup>(</sup>٩) سيأتي الكلام مفصلا على العلة في بحث القياس. وهو المكان الذي تعرض فيه معظم الاصوليين 

أحدها: (مأوْجَبَ حكماً شرعياً) أي ماوُجِدَ عندَه الحكمُ ( لا محالةً ) أي قطعاً ((). (وهو) المجموعُ ( المركبُ من مُقْتَضِيه ) أي من (أ) مقتضي الحكم (وشَرْطِه ومحلِه وأهلِه (أ) تشبيها بأجزاء العلّمِ العقلية (أ).

وذلك لأنَّ المتكلمين وغيرَهم قالوا ، كل حادِثِ لا بدُّ له من علةٍ ، لكن العلةُ (٥) .

- إما ماذية ، كالفضة للخاتم ، والخشب للسرير .
- أو صورية ، كاستدارة الخاتم . وتربيع السرير .
  - أو فاعلية ، كالصانع والنجار .
- أو غائية ، كالتحلي بالخاتم ، والنوم على السرير .

فهذه أجزاءُ العلةِ العقليةِ<sup>(٦)</sup>، ولما كانَ المجموعُ المركّبُ من أجزاء العلةِ هو العلمّ التامةَ استعملَ الفقهاءُ لفظةَ العلةِ بإزاء الموجبِ للحكم الشرعي، والموجبُ لا محالة : هو مقتضيه وشرطة ومحله وأهله.

مثاله : وجوبُ الصلاة : حكم شرعيّ ، ومقتضيه : أمرُ الشارع بالصلاة ، وشرطُه : أهليةُ المصلي لتوجِهِ الخطاب إليه ، بأنْ يكونَ عاقلًا بالغاً ، ومحله : الصلاة ، [ وأهله : المصلى ](٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الطوفي ص ۳۱. الروضة ص ۳۰. المدخل إلى مذهب أحمد ص ۹٦. أصول السرخسي ۲/ ۳۰۱. السرخسي ۲/ ۳۰۱. (۲) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) مقتضي الحكم : هو المعنى الطالب له . وشرطه : ما يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . ومحله : ماتعلق به . وأهله : هو المخاطب به ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الطوفي ص ٣١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٥)ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٣١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة لاستكمال التقسيم والمعنى . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ ) .

وكذلك حصولُ الملكِ في البيع والنكاح : حكم شرعي . ومقتضيه : كون الحاجة داعية اليهما(١) . وصورته(٢) : الإيجابُ والقبولُ فيهما ، وشرطه : ماذُكِرَ من شروط صحة البيع والنكاح في كتبِ الفقه ، ومحله : هو العين المبيعة والمرأة المعقودُ عليها ، وأهليتُه : كونُ العاقِد صحيحَ العبارة (٢) التصرف .

وقال الشيخُ الموفقُ ، لا فرقَ بين المقتضي والشرطِ والمحلِ والأهلِ ، بل العلهُ المجموعُ ، والأهلُ والمحلُ ، وصفان من أوْصافها (٤) .

وقال الطوفي في « شرحه » : « قلت : الأولى أنْ يُقَالَ : هما ركنان من أركانها ، لأنّه قد ثبت أنّهما جزءانِ من أجزائها ، وركن الشيء هو جزؤه الداخلُ في حقيقتِه » .

وبالجملةِ فهذه الأشياءُ الأربعةُ مجموعُها يُسمى علةُ (٥).

- والمعنى الثاني مما استُعيرت له العلة من التصرفِ العقلي إلى التصرفِ العقلي إلى التصرفِ الشرعي ، وهو التصرفِ الشرعي ، استعارتُها ( لمقتضيه ) أي مقتضي الحكم الشرعي ، وهو المعنى الطالبُ للحكم ، ( وإنْ تَخَلَّفَ ) الحكم عن مقتضيه ( لمانع ) من الحكم ( أو فَواتِ شرطِ ) الحكم ( ...)

مثاله ؛ اليمينُ هي المقتضيةُ لوجوبِ الكفارة ، فتُسمَّى علةُ للحكم ، وإنْ كانَ وجوبُ الكفارة إنّما يتحققُ بوجودِ أمرين ؛ الحَلِفُ الذي هو اليمينُ ، والحِنْثُ فيها ، لكنِ الحِنْثُ شَرْطُ في الوجوبِ ، والحَلِفُ هو السببُ المقتضي

<sup>(</sup>١) في د : إليها ، وفي ش : إليه .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ز

<sup>(</sup>٣) في ش: العبادة .

<sup>(</sup>٤) انظر : روضة الناظر ص ٣٠ . وأضاف ابن قدامة فقال : « أُخذاً من العلة العقلية » .

<sup>(</sup>٥) انظر ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الحدود للباجي ص ٧٢. مختصر الطوفي ص ٣١. الروضة ص ٣٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦. كشف الأسرار ٤/ ١٧١. أصول السرخسي ٢/ ٣٠٢.

له. فقالوا ؛ إنّه علةً . فإذا حَلَف الإنسان على فعلِ شيء أو تركِه . قيل ، قد وُجِدت منه علة وجوبِ الكفارة . وإنْ كانَ الوجوب لا يوجدُ حتى يحنث ، وإنها هو بمجردً الحلِف النقد سببُه (٤).

وكذلك الكلامُ في مجرد ملكِ النصاب ونحوه .

ولهذا لما انعقدت أسبابُ الوجوبِ ( ) بمجرد هذه المقتضياتِ جازَ فعلُ الواجبِ بعد ( ) وجودها ، وقبل وجود شرطِها عندنا ، كالتكفير قبل الحِنْثِ ( ) ، وإخراج الزكاةِ قبلَ الحول ( ) .

وقولُه : « وإنْ تخلّف لمانع " مثل : أنْ يكونَ القاتلُ أباً للمقتول ، فإنّ الإيلادَ مانعٌ من وجوب القصاص ، وكذا النصابُ يُسمَّى علةً لوجوب

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في ش: لمجرد .

<sup>(</sup>٣) في ش زع: الحنث.

<sup>(</sup>٤) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) في ش: الوجود .

<sup>(</sup>٦)في ش ب: بغير .

<sup>(</sup>٧)لحدیث مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال: « والله . إن شاء الله . لا أحلف علی یمین . ثم أرى خیرا منها . إلا كفرت عن یمیني . وأتیت الذي هو خیر » ( انظر : صحیح مسلم ٣ / ١٣٦٨ ) . وقال الحنفیة : لا یجوز التكفیر قبل الحنث . لأن الیمین لیس بسبب للكفارة مغنی . والاداء قبل تحقق السبب لا یجوز . ( انظر : أصول السرخسی ٢ / ٣٠٥ ) .

٨) وهو من قبيل تعجيل الواجب قبل وقت أدائه . كإخراج كفارة الفطر قبل انتهاء رمضان .
 واخراج زكاة المال قبل تمام الحول . وإخراج الكفارة قبل الحنث . وتعجيل الأجرة وغيرها: .
 ( انظر : نهاية السول ١/ ٨٤ . التلويح على التوضيح ٢/ ١٩١ . ٣ / ٩٤ . ١٠٥ . حاشية الجرجاني على ابن الحاجب ١/ ٢٣٤ . أصول السرختي ٢/ ٢٠٥ . الموافقات ١/ ١٨٢ . ١٨٩ . الفروق ١/ ١٩٢ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٩) في ش : المانع .

<sup>(</sup>١٠) في ش ع ب ض ، وجود .

الزكاة ، وإنْ تخلُّفَ وجوبُها لوجود مانع كالدُّين .

وقوله ، « أو فواتِ شرطٍ » مثلُ القتلِ العَمْدِ العُدُوانِ ، فإنَّه يُسمَّى علةً لوجوبِ القصاصِ ، وإنْ تخلَّفَ وجوبُه لفواتِ شرطِه ، وهو المكافأة ، بأنْ يكونَ أألقتولُ عبداً أو كافراً ، والقاتلُ حراً أو مسلماً ، وكذا مِلْكُ النصابِ ، فإنَّ وجوبَ الزكاةِ قد يَتَخَلَّفُ عنه لفواتِ شرطٍ ، وهو خروجُه عن مِلْكِه قبلَ تمام الحَوْلِ .

- (و) المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، استعارتها (للحكمة) أي حكمة الحكم، (وهي<sup>(٢)</sup> المعنى المناسبُ الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر (<sup>(٢)</sup>).

وبيانُ المناسبة ، أنَّ حصولَ المشقةِ على المسافرِ معنى مناسبٌ لتخفيفِ الصلاةِ عنه بالقَصْرِ ، وتخفيفِ مشَقَّةِ الصومِ بإباحةِ الفِطْرِ .

( وكـ ) وجود ( دَيْنِ وَأَبَوَةٍ لَمْنِع ) وجوبٍ ( زكاةٍ وقصاص ِ) ﴿

وبيانُ المناسبةِ ، أن انقهارَ مالكِ النَّصابِ بالدينِ الذي عليه معنى مناسبٌ لا سقاطِ وجوبِ الزكاةِ عنه ، وكونَ الأبِ سَبَباً لوجودِ الابن معنى مناسبٌ لسقوطِ القصاصِ عنه ، لأنَّه لما كانَ سبباً لإيجادهِ لم تَقْتَضِ الحكمةُ أنْ يكونَ الولدُ سبباً لإعدام أبيه وهلاكِه للمخصِ حق الابن (٨)

<sup>(</sup>١) في ش : كان .

<sup>(</sup>٢)في ش : وهو .

<sup>(</sup>٣) انظر ؛ مختصر الطوفي ص ٣١ . الروضة ص ٣٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في ش : وأبوه .

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر الطوفي ص ٣١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في ش ، مانع .

<sup>(</sup>٧) انظر ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>A) الحقيقة أن الابن ليس سبب الإعدام والقصاص، وإنما وجود القتل عمداً عدواناً هو السبب ===

واحتُرز بهذا القيدِ عن أنّه لا يمتنعُ رجمُه إذا زنى بابنته (١). لكون ذلك حقاً لله تعالى دونها.

(و) القسمُ الثاني من أقسام خطاب الوَضْع ( السببُ ) .

وهو (لغة ) أي في استعمالِ أهلِ اللغةِ ، (ماتُوصَلَ به إلى غيره) (٢٠، قال الجوهري ، « السببُ ، الحبلُ ، وكلُ شيء يُتوصلُ به إلى أمر من الأمور ") فقيل ، هذا سبب ، وهذا مسبب عن هذا .

( وشرعاً ) أي ، والسببُ في عرفِ أهلِ الشرع ، ( ما يلزمُ من وجوده الوجودُ ، و ) يلزمُ ( من عدمِه العدمُ لذاته ) (٤) .

فَالْأُولُ : احترازٌ (٥) من الشرطِ ؛ فإنَّه لا يَلْزَمُ من وجوده الوجودُ .

والثاني: احترازُ (٦) من المانع (٧)؛ لأنَّه لا يلزمُ من عدمِه وجود ولا

عدمٌ.

<sup>=</sup> الموجب للقصاص والإعدام، ولعل سبب منع القصاص أن ولي الدم للابن هو الأب وحده، أو مع غيره، وإذا عفا بعض الأولياء سقط القصاص، قال الشوكاني : " وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر . لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، وقيل : إن المراد هنا السبب البعيد، فإن الولد سبب بعيد في القتل إذ لولاه لم يتصور قتله إياه، فله مدخل في القتل، لتوقفه عليه " (إرشاد الفحول ص ٧) وانظر : حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>۱) في زبع : ببنته .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصباح المنير ١ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ١/ ١٤٥ . وكذا في المصباح المنير ١/ ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) انظر في تعريف السبب ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧ . التعريفات للجرجاني ص ١٣١ . شرح تنقيح الفصول ص ٨٠ . جمع الجوامع ١ / ٩٤ . مناهج العقول ١ / ٨٠ . المستصفى ١ / ٩٤ . إرشاد الفحول ص ٦ . التلويح على التوضيح ٣ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥)(٦) في ش: احترازاً .

<sup>(</sup>٧) في ش : مما لو قارن المانع .

والثالث: احتراز "مما لو قارنَ السببُ فقدانَ الشرطِ، أو وجود المانع. كالنّصَابِ قبلَ تمام الحَوْلِ، أو مع وجود الدين، " فإنّه لا "كلزمُ من وجوده الوجودُ، لكن لا لذاتِه، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاءُ الشرطِ ووجودُ المانع "، فالتقييدُ بكون ذلك لذاتِه للاستظها وعلى مالو تَخَلّف وجودُ المسببِ مع وجدانِ السبب "، لفقدِ شَرْط (۱٬۰۰۰ أو [ وجود ] مانع م، كمن به سببُ الإرثِ، ولكنّه قاتلً، أو رقيقً، أو نحوهما، وعلى مالو وُجدَ المسبب " مع فقدانِ السبب "، لكن "لوجود سبب آخرَ، كالردَّةِ المقتضيةِ للقتلِ إذا فُقِدت، ووُجدَ قَتْلُ بُوجبُ القصاصَ، أو زنا مُحْصَن (۱٬۰۰۰، فَتَخَلَّفَ للقتلِ إذا فُقِدت، ووُجدَ قَتْلُ بُوجبُ القصاصَ، أو زنا مُحْصَن (۱٬۰۰۰، فَتَخَلَّفَ الترتيبُ عن السبب لا لذاتِه، بل لمعنى خارج (۱٬۰۰۰).

إذا تقررَ هذا (ف) اعلمَ أنَّ السببَ ( يُوجدُ الحكمُ عندَه ، لا به ) فوهو

<sup>(</sup>١) في ش: احترازا.

<sup>(</sup>۲) في ز : و .

<sup>(</sup>٣) في ز ؛ فلا .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨١ . الفروق ١ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) في ع : لا للاستظهار .

<sup>(</sup>٦) في شع: المسبب.

<sup>(</sup>٧) في ع : شرطه .

<sup>(</sup>٨) في ع : أو ما .

<sup>(</sup>٩) في ش: السبب.

<sup>(</sup>١٠) في ش: المسبب.

<sup>(</sup>۱۱)في ز : بسبب لوجود .

<sup>(</sup>۱۲)في ز ، محض .

<sup>(</sup>۱۳)انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۸۱ ـ ۸۲ .

<sup>(</sup>١٤)أي إن السبب لا يكون سبباً إلا بجعل الشارع له سبباً؛ لأنه وضعه علامةً على الحكم التكليفي. والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم، ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم، وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي علامة وأمارة لظهورها

الذي يُضافُ إليه الحكمُ (١). نحو قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصلاةَ لدُلُوكِ الشَّمسِ ﴾ (١) ﴿ الرانيةُ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائةَ جلدةٍ ﴾ (١) إذْ لله سبحانه وتعالى في دلوكِ الشمس حكمان، أحدُهما: كونُ الدلوكِ سبباً، والآخرُ: وجوبُ الصلاةِ عندَه، وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان، أحدُهما: وجوبُ الرجمِ، والثاني: كونُ الزني (الذي نيط المجمِ، والثاني: كونُ الزني (الذي نيط المجمِ، والثاني) المناسباً (١)

ولا شكَ أنَّ الأسبابَ مُعَرَّفات (^)، إذ المكناتُ مستندةً إلى الله تعالى

ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء . ولهذا عرّف الإمام الغزالي السبب فقال : «هو ما يحصل الشيء عنده لا به » . ويقول الشاطبي : « إن السبب غير فاعل بنفسه . إنما وقع المسبب عنده لا به » . ( انظر : المستصفى ١/ ٩٤ . الموافقات ١/ ١٢٩ . الإحكام للآمدي

۱/ ۱۲۸. إرشاد الفحول ص ٦. حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٥. نهاية السول ١/ ٧٢. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٧. الروضة ص ٢٠. أصول السرخسي ٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>۱) يعْرف السبب بإضافة الحكم إليه . كحد الزنا . فالحد حكم شرعي أضيف إلى الزنا . فعرفنا أن الزنا هو سبب الحد . ومثل صلاة المغرب . فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى المغرب ، فعرفنا أن الغروب هو السبب الذي يوجد عنده الحكم . ( انظر : المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥ . كشف الأسرار ٢/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٨ من الإسراء.

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في ز . وفي ع ب : تنتهي الآية بلفظ فاجلدوا . (٤) الآية ٢ من النور .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز د ب.

<sup>(</sup>V) الزنا ليس موجباً للحد بعينه . بل بجعل الشارع له موجباً . ولذلك يصح تعليله به ( انظر : الروضة ص ٣٠ . المستصفى ١ / ٩٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٧ . نهاية السول ١ / ٧٠ . مناهج العقول ١ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>A) وذلك أن الشارع جعل وجود السبب علامةً على وجود مسببه وهو الحكم . وجعل تخلفه وانتفاءة على متخلف ذلك الحكم . فالشارع ربط وجود الحكم بوجود السبب . وعدمه بعدمه ( انظر : التلويح على التوضيح ٣ / ١٠٢ . إرشاد الفحول ص ٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧ ) . (م) في ع : مسندة .

ابتداءً عندَ أهل الحقر ١٠). وبين المعرّف الذي هو السبب، وبين الحكم الذي نيط به : ارتباط ظاهر . فالإضافة إليه واضحة .

( ويراذ به ) أي بالسبب في عُرْفِ الفقهاء أشياءٌ :

- أحدها: (مايقابلُ المباشرة ، كحفر بئر مع تردية ، فأولٌ سبب ، وثانٍ علة )(٢) ، فإذا حفر إنسانً "بئراً ، ودفع آخرُ إنسانًا فتردًى فيها ، فهَلكَ ، فالأولُ - وهو الحافر - مُتَسَبّب إلى هلاكِه ، والثاني - وهو الدافع - مباشر ، فأطلق الفقهاء السبب على مايقابلُ المباشرة ، فقالوا ، إذا اجتمع المتسبّب والمباشر ؛ غلبت المباشرة ، ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكمُ التسبّب (٤) .

ومن أمثلته أيضاً و ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فَقَدَه و فالضمان على المتلقي بالسيف ولو<sup>(٥)</sup> ألقاه في المتلقي بالسيف ولؤ<sup>(٥)</sup> ألقاه في فالضمان على الملقى ولعدم قبول الحوت الضمان وكذا لو ألقاه في

<sup>(</sup>۱) قال جمهور العلماء؛ الحكم يحصل عند السبب لا به، وأن السبب غير فاعل بنفسه، بل معرف للشيء وعلامة عليه، وقال المعتزلة؛ إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته، بواسطة قوة أودعها الله فيه، وقال بعض العلماء؛ إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتها، بل بجعل الله تعالى، وهو قول الغزالي، وقال الأمدي؛ السبب باعث على الحكم، (انظر؛ المستصفى ١/ ٩٤، ارشاد الفحول ص ٦، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ٧٠٠، مختصر الطوفي ص ٣٠، الروضة ص ٣٠، تقريرات الشربيني ١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر الطوفي ص ٣٠ . الروضة ص ٣٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٧ . المستصفى ١ / ٩٤ . أصول السرخسي ٢ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في ع ب : شخص .

<sup>(</sup>٤) في ش: المتسبب . وانظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٧ .

<sup>. (</sup>ه) في ز · وان

<sup>(</sup>٦) في ز ؛ مايغرق .

زُبْيَةِ ''أسدٍ فقتَلَهُ .

- (و) الشيء الثاني مما يُرادُ بلفظِ السببِ (علّهُ العلة كرمي(٢). هو سبب لقتل ، وعلَّة للإصابةِ التي هي عِلَّة للزهوقِ) أي زهوقِ النفس الذي هو القتلُ(٤)، فالرمي هو(٥)علَّهُ علةِ القتلِ ، وقد سَمَّوْه (٢) سبباً(٧).
- (و) الشيء الثالث مما يُراد بلفظِ السببِ ( العلةُ الشرعيةُ بدونِ شَرْطها ك ) مِلْكِ ( نصاب (^^)بدونِ ) حَوَلانِ ( الحَوْل ) (^).
- (و) الشيء الرابع مما يُرادُ بلفظ السبب العلة الشرعية (كاملة ) وهي المجموع المركب من مُقتضى الحكم، وشرطِه، وانتفاء المانع، ووجود الأهلِ والمحلِ.

سُمِّيَ ذلك سبباً استعارة ؛ لأنَّ الحكم لم يَتَخَلفْ عن ذلك في حالٍ من الأحوالِ ، كالكسر للانكسار .

وأيضاً فإنَّما سُمِّيت العلةُ الشرعيةُ الكاملةُ سبباً؛ لأنَّ عليَّتُها ليست

<sup>(</sup>١) الزُّبِيَةُ: حفرة في موضع عالِ يُصاد فيها الأسد ونحوه، والجمع زُبي، مثل مَدية ومدى. ( المصباح المنبر ١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) في ش: لرمي.

<sup>(</sup>٣) في ش : لزهوق ، وفي ع ب : الزهوق .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الطوفي ص ٣٣ . الروضة ص ٣٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٧ . المنتصفى ١ / ٩٤ . أصول السرخسي ٢ / ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في ع : سمَّاه .

<sup>(</sup>٧) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٨) في ع : لنصاب .

 <sup>(</sup>٩) انظر : مختصر الطوفي ص ٣٠ . الروضة ص ٣٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧ . المستصفى
 ١/ ٩٤ . أصول السرخسي ٢ / ٣٠٥ وما بعدها .

لذاتِها ، بل بنصب الشارع لها أمارةً على الحكم ('' ، بدليلِ وجودها دونه ، كالإسكارِ قبلَ التحريم ، ولو كانَ الإسكارُ علةً للتحريم لذاتِه لم يتخلف عنه في حالٍ ، كالكسر للانكسار في العقلية .

والحالُ أنَّ التحريمَ ووجوبَ الحد موجودان بدون أمالا يُسْكِرُ، فأشبهتْ بذلك السبب، وهو ما يحصلُ الحكمُ عنده لا به، فهو مُعَرِّفٌ للحكم لا موجبٌ له لذاتِه، وإلا لوجبَ قبلَ الشرع.

( وهو ) أي السبب قسمان :

ـ أحدهما: (وقتي ) وهو مالا يستلزم في تعريفه للحكم العثم باعثة الوجوب (كزوال ) الشمس (ل) وجوب اله (ظهر ) فإنّه يُعْرَفُ به وقتُ الوجوب منْ غير أَنْ يَستلزمَ حكمة باعثة على الفعل (٤٠).

- (و) القسمُ الثاني (معنويٌ) وهو ما (يَستلزمُ حكمةً باعثةً) في تعريفهِ للحكمِ الشرعي (كإسكارٍ) فإنَّه أمرٌ معنويٌ جُعِل علةً (لتحريم) كل مسكر(٥)، وكوجود الملكِ، فإنَّه جُعِلَ سبباً لإباحةِ الانتفاع،

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر الطوفي ص ۳۲ . الروضة ص ۳۰ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۷ . المستصفى ١ / ١٤ . أصول السرخسي ٢ / ٢١١ . وفي ع ز ب : الحكم به .

<sup>(</sup>٢) في شع ب: بشرب.

٣) في ع: للحكم الشرعي.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧. الإحكام للأمدي ١/ ١٢٧. شرح العضد على ابن
 الحاجب ٢ / ٧. مناهج العقول ١ / ٦٨. فواتح الرحموت ١ / ٦١. إرشاد الفحول ص ٧.

<sup>(</sup>٥) أضاف ابن بدران توضيحا فقال : " وسميت هذه العلة سبباً فرقاً بينها وبين العلة العقلية . لأن العقلية موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات . فإنه متى وجد الفعل القابل . وانتفى المانع . وجد الانفعال . بخلاف الأسباب . فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسباتها . وأما العلة الشرعية الكاملة فإنها . وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها سببا . مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه . لكن لما كان تأثيرها ليس لذاتها . بل بواسطة نصب الشارع لها ضعفت لذلك عن العلة العقلية فأشبهت السبب الذي حكمه أن

وكالضَّمانِ، فإنَّه جُعِلَ سبباً لمطالبةِ الضامن بالدَّيْن، وكالجناياتِ، فإنَّها جُعلت سبباً لوجوب القصاص أو الدية (١).

قال الآمدي: « السببُ عبارةٌ عن وَصْفِ ظاهرٍ منْضَبِطِ دل الدليلُ الشرعي على كونِه معرفاً "لثبوت حكم" شرعي » ""، طردياً ، كجعُلِ وال الشمس سَبَباً للصلاة ، أو غير طردي ، كالشّدة المُطْرِبَة ، سواء اطرد الحكم معه أو لم يَطرد "، لأنَّ السببَ الشرعي يجوزُ تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص العلة ، إذْ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صُورِ وجودها دونَ بعض ، وهو عدمُ الاطراد .

- (و) القسمُ الثالثُ من أقسام خطاب الوَضْع ( الشَرْطُ ) .

وهو (لغةً) أي في استعمالِ أهلِ اللغةِ: (العلامةُ)؛ لأنّه (أعلامةُ للمشروطِ، ومنه قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ فهل يَنْظُرُون إلا الساعةَ أَنْ تَأْتِيَهم بَغْتَةُ، فقد جاءَ أَشْراطُها ﴾ (٧). أي علاماتُها، قاله الموفقُ وغيرُه (٨).

<sup>=</sup> يحصل عنده لا به . فلذلك سميت سبباً » ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٧ ـ ٦٨ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: فواتح الرحموت ۱/ ۱۱. مناهج العقول ۱/ ۱۸. مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ۲/ ۷. إرشاد الفحول ص ۷. المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۷. الإحكام للامدي ۱/ ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) في الإحكام: لحكم.

<sup>(</sup>٣) الإحكام. له ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) في ع : كأن جعل .

<sup>(°)</sup> يقول الأمدي عن السبب. بعد تعريفه . : « وهو منقسم إلى مالا يستلزم في تعريفه حكمة باعثة عليه . كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة . . . . وإلى ما يستلزم حكمة باعثة على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ (أي قياسا على الخمر ). لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه . فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو (كذا) الاجماع » ( الإحكام ١/ ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش : لأنها .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨ من سورة محمد .

<sup>(</sup>A) انظر: الروضة ص ۳۱. المدخل إلى مذهب احمد ص ۱۸. تفسير الرازي ۲۸ / ۲۰. تفسير - 201 -

"قال في" « المصباح » : « الشَرْط ـ مُخَفَّف ـ من الشَرَط ـ بفتح الراء ـ وهو العلامة ، وجمعه أشراط ، وجمع الشَرْط ـ بالسكون ـ شروط ، ويقال له : شريطة ، وجمعه شرائط » (٢).

(و) الشَرْطُ (شرعاً) أي في عرفِ أهلِ الشرع : (مايَلْزمُ من عَدَمِه العَدَمُ) و(لا) يلزمُ (من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاتِه )(٢).

فَالْأُولُ : احترازٌ من المانع : لأنَّه لا يلزمُ من عَدَمه وجودٌ ولا عدمٌ .

والثاني : احتراز من السبب ومن المانع أيضا ، أمّا من السبب ، فلأنّه يلزمُ من وجوده الوجودُ لذاتِه ، كما سبق (٧) ، وأمّا من المانع ، فلأنّه يلزمُ من وجوده المدمُ .

والثالث :وهو قوله : « لذاتِه » : احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب ، فيلزم الوجود ، أو مقارنة الشرط قيام المانع ، فيلزم العدم ، لكن لا لذاتِه ، وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع (٠).

<sup>=</sup> القرطبي ١٦ / ٢٤٠ . تفسير ابن كثير ٦ / ٣١٧ . أصول السرخسي ٢ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>١) في ش : وفي .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنبر ١/ ٤٧٢ . ٤٧٣ ، وانظر : القاموس المحيط : ٢ / ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تعريف الشرط شرعاً في ( الحدود للباجي ص ٦٠ . التعريفات للجرجاني ص ١٣١ . شرح تنقيح الفصول ص ٨٢ . الإحكام . الآمدي ١ / ١٣٠ . أصول السرخسي ٢ / ٢٠٠ . إرشاد الفحول ص ٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٧ . مختصر الطوفي ص ٣٠ . الروضة ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٤)(٥) في ش: احترازأ .

<sup>(</sup>٦) في ش ، عدم وجوده .

<sup>(</sup>V) صفحة ۳۹٦ .

<sup>(</sup>٨) في ش : احترازاً .

<sup>(</sup>٩) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٨٢ .

إذا عُلم ذلك ؛ فللشرط ثلاثةُ ( إطلاقات ؛

مَ فَالْأُولُ (٢): ما يُذْكَرُ في الأصولِ هنا مقابِلًا للسببِ والمانع، وما يُذْكَرُ في الأصولِ هنا مقابِلًا للسببِ والمانع، وما يُذْكَرُ في أقول المتكلمين: « شَرْطُ العلمِ الحياةُ »، وقولِ الفقهاء: « شرطُ الصلاةِ الطهارةُ »، « شرطُ صحةِ البيعِ التراضي »، ونحوُ ذلك.

- الإطلاقُ الثاني: اللغويُ، والمرادُ به: صبغُ التعليق بر إنْ » ونحوها (الله وهو ما يُذكرُ في أصولِ الفقه من المخصصاتِ للعموم في الفقه من تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفقوا عَلَيْهِن ﴾ وما يُذكرُ في الفقه من قولهم: « لا يصحُ تعليقُ البيع على شَرْطٍ »، ونحو: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، فإنَّ دخولَ الدارِ ليس شرطاً لوقوع الطلاقِ شرعاً، ولا عقلاً، بلْ من الشروطِ التي وَضَعَها أهلُ اللغةِ، وهذا كما قال القراقيُ وغيرُه: يرجعُ (الهلا المنهُ وضعُ المعدمُ العدمُ للتعليق، حتى يلزمَ من وجوده الوجودُ، ومن عدمِه العدمُ لذاته (١٠). ووَهِم منْ فَسَرَه هناك بتفسير الشرطِ المقابلِ للسببِ والمانع كما وقعَ لكثير من الأيوليين.

- الإطلاقُ الثالثُ: جعلُ الشيءُ قيداً في شيء. كشراء الدَّابة.

<sup>(</sup>١)في ش د زع ب ، ثلاث ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ش دع ب ؛ الأول .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٩٧ . أصول السرخسي ٢ / ٣٠٣ . ٢٢٠ . تيسير التحرير ٢ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الاية ٦ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٦) في ز ، ويرجع .

<sup>(</sup>٧) في زع ب ، يوضع .

<sup>(</sup>٨) انظر : أصول السرخسي ٢ / ٣٢٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٩) في زع ب : شيء .

بشرطِ كونها حاملًا، ونحو ذلك، وهذا يَحْتملُ أَنْ يُعادَ إِلَى الأُولِ بسببِ مواضعةِ المتعاقدين، كأنّهما قالا، جعلناه معتبراً في عقدِنا، يُعدَمُ بعدمِه، وإنْ أَلغاهُ الشرعُ، فهل أن يلغو ألعقد، أو يثبتُ الخيارُ؟ محلُ تفصيلِ ذلك كتُب الفقه، ويَحْتملُ أَنْ يُعادَ إِلَى الثاني، كأنّهما قالاً: إِنْ كان كذا فالعقد صحيحٌ، وإلا فلا أن .

إذا عَرَفْتُ ذلك ، فالمقصود هنا ، هو القسم الأول ، ( فإن أخل عدمه ) أي عدم الشرط ( بحكمة السبب ف ) هو ( شرط السبب ) وذلك ( كقدرة على تسليم مبيع ) فإن القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع أ ، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة ، وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع أ، وهي متوقفة على القدرة على التسليم ، فكان عدمه مُخِلًا بحكمة المصلحة التي شُرع لها البيع (٨).

( وإنْ استلزمَ عدمُه ) أي عدمُ الشرطِ ( حكمةُ تقتضي نقيضَ الحكم ) كالطهارة للصلاةِ ( ف ) ذلك ( شَرْطُ الحكم ) فإنَّ عَدَمَ الطهارة حالَ القدرة

<sup>(</sup>١)في ش : فهو .

<sup>(</sup>٢)في ش: يلغى .

<sup>(</sup>٣) انظر أنواع الشروط الفقهية وأثرها على التصرفاتِ ومدى قبول العقود لها وما يتعلق فيها من آراء المذاهب في الكتب الفقهية لكل مذهب في كتاب « البيع » . ( وانظر : نظرية الشروط المقترنة بالعقد . للشيخ زكي الدين شعبان . المدخل الفقهي العام . للأستاذ مصطفى الزرقا ١/ ١٨٠ . وما بعدها . الموافقات ١/ ١٨٠ . أصول الفقه . للخضري ص ٦٩ . الفقه الإسلامي في أسلو به الجديد للدكتور وهبة الزحيلي ١/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ز ؛ عرف ،

ره)ساقطة من ع ب .

<sup>(</sup>٦)في ش ، شرط صحته ، وفي د ، شرط صحة البيع .

<sup>(</sup>٧) في ش : في المبيع . وفي ز ، وهو علة الانتفاع بالمبيع . وفي ع ، وهو حاجة الانتفاع بالمبيع .

<sup>(</sup>٨) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ .

عليها مع الإتيان بالصلاة : يقتضي نقيض حِكمةِ الصلاة ، وهو العقاب . فإنه نقيضُ وصول الثواب(١).

- ( وهو ) أي الشرطُ منحصرٌ في أربعةِ أنواعٍ (٢):
- الأولُ: شرط (عقليّ. كحياةٍ لعلم)؛ لأنّه ' إذا انتفت الحياة انتفى العلمُ، ولا يلزمُ من وجودها وجودُه (٤٠٠).
  - والثاني ( شرعى ، كطهارة لصلاة )(°).
- (و) الثالث (لغوي : كانتِ طالق إنْ قمت . وهذا ) النوغ (كالسببِ ) فإنَّه يلزمُ من وجود القيام وجود الطلاق . ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلَّق عليه (٦) .
- (و) الرابع (عاديًّ ، كغذاء الحيوان) إذ العادةُ الغالبةُ ؛ أنّه يلزمُ من انتفاء الغذاء انتفاءُ الحياةِ ، ومن وجوده وجودها ؛ إذ لا يَتَغذّى إلا الحيِّ (٧) ، فعلى هذا ؛ يكونُ الشرطُ العاديُّ كالشرطِ اللغوي في كونه مُطّرِداً

<sup>(</sup>١) هذا تقسيم للشرط باعتبار المشروط ، أو باعتبار السبب والمسبب ، أو السبب والحكم . ( انظر : الإحكام ، للآمدي ١/ ١٣٠ . فواتح الرحموت ١/ ١٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ . شرح العضد على ابن الحاجب . وحاشية التفتازاني عليه ٢ / ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا تقسيم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط. ( انظر : الموافقات ١ / ١٨٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨. مختصر الطوفي ص ٣٦. الروضة ص ٣٠).

<sup>(</sup>٣) في ش ؛ لأنها .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٥ . مختصر الطوفي ص ٣٢ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ . الروضة ص ٣١ .

 <sup>(</sup>٥) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٨٥. مختصر الطوفي ص ٣٢. المحلي على جمع الجوامع
 ١/ ٩٨. أصول السرخسي ٢/ ٣٢٨. الروضة ص ٣١. وفي ع: للصلاة.

 <sup>(</sup>٦) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ . مختصر الطوفي ص ٣٢ .
 الروضة ص ٣١ . .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ .

مُنْعَكساً (١).

( وما جُعِلَ قيداً في شيء لمعنى ) في ذلك الشيء ( كشرطٍ في عقدٍ ف ) حكمه ( ك ) شرطِ ( شرعى ) (٢٠٠٠ .

(و) الشرط (اللغوي : أغلب استعمالِه في ) أمور (سببية عقلية ) "، نحو : نحو : أذا طلعتِ الشمسُ فالعالَمُ مضيء ، (و) سببية (شرعية ) نحو : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنتِم جُنبًا فَاطُهُرُوا ﴾ "، فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالَم عقلا ، والجنابة سبب لوجوب التطهير شرعاً (٧).

( واستُغمِلَ) الشرطُ اللغويُ ( لغةً ) أي في عرفِ أهلِ اللغةِ : ( في شرطِ لم يبقَ لمسبَبِ شرطُ سواه ) نحو : إنْ تأتني أكْرِمْكَ ، فإنَّ الاتيانَ شرطَ لم يبقَ للإكرامِ سواه ، لأنَّه إذا دَخَلَ<sup>(^)</sup>الشرطُ اللغويُ عليه عُلِمَ أنَّ أسبابَ الإكرام حاصلةً ، لكنْ متوقفةً على حصول الإتيان (^).

- (و) القسمُ الرابعُ من أقسام خطاب الوضع (المانعُ) وهو المانعُ وهو فاعلِ من المنع (الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه اله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه على

وهو ( ما يلزمُ من وجوده العدمُ ، ولا يلزمُ من عدمه وجودٌ ولا عدمُ ) .

<sup>(</sup>١)انظر ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨

<sup>(</sup>٢)وقيل كاللغوى . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤)في ع : كنحو .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ من المائدة.

<sup>(</sup>٦) في ش ز ؛ لوجود .

<sup>(</sup>٧)انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٨) في ش ز : أدخل على . وفي ب : أدخل .

<sup>(</sup>٩)انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ .

<sup>(</sup>۱۰)ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>١١) انظر : المصباح المنير ٢ / ٨٩٧ . القاموس المحيط ٣ / ٨٩ .

فالأول : احتراز (١) من السبب ، لأنّه يلزمُ من وجوده الوجود . والثاني : احتراز (٢) الشرط ، لأنّه يلزمُ من عِدمِه العدم .

"والثالث، وهو قولنا أ؛ (لذاته) ، احتراز أمن مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب الآخر، كالمرتد القاتل لولده، فإنه يُقتل بالردة، وإنْ لم يُقتل قصاصاً، لأن المانع لأحد السبن فقط (٥).

( وهو ) أي المانع ( إمّا لحكم ) وتعريفُه بأنّه « وَضْفٌ وجوديٌ ظِاهرٌ منضبط مستلزمٌ لحكمةٍ تقتضي نقيضَ حكم السبب مع بقاء حكم السبب » ( كأبوّة في قصاص ) مع القتل العمد العدوان ، وهو كونُ الأب سبباً لوجود الولد ، فلا يَحْسُنُ كونُه سبباً لعدمه (١) ، فينتفي الحكم ، "وهو القصاص " ، مع وجود مُقْتَضِيه ، وهو القتلُ (١) .

<sup>(</sup>١)(٢) في ش: احترازاً.

<sup>(</sup>٣)في ع ب ، وقولنا .

<sup>(</sup>٤)في ش : احترازا .

<sup>(°)</sup> انظر في تعريف المانع ( التعريفات للجرجاني ص ٢٠٧ . إرشاد الفحول ص ٧ . جمع الجوامع ١ / ٩٨ . الموافقات ١/ ١٧٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٦ ـ ٦٩ ، مختصر الطوفي ص ٣٣ . الروضة ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ز : أي المنع المدلول عليه بالمانع .

<sup>(</sup>٧)في ش: الحكم.

<sup>(^)</sup> هذه عبارة الأمدي مع تغيير في آخرها: « مع بقاء حكمة السبب » ( الإحكام . له ١ / ١٣٠ ) . وانظر : فواتح الرحموت ١ / ١٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩ . تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٩) انظر : شرح العضد ٢ / ٧ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ٩٨ .

<sup>(</sup>۱۰)ساقطة من ش ز ب.

<sup>(</sup>١١) انظر هامش ، سفحة ١١٥ من هذا الكتاب.

(أو) يكونُ المانعُ (لسببه) أي سببِ الحكم، والمانعُ هنا، « وصفً يخِلُ وجودُه بحكمةِ السبب » (كدين مع مِلْكِ نصابٍ)، ووجهُ ذلك، أن حكمةَ وجوبِ الزكاةِ في النصاب ـ الذي هو السببُ ـ كثرةُ تحملِ المواساةِ منه (١٠). شكراً على نعمةِ ذلك، لكنْ لما كان المدينُ مطالباً "بصرفِ الذي يَملكُه في الدَيْن صارَ كالعدم (١٠).

وسُميً (٥) الأولُ ، مانعَ الحكم ، لأنَّ سببَه مع بقاء حكمتِه لا يُؤثرُ ، والثاني ، مانعَ السبب ، لأنَّ حكمتَه فُقِدت ، مع وجود صورته فقط ، فالمانعُ ينتفي الحكمُ لا نتفائه .

(ونَصْبُ هذه) الأشياء، وهي العلة والسببُ والشرطُ والمانعُ (مفيدةً) أي حالَ إفادتِها (مُقْتضياتِها) والمعنى، أنَّ نصبَها لتفيدَ مااقتضتهُ من الأحكام (حكم شرعيٌ) أي قضاءً من الشارع بذلك (٦)، فجعلُ الزنا سبباً لوجوبِ الحدِ حكم آخرُ، وكذا وجوبُ حدِّ القذفِ مع جعلِ القذفِ سبباً له، ووجوبُ القطع مع نَصْب السرقةِ سبباً له، ووجوبُ القتلِ سبباً ، ونظائرُه وحجوبُ القتلِ سبباً ، ونظائرُه

<sup>(</sup>١)في ز : المنع .

<sup>(</sup>٢)ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش : الدين مطابقاً .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢ / ٧ . الإحكام . للآمدي ١ / ١٣٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩ . تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١ / ٩٧ . فواتح الرحموت ١ / ١١ . مناهج العقول ١ / ٦٩ . حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ٧ . إرشاد الفحول ص ٧ .

<sup>(</sup>ه) في شّ ؛ ومسمى ، وفي ض ؛ سُمّي .

<sup>(</sup>٦) انظر ؛ الإحكام ، الامدي ١/ ١٣٠ ، نهاية السول ١/ ٧٠ ؛ وما بعدها ، مختصر الطوفي ص ٣٢ ، الروضة ص ٣٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩

## فوائد(١):

الأولى : قد يلتبسُ السببُ بالشرَط من حيثُ إنَّ الحكمَ يتوقفُ وجودُه على وجودهما ، وينتفي بانتفائهما ، كالحَدَثِ (٢) ، وإنْ كانَ السببُ يلزمُ من وجوده وجودُه ، بخلاف الشرط ، فإذا شُكَّ في وصفٍ : هل هو سبب أو شرط ؟

نَظرتَ : فإنْ كانت كلُها مناسِبة للحكم ، كالقتل العمد المحضِ العدوانِ ، فالكل سبب .

وَإِنْ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ منها مناسِباً ، كأسبابِ الحدث ، فكل واحدٍ منها مناسِباً ، كأسبابِ الحدث ، فكل واحدٍ مبتّ .

وإنْ ناسبَ البعضَ في ذاته ، والبعضَ في غيره ، فالأولُ : سببَ ، والثاني : شرط ، كالنصابِ والحولِ ، فإنَّ النصابَ يشتملُ على الغنى ونعمةِ المِلْكِ في نفسه ، فهو (٢) السببُ ، والحولُ مُكَمِّلٌ لنعمةِ المِلك بالتمكُنِ من التنميةِ في مدتِه ، فهو شرط ، قاله القرافي (٧).

قال البَرْماوي : « ولكنَّ هذا لا يكونُ إلا في السببِ المعنوي الذي يكونُ علةً ، لا في السببِ الزماني ونحوه ، فالصوابُ أنْ يُقالْ : إنْ كان الوصفُ هو المتوقفُ عليه الشيءُ في تعريفِه أو تأثيره على الخلاف ، فالسببُ ، وإلا فالشرطُ » . ا ه .

<sup>(</sup>١)انظر هذه الفوائد في ( شرح تنقيح الفصول ص ٨٢ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۲)ساقطة من ش ز ب ض.

<sup>(</sup>۳) ساقطة من ز

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup>في ش : منهما .

<sup>(</sup>٥)في ش : فلكل .

<sup>(</sup>٦)فى ز ؛ وهو .

<sup>(</sup>٧)شرح تنقيح الفصول ص ٨٤.

الثانية ؛ الشرط وعدم المانع ، كلاهما يُعتبرُ في تَرَتُّبِ الحكم ، فقد يلتبسان ، حتى إنَّ بعض الفقهاء جعله إياه (۱) ، كما عَدُ الفوراني والغَزالي من شرائط الصلاة ، تركَ المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه ، وتَبِعَهما الرافعيُّ (۱) في « شرح الوجيز (٤) وغيره ، والنووي (١) في « الرَوْضة » (١) ، لكنْ قال في « شرح المهذب » : « الصوابُ أنّها ليست شروطاً ، وإن سُمِّيت بذلك في « شرح المهذب » : « الصوابُ أنّها ليست شروطاً ، وإن سُمِّيت بذلك

<sup>(</sup>١) انظر : الفروق للقرافي ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الشافعي . أبو القاسم . الإمام الكبير . الحافظ للمذهب . وهو شيخ أهل مرو . صنف في الأصول والفروع والخلاف والجدل والملل والنحل . ومن مصنفاته « الإبانة » و « العمد » في الفقه . وقد تتبعه فيهما الجويني . ونال منه كثيراً . توفي سنة ٤٦١ هـ . انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٢/ ٣١٤ . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ١٠٩ . شذرات الذهب ٣/ ٢٠٩ . البداية والنهاية ١٢ / ٩٨ . تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم . القزويني . الرافعي . أبو القاسم . كان متضلعاً من علوم الشريعة تفسيرا وحديثا وأصولا . وكان ورعاً تقياً زاهداً . طاهر الذيل . مراقباً لله . ويعتبر مع النووي من محرري المذهب الشافعي ومحققيه في القرن السابع . له مصنفات . منها « الشرح الكبير » المسمى ب « فتح العزيز في شرح الوجيز » و « الشرح الصغير » و « المحرر » و « شرح مسند الشافعي » و « الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة » و « الإيجاز في أخبار الحجاز » توفي سنة ٦٢٣ هـ . انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨ / ٢٨١ . شذرات الذهب ٥ / ٨٠٠ . تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٦٤ . فوات الوفيات ٢ / ٧ . طبقات المفسرين ١ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤)فتح العزيز . شرح الوجيز ٤ / ١٠٥ . ١١٨ . ١٣٤ .

<sup>(°)</sup>هو يحيى بن شرف بن مري النووي . شيخ الإسلام ، أبو زكريا . أستاذ المتأخرين . قال السبكي : «كان يحيى رحمه الله سيداً حصوراً . وليناً على النفس هصوراً . وزاهداً لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معموراً . له الزهد والقناعة . ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير . لا يصرف ساعة في غير طاعة . هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون حديث وأسماء رجال ولغة وتصوفاً » . له مصنفات فاخرة نفيسة . أهمها ، « رياض الصالحين » و « شرح صحيح مسلم » و « الأذكار » و « الأربعين » في الحديث . و « المجموع شرح الهذب » و « الروضة » و « لغات التنبيه » و « المناسك » و « المنهاج » في الفقه . و « تهذيب الأسماء واللغات » و « طبقات الفقهاء » . توفي سنة ١٧٦ هـ . انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨ / ١٩٥٠ . شذرات الذهب ٥ / ٢٥٠ . الفتح المبين ٢ / ٨ . طبقات الحفاظ ص ١٥٠ . تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ١ / ٢٨٩ . ٢٩٢ . ٢٩٦ .

فمجاز ، وإنما هي مبطلات «١٠).

وقال في « التحقيق » ، غَلِط من عَدُها شروطاً » ا هـ .

والفرقُ بينهما على تقديرِ التغايرِ أنَّ الشرطُ لا بدَّ أنْ يكونَ وَضَفاً وجودياً ، وأما عدمُ المانعُ فعدميًّ ، ويظهرُ أثرُ ذلك في التغايرِ ("، إنْ عُدِمَ المانعُ يُكتفي فيه بالأصلِ ، والشرطُ لا بدُ من تحققه ، فإذا شَكَّ في شيء يرجعُ لهذا الأصل ("، ولذلك عُدَّت الطهارةُ شرطاً ، لأنَّ الشَكَّ فيها مع تيقنِ ضدّها المستصحَبِ يمنعُ انعقادَ الصلاة .

قالوا ، ويلزمُ مَن ادَّعَى اتحادَهما اجتماعُ النقيضين ، فيما إذا شككنا في طريان المانع ، لأنّا حينئذ نَشُكُ في عدمِه ، والفَرْضُ أنَّ عدمَه شرط ، فمنْ حيثُ إنّه شرط لا يوجدُ المشروط ، ومن حيث إنّ الشك في طريان المانع لا أثرَ له ، فيوجدُ المشروط ، وهو تناقضٌ .

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب ۳ / ۵۱۸ .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٤) في ش ز : في هذا .

<sup>(•)</sup> بين القرافي الفرق بينهما فقال: « الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة. وهي أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة. فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما. أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا. أو في المانع رتبنا الحكم » ثم يقول: « فهذه القاعدة مجمع عليها . وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه » ( الفروق ١/ ١١١).

<sup>(</sup>٦) في ع : لأثر

<sup>(</sup>٧) في ب: يتوقف.

<sup>(</sup>٨) في ش: السقوط.

وقال الطوفي في « شرحه » ، « الشرطُ<sup>(۱)</sup> وجزوُه ، وجزءُ العلةِ ، كلّ منها يلزمُ من عدمهِ العدمُ ، ولا يلزمُ من وجوده وجود ولا عدمٌ ، فهي تلتبس<sup>(۲)</sup> ، والفرقُ ، أنَّ مناسبةَ الشرطِ وجزئه ، في غيره ، ومناسبةَ جزء العلةِ ، في نَفْسه »<sup>(3)</sup> .

« مثالُه ، الحَوْلُ ، مناسبتُه في السببِ الذي هو النصابُ لتكملته الغنى الحاصل به التنمية ، وجزءُ العلةِ الذي هو النصابُ مناسبتُه في نفسه ، من حيث إنّه مشتملٌ على بعضِ الغنى ، فالعلةُ وجزؤها مُؤثّران ، والشرطُ مُكمّلٌ لتأثير العلةِ ، ومن ثَمَّ عَرَّفَ بعضُهم الشرطُ بما يتوقفُ عليه تأثيرُ المؤثر » .

قال ، « ومنها ؛ الحكمُ ، كما يتوقف على وجود سببه يتوقفُ على وجود شرطه ، فما الفرق ؟ » (٧) .

« الجوابُ ، بما سبقَ من كونِ السببِ مُؤثّراً مناسِباً في نفسِهِ ، والشرطُ مكمّلٌ مناسبٌ في غيره » .

قال ، « ومنها ، أجزاء العلة يترتبُ ( ما الحكم ، والعلل المتعددة إذا وجدت ( ترتب الحكم ، فما الفرق ؟ » .

« والجوابُ ؛ أنَّ جزء العلةِ إذا انفردَ لا يترتبُ الحكمُ ، بل لابدً من

<sup>(</sup>١) في ش: الجزء .

<sup>(</sup>٢)ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ش : تلبيس .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفروق ١ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) (٦) في ع : مناسبة .

<sup>(</sup>٧) في ع : الفرق بينهما .

<sup>(</sup>٨) في ش ز : ترتب .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

<sup>(</sup>١٠) في ع: أجزاء.

وجود بقية أجزائها، كأوصافِ القتلِ العمدِ العدوان، إذا اجتمعت وَجَبَ القَودُ، ولو انفردَ بعضُها كالقتلِ خطأ، أو عمداً في حدًّ أو قصاص، أو قَتَل العادلُ الباغيُ ، لم يجبِ القودُ ، بخلافِ العِلَلِ المتعددة ، فإنَّ بعضَها إذا انفردَ استقلَ بالحكم ، كمن لَمَسَ ونامَ وبالَ ، وجبَ الوضوءُ بجميعها ، ولكل واحد منها ، نعمُ إذا اجتمعت كانَ حكماً ثابتاً بعللِ (١٠ . كما يأتي "٢٠ . اه.

الرابعة: الموانع الشرعية، منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرُضاع يمنعُ ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه (٢).

ومنها: مايمنعُ ابتداءَه فقط، كالعِدَّةِ تمنعُ ابتداءَ النكاح، ولا تُبطِلُ استمرارَه (٤).

ومنها: مااختُلِفَ فيه، كالإحرام يمنعُ ابتداءَ الصيدِ، فإنْ طرأ عليه، (٥) فهل تجبُ (١) وكالطولِ يمنعُ فهل تجبُ إزالةُ اليدِ عنه (٧) والصحيحُ: أنّها تجبُ ، وكالطولِ يمنعُ

<sup>(</sup>١) انظر ۽ الفروق ١ / ١٠٩ \_ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في ع : كما ذكروه في موضعه .

 <sup>(</sup>٣) مثال طروء الرضاع على النكاح أن يتزوج بنتاً في المهد فترضعها أمه فتصير أخته من الرضاع.
 فتحرم عليه . فيبطل النكاح بينهما . (شرح تنقيح الفصول ص ٨٤ . الفروق ١ / ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) لا يجوز العقد على المعتدة لقوله تعالى ، (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) ( البقرة / ٢٣٥ ) ولكن العدة لا تبطل استمرار النكاح . كما إذا غصبت امرأة متزوجة . أو زنت اختيارا . أو وطئث بشبهة ، فإنها تستبرأ من هذا الماء . ليتبين هل خلق منه ولد فيلحق بالغير . أو يلاعن منه في الزنا . ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء . ( شرح تنقيح الفصول ص ٨٤ . الفروق ١/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۵) في ش ر ب : يجب .

<sup>(</sup>٦) في ش: ابتداء إزالة.

<sup>(</sup>٧)انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٨) انظر : الفروق ١ / ١١٠ .

ابتداءَ نكاح الأمةِ (١)، فإنْ طرأ عليه، فهل يُبطلُه (٢) والصحيحُ ، أنه لا يُبطلُه (٢)، وكوجود الماء يمنعُ ابتداءَ التيمم، فلو طرأ وجودُ الماء عليه في الصلاةِ ، فهل يَبْطُلُ (٤) والصحيحُ ، أنّه يُبْطلُه (٥).

(ومنه) أي ومن خِطابِ الوضع (فساد وصحة)، لأنهما من الأحكام (٢)، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، لا يُفْهَمُ منه اقتضاء ولا تخيير، فكانا من خطاب الوضع، وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم (٧).

وقال جماعةً : معنى الصحةِ : الإباحةُ ، ومعنى البطلانِ : الحرمةُ (^)

وذهب ابنُ الحاجب وجمع إلى أنَّ الصحةَ والبطلانَ أمرَ عقليَ غيرُ مستفادٍ من الشرع ، فلا يكونُ داخلًا في الحكم الشرعي (٩).

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طؤلا أنْ ينكح المحصنات المؤمنات . فمنْ ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) ( النساء / ٢٥ ) . والطؤل : القدرة على تكاليف الزواج .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفروق ١ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥)انظر : الفروق ١ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٦)هذا تقسيم للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل. وعدم اجتماعها فيه ( نهاية السول ١/١٤).

 <sup>(</sup>٧) هناك أقوال أخرى في اعتبار الفساد والصحة من خطاب الوضع أو التكليف أو غير ذلك ( انظر ،
 فواتح الرحموت ١/ ١٣١ وما بعدها . حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في ش : الحرمان .

<sup>(</sup>٩) لأن الفعل إما أن يكون مسقطا للقضاء أو موافقاً لأمر الشارع فيكون صحيحا بحكم العقل . وإما أن لا يسقط القضاء أو لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل . ( انظر ، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢ / ٧ . فواتح الرحموت ١ / ٥٥ . ١٢٠ . ١٣٠ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٧ ) .

( وهي ) أي الصحة ( في عبادة : سقوط القضاء ) أي قضاء العبادة ( بالفعل ) أي بفعلها (''، بمعنى أنْ لا يَحتاجَ إلى فعلِها ثانياً (''، وهذا عند الفقهاء ('').

وعند المتكلمين ، موافقة الأمر<sup>(1)</sup> ، وإن لم يَسْقطِ القضاءُ (0) فصلاةً من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين ، فاسدة على قولِ الفقهاء (٦) ، فالمتكلمون نظروا لظن المكلف ، والفقهاء لما في نفس الأمر (٧) .

<sup>(</sup>١) في ش ز : بعملها .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالقضاء هنا فعل العبادة ثانياً في الوقت . وهو الإعادة اصطلاحا . وليس القضاء بالمعنى الاصطلاحي الأصولي السابق . وهو فعل العبادة خارج الوقت . ولذلك فسر المصنف سقوط القضاء « بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانياً » . ( انظر : حاشية البناني ١ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) مراد المصنف بالفقهاء هنا طريقة الحنفية ومن سار على نهجهم في كتابة علم الأصول. ويقابلها طريقة المتكلمين التي سار عليها معظم علماء الأصول من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة.

وانظر معنى الصحة في العبادة في ( الإحكام للآمدي ١ / ١٣٠ . نهاية السول ١ / ٧٥ . شرح تنقيح الفصوك ص ٧٦ . المستصفى ١ / ٩٤ . فواتح الرحموت ١ / ١٣٢ . تيسير التحرير ٢ / ٢٣٥ . الموافقات ١ / ١٩٧ . الروضة ص ٢١ . مختصر الطوفي ص ٣٣ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩ . إرشاد الفحول ص ١٠٥ . شرح الورقات ص ٣٠ . حاشية البناني ١ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤)أي أن يوافق فعل المكلف أمر الشارع، والمراد بالموافقة أعم من أن تكون بحبب الواقع أو بحسب الظن، بشرط عدم ظهور فساده، لأنا أمرنا باتباع الظن مالم يظهر فساده، والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية، ( انظر: فواتح الرحموت ١٢١/).

<sup>(°)</sup> انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠. حاشية البناني ١/ ٩٩. نهاية السول ١/ ٧٥. المستصفى ١/ ١٤٠ شرح تنقيح الفصول ص ٧٦. تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥. الروضة ص ٣١. مختصر الطوفي ص ٣٣. إرشاد الفحول ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصفى ١/ ٩٤. الإحكام للأمدي ١/ ١٣٠. المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٠. نهاية السول ١/ ٧٥. تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥. حاشية البناني ١/ ٩٩. شرح تنقيح الفصول ص ٧٦. الروضة ص ١٣٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩. الروضة ص ١٣٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩. ولا) يرى جلال الدين المحلي الجمع بين القولين باعتبار أخر. وهو أن النظر في العبادة بحسب على ١٩٠٠.

لكن قال البرماوي : « اللائقُ بقواعدِ الفريقين العكسُ » .

وقال ابنُ دقيق العيد (١): « هذا البناءُ فيه نظرٌ ؛ لأنَ (آمن قال ٢) ، موافقةُ الأمر ، إنْ أرادَ الأمرَ الأصلي ؛ فلم تسقط (١) ، أو الأمرَ بالعملِ بالظن ؛ فقد تبينَ فسادُ الظن (٤) . فيلزمُ أنْ لا تكونَ صحيحةً من حيثُ عدمُ موافقةِ الأمر الأصلي ، ولا (١) الأمر بالعمل بالظن » (١)

قال في « شرح التحرير » ، وما قالَه ظاهر (١) ، قالَ ، والقضاء واجب على قول الفقهاء وقولِ المتكلمين عندَ الأكثر (١) ، وقطعُوا به ، وهو الصحيح ،

<sup>=</sup> اعتقاد الفاعل . وأن لزوم القضاء لا ينافي ذلك . وأن النظر في المعاملات بحسب الواقع ونفس الأمر . ( انظر ، شرح الورقات ص ٣٠ ) .

<sup>(</sup>۱)هو محمد بن علي بن وهب. تقي الدين. القشيري. أبو الفتح. المنفلوطي المصري المالكي . ثم الشافعي. اشتهر بالتقوى حتى سمي بتقي الدين. وكان عالما زاهدا ورعا عارفا بالمذهب المالكي والمذهب الشافعي. متقنا لأصول الدين وأصول الفقه والنحو واللغة. له تصانيف كثيرة منها به الالمام » في أحاديث الأحكام. وشرخه « الإمام » و « مقدمة المطرزي » في أصول الفقه. وشرح بعض « مختصر ابن الحاجب » . و « شرح العمدة » و « الاقتراح في علوم الحديث » و « الأربعين التساعية » . ولي قضاء الديار المصرية . وتوفي سنة ٧٠٢ هـ انظر ترجمته في ( شذرات الذهب ٢ / ٥٠ . الدرر الكامنة ٤ / ٢٠٠ . طبقات الشافعية الكبرى المسكي الحاضة ٥ / ٢٠٠ . الديباج المذهب ٢ / ٢٠٠ . الفتح المبين ٢ / ٢٠٠ . طبقات الحفاظ ص ٢٠٠ . حسن المحاضرة ١ / ٢٠٠ . شجرة النور ص ١٨٥ . تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٨١ )

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) في ع ؛ يسقط .

<sup>(</sup>٤) في ز ، النظر .

ره)ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>٦) يقول الأنصاري في فواتح الرحموت (١/ ١٢١) : « فموافقة الأمر . وسقوط القضاء متلازمان عند .
 التحقيق . ثم ناقش أدلة المتكلمين في ذلك .

<sup>(</sup>٧)في ع : الظاهر .

<sup>(</sup>A) خلافا للقاضى عبد الجبار وأتباعه . ( انظر : إرشاد الفحول ص ١٠٥ ) .

ويكون الخلافُ بين الفريقين لَفْظياً (١٠) ه. .

(و) الصحة (في معاملة ، ترتب أحكامها) أي أحكام المعاملة (المقصودة بها) أي بالمعاملة ، (عليها) وذلك لأن العقد لم يُوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع ، وملك البضع في النكاح ، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح ، وحصول مقصوده ، هو تَرَتُبُ حكمِه عليه ، لأن العقد مؤثر لحكمِه ، ومُوجِبُ له (١)

قال الآمديُّ : « ولا بأسَ بتفسير الصحةِ في العباداتِ بهذا »(٥).

قال الطوفيُّ: « لأنَّ مقصودَ العبادةِ رَسُمُ التعبدِ، وبراءَةُ ذمةِ العبدِ منها، فإذا أفادتْ ذلك كانَ هو معنى قولنا ؛ إنَّها كافيةً في سقوطِ القضاء، فتكونُ صحيحةً » (٧).

<sup>(</sup>۱) قال علماء الأصول: والقضاء واجب على القولين. ومن هنا نرى أن الخلاف بينهما لفظي لا حقيقي. لأن الصحة على قول المتكلمين في موافقة الأمر المتوجه على المكلف في الحال. وأن القضاء يجب بأمر جديد. كما أن الصلاة على قول الفقهاء غير مُجزئة. فليست صحيحة. ويجب قضاؤها. ولذلك قال القرافي: « فاتفقوا على أنه لا يجب القضاء إذا لم يطلع على الحدث. وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع » (شرح تنقيح الفصول ص ۷۷) وانظر: المستصفى ١/ ٩٥. نهاية السول ١/ ٧٥. شرح الورقات ص ٣٠. تيسير التحرير ١/ ٢٣٥. المذخل إلى مذهب أحمد ص ١٩. مختصر الطوفي ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ١/ ٩٤. فواتح الرحموت ١/ ١٣٢. شرح تنقيح الفصول ص ٧٦. الموافقات ١/ ١٩٤. شرح الورقات ص ٣٠. الإحكام. الآمدي ١/ ١٣١. حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٠. شرح العقول ١/ ٧٣. التعريفات للجرجاني ص ١٣٧، الروضة ص ٣١. مختصر الطوفي ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في ز : أن .

 <sup>(</sup>٤) انظر: المحلي على جمع الجوامع ١٠١٠، نهاية السول ١٧٤١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.
 (٥) عبارة الآمدي: « ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج » ( الإحكام. له ١/ ١٣١).
 (٦) في ش: وسم.

<sup>(</sup>V) قالَ الطوفي في مختصره : « الصحة في العبادات وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء » ( مختصر على الطوفي في مختصر على الصحة الصحة الصحة المختصر على الطوفي في مختصر الصحة الصحة الصحة الصحة الطوفي في مختصر الطوفي في مختصر الصحة الصحة الطوفي في الصحة في الصحة الطوفي في الطوفي في الصحة في الصحة

(ويجمعُهما) أي ويجمعُ العبادةَ والمعاملةَ في حدَّ صحتِهما قولُه : (تَرَتُبُ أَثْرٍ مطلوبٍ من فِعْلِ عليه) أي على ذلك الفعلِ(١٠). فالفقهاءُ فسروا الأثرَ المطلوبَ بإسقاطِ القضاء ، والمتكلمون بموافقةِ الشرع .

( فبصحةِ عقدٍ يترتبُ أثرُه ) من التمكن من التصرفِ فيما هو له ... كالبيع إذا صع العقد ترتبَ أثرُه من مِلْكِ ، وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك ، وكذا إذا صع عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود ، ترتب عليها أثرُها مما أباحه الشرع له به ، فينشأ ذلك عن العقد .

وترتبُ العتق على الكتابة الفاسدة لوجود الصفة ، وترتبُ صحة التصرفِ في الوكالة والمضاربة الفاسدة لوجود الإذنِ في التصرفِ ، لا من جهة العقد في الثلاثِ .

( و ) بصحة ( عبادة ) يترتب ( إجزاؤها ، وهو ) أي إجزاؤها ( كفايتُها في إسقاطِ التعبُدِ ( ° ) .

(ويختصُ) الإجزاءُ (بها) أي بالعبادةِ ، سواءً كانت واجبةً أو مستحدةً (٦).

<sup>=</sup> الطوفي ص ٣٣). وانظر: إرشاد الفحول ص ١٠٥. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩.

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام . للآمدي ١/ ١٣١ . حاشية البناني ١/ ٩٩ ، تيسير التحرير ٣ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢)في ض ، أي من .

<sup>(</sup>٣) انظر : الموافقات ١/ ١٩٧ : المحلمي على جمع الجوامع ١ / ١٠١ . الإحكام . للآمدي ١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٤)ساقطة من ز

<sup>(°)</sup> انظر : الإحكام . الآمدي ١/ ١٣١ ، للحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣ ، تيسير التحرير ٢ / ٣٣٨ . نهاية السول ١/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) ذهب القرافي وغيره إلى أن الإجزاء وصف للعبادة الواجبة فقط، وأن النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء كالعقود، وقال الجمهور إن الإجزاء يشمل العبادة الواجبة وللستحبة. ( انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٧٨. للحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣ وما

وتفسيرُ إجزائِها بكفايتها في إسقاطِ التعبدِ يُنْقلُ عن المتكلمين<sup>(١)</sup>. قال في « شرح التحرير » : وهو أظهرُ .

وقيل: الإجزاء هو الكفاية في إسقاطِ القضاء. ويُنْقلُ عن الفقهاء (٢). فعلى القول الأول: فعلُ المأمورِ به بشروطه يستلزمُ الإجزاءَ بلا (٢)خلافٍ. وعلى الثاني: يستلزمُه عند الأكثر.

قال ابنُ مفلح : « وإلا لكانَ الأمرُ بعدَ الامتثال متتضياً أَمَّا لمَا فُعِل ، وهو تحصيلُ الحاصلِ ، وإمَّا لغيره ، فالمجموعُ مأمورٌ به ، فلم يَفْعَلْ إلا بعضَه ، والفرضُ خلافُه »(٥).

( وكصحة قبول ونفيه ، كنفي إجزاء ) يعني أنَّ القبولَ مثلُ الصحة ، فلا يُفارقُها في إثباتٍ ولا نفي ، فإذا وُجِدَ أحدُهما وُجِدَ الآخرُ ، وإذا انتفى أحدُهما انتفى الآخرُ ، وهذا (١٦) المقدمُ في « التحرير » والذي رجَّحه ابنُ عقيل

بعدها . نهاية السول ١ / ٧٧ . تيسير التحرير ٢ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات ١/ ١٩٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣، نهاية السول ١/ ١٩٩، إرشاد الفحول ص ١٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧٧. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧١).

<sup>(</sup>٢) الإجزاء في العبادة بمعنى الصحة . والفرق بينهما أن الصحة وصف للعبادة والعقود . أما الإجزاء فهو وصف للعبادة فقط فالصحة أعم من الإجزاء مطلقاً . وقيل : الإجزاء يشمل العبادة وغيرها . فعلى هذا فهما متساويان ( انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٧٧ ـ ٧٨ . نهاية السول ١ / ٧٧ وما بعدها . شرح الورقات ص ٣٠ . الإحكام . الآمدي ١ / ١٣١ . تيسير التحرير ٢ / ٣٣٥ . المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٠٠ . مناهج العقول ١ / ٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش : ولا .

<sup>(</sup>٤)في ع : يكون مقتضيأ .

<sup>(</sup>٥) انظر أدلة الجمهور على سقوط القضاء بمجرد الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وأدلة المخالفين ومناقشتها في ( إرشاد الفحول ص ١٠٥ . تيسير التجرير ٢ / ٢٣٨ . شهاية السول ١ / ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦)فِي ش : وهو .

في « الواضح » .

وقيل: إنَّ القبولَ أخصُ من الصحة، إذ كلُ مقبولٍ صحيحٌ ولا عكس، واستُدِلَ لذلك بقول النبي عَيَّاتٍ : « منْ أتى عَرَّافاً لم تُقْبَلْ له صلاةً أربعين صباحاً " و " إذا أبِقَ العبدُ لم تُقْبل له صلاةً حتى يرجعَ إلى مواليه " و " و إذا أبق الخمرَ لم تُقْبل له صلاةً أربعين صباحاً " و ونحو مواليه " و في من شَربَ الخمرَ لم تُقْبل له صلاةً أربعين صباحاً " ونحو ذلك ، فيكون القبولُ هو الذي يحصُلُ به الثوابُ ، والصحةُ قد توجدُ في الفعلِ ولا ثوابَ فيه (١)

## لكنْ قد أتى نفيُ القَبولِ في الشرع تارة بمعنى نفي الصحةِ ، كما في

<sup>(</sup>١)ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد، وهو حديث صحيح، وقد خَصُ العدد بالأربعين، على عادة العرب، للتكثير، وخَصُ الليلة لأنَّ من عادة العرب ابتداء الحساب بالليالي، وخص الصلاة لكونها عماد الدين، ومعنى عدم القبول عدم الثواب لا استحقاق العقاب، فالصلاة المقبولة يستحق فاعلها الثواب، والصلاة غير المقبولة لا يستحق الثواب ولا العقاب، كما قال النووي، وقيل؛ إن عدم القبول يحبط تضعيف الأجر مع براءة الذمة من المطالبة، (انظر، صحيح مسلم المحديد القبول، فيض القدير ٦ / ٢٠، مسند أحمد ٤ / ٢٨).

 <sup>(</sup>٣)حديث صحيح رواه مسلم عن جرير ، والمعنى أن لا يثاب عليها مع صحتها لعدم التلازم بين القبول والصحة . فالصلاة غير مقبولة لا قترانها بمعصية ، وصحيحة لوجود شروطها وأركانها .
 ( انظر ، صحيح مسلم ١ / ٨٣ . فيض القدير ١ / ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من شع ب ض.

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورواه أحمد وزاد: فإن مات مات كافراً. ( انظر: تحفة الأحوذي ٥ / ٦٠١ . سنن النسائي ٨ / ٢٨١ . سنن ابن ماجه ٢ / ١١٢١ . الترغيب والترهيب ٣ / ٢٦٤ . فيض القدير ٢ / ١٠٨ . مسند أحمد ٢ / ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المسودة ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) سَاقطة من ز .

حديث ''؛ « لا يَقْبَلُ الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدَقَةً مَن غُلُول »''، و « لا تُقبلُ صلاةً أحدِكم إذا أَحْدَثَ « لا تُقبلُ صلاةً أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتى يتوضأ »''، ونحو قوله تعالى : ﴿ فلنْ يُقْبَلَ مِنْ أحدِهم مل الأرض ذَهَباً ، ولو افتَدَى به ﴾ '''؛

وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة ، كما في الأحاديث السابقة في الآبق ، وشارب الخمر ، ومَنْ أتى عَرَّافاً .

وقد حكى القولين في « الواضح » ، ورجَّحَ أنَّ الصحيحَ لا يكونُ إلا

<sup>(</sup>١) في ش: الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وا حمد والدارمي ، وغنون به البخاري . والطهور ـ بضم الطاء ـ المراد به المصدر أي التطهير ، والمراد هنا ماهو أعم من الوضوء والفسل ، قال المناوي ، والقبول هنا يرادف الصحة ، وهو الإجزاء . . . ، وعدم القبول عدم الصحة ، والفلول ، ما يؤخذ من جهة الخيانة في الفنيمة أو الفصب أو السرقة ، والمعنى أن الله تعالى لا يقبل صدقة من مال غلول . ( انظر ، صحيح مسلم ١/ ٢٠٤ ، سنن أبي داود ١/ ٤٧ ، سنن ابن النسائي ١/ ٧٠ ، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٣٢ ، صحيح البخاري ١/ ٢٨ ، سنن ابن ماجه ١/ ١٠٠ ، سنن الدارمي ١/ ١٧٠ ، فيض القدير ٦/ ١٥ ، مسند أحمد ٢/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة مرفوعاً. والمقصود بالحائض المرأة التي بلغت سنَّ الحيض. والخمار ماتستر به الرأس. وخصَّ الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث. لا للاحتراز. فالصبية المهيزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. ( انظر: تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٢/ ٣٧٧، سنن أبي داود ١/ ٢٤٤. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٥٠. فيض القدير ٦/ ١٥٥. مسند أحمد ٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً. والقبول هنا يرادف الصحه أيضاً. ولما كان الإتيان بشروط الصلاة مظنة الإجزاء، وأن القبول ثمرته، عبر عن الصحة بالقبول مجازاً. ( انظر : صحيح البخاري ١/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٤٠٧، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ١/ ١٠٠، فيض القدير ٦/ ٤٥٦. مسند أحمد ٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) الآية ٩١ من أل عمران.

مقبولًا . ولا يكونُ مردوداً . إلا ('وهو باطلٌ ('')

قال ابن العراقي : ظهرَ لي الأحاديث التي نُفي فيها القَبُولُ ولم تنتفِ معه الصحة - كصلاةِ شاربِ الخمرِ ونحوه - أنّا ننظرُ فيما نُفي ، فإنْ قارنَتْ ذلك الفعلَ معصية - كحديثِ شاربِ الخمرِ ونحوه - انتفى القبولُ ، أي الثوابُ ، لأنّ إثم المعصية أحبطه ، وإنْ لم تقارنُه معصية . كحديثِ : « لا صلاة إلا بطهور » ونحوه ، فانتفاء القبولِ سببه انتفاء الشرط ، وهو الطهارة ونحوها ، ويلزمُ من عدم الشرطِ عدمُ المشروطِ . ا ه .

( و ) الصحةُ ـ باعتبار إطلاقاتها ـ ثلاثُ :

- ( شرعية ، كما هنا ) وتُرسَمُ به «ماأذِنَ الشارعُ في جواز الإقدام على الفعلِ المتصفِ بها » ، وهو يشملُ الأحكامَ الشرعيةَ إلا التحريمَ ، فإنّه لا إذنَ فيه ، والأربعة الباقية : فيه الله الإذن اتفاقاً في جواز الإقدام على الفعلِ المتصف بها ٧٠ .

م (و) الثانية: (عقلية، كإمكانِ الشيء وُجُوداً وعَدَماهُ) يعني بأنْ يُتَعَقَّلُ (٨) وجودُ المكنِ وعدمُ المُعْتَنعِ

- (و) الثالثة : (عادية ، كمشي ونحوه ) كجلوس واضطجاع ، وقد اتفقَ الناسُ على أنَّه ليس في الشريعةِ منهيّ عنه ، ولا مأمورٌ به ، ولا مشروعٌ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) انظر ، المسودة ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) في زع ض ، وقال .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٨) في ش ، يتعلق .

على الإطلاقِ، إلا وفيه الصحةُ العاديةُ، ولذلك حَصَلَ الاتفاقُ ()على أنَّ اللغةَ لم يقع فيها طلبُ وجود، ولا عدم، إلا فيما يصحُّ عادةً، وإنْ جَوَّزْنا تكليفَ مالا يُطاق.

( وبطلان وفساد مترادفان ، يقابلانِ الصحة (٢) الشرعية ) سواءً كان ذلك في العباداتِ ، أو في المعاملات (٢).

فهما في العباداتِ (أنه)؛ عبارةً عن عَدَم تَرَتُبِ الأثر عليها ، أو عدم سقوطِ القضاء ، أو عدم موافقةِ الأمرِ ، وفي المعاملاتِ ؛ عبارةً عن عَدَم ترتبِ الأثرِ عليها (٧)!

وفرَّقُ الإمامُ أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفسادِ (^).

<sup>(</sup>١) في ع ، اتفاق الناس.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز.

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٣١ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥ ، نهاية السول ١/ ٧٤ . شرح العضد ٢/ ٧٠ ، الموافقات ١/ ١٩٨ ، المسودة ص ٨٠ ، المستصفى ١/ ٩٥ ، الروضة ص ٣١ . مختصر الطوفي ص ٣٣ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩ . التمهيد ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) في زضع: العبادة.

<sup>(</sup>٥) في ب : و .

<sup>(</sup>٦) في ع : أعدم .

<sup>(</sup>٧) انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ٧٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، شرح الورقات ص ٢١، الستصفى ١/ ٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧، التمريفات للجرجاني ص ٤٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩.

<sup>(^)</sup> يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات. ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات. فقال أبو حنيفة ، الفاسد ، هو ماكان مشروعاً بأصله دون وصفه ، ويفيد الملك عند اتصال القبض به ، والباطل مالم يشرع بأصله ولا بوصفه . ( انظر ، التعريفات للجرجاني ص ١٠٠٠ . شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧ . تيسير التحرير ٢ / ٢٣٦ . شرح تنقيح الفصول ص ١٠٠ . المحلي على جمع للجوامع ١ / ١٠٠ . نهاية السول ١ / ٧٠ . التمهيد ص ٨ . المسودة ص ٨٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٠ . الإحكام . الآمدى ١ / ١٣٠ . الفروق ٢ / ٨٢ ) .

وفرَّقَ أصحابُنا وأصحابُ الشافعي بين الباطلِ والفاسدِ في الفقه في حسائلَ كِثِيرة (١).

قال في «شرح التحرير»، قلتُ ؛ غالبُ المسائلِ التي حكموا عليها بالفسادِ إذا كانت مُخْتَلَفاً فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلانِ إذا كانت مُجْمَعاً عليها، أو الخلافُ فيها شاذً، ثُمَّ وجدتُ بعضَ أصحابنا قال ؛ الفاسدُ من النكاح ما يَسوغُ فيه الاجتهادُ ، والباطلُ ماكانَ مجمعاً على بطلانه (٢).

## ( فوائد ) :

( النفوذُ (٣)؛ تصرف لا يَقْدِرُ فاعلُه على رَفْعه ) كالعقود اللازمةِ من البيع والإجارة والوقفِ والنكاح ونحوها (٤)، إذا اجتمعت شروطُها، وانتفت موانعُها (٥)، وكذلك العتقُ والطلاقُ والفسخُ ونحوُها.

وقيل: إنَّه مرادفٌ للصحة(٦).

<sup>(</sup>١) إنَّ التفريق بين الفاسد والباطل عند الجمهور بسبب الدليل، وليس كما يقول الحنفية : « إن الباطل ما لم يشرع بالكلية . والفاسد ماشرع أصله . وامتنع لاشتماله على وصف محرم » . ولذلك قال الجمهور : المنهي عنه فاسد وباطل . سواء كان النهي لعينه أو لوصفه .

ومن المسائل التي فرق فيها الجمهور بين الفاسد والباطل الحج والنكاح والوكالة والخلع والإجارة . . . . ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١١١ وما بعدها . التمهيد ص ٨٠ شرح الورقات ص ٣٠ . نهاية السول ١/ ٤٤ . الفروق ٣ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) في د : العقود .

<sup>(</sup>٤) ومناسبة هذه الفائدة أن الإجزاء يختص بالعبادة عند الأكثر . والنفوذ يختص بالعقود . عند الأكثر . ( انظر : شرح الورقات ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح الورقات ص ٣١ .

قال ابنُ الفِرْكَأَح (١)، « نفوذُ العقدِ ، أصله من نفوذ السَهْم ، وهو بُلُوغُ المقصود من الرمي ، وكذلك العقدُ إذا أفادَ المقصودَ المطلوبَ منه ، سُمّي بذلك نفوذاً ، فإذا تَرَتَّب على العقدِ ما يُقْصدُ منه ، مثل ، البيع إذا أفادَ الملكَ ونحوه ، قيل له ، صحيح ويُعتدُ به ، فالاعتدادُ بالعقدِ هو المرادُ بوصفه بكونه (٢) نافذاً » .

وقال في « متن الوَرَقات » ، والصحيح ، ما يتعلقُ به النفوذُ (٢٠). ( والعزيمةُ لغةً ، القصدُ المُؤكَّدُ ) .

قال في « القاموس » ؛ « عَزَمَ على الأمر يَعْزِمُ عزماً ( عُنَ و يُضمُ له ومَعْزَماً وعُزمانا ( عن بالضم له وعزيماً وعزيماً ، وعَزَمه واعتزمه ( عن بالضم له وعزيماً وعزيماً ، وعَزَمَ الأمر نفسه عُزمَ عليه ، وعلى فِعْلَه ، وقطعَ عليه ، أو ( ) جد في الأمر ، وعَزَمَ الأمر نفسه عُزمَ عليه ، وعلى

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ، الشيخ برهان الدين بن الفركاح ، الفراري ، العلامة فقيه الشام ، شيخ الشافعية في زمانه ، قال ابن السبكي ، « وكان ملازمة للشغل بالعلم والإفادة والتعليق سديد السيرة ، كثير الورع ، مُجمعاً على تقدمه في الفقه ومشاركته في الأصول والنحو والحديث » أخذ الكثير عن والده ، وخلفه في تدريس الطلبة والإفتاء ، وعرض عليه القضاء فامتنع ، وتولى الخطابة بعد موت عمه ، له مصنفات كثيرة ، منها : « التعليقة » على التنبيه للشيرازي في عشر مجلدات ، و « تعليقة على مختصر ابن الحاجب » في الأصول ، وعلق على « المنهاج » توفي بدمشق سنة ٧٢٩ هـ . ( انظر ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩ / ٢١٢ . الدرر الكامنة ١/ ٢٠٠ ، شذرات الذهب ٦ / ٨٨ ، المنهل الصافي ١/ ٨٠ ، طبقات الشافعية . للإسنوي ٢ / ٢٠٠ ، مرآة الجنان ٤ / ٢٧٠ . الفتح المبين ٢ / ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش ز ، وبكونه .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الورقات ص ٣١ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في القاموس وع. وفي ش ز ب ض. عزمة. وهي صواب لغة. كما جاء في ( لسان العرب ١٢ / ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>ه) في ش ز ب : وعزما .

<sup>(</sup>٦) في ش ض ، وعزمة وأعزمه .

<sup>(</sup>٧) كذا في القاموس. وفي ش ز ض ع ب . و .

الرجل، أقسم، والراقي قرأ العزائم، أي الرُقى، وهي آيات من القرآنِ تُقرأ على ذوي الآفاتِ رَجاءَ البُرْء، وأولو العَزْم من الرسل، الذين عَزَموا على أمر الله فيما عَهدَ إليهم، وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين "(").

(و) العزيمة (شرعاً) أي في عرفِ أهلِ الشرع ، (حكم ثابت بدليل شرعي خاله عن مُعَارِض راجع ) .

( فَشَمَلُ ) الأحكامَ ( الخمسةَ ) ، لأنَّ كل واحد منها حكم ثابتَ بدليلٍ شرعي، فيكونُ في الحرام والمكروه على معنى الترك ، فيعودُ المعنى في تركِ الحرام إلى الوجوبِ(٢٠).

وقوله ، « بدليل شرعي » ، احتراز عن الثابتِ بدليلٍ عقلي ، فإنَّ ذلك لا يُستعملُ فيه العزيمةُ والرخصةُ .

<sup>(</sup>١) كذا في القاموس. وفي ش، وفي . وفي ز ض ع ب، في .

<sup>(</sup>٢) في ض، إذ.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٤ / ١٥١ . وانظر ، المصباح المنير ٣ / ٦٣٦ . لسأن العرب ١٢ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز.

ره) في ض ، فتشمل .

<sup>(</sup>٦) قال الطوفي ، « إن العزيمة تشمل الواجب والحرام والمكروه » . وقال الآمدي وابن قدامة ، إن العزيمة تختص بالواجب والمندوب ، وقال الحنفية ، العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل ، ( انظر ، القواعد والغوائد الأصولية ص ١١٤ وما بعدها ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٢١ ، الروضة ص ٣٣ . شرح تنقيح الفصول ص ٨٧ ، فواتح الرحموت ١/ ١١٩ ، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٢ . كشف الأسرار ٣/ ٢٠٠ ، حاشية البناني على جمع الجوامع وتقريرات الشربيني ١/ ١٣٢ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٩ ) وانظر مناقشة التفتازاني للقرافي والحنفية في ( التلويح على التوضيح ٣/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ع ب ض ، من ,

وقوله، «خالإً عن معارض، احتراز عما أيُثبت الدليل، لكن للنك الدليل معارض، مساويا و راجع الأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف (٥٠)، وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجج الخارجي، وإن كان راجعاً لزمَ العمل بمقتضاه، وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المَخْمَصة ، فالتحريم فيها عزيمة الأنه حكم ثابت بدليل شرعي خالو عن مُعارض، فإذا وُجدت المخمصة حصل المعارض (١٠)، لدليل التحريم، وهو راجع عليه، حفظاً للنفس، فجاز الأكل، وحَصَلت الرخصة (٨٠).

( والرخصةُ لغة ، السهولةُ ) .

قال في « المصباح » ، يُقال ، رَخُصَ الشارعُ لنا في كذا ترخيصاً ، وأرْخُص إرخاصاً ، إذا يَسُره وسهَّله ، وفلان يترخُصُ في الأمر إذا لم يستقص ، وقضيب رَخْصَ أي طريً ( الين ، ورَخُصَ البدن ـ بالضم ـ رَخَاصةً

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>۲) في زضع ب، مما .

<sup>(</sup>٣) في ب، ثبت.

<sup>(</sup>٤) في ش ، إذا .

<sup>(</sup>ه) في ش ، التوقف .

<sup>(</sup>٦) في ش، وتثبت.

<sup>(</sup>٧) في ز ، العارض .

<sup>(</sup>A) انظر في تعريف العزيمة ( الإحكام ، الآمدي ١/ ١٣١ ، جمع الجوامع وحاشية البناني ١ / ١٣٤ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٩٨ ، أصول السرخسي ١/ ١١٧ ، نهاية السول ١/ ١٩ ، مناهج العقول ١/ ٩٨ ، التعريفات للجرجاني ص ١٥٥ ، المستصفى ١/ ٩٨ ، القواعد والغوائد الأصولية ص ١١٤ . مختصر الطوفي ص ٣٤ ، الروضة ص ٣٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٨٥ ، ٨٧ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في ش : طرف .

ورُجُوصة ، إذا نَعُمَ ولانَ ملمسه ، فهو رَخُص (١).

(و) الرخصةُ (شرعاً، ماثَبَتَ على خلافِ دَليلِ شَرْعي لمعارضِ (٢٠) (٢٠) .

فقوله ، « ماثبت على خلاف دليل شرعي » ، احتراز عما ثبت على وَفْق الدليل ، فإنه لا يكون رُخْصة ، بل عزيمة ، كالصوم في الحضر (٥) .

وقوله ، « لمعارض () راجح » ، احتراز عما كان لمعارض غير راجح ، بل إما مساو, فيلزم الوقف () على حصولِ المرجح ، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي ، فلا يُؤثر ، وتبقى العزيمة بحالها ()، وهذا الذي في المتن ذكره الطوفى فى « مختصره » (١٠).

<sup>(</sup>١) كذا في المصباح المنير ١/ ٣٤٢، ٣٤٣، وفي جميع النسخ، رخيص. لكن جاء في المصباح المنير، رخُص الشيء رُخُصاً فهو رخيص من باب قَرُب. ( وانظر، القاموس المحيط ٢ / ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر في تعريف الرخصة (نهاية السول ١/ ٨٠، المستصفى ١/ ٩٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢، التلويح على التوضيح ٣/ ٨١، الموافقات ١/ ٢٠٥، أصول السرخسي ١/ ١١١، مناهج العقول ١/ ٨٠، التعريفات ص ١١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٨٥، حاشية البناني ١/ ١٢٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، الروضة ص ٣٢).

<sup>(</sup>٣) في زع ب ض، مما .

<sup>(</sup>٤) في ع ب ، يثبت .

<sup>(°)</sup> قال الإسنوي ، « هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه،» ( نهاية السول / ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) المعارض هو العذر ( مناهج العقول ١ / ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في زع ب ض، مما .

<sup>(</sup>٨) في ش ، التوقف .

 <sup>(</sup>٩) إن الرخصة لا تثبت إلا بدليل ، وإلا يلزم ترك العمل بالدليل الأصلي السالم عن المعارص ،
 (١نظر ، نهاية السول ١/ ٨٩ ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) مختصر الطوفي ص ٣٤.

وقال الطوفي في (« شرح مختصره » ()؛ « فلو قيل (٢)؛ استباحة المحظور شرعاً مع قيام السبب الحاظر (٢)، صح، وساوى الأول ».

وقال العَسْقَلاني في «شرح مختصر الطوفي » ، « أجودُ ما يُقال في الرخصةِ ، « ثبوتُ حكم لحالةٍ تقتضيه ، مُخَالِفَةٍ مقتضى دليلٍ يَعُمُّها » ، وهذا الحدُّ لا بن حمدان في « المقنع » .

(ومنها) أي من الرخصة (واجب كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر، لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب (٥)، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين (أفيجب حفظها ألم ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف، وقد قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى الته لكم ﴿ ولا تُلْقُوا أنفسكم ﴾ (٩)

(و) منها (مندوبٌ) كقَصْرِ المسافرْ(١) الصلاةَ إذا اجتمعتْ الشروط،

<sup>(</sup>١) في ب : شرحه .

<sup>(</sup>٢) في ش : قبل .

<sup>(</sup>٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥. كشف الأسرار ٢ / ٢٩٨، ٢٩٩، وفي ع ض: الحاضر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ع ض ب.

<sup>(°)</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۸۷ ، الإحكام ، الآمدي ۱/ ۱۳۲ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٨٣ ، تيسير التحرير ٢٠/ ٢٣٢ ، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٢١ ، التمهيد ص ١٢ ، الروضة ص ٣٣ ، مختصر الطوفي ص ٣٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز

<sup>(</sup>٧) في ز : ليوفي .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٩٥ من البقرة.

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٩ من النساء .

<sup>(</sup>۱۰)ساقطة من ض.

وانتفت الموانعُ (١).

(و) منها (مُباحً) كالجمع بين الصلاتين في غير عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ (٢٠). وكذا مَنْ (٢٠) أكرة على كلمةِ الكفر (٤٠)، وكذا بيعُ العَرايا (٥٠)، للحديثِ في ذلك (٢٠).

وفُهِمَ مما تقدم : أنَّ الرخصةَ لا تكونُ محرَّمةُ ولا مكروهةُ (٧)، وهو

- (١) خلافاً للحنفية . فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة ، وليس له أنْ يصلي أربعاً . ( انظر ، مناهج العقول ١ / ٨٨ ) .
- (٣) إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحٌ ورخصة للمكلف عند الجمهور ، خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة . ( انظر : نهاية السول ١ / ١٩٠ ، التمهيد ص ١٣ ) . (٣) في ع : لمن .
- (٤) يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان. ( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٨، فواتح الرحموت ١ / ١١٧ ).
- (°) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٢٠، كشف الأسرار ٢/ ٣٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، حاشية البناني ١/ ١٢١، التمهيد ص ١٣، الروضة ص ٣٣، مختصر الطوفي ص ٣٠٠.
- (٦) وهو مارواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُدَيج وسهل بن أبي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثاً بلفظ: « إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً »، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. ( انظر: نيل الأوطار ٥ / ٢٢٥، مسند أحمد ٤ / ١٤٠، الموطأ ٢ / ٢٠٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٤ / ٢٠٥، فتح الباري بشرح البخارى ٤ / ٢٠٠، صحيح مسلم ٣ / ١١٨).
- (۷) قال البعلي : « ومن الرخص ماهو مكروه ، كالسفر للترخص » ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٨ ، ١١٩ ) ، وانظر : أصول السرخسي ١/ ١١٨ ، ١١٩ ، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٥ ، تيسير التحرير ٢ / ١٢٨ ، حاشية البناني ١/ ١٢١ ، فواتح الرحموت ١/ ١١٧ ، التمهيد ص ١٣ ، مختصر الطوفي ص ٣٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧٢ .

ظاهرُ قولِه ﷺ : « إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤتِي رُخَصُه » (١).

وعُلِمَ مما تقدم أنَّ ماخُفَّفَ عنا من التغليظِ الذي كانَ على الأمم قَبْلَنا ليس برخصةٍ شرعيةٍ ، لكن قد يُسمَّى رُخصةً مجازاً (٣) بمعنى أنّه سُهّلَ علينا ماشُدّه عليهم ، رفْقاً من الله تعالى ورَحْمةً بنا ، مع جواز إيجابه علينا ، كما أوجبَه عليهم ، لا على معنى أنّا استَبَحْنا شيئاً من المُحَرِّم (٤) عليهم ، مع قيام المُحَرِّم في حقنا ، لأنّه إنّما حَرُم عليهم ، لا علينا ، فهذا وجه التَجَوُّز ، وعدم كون الأول ليسَ برخصةٍ ، لأنّه لم يَقُم على المنع من ذلك دليلً (٥).

( والاثنتان ) أي العزيمة والرخصة ( وصفانِ للحكم ) لا للفعلِ ، فتكونُ العزيمة بمعنى التأكيدِ في طلبِ الشيء ، وتكونُ الرخصة بمعنى الترخيص (٢) ، ومنه قوله على « فاقبلوا رُخْصةَ الله ِ » (٧) ، ومنه قوله على الترخيص (٢) ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر ، ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود ، وهو حديث ضعيف ، وقال ابن طأهر ، وقفه على ابن مسعود أصح . ( انظر ، فيض القدير ٢ / ٢٩٢ ، مسند أحمد ٢ / ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٣٣ ، المستصفى ١/ ٩٨ ، فواتح الرحموت ١/ ١١٨ ، أصول السرخسي ١/ ١٢٠ ، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢ ، مختصر الطوفي ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في ض، العَزْمَ .

<sup>(°)</sup> انظر: الموافقات ١/ ٢٠٧، أصول السرخسي ١/ ١٢٠. التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٦. كشف الأسرار ٢/ ٢٣٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، المستصفى ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصفى ١/ ٩٨، ١٠٠، حاشية البناني ١/ ١٣٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١. تيسير التحرير ٢/ ٢٣٨، التمهيد ص ١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٧١.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى معناه أصحاب السنن وأحمد في صيام المسافر. (انظر، صحيح مسلم ١/ ٤٧٨، ٢ / ٢٨١، سنن النسائي ٤/ ١٤٧، فيض القدير ٥/ ٢٨١، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٧٤، مسند أحمد ٥/ ٥٨، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٣/ ٢٩٧، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤، سنن أبن ماجه ١/ ٢٥١).

عطية (١): « نُهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعْزَمْ علينا » (٢). وقيل : هما وَصْفان للفعل (٣).

ثم اختلفَ القائلون بأنّهما وَصْفَانِ للحكم، فقالَ جمعٌ ، هما وَصْفَان للحكم ( الوَضْعي ) ( أي فيكونانِ من خطابِ الوضع ، لا مِنْ خطابِ التكليفِ ( ، منهم الآمديُ ( ) ، وقطع به ابن حمدان في « مُقْنِعِهِ » ( ) . وقال جمعٌ ، للحكم التكليفي ( ) لما فيهما من معنى الاقتضاء ( ) .

<sup>(</sup>١) هي نُسَيبةُ بنت الحارث . الصحابية . أسلمت وبايعت رسولَ الله على . وشاركت بالجهاد ، قال : « غزوت مع رسول الله على سبع غزوات . وكنت أخالفهم في الرحال ، وأصنع لهم الطعام ، وأقوم على المرضى ، وأداوي الجرحى » ، روت عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما . ( انظر : الإصابة ٤ / ٢٧١ ، الاستيعاب ٤ / ٢٧١ ، صفة الصفوة ٣ / ٧١ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٦٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد ، ( انظر ، صحیح البخاري ۱ / ۲۲۱ ، صحیح مسلم ۲ / ۲۶۲ ، سنن أبي داود ۳ / ۲۷۶ ، سنن ابن ماجه ۱ / ۵۰۲ ، مسند أحمد ٥ / ۸٥ ، الفتح الرباني ۸ / ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الحاجب والرازي وغير هما، وقالوا؛ إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة. ( انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢ / ٨٠ التمهيد ص ١٢، حاشية البنائي ١ / ١٣٤ ) . وقارن مانقله البعلي عن الرازي وابن الحاجب في ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش : وصف .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زع ض ، لكن كتبت في ع بعد سطرين .

<sup>(</sup>٦) الإحكام، له ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المستصفى ١/ ٩٨. الموافقات ١/ ١٣٢، المسودة ص ٨٠. فواتح الرحموت ١/ ١١٦. القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٦.

<sup>(</sup>٨) في ع: التكليفي أي فيكونان من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف.

<sup>(</sup>٩) وهو رأي ابن السبكي والإسنوي والعضد من الشافعية ، وصدر الشريعة من الحنفية ، ( انظر ؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١١٩ ، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨ ، شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ٢ / ٨ ، القوأعد والفوائد الأصولية ص ١١٦ ) .

## ( فَصْلُ )

( التكليفُ : لغةً : إلزامُ (أمافيه مَشَقَةً ) ، فإلزام الشيء . والإلزامُ به : هو تضييرُه الزما لغيره ، الا (أينفك عنه مطلقاً ، أو وقتاً ما .

قال في « القاموس » : « والتكليف : الأمر بما يَشُقُ ، وَتَكَلَّفَه : تَجَشَّمَه » (٦) ، وقال أيضاً : « أَلْزَمَه إياه فالتزمه ، إذا لَزمَ شيئاً لا يُفارقُه » (٤) .

(و) التكليفُ (شرعاً) أي في اصطلاح علماء الشريعة : ( إلزامُ مُقْتَضى خطابِ الشرع) ، فيتناولُ الأحكامَ الخمسة : الوجوبَ والندبَ الحاصلين عن الأمر ، والحَظْرَ والكراهة الحاصلين عن النهي ، والإباحة الحاصلة عن التخيير ، إذا قلنا : إنها من خطابِ الشرع ، ويكونُ معناه في المباح وجوبَ اعتقادِ كونهِ مُباحاً (مُ أو(١) اختصاصَ اتصافِ فعلِ المكلفِ بما دونَ فعلِ الصبى والمجنون (٧).

<sup>(</sup>١) في ع ، الالزام .

<sup>(</sup>٢) في ع، ولا.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ، ٣ / ١٩٨ ، وانظر ، المصباح المنير ٢ / ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٤ / ١٧٧ . وانظر ، المصباح المنير ٢ / ٨٥٢ .

<sup>(°)</sup>وهذا من مقتضيات الخطاب المذكور. وفي قول إنَّ الإباحة ليست تكليفاً, لأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. ( انظر، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨. مختصر الطوفي ص ١١. الفروق ١/ ١٦٦. تهذيب الفروق ١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) في ع ، و .

 <sup>(</sup>٧) انظر تعریف التکلیف في ( التعریفات ص ٥٨ طبعة الحلبي . المدخل إلى مذهب أجمد ص
 ٥٨ . الروضة ص ٢٦ ، مختصر الطوفي ص ١١ ، الفروق ١ / ١٦١ ) .

- ( والمحكوم به ("على المكلف ( فِعْلُ بشرطِ إمكانه") .
- الحكمُ الشرعي في أصولِ الفقه يتعلقُ بالبحثِ فيه النظرُ في أشياء :
  - ـ الأولُ : النظرُ في الحاكم ، وهو اللهُ سبحانه وتعالى .
  - ـ الثاني : النظرُ في المحكوم عليه ، وهو العبدُ المكلفُ .
- ـ الثالث: النظرُ في المحكوم به، وهو الفعلُ، وشرطُه أَنْ يكونَ مُمكناً (٢٠).
- ويستدعي ذلك ، أنَّ الفعلُ ( عَيرَ المقدور ) عليه هل يصعُّ التكليفُ به أو لا ؟ ويُسمَّى التكليفُ به . التكليفُ بالمحال ، وهو أقسامٌ .
- أحدها: أَنْ يكونَ مُمْتنعاً لذاتِه، كجمع الضّدين، وإيجادِ القديم وإعدامِه ونحوه، مما يمتنعُ تصوُّرُه، فإنّه لا يتعلقُ به قُدْرَةٌ مطلقاً (٥).
- د ثانيها: مايكونُ مقدوراً لله تعالى، كالتكليفِ بخلقِ الأجسامِ وبعضِ الأغراض. م
- ـ ثَالثُهَّا : ما لم تُجْرِ عادةً بخلق القدرة على مثلهِ للعبد مع جوازه ،

<sup>(</sup>۱) المحكوم به هو فعل المكلف. وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه . بينما يطلق أكثر علماء الأصول على المحكوم به لفظ « المحكوم فيه » لأن الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو بالتحريم. ( انظر : المستصفى ١/ ٨٦، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٢٩، تيسير التحرير ٢/ ١٨٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، مناهج العقول ١/ ١٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، المسودة ص ٨٠).

<sup>(</sup>٢) في ض : إحكامه .

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ١/ ٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، إرشاد الفحول ص ٩، الروضة ص ٢٨. مختصر الطوفي ص ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) في زع ض ب، الغير مقدور .

<sup>(</sup>٥) انظر : نهاية السول ١ / ١٨٥ ، المسودة ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) في ش ، لا تجريد.

كالمشي على الماء، والطيران في الهواء(١).

- را بُعها: مالا قدرة للعبدِ عليه حالٌ (٢) توجهِ الأمرِ، وله القدرة عليه عندَ الامتثالِ، كبعضِ الحركاتِ (٤).

خامسُها : مافي امتثالِه مشقةً عظيمةً كالتوبة بقتل النفس (°).

إذا تقرر هذا (فيصحُ ) من ذلك التكليفُ ( بمحال لغيره ) إجماعاً ،

كتكليفِ مَنْ عَلِمَ اللهُ سبحانه وتعالى أنّه لا يؤمن ـ بالإيمان، وذلك لأنّ (١) الله تعالى أنزلَ الكتاب، وبعثَ الرسلَ بطلبِ الإيمانِ والإسلام من كلِ واحد، وعَلِمَ أنّ بعضَهم لا يؤمنُ (٧).

و ( لا ) يصعُ التكليفُ من ذلك (<sup>^^</sup>بمحال ( لذاتِه ) ، وهو المستحيلُ العقلي ، كالجمع بين الضِدِّين ، ( و ) لا بمُحال ( عادةً ) كالطيرانِ في الهواء ، والمشي على الماء ، ونحوهما ، عندَ الأكثر (^^) ، واختارَهُ ابنُ الحاجبِ

<sup>(</sup>١) انظر ؛ نهاية السول ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) في ز ب ع ض : بحال .

٣١) في ض ؛ قدرة .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ١/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥)المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) في ش ، أن .

<sup>(</sup>۷) انظر: نهاية السول ۱/ ۱۸۰ ، ۱۸۸ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۶۳ ، المحلي وحاشية البناني ۱/ ۲۰۸ ، ۱۲۸ ، فواتح الرحموت ۱/ ۱۲۷ ، العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ۲/ ۹ ، الإحكام ، الآمدي ۱/ ۱۳۹ ، تيسير التحرير ۲/ ۱۳۹ ، ۱۶۰ ، إرشاد الفحول ص ۹ ، المسودة ص ۷۹ ، الروضة ص ۲۸ ، مختصر الطوفي ص ۱۵ .

<sup>(</sup>A) في ش : جهة ، وفي ب : سقطت « من ذلك » .

<sup>(</sup>٩) انظر: الموافقات ٢/ ٧٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، المستصفى ١/ ٨٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٦، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، ارشاد الفحول ص ٩، الروضة ص ٨٦، مختصر الطوفي ص ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩، نهاية السول ١/ ١٨٦، المسودة ص ٧٩.

والأصفهاني ، وأكثر المعتزلة ، وحُكِيَ عن نصِ الشافعي ، وأبي حامد وأبي المعالى ، وابن حَمْدان في « نها ية المبتدئين » (١).

وقال أكثر الأشعرية والطوفئ من أصحابِنا : بصحةِ التكليفِ بالمحالِ مُطْلقاً (٢) قال الآمديُّ : وهو لازمُ أصلِ الأشعري في وجوبِ مُقارنةِ القدرة للمقدور بها ، وأنَّه مخلوقُ للهُ تعالى (٤) .

وقال الآمديُّ وجمعٌ من العلماء: يجوز التكليفُ بالمحالِ عادةً (°)، ولم يَسْتَثْنوا (٦) إلا) المحالَ (عقلًا) وإلى هذا القول أشيرَ في المتن بقوله (في وجهِ).

وجهُ المذهبِ الأولِ ـ وهو المنعُ في المحالِ لذاتِه وعادةً ـ قولُه تعالى : ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْساً إلا وُسْعَها ﴾(١٠) ، وروى مسلمٌ من حديثِ أبي هريرة رضي

<sup>(</sup>١) وهو رأي الحنفية وأيده ابن السبكي. ( انظر : فواتح الرحموت ١/ ١٣٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢٠٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، نهاية السول ١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أي سواء كان محالًا لذاته (عقلًا) أم محالًا للعادة ، أم محالًا لغيره ، وهو اختيار الإمام الرازي ومن تبعة . ( انظر : نهاية السول ١/ ١٨٥ ، التمهيد ص ٢٤ ، المستصفى ١/ ٨٦ ، الإحكام . الآمدى ١ / ١٣٣ ، إرشاد الفحول ص ٩ ، مختصر الطوفي ص ١٥ ).

<sup>(</sup>٣) في ض : الله .

<sup>(</sup>٤) وقد عبر الآمدي بلازم الأشعري إذ لم يثبت تصريح الأشعري بالتكليف بالمحال وإنما أخذ من مضمون كلامه ( انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٣٤ ) ، وانظر ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٩ - ١١ . المستصفى ١ / ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الإحكام. الآمدي ١/ ١٣٤. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) في ز ، يثبتوا .

<sup>(</sup>٧) في زبع ض، بقولي.

<sup>(</sup>٨) انظر : نهاية السول ١/ ١٨٦ . ١٨٧ ، الإحكام . الآمدي ١/ ١٣٥ ، الروضة ص ٢٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٨٦ من البقرة.

رم)هو عبد الرحمن أو عبد الله بن صَخْر الدّوسي . صاحبُ رسول الله ، قدم المدينة سنة سبع . وأسلم . وشهد خيبر مع رسول الله ، وكني بأبي هريرة لأنه وجد هرة فحملها في

الله تعالى عنه، أنّه لما نَزَل ، ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مافي أَنْفُسِكُم أُو تُخْفُوه يُحاسِبُكُم بِهِ الله ﴾ ، اشتد ذلك على الصحابة ، وقالوا : « لا نُطِيقُها » ، وفيه ؛ « أنّ الله تعالى نَسَخَها » ، فأنْزَلَ الله سبحانه وتعالى : ﴿ لا يُكلّفُ الله نَفْسا إلا وسْعَها ، أَ فَانْزَلَ الله سبحانه وتعالى : ﴿ لا يُكلّفُ الله نَفْسا إلا وسْعَها ، لها ماكسَبَتْ ، وعَلَيْها مااكْتَسَبَتْ ، رَبّنا لا تؤاخِذْنا إنْ نَسِينا أَوْ أَخْطأنا ، رَبّنا ولا تَحْمِلْ علينا إصْراً كما حَمَلْته على الذين من قبلنا ، ربّنا ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به ، واعفُ عنا ، واغفرْ لنا ، وارْحَمْنا ، أنتَ مَوْلانا فانصرْنا على القوم الكافرين ﴾ ، وفيه عَقِبَ كل دعوة ، «قال ؛ فيم » (٥٠ ، وفي رواية ، قال ، « قد فعلتُ » (٧٠ ).

قال بعضُ أصحابنا . قيل ، المرادُ به ما يَثْقُلُ ويَشُقُ (^) ، كقوله عَيْكُ في

حمه ، ولزم رسول الله وواظب عليه رغبة في العلم ، وكان أحفظ الصحابة ، وقد شهد له رسول الله على بأنه حريص على العلم والحديث ودعا له بالحفظ ، روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ، توفي بالمدينة سنة ٥٧ هـ ، وهو ابن ٨٧ سنة . ( انظر ، الاستيعاب ٤/ ٢٠٢ . الإصابة ٤/ ٢٠٢ ، صفة الصفوة ١/ ٦٨٠ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٥ ، شذرات الذهب ١/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد ومسلم، وتكملته، قال رسول الله عليه الريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم » ( انظر، صحيح مسلم ۱/ ۱۰۰ ، مسند أحمد ۲/ ۱۰۲ ، تفسير ابن كثير ۱/ ۲۰۰ ) .

 <sup>(</sup>٣) ونصها ، « فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل . . . . . ( صحيح مسلم ١ / ١١٥ ) .
 (٤) في زع ض ب ، إلى آخر السورة ، والتكملة من صحيح مسلم ، ومن ش .

<sup>(°</sup>Nلآية ٢٨٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٦)أي قال الله تعالى . ( انظر صحيح مسلم ١ / ١١٦ ) .

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم ١ / ١١٦ .

<sup>(</sup>٨) انظر ، المستصفى ١ / ٨٧ ، الروضة ص ٢٩ .

المملوك : « لا يُكَلِّفُ من العملِ مالا يُطيقُ » رواه مسلم (''، وكقوله (''): « لا تُكَلِّفُوهم ما يَغْلَبُهُمْ ، فإنْ كلفْتُموهم فأعينوهم » متفق عليه ("').

واحتجت الأشعرية بسؤال رَفْع التكليف (على جواز التكليف بالمستحيل لغيره (٥٠).

واحتج بعض أصحابنا والآمديُ وغيرُهما : بأنّه لو صح التكليف بالمستحيلِ لكانَ مطلوبَ الحصولِ ؛ لأنّه معناه ، وهو محالً ، لعدم تصور وقوعه ، لأنّه يلزمُ تصور الشيء على خلافِ ماهيته ، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه (^).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة . وأوله : للمملوك طعامه وكسوته . ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . ورواه أحمد والبيهةي ومالك والشافعي . ومعنى : لا يكلف : نفي بمعنى النهي . إلا ما يطيق الدوام عليه . ( انظر ، صحيح مسلم ٣ / ١٣٨٤ ، الموطأ ٢ / ٩٨٠ ، مسند أحمد ٢ / ٢٤٧ . فيض القدير-٥ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ز : ولقوله .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي ذر، وهذا لفظ البخاري وابن ساجه، قال المناوي، ولا يكلفه، من التكليف وهو تحميل الشخص شيئاً معه كلفة، وقيل، هو الأمر بما يشق، أي لا يكلف من العمل (مايغلبه) أي يعجز عنه، وتصير قدرته فيه مغلوبة، بعجزه عنه لعظمه أو لصعوبته، فيحرم ذلك. (انظر، صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ١٥، صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٢، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٦/ ٧٥، سنن أبي داود ٤/ ٢٦، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٦، فيض القدير ١/ ٢٢١، مسند أحمد ٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤)أي رفع التكليف بما لا يطاق في قوله تعالى ، (( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به )) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر : نهاية السول ١/ ١٨٨ . الإحكام . الآمدي ١/ ١٣٥ . ١٣٨ . الروضة ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الإحكام . له ١/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) في ض: وغيرهم.

 <sup>(</sup>A) أنظر ، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٩ ، تيسير التحرير ٢ / ١٣٨ ،
 إرشاد الفحول ص ٩ ، مختصر الطوفي ص ١٥ .

فإنْ قيل ؛ لو لم يُتَصَوِّرُ لم يُحْكَمْ بكونِه مُحالًا ، لأنَّ الحكمَ بصفةٍ الشيء فرعُ تصوَّره (۱)؟

قيل : الجمعُ المتصورُ المحكومُ بنفيه على الضدين : هو جمعُ المُختَلفات التي ليست بمتضادّة ، ولا يَلْزمُ من تصوّره مَنْفيا عن الضدين تصورُه ثابتاً لهما ، لاستلزامه التصور على خلاف الماهمة (٢).

وحيثُ قيل بجوازِ التكليف بالمحالِ لذاته، فعندَ الأكثر أنَّه لم يقع (۳).

قال ابنُ الزاغوني والمجدُ: « المحالُ لذاتِه ممتنعٌ سمعاً إجماعاً ، وإنَّما الخلافُ في الجواز العقلي والاسم اللغوي » (1)

والقول الثاني : أنَّه واقعٌ (٥) قال أبو بكر عبدُ العزيز من أصحابنا . الله تعالى يتعبُّدُ خَلْقَه بما يُطيقون، ومالا يُطيقون، وكذا قال أبو إسحاق بنُ شاقُلا (٦)، واحتج بقوله تعالى: ﴿ ويُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلا

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام، الأمدي ١/ ١٣٦، نهاية السول ١/ ١٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩. تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ٢٠٧ . فواتح الرحموت ١/ ١٢٥ . ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) يقول التفتازاني : « فحاصله أن المستحيل هو الخارجي . وليس الذهني ، وهو ظاهر ، والمتصور هو الذهني لأنه الحاصل في العقل، فليس المستحيل هو المتصور. ( حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٩) وانظر: الإحكام. الآمدي ١/ ١٣٦، العضد. على ابن الحاجب ٢/ ٩. ١٠. إرشاد الفحول ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية السول ١/ ١٨٦، الموافقات ٢/ ٧٦، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١١ . شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣ . تيسير التحرير ٢ / ١٣٧ . ١٣٩ . المسودة ص ٧٩ ، إرشاد الفحول ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ؛ المسودة ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) وهو قول الإمام فخر الدين الرازي . ( المراجع السابقة هـ ٢ . ٣ ) .

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقًلا، أبو إسحاق البزاز، كان جليل القدر. كثير الرواية . حسن الكلام في الأصول والفروع . شيخ الحنابلة في وقته . وهو تلميذ أبي بكر

يَشْتَطِيعُونَ ﴾ .

وعلى القول بِجوازِ التكليفِ بالمتنع عادة ، قيلَ ، ، إنَّه واقع ، وقيل ، لم يَقَعْ (٢).

( ولا ) يصحُ التكليفُ ( بغير فعلٍ ) (٢٠)

( وشُرِط ) لصحةِ التكليفِ بالفعلِ (أعِلْمُ مُكَلَّفِ حقيقته (أه )أي حقيقة الفعلِ الذي كُلِّف به ، وإلا لم يتوجه قصدُه إليه ، لعدم تصور قَصْدِ مالا يَعْلَمُ حقيقتَه ، وإذا لم يتوجه قصدُه إليه لم يصحّ وجودُه منه ، لأن توجه القَصْدِ الله الله الله الفعلِ من لوازم إيجادِه ، فإذا انتفى اللازم - وهو القصدُ - انتفى الملزومُ ، وهو الإيجاد (1).

<sup>=</sup> عبد العزيز، وكان له حلقتان في بغداد، توفي سنة ٢٦٩ هـ عن ٥٤ سنة. ( انظر: المنهج الأحمد ٢/ ٦٤. شدرات الذهب ٣/ ٦٨. طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨. المدخل إلى مدّهب أحمد ص ٢٠٦. المطلع على أبواب المقنع ص ٤٢٩).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من القلم.

<sup>(</sup>٢) انظر ، نهاية السول ١/ ١٨٦ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١ . فواتح الرحموت ١/ ١٢٣ . .

<sup>(</sup>٣) وضع علماء الأصول قاعدة أصولية وهي ، « لا تكليف إلا بفعل » . ( انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٣ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣ . الإحكام . الآمدي ١ / ١٣٧ . المستصفى ١ / ٩٠ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢١٣ . فواتح الرحموت ١ / ١٣٢ . تيسير التحرير ٢ / ١٣٥ . المسودة ص ٨٠ . مختصر الطوفي ص ١٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) يشترط في التكليف شروط، بعضها يتعلق بالمكلف به، وهو الفعل المحكوم به، وبعضها يتعلق بالمكلف المحكوم عليه، وقد شرع المصنف بشروط الفعل، وسبق له بيان أحد شروطه (ص ٤٨٤): وهو أن يكون الفعل ممكناً، ثم ذكر شروط المكلف فيما بعد، (انظر: الروضة ص ٢٦، مختصر الطوفي ص ١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٥).

<sup>(</sup>٥)في ز ، حقيقة .

<sup>(</sup>٦) انظر، المستصفى ١/ ٨٦. الروضة ص ٢٨. مختصر الطوفي ص ١٥. القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٧ ـ ٥٨. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨.

- (و) مِنْ شَرْطه أيضاً ، أنْ "يعلمَ المكلفُ (أنه) أي الفعلَ (مأمورٌ به ، و) أنّه (من الله تعالى) وإلا لم يُتَصَوَّرْ منه قَصْدُ الطاعةِ والامتثالِ بفعلِه ". وإذا لم يُتَصَوَّرْ منه قصدُ الطاعةِ (فلا يَكُني مجردُه) أي مجردُ حصولِ الفعلِ منه من غير قصدِ الامتثالِ بفعله "، لقوله عَلِي " « إنّما الأعمالُ بالنيّات » (أ).
- ( ومتعلقه ) أي متعلَقُ المأمورِ به ( في نهي ) (°)، نحو قوله تعالى : ﴿ ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقّ ﴾ ( كفُّ النَّفْسِ ) عندَ الأكثرِ ، ( كفُّ النَّفْسِ ) عندَ الأكثرِ ، ( ) في رانه .
- (٢) انظر : المستصفى ١/ ٨٦ ، الروضة ص ٢٨ ، مختصر الطوفي ص ١٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩ .
- (٣)أضاف الغزالي شرطاً في الفعل المحكوم به ، وهو ؛ أن يكون الفعلُ معدوماً ، إذ إيجاد الموجود محال ، وتبعه ابن قدامة والطوفي فيه ، كما أضاف الغزالي شرطاً آخر ، وهو ؛ أن يكون الفعل مكتسباً للعبد حاصلاً باختياره . ( انظر ؛ المستصفى ١/ ٨٦ ، الروضة ص ٢٨ ، مختصر الطوفي ص ١٥ ، نهاية السول ١/ ١٧٢ ، فواتح الرحموت ١/ ١٣٢ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٦ ) .
- (٤) هذا طرف من حديث مشهور رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً، والحديث مجمّع على صحته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود، والمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة. ( انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٦، صحيح مسلم ٣/ ١٥١٥، سنن أبي داود ١/ ١٥٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ٢٨٣، سنن النسائي ١/ ٥٠، سنن ابن ماجه ٢/ ١٤١١، كشف الخفا ١/ ١١، فيض القدير ١/ ٣٠، جامع العلوم والحكم ص ٥. مسند أحمد ١/ ٢٥)، وفي ع ب: بالنية، ورواية الحديث وردت باللفظين.
- (٥)إن متعلق التكليف هو الأمر والنهي ، وكلاهما لا يكون إلا فعلاً ، وبما أن التكليف في الأمر ظاهر ، لأن مقتضاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام ، فتركه المصنف ، وشرع في متعلق التكليف في النهي . ( انظر ، المستصفى ١/ ٩٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣ ، مختصر الطوفي ص ١٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩ ) .
  - (٦) الآية ١٥١ من الأنعام.
- (٧) إن كف النفس عن المنهي عنه فعل . والتكليف في المنهي عنه تكليف بفعل إذن . ( انظر : - ٤٩١ -

وهو الأصحُ عند الفقهاء من أصحابِنا وغيرهم(١٠).

وقيل ، أمعناه ، فعلُ أضدِ المنهي عنه ، ونُسِّبَ إلى الجمهور (أل

قال الكورانيُّ ، هذا عَيْنُ الأول ، إذْ كفُ النفسِ من جزئيات فعلِ الضدِّ .

قال في « شرح التحرير » : وهو كذلك .

قال في « الرَوْضةِ » ، « وقيل ، لا يقتضي الكفُ إلا أَنْ يَتَلَبُس بضده ، فيثابَ عليه ، لا على الترك » (٤).

قال ابن مفلح ، وذكره بعضُ أصحابنا قولَ الأشعري والقدرية وابنِ أبي الفرج المقدسي وغيرهم ، قالوا في مسألة الإيمان ، التركُ في الحقيقة فعلٌ ، لأنّه ضدُ الحالِ التي هو عليها (٢).

العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٤. تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٧، مختصر الطوفي ص ١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٣٥. المسودة ص ٨٠، الروضة ص ٢٩، مختصر الطوفي ص ١٧٠ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢)ساقطة من زع ب، وفي ض؛ فعلُ.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ١/ ٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢١٥، المسودة ص ٨٠.
 الروضة ص ٢٩، مختصر الطوفي ص ١٧، التمهيد ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الروضة ص ٢٩ ، وانظر : المستصفى ١ / ٩٠ ، المسودة ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي ، شيخ الإسلام ، أبو القاسم ، المعروف بابن الحنبلي ، الفقيه الواعظ المفسر ، له مصنفات في الفقه والأصول ، منها : « المنتخب » في الفقه ، و « المفردات » و « البرهان » في أصول الدين ، و « رسالة في الرد على الأشعرية » ، كان شيخ الإحنابلة بالشام في وقته ، وهو ابن شيخ الإسلام أبي الفرج المقدسي الزاهد ، توفي سنة ٥٣٦ هـ بدمشق . ( انظر : ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٩٨ ، طبقات المفسرين ١/ ٣٦٢ ، شذرات الذهب عالم ١١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المسودة ص ٨٠ .

إذا تقررَ هذا ، فوجهُ القولِ الأولِ الذي في المتن ، أنّه لو كُلْفَ بنفي الفعلِ لكان مُسْتَدْعى حصولُه منه ، ولا يُتَصَوَّرُ ، لأنّه غيرُ مقدور له ، لأنّه نفي محض ، وردّه أبو هاشم فقال ، بل هو مقدور (۱) ولهذا يُمْدَحُ بتركِ الزنا ، وردّوه بأنّ عدمَ الفعلِ مستمرّ ، فلم تُؤثّر القدرةُ فيه (۲).

( ويصحُ ) التكليفُ ( به ) أي بالفعلِ ( حقيقةً ) أي على الحقيقةِ لا المجازِ ، ( قبلَ حدوثه ) أي الفعلِ (٢٠) .

قال الآمديُّ : « اتفقَ الناسُ على جوازِ التكليفِ بالفعلِ قبلَ حدوثه ، سوى شذوذ من أصحابنا » (٤) .

قال ابنُ عقيل ؛ إذا تقدمَ الأمرُ على الفعلِ كانَ أمراً عندنا على الحقيقةِ . قال القاضي عبد الوهاب المالكي في نقلَ الأكثرون أنَّه حقيقةً ، نقله

<sup>(</sup>۱) يقول أبو هاشم : إن متعلق التكليف في النهي : هو العدم الأصلي . لأنَّ تارك الزنى ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا . وردَّ عليه بأن المدح إنما يكون عن كف النفس عن المعصية . ( انظر ، الإحكام . الآمدي ١/١٤٧ . تيسير التحرير ٢/ ١٣٥ . التمهيد ص ٢٠ . مختصر الطوفي ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام . الآمدي ١/ ١٤٧ . المستصفى ١/ ٩٠ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام ، الآمدي ١ / ١٤٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤ ، فواتح الرحموت ١ / ١٣٤ .تيسير التحرير ٢ / ١٤١ ، المسودة ص ٥٥ ، إرشاد الفحول ص ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الإحكام ، له ١ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين . البغدادي . أبو محمد . الفقيه المالكي الأصولي الشاعر ، الأديب العابد الزاهد . تولى القضاء بالعراق ومصر . له مؤلفات في الفقه . منها : « المعونة في شرح الرسالة » و « النصرة لمذهب مالك » مائة جزء . و « الإشراف على مسائل الخلاف » . و « شرح المدونة » . وله مؤلفات في الأصول منها : « أوائل الأدلة » و « الإفادة » و « التلخيص » و « التلقين » . وله « عيون المسائل » توفي سنة ٢٢٢ هـ بمصر « الإفادة » و « التلهب ٢ / ٢٦ . وفيات الأعيان ٢ / ٢٨٧ . شذرات الذهب ٣ / ٢٢٢ . الفتح المبين ١ / ٢٠٠ . فوات الوفيات ٢ / ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ع ، أكثرون .

بن قاضي الجبل.

وقيل ؛ أمرُ إعلام وإيذان ، لا حقيقة (١٠) ، وضعّفه إمامُ الحرمين في « البرهان » بعد أن نقله عن أصحابِ الأشعري بما معناه ؛ إنّه يلزمُ تحصيلُ الحاصل ، وأنّه لا يرتضيه لنفسه عاقلٌ (٢٠).

وقال قوم ، منهم الإمام الرازي ؛ لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعلِ الزاما إلا عند المباشرة له .

وذكرَ بعضُهم أنَّ هذا القولَ هو التحقيقُ ، إذْ لا قدرة عليه إلا حينئذ (٣) وما قيل ، من أنَّه يلزمُ عدمُ العصيان بتركه ؟

فجوابه ؛ أنَّ الملامَ قبلَ المباشرة على التلبس بالكفِ عنِ الفعلِ المنهيِّ ذلك الكفّ عنه (٤).

وهذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدر على هذا القولِ الأخير، تقديرُه؛ أنَّ القولَ به يُؤدِّي إلى سلبِ التكاليفِ، فإنَّه يقولُ؛ لا أفعلُ حتى أَكَلَّفَ، والفرض) أنَّه لا يُكلفُ حتى يفعلُ (٥٠).

وجوابه : أنَّه قبلَ المباشَرة متلبس بالتركِ ، وهو فعلٌ ، فإنْ كُفَّ النفسَ عن الفعلِ فقد باشرَ التركِ ، فتوجة إليه التكليفُ بتركِ التركِ حالة

<sup>(</sup>۱) انظر . شرح تنقيح الفصول ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٧، فواتح الرحموت ١/ ١٣٤، نهاية السول ١/ ١٧٨.
 تيسر التحرير ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) وهذا ماأيدَه البيضاوي في « المنهاج » ، والسبكي في « جمع الجوامع » ، لكن الإسنوي ردّه وضعفه ، كما ضعفه البناني . ( انظر ، نهاية السول ١/ ١٧٥ ، المحلي على جمع الجوامع ، وحاشية البناني عليه ، ١/ ٢١٧ ، مناهج العقول ١/ ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحلى على جمع الجوامع ١ / ٢١٧ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية السول ١ / ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) في ع ب ، فإنه .

مباشرته للتركِ، وذلك بالفعْلِ، وصارَ الملامُ على ذلك (١) وهذا جوابٌ نفيسٌ أشارَ إليه أبو المعالى في مسألة تكليف مالا يطاق.

( ولا يَنْقطعُ ) التكليفُ ( به ) أي بحدوثِ الفعلِ عند الأشعري والأكثر (٢)، لأنَّ الفعلَ في هذه الحالةِ مقدور للمكلفِ، وكلُ مقدور يجوز التكليف به ، والتكليفُ هنا ، تعلَّق بمجموع الفعلِ من حيث هو مجموع ، لا (٢) بأولِ جزء منه ، فلا ينقطعُ التكليفُ إلا بتمام الفعل ، ويكونُ التكليفُ بإيجادِ مالم يُوجدُ منه ، لا بإيجادِ ما قد وُجدَ ، فلا تكليفَ بإيجادِ موجود ، فلا مُحال (١٠) .

واختلف العلماء في صحةِ الأمرِ بالفعلِ الموجود، والأصحُ عدمُها (٥). قال المجدُ في « المسودة »، وتبعه ابنُ مفلح : « لا يصحُ الأمرُ بالموجود عندَ أصحابنا والجمهور » (٦). ا هـ .

لكنْ لا ينقطعُ التكليفُ إلا بتمام الفعلِ كما تقدم (٧).

<sup>(</sup>١) انظر ، تقريرات الشربيني على حاشية البناني ١ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) خلافاً للمعتزلة وإمام الحرمين ومن وافقهم من الحنابلة، وقد صرح الطوفي وابن بدران بالقطاع التكليف حال حدوث الفعل. (انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٨، تيسير التحرير ٢ / ١٤١، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٧، إرشاد الفحول ص ١٤٠، مختصر الطوفي ص ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩).

<sup>(</sup>٣)ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٧، فواتح الرحموت ١/ ١٣٤. تيسير التحرير ٢/ ١٤٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، إرشاد الفحول ص ١١.

<sup>(°)</sup> انظر : المسودة ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٦)المسودة ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٧) قد يتبادر للقارىء التناقض بين منع الأمر بالموجود، وبين استمرار التكليف بالفعل بعد حدوثه، والواقع أنه لا تناقض، لأن المنع منحصر في ابتداء الأمر حال الوجود، أما استمرار التكليف فيعني أن الأمر تقدم على الفعل، ويستمر هذا الأمر إلى تمام الفعل. (انظر، المسودة ص ٥٦، تيسير التحرير ٢ / ١٤١، إرشاد الفحول ص ١٠).

( و ) يصحُ التكليفُ ( بغير ماعَلِمَ آمرٌ ومأمورٌ انتفاءَ شرطِ وقوعه ) فيصحُ بما عَلمَ آمرٌ وحدَه انتفاءَ شرطِ وقوعه في وقتِه عندَ الأكثر<sup>(١)</sup>.

قال ابن مفلح في «أصوله »، يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يُمَكّن منه مع بلوغه حال التَمَكُن عند القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب، وقال؛ إنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقتِ الفعل، وفاقاً للأشعرية وغيرهم، وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء (٢). اه.

وقال الموفقُ وغيرُه : يُبنى على النسخ قبل التمكن (١).

قال بعضهم : تُشْبهها ؛ لأنَّ ذلك رفعُ الحكم بخطابٍ ، وهذا بتعجيز ، و
(٥)
ونَبَه ابنُ عقيل عليه .

ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلةُ (٦).

وزعم غلاةُ القدريةِ منهم، ومِنْ غيرهم، كمَعْبَدِ الجُهَني(٧)، وعمرو بن

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٥، نهاية السول ١/ ١٨٠، المحلي على ابن الحاجب وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٠، فواتح الرحموت ١/ ١٥١، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨١، إرشاد الفحول ص ١٠، المسودة ص ٥٢، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠، المسودة ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣)في زع، ينبني.

<sup>(</sup>٤) وعبارة الموفق: « ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال » ( الروضة ص ٢٨ ) ، وانظر: المسودة ص ٥٣ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٤٠ ، الإحكام ، ابن حزم ١ / ٤٧٤ ـ ٤٧٤ ، بينما قال المعتزلة . « لا يجوز نسخ الشيء فبل وقته » ( المعتمد ١ / ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>ه) في ع ، وتبعه .

<sup>(</sup>٦) انظر : الإحكام . الآمدي ١ / ١٥٥ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٦ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ١٦٠ . المسودة ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عكيم أو عديم، تابعي، روى عن أبي ذر ومعاوية، وهو أول من تكلم بالقَدَر، قال أبو حاتم، كان صدوقاً في الحديث، وكان أول من تكلم بالقدر بالبصرة، قدم علي المحديث، وكان أول من تكلم بالقدر بالبصرة، قدم علي المحديث، وكان أول من تكلم بالقدر بالبصرة، قدم بالقدر بالبصرة المحديث، وكان أول من تكلم بالمحديث، وكان أول من تكلم بالقدر بالبصرة المحديث، وكان أول من تكلم بالمحديث، وكان أول من أو

عُبيد (''، أنَّه لم يعلمُ أفعالُ العبادِ حتى فَعَلُوها (''، وهذا كفرٌ ، لعنةُ اللهِ على قائله إنْ لم يَتُبْ .

ومن فوائِدِ الخلاِف، الابتلاءُ ووجوبُ الكفارة في تَرِكَةِ من جامعَ في نهارِ رمضانَ، ثم ماتَ في أثناء ذلك النهارِ، وكذا من عَلَّقَ طلاقَ زوجتِه بشروعه في صوم أو صلاةٍ. واجبين، وماتَ في أثناء ذلك، فإنَّها تَطْلُقُ إِجماعاً (٤)

وجهُ الصحة أنَّه لو لم يَجُز التكليفُ لم يَعْصِ أحدٌ ، لأنَّ شرطَ الفعلِ إرادةُ اللهِ سبحانه وتعالى إياه ، لاستحالةِ تَخَلَفِ المرادِ عن إرادتِه تعالى ، فإذا تركهُ (عُلمَ أن اللهُ ) لا يُريدُه ، وأنَّ العاصى لا يُريدُه .

تركة (مُعلِمَ أَن اللّهُ لَا يُريدُه ، وأنَّ العاصي لا يُريدُه . قال المخالفُ ، لو جازَ التكليفُ مع علم الآمرِ انتفاءُ شرطِ وقوعه لجازَ

المدينة فأفسدَ فيها أناساً ، وكان الحسن يقول ، إياكم ومعبد ، فإنه ضالٌ مُضِلَّ ، قتله عبد الملك في القدر ، وصلبه سنة ٨٠ هـ ، وقيل ، بل عذبه الحجاج ثم قتله . ( انظر ، تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٠٥ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٨٥ ، شذرات الذهب ١ / ٨٨ ، المعارف ص ٦٢٠ ، جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم ص ٤٤٥ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عبيد بن باب ، أبو عثمان ، من أهل البصرة ، وأصله من كابل ، كان متكلماً زاهداً مشهوراً ، وهو من جلة أصحاب الحسن ، كان متعبداً ، وكان شيخ المعتزلة في وقته مع واصل بن عطاء ، له رسائل وخطب ، وكتاب في التفسير عن الحسن البصري ، والرد على القدرية ، وكلام كثير في المدل والتوحيد ، توفي سنة ١٤٤ هـ ، وهو راجع إلى مكة . ( انظر ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ١٨ ، طبقات المعتزلة ص ٣٠ ، وفيات الأعيان ٣ / ١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المسودة ص ٥٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣)في ز ، فإنه .

<sup>(2)</sup> انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٥٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٩ ، المسودة ص ٥٣ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٧ .

 <sup>(</sup>٥) في زع ب ، علم الله أنه .

<sup>(</sup>٦) في ع ، انتفى .

مع علم المأمور بذلك ، اعتباراً بالامر ، والجامع : العلم بعدم الحصول (''
رُدُ بأنَّ هذا يمتنعُ امتثالُه ، فلا يَعْزمُ ، ولا يَطيحُ ، ولا يَعْصى ، ولا ابتلاءَ ، بخلافِ مسألتنا ('')
آمرٌ ومأمورٌ انتفاءَ شرطِ وقوعه ('<sup>3</sup>).

( ويصحُ تعليقُ أمرِ باختيارِ مُكَلَّفٍ في وجوبٍ وعدمِه ) ذكره القاضي وابنُ عقيل وابنُ حَمْدان وغيرُهم (٥٠).

وقيل ، لا .

لفظ ابن عقيل ، يجوزُ أنْ يَرِدَ الأمرُ من اللهِ تعالى مُعَلَقاً على اختيار الكلّفِ بفعلٍ أو بتركِ ، مُفَوَّضاً (٢٠ إلى اختياره ، بناءً على أنَّ المندوبَ مأمورٌ به ، مع كونه مخيراً بين فعله وتركِه (٧٠).

( لا أمر بموجود ) فإنّه تحصيلُ الحاصلِ <sup>(^)</sup>.

( وشُرِط ) بالبناء للمفعول ( في محكوم عليه ) وهو المكلف بالفعل ( عقل وفَهْمُ خِطابِ ) ( )

<sup>(</sup>١) انظر ، حاشية البناني ١ / ٢٢٠ . فواتح الرحموت ١ / ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢)في زبع، فلا.

<sup>(</sup>٣) أنظر : فواتح الرحموت ١ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الموضوع في (تيسير التحرير ١٤٠ / ٢٤٠، المحليّ على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢٢٠، فواتح الرحموت ١ / ١٥١).

<sup>(°)</sup> انظر ، السودة ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٦) في ع ، منوطًا .

<sup>(</sup>٧)انظر : المسودة ص ٥٤ .

<sup>(</sup>A) انظر ، المسودة ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٩) انظر ، أصول السرخسي ٢ / ٣٤٠ . المستصفى ١ / ٨٣٠ . مناهج العقول ١ / ١٧٠ ، العضد على أبن الحاجب ٢ / ١٥٠ . الإحكام ، الآمدي ١ / ١٥٠ ، فواتح الرحموت ١ / ١٤٣ ، ١٥٠ . تيسير التحرير ٢ / ٢٤٣ ، التلويح على التوضيح ٣ / ١٤٣ ، إرشاد الفحول ص ١١ . الروضة ص ٢٦ ، مختصر الطوفى ص ١١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨ ، القواعد والقوائد الأصولية ص ١٥ .

لما فَرَغَ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه ، شَرَعَ في أحكام المحكوم عليه ، وهو الآدميُّ ، فيُشْتَرطُ فيه العقلُ وفهمُ الخطاب ، لأنَّ التكليفَ خطابٌ ، وخطابُ من لا عقلَ له ، ولا فهمَ ، محالً (١) ، ولأنَّ المكلفَ به مطلوبٌ حصولُه من المكلفِ طاعة وامتثالًا ، لأنَّه مأمورٌ ، والمأمورُ يجبُ أن يَقْصِدَ إيقاعَ المأمورِ به على سبيلِ الطاعةِ والامتثالِ ، والقصدُ إلى ذلك إنّما يُتَصَوَّرُ بعدَ الفهم ، لأنَّ مَنْ لا يفهمُ لا يُقالُ له ، افهم ، ولا يُقالُ لم نامورٌ ، أبصر (١) .

فلا يُكَلِّفُ مراهِقُ على الصحيح من المذهب، لأنه لم يَكْمُلْ فهمُه فيما يتعلقُ بالمقصود (٥)، فجَعَلَ الشارعُ البلوغَ علامةً لظهورِ العقلِ، بقوله عَلِيلًا، « رُفع القلمُ عن ثلاثٍ ، عن النائِم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبرَ - وفي رواية ، حتى يبلغَ - وعن المجنونِ حتى يعقلَ » (٨)، ولأنَّ غيرَ البالغ ضعيفُ العقلِ والبُنْيَةِ ، ولا بدُ مِنْ المجنونِ حتى يَعْقلَ » (٨)، ولأنَّ غيرَ البالغ ضعيفُ العقلِ والبُنْيَةِ ، ولا بدُ مِنْ

<sup>(</sup>١) انظر ، مناهج العقول ١/ ١٧٠ ، المستصفى ١/ ٨٣ . الروضة ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، لا .

<sup>(</sup>٣) في ع ، لم .

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى ١/ ٨٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٤٠، فواتح الرحموت ١/ ١٥٠، المسودة ص ٣٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥، ١٦، الروضة ص ٢٦، مختصر الطوفي ص ١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٥، إرشاد الفحول ص ١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥، المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز ب ع .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>A) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وعلي وعمر بألفاظ متقاربة ، قال السيوطي ، حديث صحيح . ( انظر ، سنن أبي داود ٤ / ١٩٨ ، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤ / ١٨٥ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٥٨ ، المستدرك ٤ / ٢٨٩ ، كشف الخفا ١ / ٤٣٤ ، فيض القدير ٤ / ٢٥٠ ، مسند أحمد ٦ / ١٠٠ ) .

ضابطٍ يضبط الحدَّ الذي تتكاملُ فيه بنيتُه وعقلُه ، فإنَّه يتزايدُ تزايداً خفيً التدريج ، فلا يُعْلَمُ بنفسِه ، والبلوغُ ضابط لذلك ، ولهذا تتعلقُ به أكثرُ الأحكام (١).

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : أنَّ المراهِقَ مكلَّفُ الصلاة .

وثالثة : أنَّ ابنَ عشر مكلفٌ بها .

ورابعة ؛ أنَّ الميزَ مكلُّفُ بالصَوْم (٢).

و ( لا ) يشترط في محكوم عليه ( حصول شرط شرعي ) لصحة الفعل ، كاشتراط الإسلام لصحة العبادات ، والطهارة لصحة الصلاة (٢٠).

( و الكفارُ مخاطبونَ بالفروع ) أي بفروع الإسلام ، كالصلاةِ والزكاةِ

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام ، الآمدي ١ / ١٥١ ، المستصفى ١ / ٨٤ ، فواتح الرحموت ١ / ١٥٤ ، تيسير التحرير ٢ / ١٤٤ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ١٥٠ ، أصول السرخسي ٢ / ٣٤١ ، إرشاد الفحول ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦ ، ١٧ ، الروضة ص ٢٦ ، مختصر الطوفي ص ١٢ ، وانظر أحكام الصغير المميز في ( أصول السرخسي ٢/ ٣٤١ وما بعدها ، تيسير التحرير ٢ / ٢٤٨ وما بعدها ، ٢ / ٢٥٥ ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، المستصفى ١/ ٩١ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢ . الإحكام . الآمدى ١/ ١٤٤ . إرشاد الفحول ص ١٠ . مختصر الطوفي ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، فروع .

<sup>(°)</sup> هذه المسألة فرع ومثال للشرط السابق، وهو حصول الشرط الشرعي، وهل هو شرط بصحة التكليف أم لا ؟ ( إنظر ، التمهيد ص ٢٨ ، نهاية السول ١ / ١٩٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٦ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٢١١ ) ويرى الشاطبي أن الإيمان ليس شرطاً للعبادة والتكليف ، بل هو العمدة في التكليف ، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح ، وهذا فرع الإيمان ، فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطاً فيه ؟ ! ثم يقول ، وإذا توسعنا في معنى الشرط . فيكون الإيمان شرطاً عقلياً ، وليس شرطاً شرعياً .أو هوشرط في المكلف ، وليس في التكليف . ( الموافقات ١ / ١٨١ ) ، وانظر ، تيسير التحرير ٢ / ١٤٨ . حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ١٢ ـ ١٢ .

والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي<sup>(۱)</sup> والكرخي<sup>(۲)</sup> وظاهر مذهب مالك<sup>(۲)</sup> فيما حكاه القاضي عبدُ الوهاب، وأبو الوليد الباجي -(٤).

- (٢) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخي الحنفي ، كان زاهدا ورعاً صبوراً على العسر ، صواماً قواماً ، وصل إلى طبقة المجتهدين ، وكان شيخ الحنفية بالعراق ، له مؤلفات منها : « المختصر » ، و « شرح الجامع الكبير » و « شرح الجامع الصغير » و « رسالة في الأصول » ، توفيه سنة ٢٠٠ هـ ببغداد وعاش ثمانين سنة . ( انظر : الفوائد البهية ص ١٠٨ ، تاج التراجم ص ٢٩ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٥٨ ، الفتح المبين ١/ ١٨٨ ) .
- (٣) انظر: المستصفى ١/ ٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢، نهاية السول ١/ ١٩٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٤٣، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٠٥، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٥، الأشباه والنظائر، لسيوطي ص ٣٥٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٩. التمهيد ص ٨٥، الروضة ص ٢٨، مختصر الطوفي ص ١٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨.
- (٤) هو سليمان بن خلف بن سعد ، التجيبي ، أبو الوليد الباجي ، القرطبي المالكي ، أحد الأئمة الأعلام في الحديث والفقه والمناظرة والأصول ، ولي القضاء في الأندلس ، وكان صالحاً ورعاً مخلصاً ، له مؤلفات كثيرة ، منها : « المنتقى » شرح الموطاً ، و « الإشارات » في أصول الفقه ، و « الحدود في الأصول » و « إحكام الفصول في أحكام الأصول » و « الناسخ والمنسوخ » توفي في الرباط سنة ٤٧٤ هـ : انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ١/ ٢٧٧ ، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٧٨ ، وفيات الأعيان الرباط سنة ٤٧٤ ، طبقات المفسرين ١/ ٢٠٢ ، شذرات الذهب ٣ / ٤٤٣ ، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٢ ، طبقات الحفاظ ص ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي ، الإمام الكبير ، المعروف بالجصاص ، انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد ، قال الخطيب ، « كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته ، وكان مشهورا بالزهد والدين والورع » ، له مصنفات كثيرة ، منها ، « أحكام القرآن » و « شرح الجامع » لحمد بن الحسن ، و « شرح مختصر الكرخي » و « شرح مختصر الطحاوي » و « شرح الأسماء الحسنى » ، وله كتاب مفيد في أصول الفقه ، وكتاب « جوابات المسائل » ، و « المناسك » ، توفي سنة ٢٧٠ هـ ببغداد . ( انظر : شذرات الذهب ٢ / ٧١ ، الجواهر المضيئة ١ / ٤٧٧ ، الفوائد البهية ص ٢٧ ، تاج التراجم ص ٢ ، طبقات المفسرين ١ / ٥٥ ) .

وذلك لورود الآياتِ الشاملةِ لهم ، مثلَ قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا النَّاسُ اعبدُوا رَبُكُم ﴾ ، ﴿ وَاقْيَمُوا الصلاةَ ، وَآتُوا البَدُوا رَبُكُم ﴾ ، ﴿ وَاقْيَمُوا الصلاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ ، ﴿ كُتِبَ عليكم الصيامُ ﴾ (٤) ، ﴿ وللهِ على النَّاسِ حِجُ البَيت ﴾ (٥) ، ﴿ يَا بني آدَمَ ﴾ (١) ﴿ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (١) .

(ك) ما أنَّهم مخاطبونَ ( بالإيمانِ ) والإسلام إجماعاً ، لإمكانِ تَحْصيل الشَرْطِ ، وهو الإيمانُ (٨).

وأيضاً: فقد وَرَدَ الوعيدُ على ذلك ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ الذين كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُم عَذَابًا فَوقُ الْعَذَابِ ﴾ (١٠) ، أي فوقَ عذابِ الكفر ، وذلك إنّما هو على بقيةِ عباداتِ الشرع (١٠)

واحتج في « العدة ''' و « التمهيد » بأنَّ الكافرَ مخاطبٌ بالإيمانِ ، وهو شرطُ العبادةِ ، ومن خُوطِبَ بالشرطِ كالطهارة كانَ مخاطباً بالصلاةِ ، وكذا احتج ابنُ عقيل بخطابه '<sup>۱۲</sup>بصدقِ الرُسُل ، وهي مشروطة بمعرفةِ الله

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ من البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦ من الزمر . (٣) الآنة ٤٣ من النقرة .

ويد ۱۱ ص البود. ته -

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٣ من البقرة ، وهذه الآية خارجة عن محل النزاع ، ولا يصح الاستشهاد بها على مخاطبة الكفار ، لأن مطلعها خطاب للمؤمنين ، قال تعالى ، (( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام )) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٧ من آل عمران.

<sup>(</sup>٦) الآبة ٣١ من الأعراف.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢ من الحشر . وفي ب ض زيادة ، « ياأولي الألباب ».

<sup>(</sup>٨) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢ ، والمراجع السابقة في الصفحة ٥٠١ هامش ٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٨ من النحل .

<sup>(1)</sup> انظر : الإحكام ، الآمدي ١/ ١٤٥ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١/ ١٣١ .

<sup>(</sup>١١)في ش ز ب ض ، العمدة . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٢)أي خطاب الله للكافر .

تعالى ، وهي على النَّظر ، وأنَّ هذا لقوته مُفْسِدٌ لكلِّ شبهةٍ للخصم ١٠٠٠ .

( والفائدةُ ) أي فائدةُ القولِ بأنَّهم مخاطبونَ بفروع الإسلام ( كثرةُ عقابِهم في الآخرةِ ) لا المطالبةُ بفعلِ الفروع في الدنيا ، ولا قضاءُ مافات منها (٢٠).

قال النوويُ في « شرح المهذب » ؛ اتفق أصحابنا على أنَ الكافرَ الأصليُ لا تجبُ عليه الصلاةُ والصومُ والحجُ وغيرُها من فروع الإسلام ، والصحيحُ في كتبِ الأصول ؛ أنّه مخاطبٌ بالفروع . كما هو مخاطبٌ بأصل الإيمان . . . ، قال ، وليس هو مخالفاً لما تقدمَ ، لأنَّ المرادَ هناك غيرُ المرادِ هنا ، فالمرادُ هناك ؛ أنّهم لا يُطالبونَ بها في الدنيا مع كُفْرهم ، وإذا أسلمَ أحدُهم لم يلزمُه قضاءُ الماضي ، ولم يتعرضوا لعقابٍ ألآخرة ، ومرادُهم في كتبِ الأصول ؛ أنّهم يُعذّبون عليها في الآخرة زيادة على عذابِ الكفر ، فيعذّبون عليها وعلى الكفر جميعاً ، لا على الكفر وَحْده ، ولم يتعرضوا للمطالبةِ في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم طرَف ، وفي الفروع حكم الطرف الآخر في الذور ، اهـ .

وعن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه ، أنَّهم ليسوا بمخاطبين (٦٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ، الروضة ص ٢٨ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٠ ، نهاية السول ١ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب ش ض ، منها في الآخرة .

وانظر، كشف الأسرار ٤/ ٣٤٣، نهاية السول ١/ ١٩٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٥. فواتح الرحموت ١/ ١٢٦، القواعد والفوائد الأضولية ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ١٠، الروضة ص ٨٠، مختصر الطوفى ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في المجموع شرح المهذب. وساقطة من النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ض، الخطاب.

 <sup>(</sup>٥) المجموع شرح المهذب ٣ / ٤ ، وانظر نفس المرجع ٤ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) وهو المشهور عن أكثر الحنفية أيضاً. وهو قول للشافعي اختاره أبو حامد الاسفراييني والرازي

وعنه روا ية ثالثة : أنّهم مخاطبونَ بالنواهي دونَ الأوامر''. وقيل : إنّهم مخاطبونَ بما سوى الجهادِ<sup>''</sup>.

وذكر بعضُهم أيضاً ؛ أنَّ من فوائدِ القولِ بأنَّهم مخاطبون بالفروع ؛ تيسيرُ الإسلام على الكافرِ ، والترغيبُ فيه ، والحكم بتخفيف العذابِ عنه بفعلِ الخير وتركِ الشرِ إذا عَلِمَ أنَّه مخاطب بها أو بفعلها (٥)

( وملتزمُهم ) أي والملتزمُ من الكفارِ أحكامَ المسلمين ، وهو غيرُ الحربيِّ، حكمُه ( في إتلافٍ ) لمالِ غيره ( وجنايةٍ ) على آدمي و (المهمية ( وترتبِ أثرِ عقدِ ) معاوضةٍ وغيره ( كمسلم ) لكنْ هذه الأحكامُ من خطابِ الوَضْع ، لا منْ خِطابِ التكليفِ ، بلْ هم أولى من الصبيِّ والمجنونِ في الضمانِ

\_\_ من الشافعية وآبو زيد والسرخسي من الحنفية . ( انظر : فواتح الرحموت ١/ ١٢٨ . تيسير التحرير ٢/ ١٤٨ . الأشباه والنظائر . ابن نجيم ص ٢٣٥ . كشف الأسرار ٤/ ٢٤٢ . نهاية السول ١/ ١٩٤ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢ . شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٢ . التمهيد ص ٢٨ . الأشباه والنظائر ، للسيوطي ص ٢٥٣ ، الروضة ص ٢٧ . مختصر الطوفي ص ٢٥ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٩ . الإحكام . الآمدي ١/ ١٤٤ . إزشاد الفحول ص ١٠ . المستصفى ١/ ١٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢ . المحلي وحاشية البناني ١/ ٢١٢ . نهاية السول ١/ ١٩٥ . التمهيد ص ٢٨ . الروضة ص ٢٧ . مختصر الطوفي ص ١٤ . ارشاد الفحول ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢)وهناك قول خامس أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . حكاه القرافي عن القاضي عبد الوهاب في «الملخص » . ( انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٦ ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠ . التمهيد ص ٢٥ . نهاية السول ١/ ١٩٥ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو القرافي في كتبه ( انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٦٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ب ، و .

 <sup>(</sup>٥) انظر : نهاية السول ١/ ١٩٧ . شرح تنقيح الفصول ص ١٦٥ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١١ .
 القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) في ب ع ض ، أو .

بالإتلاف والجناية (١٠).

ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم، وانتفاء الموانع، والحكم بصحتِها، أو فسادِها، وترتب آثار كل عليه، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها، ويشهدُ لذلك أنَّ أبا حنيفة رضي الله عنه قال، بصحة أنكحتِهم، مع قوله: بعدم تكليفهم بالفروع (٢).

( ويُكلفُ ) العاقلُ ( مع سُكُر ِلم يُعْذَرْ به ) وهو ماإذا استعملَ ما يُسكره مختاراً عالِماً بأنَّه يُسكرُ (٣).

قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه في روايةِ ابنِه (أعبد الله : السكرانُ ليس بمرفوع عنه القلمُ (٥). وفي رواية أبي بكر بنِ هانيء (١) : أن السكرانَ ليس

<sup>(</sup>١) قال الإسنوي ، لا يشترط التكليف في خطاب الوضع ، كجعل الإتلاف موجباً للضمان . ونحو ذلك ، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلهما . وفعل الساهي والبهيمة ( التمهيد ص ٢٥٠) . وانظر ، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في أنكحة الكفار على ثلاثة أقوال، أصحها؛ أنها صحيحة، والثاني؛ فاسدة. والثالث؛ إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة، وإلا ففاسدة. ( انظر؛ التمهيد ص ٣٠٠ القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٥٠ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٢٥ ، ٣٧٥ ).

 <sup>(</sup>٣)وهو رأي الحنفية . ( انظر : التوضيح على التنقيح ٣ / ٢٠٥ . المسودة ص ٣٥ . الأشباه والنظائر .
 ابن نجيم ص ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٤)ساقطة من زع ب.

<sup>(</sup>٥)انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٧ ، المسودة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن هانيء ، أبو بكر الطائي ، ويقال الكلبي ، الأثرم ، الإسكافي . كان جليل القدر ، حافظاً ، إماماً ، كثير الرواية عن الإمام أحمد ، قال ابن حبان : كان من خيار عباد الله ، وقال إبراهيم الأصفهاني : هو أحفظ من أبي زُرعة الرازي وأتقن ، له كتاب « العلل » ، اختلف في تاريخ وفاته ، والغالب بعد سنة ٢٦٠ هـ ، قال ابن حجر ٢٦١ هـ ، وقال الحافظ العراقي : توفي سنة ٣٧٠ هـ . ( انظر : طبقات الحنابلة ١/ ٢٦ ، المنهج الأحمد ١/ ٢٠٠ ، شذرات الذهب ٢/ ١٤١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٥ . طبقات الحفاظ ص ٢٠ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع ب .

بمرفوع عنه القلمُ ، ( فلا يسَقطُ عنه ماصَنَعَ ( ) ، وفي روايةِ حنبلو ، ليسَ السكرانُ بمنزلةِ المرفوع عنه القلمُ ، هذا جنايتُه من نفسِه ( ) .

وحكى الإمامُ أحمدُ عن الإمام الشافعيّ رضي الله تعالى عنهما أنّه كانَ يَقُولُ وجدْتُ السكرانَ ليس بمَرْفُوع عنه القَلَمُ (٥)، ونصَّ عليه (١ في أيضاً (٧) فيكونُ حكمُه حُكْمَ الصَّاحي في أقوالِه وأفعالِه، وهذا الصحيح من مذهب أحمد (٨).

# وعنه رواية ثانية : \* أنّه كالمجنونِ (٩).

<sup>(</sup>١) كذا في القواعد والفوائد الأصولية ، وفي ش ز ض ب ، فيسقط .

<sup>(</sup>٢) انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٧ ، المسودة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣)هو حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو على الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، له « تاريخ » حسن، وله عن أحمد « سؤالات » يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه، وسمع المسند كاملاً من الإمام أحمد، وكان ثقة ثبتاً، توفي بواسط سنة ٢٧٣ هـ. ( انظر ، شذرات الذهب ٢ / ١٦٣، طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣، المنهج الأحمد ١/ ١٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠، طبقات الحفاظ ص ٢٦٨، تذكرة الحفاظ ٢ / ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٧ ، نهاية السول ١/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٦) في ش: الإمام.

<sup>(</sup>٧) الأم ، للشافعي ٥ / ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٨) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٧، ٣٧، ١٩، المسودة ص ٣٥، التمهيد ص ٣٠، وهو
رأى الحنفية . ( انظر : كشف الأسرار ٤ / ٣٥٣ ، فواتح الرحموت ١ / ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٩) هذه الرواية اقتصر عليها ابنُ بدران فقال: « ولا يكلف النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. (المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨) وهو رأي ابن قدامة في (الروضة ص ٢٧) والطوفي في (مختصره ص ١٢). وهو رأي الغزالي والجويني والمعتزلة وأكثر المتكلمين والآمدي وابن عقيل. (انظر: المستصفى ١/ ٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٧، ٣٨، الإحكام، الآمدى ١/ ١٥٢).

وعنه ثالثة \*: أنّه كالمجنونِ في أقوالِه ، وكالصاحي في أفعالِه''. وعنه رابعة : أنّه في الحدود كالصّاحي ، وفي غيرها كالمجنون ('''.

وعنه خامسة ؛ أنّه فيما يستقلُ به كقتلِه وعِتْقِه ونحوهما (٤) كالصّاحي ، وفيما لا يَسْتَقلُ به كبيعِه وشرائِه ومعاوضاته كالمجنونِ (٥).

وعنه سادسة : لا أقولُ في طلاقِ السُّكْران وعِنْقِه شيئاً ، ولكن بيعُه وشراؤُه جائزٌ .

وعنه سابعةً : لا تصحُّ رِدُّتُه فقط .

وأما قضاء مافاته من العباداتِ زمنَ سُكْرِه فلم يقلُ بعَدَم وجوبِه إلا أبو ثورً والشيخُ تقى الدين .

وحدُ السَّكرانِ الذي فيه الخلافُ ، هو الذي يَخْلِطُ (٧) في كلامه ، ويَشقُط

<sup>(</sup>١)ساقطة من ضع.

<sup>(</sup>٢) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣)المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) في ز ۽ ونحوها .

<sup>(</sup>٥)القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، أبو ثور البغدادي الكلبي ، كان إماماً جليلاً . وفقيها ورعاً خيراً ، كان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث ، وصار صاحب قول عند الشافعية ، وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي ، توفي سنة ٢٤٠ هـ ببغداد . ( انظر ، وفيات الأعيان ١/٧، طبقات الفقهاء ص ١٠١ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٧٤ ، البداية والنهاية ١٠/ ٣٢٢ . شذرات الذهب ٢/ ٩٣ ، طبقات الحفاظ ص ٣٢٢ ، الخلاصة ص ١٧ ، ميزان الاعتدال ١/ ٢٩ ، طبقات الفسرين ١/٧ ، طبقات الفقهاء الشافعية ، العبادي ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ع ض ب ، يختلط .

تمييزُه بين الأعيانِ، ولو كانَ يميزُ بين السماء والأرض، وبين الذكر والأنثى (١٠).

(ويُكَلَفُ) العاقلُ أيضاً مع (إكراه، ويُبيخ) الإكراهُ (ما قَبُحَ ابتداءً) اي ماقبُحَ ابتداء فعلِه من غير إكراه، كالتلفُظِ بكلمةِ الكُفْرِ وشُرْبِ السُكِر(٢).

ومحلُ الخلافِ في تكليفِ المُكْرَه ؛ إذا كان الإكراهُ ( بضَرْبِ أو تَهْديدِ بحقٌ أو غيره) وكونُ المكرَه على هذه الصفةِ مُكَلَفاً عندَ أكثرِ العلماء (٢٠ ـ خلافاً للمعتزلة والطوفي (٤٠ ـ لصحةِ الفعلِ منه ، وصحةِ الترك ، ونسبةِ الفعل إليه حقيقةُ ، ولهذا يأثمُ المكرَهُ بالقتلِ بلا خلاف (٥٠ ، قاله الموفقُ في « المغني » (٢٠ ، مع أنّه على أحدِ القولين لنا وللشافعية فيما إذا علَّقَ طلاقاً

 <sup>(</sup>١) انظر : الأشباه والنظائر . ابن نجيم ص ٣١٠ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٨ . التوضيح على
 التنقيح ٣ / ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد ص ۲۸، المستصفى ۱/۹۰، فواتح الرحموت ۱/ ۱۹۹، الإحكام، ابن حزم
 ۲/ ۷۱۹، نهاية السول ۱/ ۱۷۶، كشف الأسرار ٤/ ۳۸٤، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٧، المسودة ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) وهو الذي أكره فباشر الفعل بنفسه، وهنا زال الرضى فقط دون الاختيار، أما إذا زال الرضى والاختيار وصار كالآلة فله حكم آخر سيذكره المصنف في الصفحة التالية، (انظر، نهاية السول ١/ ١٧٤، مناهج العقول ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٧، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، المستصفى ١/ ٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٠، التمهيد ص ٢٧، الروضة ص ٢٧، المسودة ص ٢٥، المدودة ص ٢٥).

 <sup>(</sup>٤) وهو قول السبكي ومن تبعه ، ( انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ١ / ٧٣ .
 نهاية السول ١ / ١٧٤ ، التمهيد ص ٢٧ ، مختصر الطوفي ص ١٢ ـ ١٣ ) .

<sup>(°)</sup> قال السبكي والمحلي : يمتنع تكليفه حالة القتل والاكراه ، وأثم القاتل لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه ، ( المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المغنى ٨/ ٢٦٧، وانظر، الروضة ص ٢٧.

بقدوم زيدٍ ، فقَدِمَ مكرَها ، لا يَحْنَثُ ، لزوالِ اختيارِه بالإكْراهِ . ومسألةُ أفعالِ المكرَهِ مُخْتَلِفَةُ الحكم في الفروع<sup>(١)</sup>.

قال في « شرح التحرير » ، والأشهرُ عندنا نفيه في حق اللهِ تعالى ، وثبوتُه في حقّ العُبْدِ ، وضابطُ المُذْهَبِ أنْ الإكراهَ لا يُبيحُ الأفعالُ ، وإنما يبيحُ الأقوالُ ، وإن إختلفَ في بعض الأفعال ، واختلفَ الترجيحُ (٣) .

و ( لا ) يُكَلَّفُ ( مَنْ ) انتهى الإكراهُ إلى سِلْبِ قُدْرَته ، حتى صارَ ( كَالَةٍ تُحْمَلُ ) ( ) .

قال ابنُ قاضي الجبل؛ إذا انتهى الإكراهُ إلى سَلْبِ القُدْرَة والاختيار، فهذا غيرُ مُكَلِّفٍ.

وْ قال البرماوي : المكرة كالآلة يمتنعُ تكليفُه ، قيل : باتفاق ، لكن الآمديُ أشارَ إلى أنّه يطرقُه الخلافُ من التكليفِ بالمحالِ (٢) ، لتصور الابتلاء منه ، بخلافِ الغافِلِ ، وحينئذِ فلا تكليفَ بفعلِ اللّه أليه ، لأنّه واجب الوقوع ، ولا بتركِ الملجأ إلى تركِه ، لأنّه ممتنعُ الوقوع (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٦، الروض المربع ٢/ ٣٦٢، التمهيد ص ٧٧، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٩ ، التمهيد ص ٢٧ وما بعدها ، التوضيح على التنقيح ٢ / ٢٨٨ . .

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ٢/ ٧٠. نهاية السول ١/ ١٧٣. الإحكام. الآمدي ١/ ١٥٤. مناهج العقول ١/ ١٧٣. التمهيد ص ٢٦. مختصر الطوفي ص ١٦. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨: القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٩. وفي ع ز: بحمل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: تيسير التحرير ٢ / ٢٠٩.

وقد عُلِمَ مما تقدم، أنّه يصح التكليف مع سُكْرَرُلم يُغذَرُ به، وأما من عُنِر بالسُكْرِ، كمن أكرة على شُرْبِ المُسْكِرِ، فإنّه غيرُ مكلفٍ في حال سُكْرِه المعذور به، وإلى ذلك أشيرَ بقوله، (أو عُذِرَ بسُكْرٍ) (١).

( و ) كذا لا يُكَلِّفُ ( آكِلَ بَنْجاً ، ومُفْمى عليه ، ونائمٌ وناس ومُخْطِىءٌ ومجنونٌ وغيرُ بالغ ) (٢) من ذكر وأنثى (٢).

قال في « شرح التحرير » ، ذكرنا في هذه الجملة (٤) مسائل لا يُكَلِّفُ صاحبُها على الأصح من المذهب .

ـ إحداها(٥)؛ المعذور بالسُكْر، كالمكره، هل يُكَلَفُ أم لا؟ فيه خلاف، والصحيحُ(٦) من المذهب، أنَّ (٧) حكمَه حكمُ المُغْمى عليه والمجنونِ، في تكليفه وعَدَمه (٨). ثم قالَ ،

- الثانية : المغمى عليه ، والصحيحُ من المذهبِ ، أنَّه غيرُ مكلُّف حالَ

<sup>(</sup>١) انظر ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٢٠٤ . نهاية السول ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٢)هذه الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه يدرسها علماء الأصول، وخاصة الحنفية، بعنوان عوارض الأهلية، ويبحثون كلاً منها على حده، وقد يجمعونها تحت عنوان « منع تكليف الغافل ». ( انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٥٢ ، المستصفى ١/ ٨٤ ، المحلي على جمع البحوامع وحاشية البناني ١/ ١٦٨ ، فواتح الرحموت ١/ ١٥٦ ، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٦١ ، أصول السرخسي ٢/ ٢٦٨ ، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٤ ، وما بعدها ، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٢ وما بعدها ، نهاية السول ١/ ١٧١ ، الروضة ص ٢٧ ، مختصر الطوفي ص ١٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢١ ، المسودة ص ٣٠ )

<sup>(</sup>٣) في ع ، أو أنثى .

<sup>(</sup>٤)ساقطة من ز .

<sup>(</sup>ه)في ش، أحدها .

<sup>(</sup>٦) في ع ، والأصح .

<sup>(</sup>٧) في ض ب ، أن المكره في عدم التكليف .

 <sup>(</sup>A) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٩ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٢٠٤ ، كشف الأسرار
 ٤ / ٢٥١

إغمايه، بل هو أولى من السَكْرانِ المكرّه في عَدَم التكليفِ، ونص عليه الإمامُ أحمدُ (١). ثم قالَ ،

- الثالثة : أكلُ البَنْج ، والصحيحُ من المذهب : أنَّ أكلَه لغيرَ حاجةٍ إذا (أَزالَ العقلُ كالمجنونِ ، ولا يقعُ طلاقُ منْ تناولَه ، ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ ، لأنَّه لا لذةَ فيه (٣) ثم قال :

- والرابعة والخامسة: النائم والناسي، والصحيح من المذهب؛ أنهما غير مُكلفين حالَ النوم والنسيانِ، لأنَّ الإتيانَ بالفعلِ المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعلِ المأمورِ به، لأنَّ الامتثالَ عبارةً عنْ إيقاع المأمورِ به على وجهِ الطاعة (1).

ويلزم من ذلك علمُ المأمورِ بتوجُهِ الأمْرِ نحوَه ، وبالفعلِ ، فهو مستحيلً عقلًا لعدم الفهم ، كما تقدمَ في السَكْرانِ ، بدليلِ عدم تحرُّزهم من المضارِ وقصدِ الفعلِ بلُطْفٍ ومُدَاراة ، بخلافِ الطفلِ والمَجنونِ ، فإنَّهما يَفْهمان ويَقْصِدان الفعلَ عند التلطفُو ''بهما ، ويحترزان من المضارِ ، بل والبهيمةُ كذلك ، ويُخَصُّ النائمُ والناسي بقولِ النبي عَيَّاتُهُ : « رُفعَ القلمُ عن النائم

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٦٨، كشف الأسرار 4 . ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في ض : زال عقله ، وفي ب : زال العقل .

<sup>(</sup>٣)وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أيضاً أن الرجل إذا كان عالماً بفعل البنج فأكله يصح طلاقه وعتاقه . ( انظر : التلويح على التوضيح ٣/ ٢٠٥ . كشف الأسرار ٤/ ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: التوضيح على التنقيح ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٣، ٢٧٨، نهاية السول ١/ ١٧١، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٣، الروضة ص ٢٧، التمهيد ص ٢٤، مختصر الطوفي ص ١٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٠، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) في ب : التلفظ .

حتى يستيقظ به أن و « رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيانُ به وألحقَ ابنُ خَمْدان في « مُقْنِعه » المخطىءَ بهما ، وهو كما قال (٢٠). ا هـ .

( ووجوبُ زكاةٍ و) وجوبُ ( نفقةٍ و ) وجوبُ ( ضمانِ ) مُتَلَفٍ ( من ربطِ الحكم بالسببِ ) لتعلق الوجوبِ بماله أو ذمتِه الإنسانيةِ التي بها يستعدُ لقوة الفهم بعدَ الحالةِ التي امتنعَ تكليفُه من أجلِها ، بخلافِ البهيمة (1).

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث سبق تخريجه ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان والطبراني عن ثوبان بألفاظ مختلفة، واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه، قال المناوي ، « رمز المصنف ( السيوطي ) لصحته ، وهو غير صحيح ، فقد تعقبه الهيشمي ، وقصارى أمر الحديث أن النووي ذكر أنه حسن ، ولم يسلم له ذلك ، وذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره » ، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ « إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وفي زوائد ابن ماجه ، إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ، والظاهر أنه منقطع ، ورواه ابن ماجه عن أبي ذر بلفظ ، « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان . . . » وفي الزوائد إسناده ضعيف ، لا تفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده ، بينما قال الحاكم ، صحيح على شرط الشيخين ، ورواه البيهقي عن أبي بكر الهذلي في سنده ، بينما قال الحاكم ، صحيح على شرط الشيخين ، ورواه البيهقي عن أبن عمر بلفظ « وضع . . . » وصححه . كما صححه ابن حبان . واستنكره أبو حاتم ، ورواه والأمر يكرهون عليه » وضعفه . وقوله ، رفع عن أمتي الخطأ ، أي إثمه ، لا حكمه . إذ حكمه في الضمان لا يرتفع . ( انظر ؛ سنن ابن ماجه ١ / ١٥٩ . فيض القدير ٤ / ٢١٣ . قيف الخفا ١ / ٢٥٠ . فيض القدير ٤ / ٢٠١ . ٢ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) وأيده الآمدي فقال: « وأما الخاطىء فغير مكلفٍ إجماعاً. فيما هو مخطىء فيه » ( الإحكام، له ١/ ١٥٤) - وانظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٠٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٤/ ٢٥٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤)أي هذا من خطاب الوضع، وقد سبق أنه لا يشترط في خطاب الوضع التكليف بالبلوغ والعقل. ( انظر ، الإحكام ، الآمدي ١٠ / ١٥٢ ، التمهيد ص ٢٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٠ ، الستصفى ١/ ٨٤ ، مناهج العقول ١/ ١٧٣ ، الروضة ص ٢٧ ، مختصر الطوفي ص ١٢ ، إرشاد الفحول ص ١١ ) .

( ولا ) يُكَلَّفُ ( معدومٌ حالَ عدمه ) إجماعاً ( ويعمُه الخطابُ إذا كُلِّفَ كغيره ) أي كغير المعدوم من صغير ومجنون ، ولا يحتاجُ إلى خطابِ آخرَ عند أصحابنا ، وحُكِيَ عن الأشعريةِ ، وبعضِ الشافعيةِ ، وحكاه الآمديُ عن طائفةٍ من السَّلف والفقهاء (١).

وفي المسألةِ قولٌ ثانٍ ، ونُسِبَ للمعتزلةِ وجمع من الحنفيةِ ، أنَّ المعدومَ لا نَعُمُّه الخطابُ مطلقاً (٢٠)

واستُدِل للقول الأولِ ، وهو الصحيح ، بقوله سبحانه وتعالى ، ﴿ وأُوحِيَ اللَّهِ هذا القرآنُ لأَنْذِرَكُمْ بِهِ ومَنْ بَلغَ ﴾ (٢)، قال السَّلفُ ، منْ بَلغَه القرآنُ فَقَدْ أَنْذِرَ بإنذار النبي عَلِي (٤).

وقَوْلُ مَنْ قال ، إذا امتنعَ خطابُ الصبي والمجنونِ ، فالمعدومُ أجدرُ ، ضعيفٌ ، لأنّه فَهمَ عن الحنابلة تنجيزُ التكليفِ ، ولم يُعْلَم التعليقُ ، وأنَ حكمَ الصبي والمجنونِ كحكم المعدوم (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام. الآمدي ١/ ١٥٣. فواتح الرحموت ١/ ١٤٧. نهاية السول ١/ ١٦٥. مناهج العقول ١/ ١٦٥. العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٧. المستصفى ١/ ٨٥. تيسير التحرير ٢/ ١٣١. ٢٣٩. المسودة ص ٤٤، إرشاد الفحول ص ١١. منهاج السنة ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر ، أصول السرخسي ۲ / ۲۳۴ ، فواتح الرحموت ۱ / ۱٤٦ . تيسير التحرير ۲ / ۱۳۱ ، نهاية السول ۱ / ۱۲۷ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۱ / ۸۷ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من الأنمام.

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام . الآمدي ١/ ١٥٣ . تفسير ابن كثير ٣ / ١٢ . تفسير القرطبي ٦ / ٣٩٩ . تفسير الخازن ٢ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) في ع ، بتخير .

<sup>(</sup>٦) إن هذا الاختلاف ثابت بالنسبة للصبي والمجنون بتقدير فهمه ، بل أولى ، من حيث إن المشترط في حقه الفهم فقط ، وفي حق المعدوم الوجود والفهم ( انظر ، الإحكام ، الآمدي ١/ ١٥٣ ، تيسير التحرير ٢/ ١٣١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني ١/ ٧٧ ، المستصعى ١/ ٥٥ ، فواتح الرحموت ١/ ١٤٨ ) .

ومن الأدلةِ أيضاً : قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ وأنَّ هذا صِراطي مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾ (٢) ، وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهّل . وخيفة الموصي الفوت لا أنْ له (٤)

ويحسنُ لومُ المأمورِ في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قُدْرته (٥) وتقدُم أمره (٦).

ولأنّه أزليّ ، وتعلقُه بغيره جزء من حقيقته ، والكلُ ينتفي بانتفاء الجزء ، وكلامُ القديم صفتُه (٧) ، وإنما تُطلَبُ الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وُجدَ ، ولأنّ التابعين والأئمة لم يزالوا يَحْتَجُون بالأدلةِ ، وهو دليلُ التعميم ، والأصلُ عدمُ اعتبار غيره ، ولو كان لنُقِلَ .

قال المخالفون : تكليفٌ ولا مكلُّفُ محال (^).

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٣ من الأنفام.

<sup>(</sup>٢) في ش : خوف .

<sup>(</sup>٣) في ض: الفوات.

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام . الآمدي ١ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٦) هذا فرع عن تكليف المعدوم بأن ينجز التكليف عند البلوغ والقدرة، وإلا استحق اللوم،
 ( انظر ، حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ١٤ ، شرح تنقيح الفضول ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٧) هذا الكلام جواب عن اعتراض المخالفين الذين قالوا : الأمر بالمعدوم فرع قِدَم الكلام بأقسامه . وأنه محال ، لأنه يلزم تعدد القديم باعتبار أنواعه وأفراده ، فإن المتعلق بزيد غير المتعلق بعمرو ، والجواب ، أن التعدد ههنا بحسب تعدد المتعلقات وأنه تعدد اعتباري لا يوجب تعدداً وجودياً ، وذلك هو المحال ، ومثاله الإبصار فإنه وصف واحد ، لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات ، إنما يتعدد تعلقه ، والوصف واحد ( انظر ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٦ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٩ ، نهاية السول ١ / ١٦٨ ، مناهج العقول ١ / ١٦٨ ) ، قال القرافي ، « هذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه » . ( شرح تنقيح الفصول ص ١٤٥ ، ١٤١ ) . (٨) هذا قول المعتزلة . ( انظر ، تيسير التحرير ٢ / ٢٣٩ ، نهاية السول ١ / ١٦٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥ ) .

رُدُ بأنَّ هذا مبنيٌ على التقبيح العقلي، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتبِ يُخَاطِبُ من يكاتبُه بشرطِ وصولِهِ، ويُناديه، وأمرُ الموصي والواقف حقيقةً، لأنَّه لا يَحسنُ نفيُه (١).

قالوا ، لا يُقالُ للمعدومِ ناس.

رُدُّ : بَأَنَّ يُقال : بشرطِ وجوده .

قالوا ، العاجزُ غيرُ مُكَلُّفٍ ، فهذا (٢) أولى .

رُدُ ، بالمنع عندَ كلِ قائلٍ بقولنا ، بل مكلّفٌ بشرطِ قدرته وبلوغه وعقلِه (٤) وإنما رُفِعَ عنه القلمُ في الجالِ ، أو قلمُ الإثم ، بدليل النائم .

( ولا يَجِبُ على اللهِ) سبحانه وتعالى (شيءٌ) لا (عقلًا ولا شرعاً) عندَ أكثر أهلِ السُنّةِ، منهم الإمامُ أحمدُ رضي الله تعالى عنه، بل يُثيبُ المطيعَ بفضلِه ورحمتِه وكرمه (٥٠).

قال ابنُ مفلح ، ومعنى كلام جماعةٍ من أصحابنا ، أنَّه يجبُ عليه شرعاً بفضلِه وكرمه ، ولهذا أوجبوا إخراجَ الموحَّدين من النار بوَعْدِه .

وقال ابنُ الجوزي في قوله تعالى، ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ

<sup>(</sup>١) انظر ، إرشاد الفحول ص ١٢ . نهاية السول ١ / ١٦٩ . تقريرات الشربيني ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في ع ب ، بل .

<sup>(</sup>٣) في ش زب ، فهنا ,

<sup>(</sup>٤) انظر ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥ .

<sup>(°)</sup> كأن المصنف جاء بهذه المسألة كفرع ونتيجة على جواز التكليف للمعدوم، وجواز التكليف بالمحال عند من يقول به، من حيث أنه لا يقبح من الله شيء، ولا يجب عليه شيء. ( انظر، المستصفى ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) في ع ض ب ، قال .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، شيخ وقته، وإمام عصره، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حفظ القرآن، وكان

المؤمنين ﴾ أن أي واجباً أوجَبَه هو (٢). وذكره بعضُ الشافعيةِ عن أهلِ السُّنّةِ .

وقال الشيخ تقي الدين ، أكثرُ الناسِ يُثْبتُ استحقاقاً زائداً على مجرد الوعدِ لهذه الآيةِ ، ولحديثِ مُعاذ (أكن الله عنه : « أتدري ماحقُ اللهِ على العبادِ ، وما حقُ العبادِ على الله ؟ »(٥)

محدثاً حافظاً مفسراً فقيها أصولياً واعظاً أديباً إماماً زاهداً قارئاً. له مؤلفات كثيرة منها ، « المغني » و « زاد المسير » في التفسير . و « الأذكياء » و « مناقب عمر بن الخطاب » و « مناقب عمر بن عبد العزيز » و « مناقب أحمد بن حنبل » و « الموضوعات » في الحديث . و « منهاج الوصول إلى علم الأصول » وغيرها . توفي سنة ٩٥٧ هـ ببغداد . انظر ترجمته في ( شذرات الذهب ٤ / ٣٢٠ . ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٣٩٩ . وفيات الأعيان ٢ / ٣٢١ . طبقات المسرين ١ / ٢٠٠ . الفتح المبين ٢ / ٤٠ . طبقات القراء ١ / ٣٧٥ . طبقات الحفاظ ص ٤٧٧ . تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>١)الآية ٤٧ من الروم .

<sup>(</sup>٢)زاد المسير في علم التفسير ٥ / ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) في ع ، قال .

<sup>(</sup>٤) هو مُعاذ بنُ جبل بن عمرو بن أوس: أبو عبد الرحمن، الصحابي الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، قال أبو نعيم عنه: « إمام الفقهاء، وكنز العلماء، شهد العقبة وبدراً والمشاهد» وكان أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء، وكان جميلاً وسيماً، وقال عمر : « عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر»، أمره النبي على على اليمن ولاية القضاء، قدم من اليمن في خلافة أبني بكر، ولحق بالجهاد والجيش الإسلامي في بلاد الشام، وكانت وفاته بالطاعون سنة ١٧، أو ١٨ هـ، وعاش ٢٤ سنة. ( انظر: الإصابة ٢ / ٢٦، صفة الصفوة ١/ ٤٨٩، تهذيب الأسماء ٢ / ٩٨، شذرات الذهب ١ / ٢٩ ).

<sup>(</sup>ه) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن معاذ مرفوعاً. ( انظر ، صحيح البخاري بشرح السندي ٢ / ١٤٦ ، ٤ / ١٢٩ ، صحيح مسلم ١ / ٥٩ ، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٧ / ٤٠٣ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٤٣٠ ) .

وعند المعتزلة : يجب عليه (١٠ رعايةُ الأصْلَح ، وهي قاعدةٌ من قواعدهم (٢٠ .

[انتهى المجلد الأول من شرح الكوكب المنير، ويليه المجلد الثاني وأوله، الأدلة الشرعية.]

[ والحمد لله رب العالمين . ]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

 <sup>(</sup>٢) انظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في ( المسودة ص ٦٢ ـ ٦٥ . الإرشاد للجويني ص ٢٨٧ .
 غاية المرام ، الأمدي ص ٢٢٤ . ٢٢٨ . نهاية الاقدام ص ٤٠٤ وما بعدها ) .



## الفهارس

| 170 | ١ ـ فهرس الآيات الكريمة        |
|-----|--------------------------------|
| 730 | ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية      |
| ٥٤٨ | ٣ ـ فهرس الشواهد الشعرية       |
| ••• | ٤ _ فهرس الحدود والمصطلحات     |
| 007 | ه _ فهرس الأعلام               |
| ٥٧٨ | ٦ ـ فهرس الكتب الواردة في النص |
| ٥٨٢ | ٧ ـ فهرس المذاهب والفرق        |
| ٥٨٤ | ٨ ـ فهرس المراجع               |
| 714 | ٩ ـ فهرس الموضوعات             |





## أولاً ، فهرس الآيات الكريمة

## رقم الآية الصفحة

#### الأيسة

## سورة البقرة

| 141:          | 10         | ( الله يَسْتَهْزَئُ بِهِمْ )                                            |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ****          | W          | ( ذَهَبَ الله بنُورِهم )                                                |
| 171           | 19         | ( يَجْعَلُون أَصَابِعَهُم فِي آذانِهم )                                 |
| 717           | 19         | ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهِم فِي آذانِهِم من الصُّواعِق ﴾                 |
| <b>0-</b> Y   | *1         | ( يا أيُها النَّاسَ اعبَدُوا ربِّكم )                                   |
| **1 _ **1     | *4         | ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾                 |
| 140 _ 4A _ 4V | <b>r</b> 1 | ( وعَلَّمَ أَذَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا )                               |
| 440           | <b>r</b> 1 | ( ثُمُّ عَرَضهُمْ على الملائِكةِ )                                      |
| FAT           | ۲1         | ( بأشماِء هَؤُلاء )                                                     |
| TŤT           | ٣٥         | ( اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجِنَّةَ . وَكَلَّا مِنهَا رَغْدَا حَيْثُ |
|               |            | شَئْتُما . ولا تَقْرَبا هذه الشَجَرَة )                                 |
| ***           | *1         | ( فأزلُّهما الشيظان عَنْها فأخْرَجَهُما مِمَّا كَانا فيه )              |
| 771           | TV         | ( فَتَلَقَّى آَدُمُ مِن رِبِّه كَلَمَاتٍ فَتَابٌ عَلَيْهِ )             |
| 774           | ٤١         | ( ولا تشْتَرُوا بآياتي ثَمَناً قَليلًا )                                |
| 0-7 _ 75.     | ٤٣         | ( وأقيمُوا الصلاة . وآتُوا الزُّكاة )                                   |
| <b>7:3</b> A  | ٤٥         | ( واشتنعينُوا ِ بالصَّبْرِ والصُّلاةِ )                                 |
| 78            | 17         | ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلا قُوا رَبِّهِم ﴾                   |
| ۲۷ هـ         | ••         | ( آل فِرْعونَ )                                                         |
| ***           | oŧ         | ( فَتُوبُوا الى بِارِئِكم فاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )                     |
| rw            | 41         | ( فَلِمَ تَقْتُلُونَ أُنْبِياءَ اللَّهِ )                               |

| 1/0             | 97    | ( وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِم العِجْلَ )                                  |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 747             | 47    | ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لُو يُعَمِّرُ أَلْفُ سَنَةٍ ﴾                        |
|                 | 1.7   | ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا ثَتْلُو الشَّيَاطَينَ ﴾                                |
| 71              | 1.7   | ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّلُو الشياطين على مُلْكِ سُلَيْمانَ )              |
| W               | 120   | ( فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا )          |
| ۲۲۰ (هـ)        | 154   | ( سَيَقُولُ السُّفِهاءُ )                                                 |
| 718             | 154   | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلِيهَا إِلَّا لَنَعْلَمَ ﴾ |
| 747             | 144   | ( وأتى المالُ على حُبِّهِ )                                               |
| 201             | ۱۸۰   | ( كُتِبَ عليكم. إذا خضرَ أخدكم الموتُ. إنّ ترك                            |
|                 |       | خيراً . الوصيةُ )                                                         |
| ۲۰۰ (هـ)        | ١٨٣   | ( يا أيها الدين آمنوا كُتِبَ عليكم الصّيامُ )                             |
| 0-7 _ 707 _ 757 | WE    | ( كُتِبَ عليكم الصِّيَامُ )                                               |
| \\0             | 1/1.1 | ( فَمَنْ كَانَ مَنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فِعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ  |
|                 |       | أُخَرُ )                                                                  |
| **1             | ۱۸۰   | ( يُريدُ الله بكم اليُسْرَ ولا يُريدُ بكم العُسْرَ )                      |
| 711             | ۱۸۰   | ( ولتُكَبِّرُوا الله على ما هَدَاكم )                                     |
| 717             | \\\   | ( أَتِمُوا ۚ الصَّيَامَ إلى الليِّلِ )                                    |
| £ <b>∨</b> ¶    | 190   | ( ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التَّهْلَكَةِ )                                 |
| 779             | 197   | ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَو بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً   |
|                 |       | من صيام أو صَدَقَةِ أو نُسُكِ )                                           |
| ۲۷۹ (هـ)        | 147   | ( فإذا أُمِنْتُم فمن تمَتُّعَ بالعمرة الى الحجّ فما اسْتَيْسَرَ           |
|                 |       | منَ الهَدِّي . فمَنْ لمْ يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيَّام في الحَجِّ           |
|                 |       | وَسَبْعَةِ اذَا رَجَعْتُم تلكَ عَشَرَةٌ كامِلةً . ذَلك لِمَنْ لَمْ        |
|                 |       | يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المُسجِدِ الحرامِ. واتقوا الله .                 |
|                 |       | واغَلَمُوا أَنَّ الله شَديدُ العِقابِ ) .                                 |
| 141             | 197   | ( الحجُّ أشهرٌ مَعْلُوماتٌ )                                              |
| 707             | 147   | ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُ )                                        |
| ۲۰۰ (هـ)        | 147   | ( يا أُولِي الألباب )                                                     |
|                 |       |                                                                           |
| 707             | 717   | ( كُتِبَ عَلَيكم القِتَالُ )                                              |
| 757             | ***   | ( والله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ )                           |

| WY - WA   | ***  | ( والوالداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنُ )                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7-1       | 770  | ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَمَّا عَرَّضْتُمْ بِهِ مَنْ خِطْبَةِ النَّسَاء |
|           |      | او اکْنَنْتُمْ فِي انْفُسِكُم )                                             |
| 70.       | ***  | ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ )                                                 |
| ۱۲۲ هـ    | 747  | ( وقومُوا لله قانتين )                                                      |
| ۲۷ هـ     | 717  | ( آل موسی وآل هرون )                                                        |
| 770       | **\  | ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقات فَنِعِمَّا هِي )                                 |
| ٣٤٠       | 7.47 | ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاآيَعْتُمْ )                                       |
| ٤٨٧       | ¥A\$ | ( وإنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكم أو تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُم به                |
|           |      | الله )                                                                      |
| 177 _ 743 | 7.47 | ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْسَأ إلَّا وَشَعَها )                                |
| ٤٨٧       | 7.77 | ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وَشَعَها. لها ما كَسَبَتْ                   |
|           |      | وعليها ما اكْتَسَبَتْ، رَبُّنا لا تؤاخِذْنا إنْ نسينا أوْ                   |
|           |      | أَخْطَأْنَا. رَبُنَــا ولا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا خَمَلْتُه .     |
|           |      | على الذين من قبْلِنا . رَبْنا ولا تُحَمَّلْنا مالا طَاقَةَ لنا              |
|           |      | به. واغفُ عنا. واغْفِرْ لنا. وارْحَمْنا. أنت مَوْلانا.                      |
|           |      | فأنْصُرْنا على القوم الكافرين )                                             |

## سورة أل عمران

| ( الله لا إله إلا هُوَ الحيّ القيُّومُ )                   | *   | 770       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ( بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا )                                | ٨   | 770       |
| ( لن تغنيي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً )        | ١.  | 711       |
| ( شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ )              | ۱۸  | 440       |
| ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء ) | 7.7 | 770       |
| ( إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فاتَّبِعُونِي )             | 71  | 770       |
|                                                            |     |           |
| ( إذا قَضَى أمْراً )                                       | ٤٧  | 178       |
| ( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ )                        | ٥٢  | 037 _ 737 |
| ( وَمَكرُوا ومَكَرَ الله )                                 | ٥į  | ۱۸۲       |
| ( وَمَكَرَ اللَّهُ )                                       | ٥٤  | PA7       |
|                                                            |     |           |

| ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنَّ تُأْمَنُهُ بِدِينَارٍ ﴾                        | ٧o          | **          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ﴿ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهُم مِلْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا . ولو        | 41          | 173         |
| اقتدَی به )                                                            |             |             |
| ( ولله على النَّاسِ حِجُ النِّيْتِ )                                   | 4٧          | 0.4         |
| ﴿ وَأَمَا الَّذِينَ ابْبِيضَتَ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ | <b>1.</b> ¥ | 971         |
| فيها خالدون )                                                          |             |             |
| ( ومَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرُ فَلَنْ يُكْفِرُوهُ )                      | 110         | ***         |
| ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَبَدْرٍ)                                | 142         | Y7 <b>9</b> |
| ( لا تَأْكُلُوا الرُّبا )                                              | 15.         | 711         |
| ( فاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عِلْمِ اللهِ )                             | 109         | YEV         |

## سورة النساء

| 220               | ١  | ( خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْسِ وَاحْدَةِ )                                                                                                          |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710               | *  | ( ولا تأكُّلُوا أَمْوَالهمُ الى أَمْوالِكم )                                                                                                  |
| 441               | ٣  | ( فَانْكِحوا مَا طَابَ لَكُمْ مَنَ النَّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ                                                                               |
|                   |    | ورُ بَاعُ )                                                                                                                                   |
| 71.               | 7  | ( فإنْ آنسْتُمْ منهم رُشْداً فادْفعُوا إليهم أَمْوالهم فإذا                                                                                   |
|                   |    | دَفَعْتُم إليهم أموالَهم فأشْهِدُوا عليهم )                                                                                                   |
| 777               | 14 | ( ولكم نصْفُ ما ترَك أَزْوَاجُكم )                                                                                                            |
| 790               | ** | ( وأن تَجْمَعُوا بين الْأُخْتِيْن )                                                                                                           |
| 3F3 ( <b>a_</b> ) | ۲0 | ( وَمَنْ لَم يَسْتَطّع منكم طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحُصَناتِ                                                                                 |
|                   |    | المؤمناتِ فبن ما مَلكت أيمانكم مِنْ فتياتِكم                                                                                                  |
|                   |    | الْمُؤْمِناتِ )                                                                                                                               |
| £ <b>V</b> ¶      | 79 | ( ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )                                                                                                               |
| 750               | ۳۸ | رود عسر<br>( ومَنْ يكن الشَّيْطان له قريناً فساءَ قريناً )                                                                                    |
| ٣٤٣               | ٥٨ | ر وَلَىٰ يَالُمُو كُمْ أَنْ تُؤدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )<br>( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) |
|                   | ٧٨ | ( فَمَا لِهَؤُلاءِ القَوْمِ لا يَكَادُون يَفْقَهُونَ حَدِيثًا )                                                                               |
|                   |    |                                                                                                                                               |

| 722<br>177<br>700<br>700 | 97<br>100<br>111<br>107 | ( فإنْ كان منْ قوْم عنو لكم . وهو مُؤْمِنٌ )<br>( فتحرير رقبة )<br>( لتخكُم بين النّاس )<br>( لأتُخذنُ منْ عبادك نصيباً مَفَرُوضاً )<br>( فقد سألوا موسى أكبر مِنْ ذلك فقالوا أرنا الله<br>جهْرة ) |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *7A                      | <b>57</b> •             | جهره)<br>( ِفبِظُلْم من الذين هَادُوا )                                                                                                                                                            |
|                          |                         | سورة المائسة                                                                                                                                                                                       |
| 799                      | ٣                       | ( وما أكل الشبغ إلا ما ذكيتم )                                                                                                                                                                     |
| £17                      | ٦                       | ( إذا قَمْتُم إلى الصلاةِ فاغْسِلُوا وَجُوهِكُم وأَيْديكُم إلى<br>المرافِق وامسخوا برؤوسكُمْ وأرجَلكُمْ إلى الكفبَين )                                                                             |
| - YE7                    | ٦.                      | ( وأيديكم إلى المرافق )                                                                                                                                                                            |
| **                       | ٦                       | ( وانْسَخُوا بْرُؤُوسِكُمْ )                                                                                                                                                                       |
| 107 _ Y1-                |                         | ( وإنْ كُنْتُمْ جُنبًا فاطهرُوا )                                                                                                                                                                  |
| <b>\</b>                 | ٦                       | ﴿ أَوْ جَاءَ أَخَدُ مَنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ ﴾                                                                                                                                                     |
| ***                      | ٦                       | ( مَا يُرِيدُ اللهِ لَيَجْهَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَرْجٍ . وَلَكُنْ يُرِيدُ<br>لَيْطُهْرِكُمْ . وَلَيْتُمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ )                                             |
| ٣/٣                      | **                      | ( منْ أجل ذلك كتبْنا على بَني اسْرَائيل )                                                                                                                                                          |
| 140                      | ***                     | ( إنَّما جزاءُ الذين يُحارِبُون الله )                                                                                                                                                             |
| 790                      | ***                     | ( إنَّمَا جزاءُ الذين يُخَارِبُونَ الله وَرَسُولُه. ويَسْعَوْنَ<br>في الأرضِ فساداً. أنْ يُقتَّلُوا أوْ يُصَلِّبُوا. أو تُقطَّعَ<br>أيْديهم وأرْجُلُهم مِنْ خِلافٍ. أو يُنْفؤا مِن الأَرْضِ)       |
| ***                      | ۲۸                      | ( والسارقُ والسارقةُ )                                                                                                                                                                             |
| 178                      | <b>£</b> Y              | ( وإنْ حَكَمْت فاخْكُمْ )                                                                                                                                                                          |
| 717                      | ٤٥                      | ( وكتبنا عليهم فيها )                                                                                                                                                                              |
| 777                      | 0 {                     | ( مَنْ يَرْتَدُ مَنكُم عَنْ دِينَه فَسُوفَ يَأْتِ اللَّهُ بَقُومٍ )                                                                                                                                |
| 78                       | ٨٣                      | ( مَمَّا عَرَفُوا مِن الحَق )                                                                                                                                                                      |
| 778                      | ۸۹                      | ( فكفارتُه إطفامُ عَشرَة مساكين مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ                                                                                                                                       |

| 1AA<br>FV9<br>PV7 ( a_ )<br>TET<br>TT0 | 41<br>40<br>40<br>41<br>114 | أهليكم أو كِسْوَنْهم أو تحرير رَقبة ) ( فهلُ أنْتُم مُنْتَهُون ؟ ) ( فهلُ أنْتُم مُنْتَهُون ؟ ) منكم ، هَدْياً بالغ الكعبة . أو كفارة طعام مساكين . أو عَدْلُ ذلك صِياماً ، لِيذُوق وَبَال أَمْره ) وعَفَا الله عما سَلف . ومنْ عَادَ فينتقِمُ الله منه . والله عزيز ذو انتقام ) ( أُحِلُ لكم صَيْدُ البَحْر ) ( إنْ تَعَذّبُهم فإنَهم عِباذك . وإنْ تَغْفِرْ لهم فإنَك أنت العزيز الحكيم ) ( تَجْري مِنْ تَحْتِها الأنهاز ) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                             | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۲ هـ                                 | ٣                           | ( ثمَّ قضى أجلًا . وأجلَّ مسمى عنده )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707                                    | "                           | ر تَمُ صَلَى بَابِر ، و بَانَ صَلَى اللهِ .<br>( قُلْ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 740                                    | <b>'V</b>                   | رُ وَإِنْ يَمْسَسُكُ بَخْيَرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شِيءَ قَدْيَرٌ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥١٣                                    | 19                          | ( وأوجى إليَّ هذا القُرْآنُ لأنْذِرَكُم به . ومَنْ بَلغ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.47                                   | ۳۸                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714                                    | 40                          | ( ما فرَّطْنا في الكِتابِ مِنْ شيْء )<br>( فَالقُ الحَبُ والنَّوٰي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٥ (هـ)                               | 1.4                         | ( فالق الحب والنوى )<br>( الله ربُكُم . لا إله إلا هُوَ . خالِقُ كُلَّ شَيْء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174                                    | 177                         | ( الله ربحم : م إله إله هو : عابِق عل سيء : )<br>( كَمَنْ مَثْلُهُ في الظُّلُماتِ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TT1 _ TT1.                             | 170                         | ر نَمَنْ يُردِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                             | رَ مُصْلُ يُودُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ، كَأَنَّما<br>يَصَّعُدُ فَى السَّماءِ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> A                            | 180                         | ( قَلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرِّماً على طاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                             | يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُون مَيْتَة أَوْ دَمَا مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ<br>خَنْزير فإنَّه رجْسُ أَو فِسْقاً أَهِلَّ لَغَيْرِ اللهِ به )                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771                                    | 184                         | ر سيقُول الذين أَشْرَكُوا : لَو شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنا . ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                             | آباؤنا . ولا حَرَّمْنا مِنْ شِيْء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                             | - 077 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 770 | \o·  | ( فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُم )                          |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------|
| 191 | 101  | ( ولا تَقْتُلُوا النُّفْسَ الَّتِي خَرُّمَ اللَّهُ إلا بالحقِّ )   |
| 6/5 | 104  | ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِمُوهُ )              |
|     | ·    | سورة الأعراف                                                       |
| 778 | ŧ    | ﴿ وَكُمْ مِن قَرْبِيةٍ أَهْلَكُناها فَجَاءُها بَأْسُنَا بَيَاتًا ﴾ |
| فمم | w    | ( ولَقَدْ خَلَقْبَاكُم ثُمُّ صَوْرُناكُم )                         |
| ۱۸۰ | **   | ( يَنْزعُ عَنْهما لِبِاسَهُما )                                    |
| 0.7 | ۲۱   | ( يا بني أَدَمُ )                                                  |
| **1 | **   | ( قَلْ ، مَنْ خَرِّمَ زينةَ اللهِ التي أُخْرَجَ لعبادِه            |
|     |      | والطيباتِ مِن الرِزْق )                                            |
| 707 | ۳۸   | ( الْمُخْلُوا فِي أَمْمَ قَدْ خَلَتْ )                             |
|     |      |                                                                    |
| 141 | 11.1 | ( ونَادَى أصحابُ الْجَنَّةِ )                                      |
| YOV | · •V | ( سُقْنَاهُ لبلدِ مَيْتِ )                                         |
| ۲V۵ | ٨٦   | ( واذكُ وا اذ كُنْتُهُ قليلًا فكثُّ كُهُ)                          |

| ( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قُلْيُلَّا فَكُثْرَكُمْ )        | ٨٦        | 440 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ( فَانْتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ) | IF7       | *** |
| ( لهم قُلُوبٌ لا يَفْقهُون بها )                            | 174       | ۸۳  |
| ( خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ )                         | <b>\^</b> | 220 |

( أَلْهُم ، أَرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها ١٩٥ هـ ٨٤ هـ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها )

## سورة الأنفال

| \^0                | ٣       | ( وإذا تُلِيَتْ عَليهم آياته زَادَتُهم إيماناً )                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۳ (هـ)           | 17 _ 10 | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا    |
|                    |         | تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. ومَنْ يُولُّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً |
|                    |         | لقتال أو مُتَحَيِّزاً إلى فِئَة فقد بَاءَ بغضبٍ مِن اللهِ.                          |
|                    |         | ومأواهُ جَهَٰنُمُ . وبِئْسَ المصيرُ )                                               |
| 707                | ***     | ( وما كانَ الله ليُعَذَّبَهُمْ . وأَنْتَ فيهم )                                     |
| الكوكب المنير (٣٤) |         | _ 077 _                                                                             |

### سورة التوبة

| 757               | <b>*</b> A | ( أَرْضِيتُمْ بِالحِياةِ النُّنْيا مِنِ الْآخِرَةِ )       |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 770               | <b>1</b> • | ( فقدُّ نصَرَهُ الله إذْ أُخْرَجَهُ الدِّين كَفَرُوا )     |
| <b>F07</b>        | ٦٠         | ﴿ إِنَّمَا الصَّنَقَاتُ لَلْفُقْرَاء ﴾                     |
| 377               | 44         | ( ولا عَلَى الذين إذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ )        |
| 78                | 1-1        | ( لا تَعْلَمُهم نَحْنُ نَعْلَمُهم )                        |
| 781               | ١٠٨        | ( لَمْسْجِدُ أُسْسِ على التقوى مِنْ أُوُّلِ يَوْمٍ )       |
| ۸۷۳ (هـ)          | 177        | ( وما كان الْمُؤْمِنُون لينْفرُوا كَافَّةً )               |
| FV7 ( <u>a.</u> ) | 144.       | ( فَلَوْلا نَفِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً ) |
|                   |            |                                                            |

#### سورة يونس

| ( قُلُ الله أَسْرَعُ مَكُراً )                         | 71 | 144         |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|
| ( حَتَّى إذا كُنْتُمْ فِي الفَّلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ) | ** | ۲۱.         |
| ( فَجَعَلْتُم مَنْهُ خَزَامًا وَخَلَالًا )             | ۰۹ | <b>44</b> 4 |

#### سورة هود

| W   | 18 | ( فهلُ أَنْتُمْ مُسْلِمُون )                          |
|-----|----|-------------------------------------------------------|
| 707 | 13 | ﴿ وَقَالَ : ارْكَبُوا فِيهَا ﴾                        |
| 717 | ŧŧ | ( واسْتُوتْ على الْجُودي )                            |
| *** | ٤٠ | ( ونادى نوحَ ربُّه . فقال ، إنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي ) |
| Wr  | 47 | ( وما أَمْرُ فَرْعَوْنَ برشيدٍ )                      |

#### سورة يوسف

| قرأناً عربياً )                                   | *         | ۱۹۳ هـ     |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| وما أنْت بَمْؤُمنِ لنا . وَلَوْ كُنَا صَادَقِين ) | <b>'Y</b> | <b>YA-</b> |

| إِنْ كَانَ قَمِيضُه قَدُ مِنْ قُبُلِ فَصِدَقَتْ. وهُو مِن ٢٦ ٢٣٥    | دقت    | وهو مِن     |    | 77 | 770            |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|----|----------------|--|
| كاذبين )                                                            |        |             |    |    |                |  |
| فَلْلَكُنَ الذي لْمُتَنَى فيه ) ٢٥٢ ٢٥٠                             |        |             |    | ** | 707            |  |
| إني أراني أعصر خمرا) ٢٦ ١٦٨ هـ                                      |        |             |    | ** | ۸۲۱ هـ         |  |
| انْ كُنْتُم للرؤيا تَعْبَرون ) ٢٥٦ ٢٥٦                              |        |             |    | ٤٣ | For            |  |
| ما علمنا عليه من شوء ) ٥١ ٦٤                                        |        |             |    | ٥١ | 78             |  |
| إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مَنْ قَبْلُ ) ٧٧ ٢٣٥          | (      |             |    | ** | 770            |  |
| واسْأَلُ القرْيَة ) ٨٧ ١٧٥ م٠ ـ ١                                   |        |             |    | ۸¥ | W/ _ W         |  |
| وقدْ أَحْسَن بِي ) ١٠٠ ٧٧٠                                          |        |             |    | 1  | **             |  |
| سورة الرعد                                                          | ı      | ورة الر     | J. |    |                |  |
| مَثَلُ الْجَنَّةِ التِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ ) ٢٥ ١٧١                |        |             |    | ٣0 | \\             |  |
| سورة إبراهيم                                                        | 4      | يرة إبرا    | يم |    |                |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |        |             |    |    |                |  |
| نرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِم ) ٢٥٤ م. ٢٥٤                   |        |             |    | •  | 307            |  |
| نَهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثَيراً مِن النَّاسِ ) ٢٦ ٥٠٠                   |        |             |    | 77 | We             |  |
| سورة العجر                                                          |        | ورة الحد    | J  |    |                |  |
| اصدع بما تؤمر ) ۹۱ مه هـ                                            |        |             |    | 48 | ۱۵۵ هـ         |  |
|                                                                     |        |             |    |    |                |  |
| سورة النحل                                                          | •      | يرة النم    | ل  |    |                |  |
| ي أَمْرُ اللهِ ) ١ ١٨٠ ٥                                            |        |             |    | ,  | <i>TW _ W7</i> |  |
| لِقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أَمْةٍ رَسُولًا ) ٣٦ ٢٧٤                  |        |             |    | ** | 778            |  |
| الله جَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواجاً ) ٢٥٦ ٧٥             |        |             |    | VY | 707            |  |
| ذين كَفَرُوا وصَنُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِنْنَاهِم عَذَابِاً ٨٨ ٠٠٠ | ءِ زدن | م عَنَابِاً | ,  | м  | 0.7            |  |
| لَ الْعَثَابِ )                                                     |        |             |    |    |                |  |
| نُّ الله يَأْمَرُ بِالْمَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) ٩٠ ١٠٠                |        |             |    | 4. | 1-1            |  |
| إذا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهُ ﴾ ٢٣٤                   |        |             |    | 44 | 7778           |  |
| ama                                                                 |        |             |    |    |                |  |

#### سورة الإسراء

( سُبْحانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المُسْجِدِ الحَرامِ ) 711 ( ومَا كُنَّا مُعَذَّبِين حتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ۲۰۹ (هـ) ۲۰۱ ، ۲۰۱ هـ ( فلا تَقُلْ لَهُما أَفٍّ ) 22 ( واخْفِضْ لَهُما جَنَاحِ الذُّلُّ ) 191 45 ( ولا تُقْرَبُوا الزُّنَا ) 781 ( كُلُّ ذلكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ) £ 7. . 44 ( حجاباً مُستُوراً ) 175 ٤٥ ( وإذا مَسْكُمُ الضُّرُّ فِي البَحْرِ ) 777 77 ( أقم الصُّلَاةِ ) ٧٨ ( أَقَمَ الصَّلَاةِ لَدُلُوكِ الشُّمْسِ ) ٨٥٢ \_ ٨٥٨ (هـ) \_ ٧٤٤ -٧٨ TOV \_ TOV ( وقُرآنَ الفَجْرِ ) ِ ٧٨ ( ومنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدُ ) 781 ٧٩ TOV ( و يَخرُونَ للأَذْقَانِ ) 1.4 سورة الكيف

> ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقُلُ مِنْكُ مَالًا وَوَلَدا فَمَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَني ) ( وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجَبَالَ ) 227 ٤٧

#### سورة مريم

1. \_ 79

220

( واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ) 191 TOV ( فهَبُ لِي مِن لَئُنْكَ وَلِياً )

| FV7 -V4 -V4 -V7 -V77                | 71<br>07<br>A7<br>07 _ 17<br>VV | ( واذْكُرْ فِي الكتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ )<br>( وهُزِّي إليكِ بجزع النُّحَاةِ )<br>( أَشْمِعْ بِهِمْ وأَبْصِرْ )<br>( هل تَعْلَمُ له سَمِيًا . ويقول الإنسان )<br>( كانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْماً مَقْضِيًا )<br>( فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَلُ مَدًا )           |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W                                   |                                 | ر علی این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |                                 | سورة طــه                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7V7<br>107 _ 707 (a_)<br>7V1<br>0V1 | r.<br>VI<br>AA<br>47<br>II-     | ( فألقاها فإذا هي حَيُّةٌ تَسْعَى )<br>( وَلاَصَلَبْنُكُمْ في جُنُوعِ النَّخْلِ )<br>( فَأُخْرَجَ لَهُم عِجْلاً حَسَداً له خُوَارٌ )<br>( فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ )<br>( يَعْلَمُ ما بِينَ أَيْدِيهم وَمَا خَلْفَهُم ، ولا يُحِيطُون به<br>عِلْماً ) |
|                                     |                                 | سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771                                 | tī                              | ( وقالُوا اتُخَذَ الرُّحْمَنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادَ<br>مُكْرَمُونَ )                                                                                                                                                                                           |
| 797 . 797 <b>a.</b><br>337          | 17° VV                          | ( ونَضَعُ الموازينَ القِسْطُ ليومِ القِيامةِ )<br>( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذا )<br>( ونَصَرْناهُ مِنَ القَوْمِ الذِين كَذُّبُوا بَآياتِنا )                                                                                                                        |
| 718                                 | ۱۰۷                             | ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ للعالمين )                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>\</b>                            | <b>\.</b> A                     | ( فَهَلُ أَنْتُم مُسْلِمُونَ ؟ )                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |                                 | سورة العبج                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 713 _ 713                           | P7<br>F3                        | ( ولِيَطُوّفُوا بالبيتِ العَتِيقِ )<br>( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرضِ فتكونَ لهم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ<br>بها )                                                                                                                                                        |

## سورة المؤمنون

| 771          | ۱۲ ـ ۱۲ | ( وَلَدِيْنَا كَتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ. وهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.<br>مَا ثُنَّا مُنْ مُنْ مُنْهِ مِنْ           |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **1          | ٧٠      | َ بِلْ يَخْلُوبُهِم فِي غَمْرَةٍ )<br>﴿ أَمْ يَغُولُونَ بِهِ جِنْةً ، بَلْ جاءَهِم بِالْحَقِّ )                 |
| 17.          | 1 44    | ( قال ، رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلَي أَعْمَلْ صَالِحاً فيما تَرَكُتُ .<br>كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُها ) |
| *1*          | 118     | ( لَبِثْنَا يَوْمًا أَو بَعضَ يَوْمٍ )                                                                          |
|              |         | سورة النور                                                                                                      |
| <b>T01</b>   | 1.      | ( سُورَةٌ أَنْزَلْنَاها وَفَرَضْنَاها )                                                                         |
| <b>YW</b>    | *       | ر الزانية والزاني فاجَلِنُوا )<br>( الزانية والزاني فاجَلِنُوا )                                                |
| ٤٤٧          | ۲       | ر الزانية والزاني "فاجْلِنُوا كُلُّ واحد مِنْهُما مَاتَةَ                                                       |
|              |         | ر الرئيد والرئع عابيتو عن و عد ينهد عد<br>خلنه )                                                                |
| ra£          | 17      | بسب<br>( لؤلا جاءُوا عليه ۖ بأرْبَعَةِ شَهَدَاءَ )                                                              |
| 707          | 18      | ﴿ لَمُسْكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾                                                            |
|              |         | سورة الفرقان                                                                                                    |
| 734          | 70      | ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السُّمَاءُ بِالغَمَامِ ﴾                                                                   |
| 174          | ٥٩      | ر ويوم تشنق مستان بالمسام).<br>( فاشأل به خَبِيراً )                                                            |
|              |         | سورة الشعراء                                                                                                    |
| r <b>^</b> • | 1-4     | ( فَلَوْ أَنْ لَنا كُرُةً )                                                                                     |
| 48           | 190     | ر بلسان عربي مبين )                                                                                             |
|              |         | Q. y , /                                                                                                        |

## سورة النمل

|             | •          |                                                                                                                                       |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448         | ٤٦         | ( لَوْلَا تَسْتَفْفِرُونَ الله )                                                                                                      |
| ***         | 11         | ( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ . بَلْ هُمُّ فِي شَكِ مِنْها .                                                             |
|             |            | بَلْ هُمْ منْها عَنُون )                                                                                                              |
| YOV         | ٧٢         | ( رَدِفُ لَكُمْ )                                                                                                                     |
| ***         | ٩٠         | ( وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبُّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ )                                                                     |
|             |            |                                                                                                                                       |
|             | ں          | سورة القصم                                                                                                                            |
| ***         | v          | ( إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعُلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينِ )                                                                         |
| 707         | ٨          | ( فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَنُوًّا وَحَزَنًا )                                                                  |
| 44.6        | 10         | ( فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضَى عليه )                                                                                                     |
| 707         | <b>V4</b>  | ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ )                                                                                             |
| 701         | ۸٥         | ( إِنَّ الذي فَرَضَ عليكَ القُرْآنِ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ )                                                                         |
| ידי         | •          | ( كُلُّ شَيْء هَالِكُ إلا وَجْهَة )                                                                                                   |
|             | ت          | سورة المنكبوه                                                                                                                         |
| ***         | \0         | ( فَانْجَيْنَاهُ وَاصْحَابَ السُّفِينَةِ )                                                                                            |
| <b>47</b> A | <b>£</b> • | ( فَكُلَّا أَخَذْنَاه بِنَنْبِهِ )                                                                                                    |
|             |            |                                                                                                                                       |
|             |            | سورة الروم                                                                                                                            |
| 701         | ٤_١        | ( آلم ، غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ<br>غَلَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ، فِي بِضْعِ سنِينَ )                |
| 751         | ٤          | ( للهِ الْامرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ )                                                                                            |
| 7.47        | **         | ( واخْتِلافَ أَلْسِنِتِكُمْ )                                                                                                         |
| TVT         |            | ( ثُمُّ إذا دَعَاكُمْ دَعْوَةُ مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُم تَخْرُجُونَ )                                                              |
|             | 70         | ر المراب المارات المرابي                      |
| WA.         | 40<br>47   | رَ عَلْ لَكُم مِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيما<br>( عَلْ لَكُم مِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيما |

| أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِم سُلْطَاناً فَهُو يَتَكُلُّمُ )                                       | ۲0        | סדו      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| وكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنين )                                                     | ٤٧        | F10      |
| al                                                                                              |           |          |
| سورة لقمان                                                                                      |           |          |
| هَذَا خَلْقُ اللهِ )                                                                            | "         | 777      |
| سورة الأحزاب                                                                                    |           |          |
|                                                                                                 |           |          |
| وأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُم وديَارَهم وأَمْوالَهم )                                                 | **        | 177      |
| أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ )                                                                    | . ***     | 789      |
| ما كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ الله لَهُ )                                   | ٣٨        | 701      |
| وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً )                                                        | ٤٦        | ١٥٥ هـ   |
| صَلُوا عَلَيْهِ وسَلَّمُوا تسليماً )                                                            | 70        | *1       |
| سورة فاطـر                                                                                      |           |          |
| east (statement of it                                                                           | ,         | 771      |
| أولي أُخِبَحَةِ مَثْنَى وَثُلَاثَ ورُبَاعَ )<br>وإنْ مِنْ أُمَةِ إلا خَلَا فيها نَذِيرٌ )       | 78        | 778      |
| وإن مِن الهم إلا محد عليه تدير ،<br>أرُوني ماذًا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ )                       | ٤٠        | 737      |
| سورة الصافات                                                                                    |           |          |
|                                                                                                 |           |          |
| إني سقيم )                                                                                      | <b>^</b>  | ۲۰۳ هـ   |
| والله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ )                                                              | 47        | ٤٣٣ (هـ) |
| وإنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيهم مُصْبِحِينَ وبِاللَّيْلِ )                                       | 14Y - 14A | *19      |
| e established and the                                                                           | 18:       | ٧١٠      |
| ( إذْ أَبقَ إلى الفُلكِ المُشْخُونِ )<br>( وَأَرْسَلْنَاهُ الى مَائِةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ) | 15.       | Y7.8     |
|                                                                                                 | ***       | •        |
| - 045 -                                                                                         |           |          |

## سورة الزمسر

| ٥٠٢            | 17      | ( يا عِبادِ فاتَقُونِ )                                                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 711            | **      | ( فَوَيْلُ للقاسيةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ )                           |
| 17.            | ٣٠      | ( إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ )                                      |
| **             | **1     | ( أَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ )                                              |
| 770            | 7.7     | ( الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءً )                                                 |
| 797            | 30      | ( لَئِنْ الشَّرَكْتَ لَيَحْيَطَنُ عَمَلُكَ )                                  |
| 7.6/           | ٦٨      | ( وَنَفِخُ فِي الصُّورِ )                                                     |
|                | ,       | سورة غاف                                                                      |
| 770            | ۸/ - ۸۰ | ( فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ )                |
|                | ت       | سورة فصله                                                                     |
| <b>a)</b> ۳۹.  | **      | ( لا تَشْجُنُوا للشَّمسِ ولا للقَمَرِ. واشْجُنُوا للهِ الذي<br>خَلَقَهُنُّ )  |
| ١٩٤ هـ         | 11      | ( ولو جعلناه قرآنًا عربيًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت<br>آياته . أأعجمي وعربي ) |
| ۲۷ <b>٤</b> مو | ٤٩.     | ( وإذا مَسُّه الشر فيئوس قنوطُ )                                              |
| ***            | ٥١      | ( وإذا مَسَّهُ الشُّرُ فَنُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ )                                |
|                | ·       | سورة الشورو                                                                   |
| ***            | ٣       | ( كَذَٰلِكَ يُوحِي إليكَ وإلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ )                          |
| _ 179 _ 40     |         | ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ )                                                   |
| ۷۲ هـ ، ۷۴     |         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |

| 70          | **      | ليْس كمثُّله شيءٌ . وهو السَّميغ البصير )                                              |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 405         | **      | ـ يان<br>يذرؤكم فيه )                                                                  |
| 191         | ٤٠      | ـ رور ٢٠٠٠<br>وجزاء سيئة سيئة مثَّلها )                                                |
| 717         | ٤٥      | ينْظُرُون منْ طُرُف خفيْ )                                                             |
|             |         |                                                                                        |
|             | •       | سورة الزخرف                                                                            |
| 777         | 44      | ولنْ ينْفعكم اليؤم إذْ ظلمْتُمْ »                                                      |
| 717         | ٦٠      | وَلُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مَنْكُمُ مَلَائكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُون <sub>َ "</sub> |
|             |         | سورة الأحقاذ                                                                           |
| 404         | "       | وقال الذين كفروا للذين أمنوا لؤ كان خيرا                                               |
|             |         | وقان الهيد »<br>با سبقونا إليه »                                                       |
| **1         | **      | ن سبقون بهید .<br>، وإذْ لمْ يهْتنوا به فسيقُولُون »                                   |
|             |         | ا وړد نم يېندو، به سيسونون<br>سور <b>ة محمد</b>                                        |
| 201         | 14      | * فهلُ ينْظُرُون إلاَ السّاعة أنْ تأتيهُمْ بغْتَةً . فقدْ جاء                          |
|             |         | ، عهل ينسرون إذ الساح ال عليها بعد الفراطها »                                          |
| ٤٦          | 19      | صرحته<br>. فاغلمَ أنّه لا إله إلا الله »                                               |
| ٨٠٤ ( هـ. ) | ** _ ** | « إنّ الذين كفروا وصدُّوا عن سبيلِ اللهِ . وشاقُوا                                     |
|             |         | الرُّسُول من بغدما تبيَّن لهُمْ الهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهُ                           |
|             |         | شيئًا. وسيخبط أغمالهم. يا أيها الذين أمنوا أطبيعوا                                     |
|             |         | الله وأطيفوا الرَسُول. ولا تَنْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ "                                  |
| <b>₹</b> •A | **      | « ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ »                                                       |
|             | ŧ       | سورة الفتح                                                                             |
| TOV _ TOV   | **      | « مُحلَّقِينَ رُؤْسِكُمْ ومُقصَّرِينَ »                                                |
|             | ت       | سورة الحجرا                                                                            |
| * **        | •       | « لا تُقدَّمُوا بين يدي اللهِ وَرَسُولِهِ »                                            |
|             |         | سورة ق                                                                                 |
| ۸۴          | **      | « إِنَّ فِي ذلك لذَّكْرى لمنْ كان لهْ قلْبٌ »                                          |
| TOV         | 44      | ( وسبَخ بحمد ربَك قبْل طَلُوع الشَّمْس وقبْل                                           |
|             |         | الغزوب )                                                                               |

```
( إِنَّا نَحْنَ نُحْيِي وِنْمِيتُ )
 141
                {T
                     سورة الناريات
                                                          ( والسّماء بنيّناها )
                ٤٧
 TA4
                                                            ( فنعم الماهدون )
 444
                ٤A
                      سورة الطبور
                                                  ( أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمَعُونَ فَيِهِ )
                ٣٨
 404
                       سورة النجم
                                                            ( والنجم إذا هوى )
 445
                      سورة الرحبن
                                                  ( فبأى الاء ربْكُما تُكذبان )
 74V 14 17 17
       TO _ TT _ TI
       TT _ T. _ TA
٣٤ ـ ٣٦ ـ ٨٦ ... إلخ
                                                ( يخْرَجُ منْهما اللَّوْلُو والمرَّجانَ )
  190 **
                       سورة الواقعة
                            ( لَاكُلُونَ مِنْ شجر مِنْ زَقُومٍ . فمالئُونِ مِنْهَا النَّطُونِ .
            26 _ 36
  277
                                                     فشار بون عليه من الحميم)
                                                          ( أمَّ نحنَ الزارغون )
  444
                  ٦٤
                                                      ( لا يُعشُّهُ إلا الْمطهُّرُون )
                  ٧٩
  ۱۸٧
                        سورة الحديد
                                                  ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم )
  ***
                  *7
                          - 047 -
```

## سورة المجادلة

﴿ وَالدِّينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِم ، ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا 111 قالُوا . فتخريرُ رقبة منْ قَبْل أَنْ يتماسًا ) سورة الحشر ( يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) سورة المتحنة ( فإنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ ) ٦٤ سورة الجمعة ( وإذا رأوا تجارة أو لهوأ ) 478 سورة المنافقون ( لؤلا أُخَرْتني إلى أجل قريب فأصَّدُق ) TAE سورة التغابن ( هو الذي خلقكُم فمنْكُم كافِرٌ ومِنْكُم مُؤْمِنٌ ) ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) 217 سورة الطلاق ( وإنْ كُنَّ أُولات حمَّل فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ ) 104 ٦

- 044 -

## سورة الملك

| ************************************** | \<br>13<br>**-               | ( تبارك الذي بيده الملك )<br>( أَلَمْنَتُمْ مَنْ فِي السّماء )<br>( قُلْ أَراْئِتُمْ إِنْ أَصْبِحِ ماؤُكُمْ عَوْراً . فَمَنْ يَأْتَيكُمْ بِمامٍ |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                              | ممين؟)<br>سورة القلم                                                                                                                            |
| 177                                    | 7<br>{r                      | ( بأَيْكُمُ المُفْتُونُ )<br>( ويُدْعُونُ إلى السُّجُودِ فلا يسْتَطِيغُونَ )                                                                    |
|                                        | :                            | سورة الحاقة                                                                                                                                     |
| 1XX<br>174                             | ٧,                           | ( فهلْ تری لهٔمْ من باقیة ؛ )<br>( عیشة راضیة )                                                                                                 |
|                                        | ;                            | سورة القيامة                                                                                                                                    |
| \\\\<br>\\\                            | 77 _ 77                      | ( وُجُوهُ يَوْمَئَذِ نَاضَرَةً . إلى رَبُها نَاظِرةً )<br>( أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَنْ يَتْرَكَ شَدَىَ )                                          |
|                                        |                              | سورة الإنسان                                                                                                                                    |
| 7V\<br>FA4                             | 7                            | ( عَيْنَا يَشْرِبُ بَهَا عِبَادَ اللّهِ )<br>( وَلاَ تَطَعُ مَنْهِمَ اتْمَا أَو كَفُورًا )                                                      |
|                                        | •                            | سورة المرسلات                                                                                                                                   |
| 747                                    | ۰۰ . ۱۹ . ۲۸<br>۲۸ . ۰۰۰ إلخ | ( وَيْلُ يَوْمُئَذِ لَلْمُكَذَّبِينَ )                                                                                                          |

#### سورة البروج

rev 17 ( فقال لما يريد ) ( بلِ الذين كفروا في تكذيب) 19 Tat سورة الطارق 175 ( من ماءِ دافق ١ سورة الأعلى ( والذي أخُرج المرّعي . فجعله غُثاء أخوى ) ۱VA سورة الفجر ( والفجر . وليال عشر . والشفع والوثر . واللَّيْل اذا ٢ ـ ١ \*\*\* . ( ما لئِتني قدمنتُ لحياتي ) XC7 سورة البلد 747 ( لا أقب بهذا البلد ) سور" الشبس ( ونفس وما سؤاها . فألهمها فُجُورها وتَقُواها ) ۸ **.** ۷ سورة الليل ( والليل إذا يغشى ) 445 سورة العلق 7.47 ( علم الإنسان مالم يعلم )

- 020 -

سورة القنر

( حتَّى مطَّلع الفجّر ) و ٢٣٨

سورة الزلزلة

( بأنَ ربَك أوْحي لها ) ه ٢٥٧

سورة القارعة

( عيشة راضية )

मह मह म

# ثانياً ، فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة          | الحديث                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٤ ( هـ )      | « أبغض الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ »                                                                   |
| F10             | " أتدري ما حق الله على العباد . وما حق العباد على الله ؟ »                                           |
| *\A             | « اتقما النار مام بشق تموق »                                                                         |
| **1             | « اتقوا النبار ولو بشق تمرة »<br>« الإثمُ ما حاكَ في الصدرِّ . وإنْ أفتاك الناسُ وأفتوك »            |
| ٤٧٠             | إذا أبق العبدُ لم تُقْبل له صلاةً حتى يرجع إلى مواليه »                                              |
| ***             | « إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاةً حتى يرجع إلى مواليه »<br>« إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » |
| T{1             | " إذا توضأ أحدُكم فأحسن وضوءه . ثم خرج عامداً إلى المسجد . فلا يشبك بين أصابعه . فإنه في صلاة »      |
| P13 ( a. )      | « إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »                                                   |
| ٧٣٧ ( هـ )      | « أذبحها . ولا تصلح لغيرك »                                                                          |
| 710             | « أَسَالُك مُوجِباتِ رحِمِبَك »                                                                      |
| 71.             | « استاکوا »                                                                                          |
| 171             | « أصدق كلمة قالها الشاعر . كلمة لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله باطل »                                  |
| ( <b></b> ) ۲0. | « أفضلُ دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله »<br>" « إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه »      |
|                 | " إذ ان يوني الله طبه في صه ب                                                                        |

| 44/                | « التمس ولو خاتما من حديد »                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                | « أمرنا بالسكوت . ونهينا عن الكلام »                                                                |
| <b>~</b> 7         | « أنا سيدْ ولد آدم ولا فخر »                                                                        |
| £•¥                | « انتدب الله لمن يخرج في سبيله »                                                                    |
| •                  |                                                                                                     |
| 717                | « إنْ شئت فتوضاً . وإن شئت فلا تتوضاً »                                                             |
| £A\                | « إن الله يُحب أنْ تُؤتى رخصه »                                                                     |
|                    |                                                                                                     |
| 717                | « إِنَّ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحَلَّمُوا بِابِائْكُم »                                          |
| ۲۵۰ ( هـ )         | « إنَّ من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة.                                      |
|                    | ولكنها يكفرها الهم على كسب العيال »                                                                 |
|                    |                                                                                                     |
| ۱۹۸۸ ( هـ )        | <ul> <li>« إنّ هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم »</li> <li>« إنّما الأعمالُ بالنيات »</li> </ul> |
| 193                | « تايان المعال باليان »                                                                             |
| ***                | « إنّه شديد الحب لله . لو كان لا يخاف الله ما عصاه »                                                |
| ٤٨٧                | « أِنه لما نزل : ( إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يُحاسِبُكُم بِهِ الله )           |
|                    | اشتد ذلك على الصحابة . وقالوا : لا نطيقها . وفيه : ( أن الله تعالى                                  |
|                    | نسخها). فأنزل الله سبحانه وتعالى ( لا يُكلِّفُ الله نفساً إلا                                       |
|                    | وسعها ـ إلى أخر السورة ) . وفيه عقب كل دعوة : قال : نعم » . وفي                                     |
|                    | رواية : « قد فعلت »                                                                                 |
| ٣١                 | « اوتيت جوامع الكلم . واختصر لي الكلام اختصارا »                                                    |
| 174                | « أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس. فصاحبُ المتاعِ أحقُ                                            |
|                    | « هدلتمب                                                                                            |
|                    | « بيع العرايا = انظر العرايا »                                                                      |
| ۲۵۰ ( هـ )         | بين عاري مسر عاري "<br>« حتى اللقمة تضفها في في زوجتك صدقةً »                                       |
| الكوكب المنير (٣٥) | • •                                                                                                 |
| العو تب المير (۱۰۷ | _ 084 _                                                                                             |

« أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل ؛ قلن : بلى . قال :

فذلك من نقصان عقلها "

۸٦

| 1V1<br>171               | « تحلفون وتستحقون دم صاحبكم »<br>« تحيضي في علم الله ستاً أر سبعاً »                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roz                      | « خمسٌ صلواتٍ كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة »<br>« دخلت امرأة النار في هرة »                                                          |
| ۲۵۰ ( نهر )              | « دينار أنفقته في سبيل الله . ودينار أنفقته في رقبة . ودينار تصدقت به على فسكين . ودينار أنفقته على أهلك . أعظمها أجرأ الذي أنفقته على أهلك » |
| ۱۸۲<br>۲۲3 ( هـ ) . ۲۱۰  | « ردوا السائل ولو بظلف محرق »<br>« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه »                                                              |
| 017 . E99                | « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يكبر ـ وفي رواية : حتى يبلغ ـ وعن المجنون حتى يعقل »                               |
| .377 . 007 . PVT         | « السعي على نفقة العيال جهاد في سبيل الله »<br>« شاتان أو عشرون درهماً »                                                                      |
| ۲۹۰ ( هـ )<br>۲۰۸ ( هـ ) | « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »<br>« الصائم المتطوع أمير نفسه . إن شاء صام . وإن شاء أفطر »                                                   |
| ۸۰۷<br>۲۲۸ ( هـ )        | « صوموا لرؤيته . وأفطروا لرؤيته »<br>« ضحّ بها أنت »                                                                                          |
| £A•<br>177               | « العرايا . بيع العرايا « إلا أنه رخص في بيع العرية »<br>« على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤديه »                                                     |
| /A}                      | « فاقبلوا رخصةَ اللهِ »<br>« فضلت على من قبلي بستَ . ولا فخر »                                                                                |

| WV                   | « فليتبوأ مقعدَه من النار »                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4                  | « فليكن أولَ ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله »                                                                         |
| TV4 . TOO . TIE      | « في الماشية شاتان أو عشرون درهماً »<br>« في النفس المؤمنةِ مائةً »                                                 |
| £•V                  | « كان ينوي صومَ التطوّع ثم يُفْطِرُ »<br>« كُلُ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطعُ »                      |
| **                   | « كل أمر ذي بالو لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترُ »                                                   |
| ***                  | « كلُ مسكر خمرُ »                                                                                                   |
| ۲۰۹ ( هـ )           | كل مولود يُولد على الفطرة »                                                                                         |
| ۲۲۷ ( هـ )           | « كنا نحيضُ فنؤمر بقضاء الصوم »                                                                                     |
| Y-Y                  | « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات »                                                                                  |
| Y <b>q</b> V         | « لِيَلِيَني منكم أُولُو الأحلام والنهى »                                                                           |
| 777                  | « ما سكت عنه فهو عفو »                                                                                              |
| 779                  | « ما يسرني بها حمر النعم »                                                                                          |
| ٤٧٠                  | « من أتى عرافاً لم تقبل له صلاةً أربعين صباحاً »                                                                    |
| ٥٢٦ (هـ ) ٢١٤ ( هـ ) | « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »                                                                          |
| 7/3 ( æ. )<br>777    | « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة »<br>« من أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يُحَرُّمُ فحُرَّمَ لأجل<br>مسألته » |
| 78A                  | « من حَلَفَ على يمينِ »                                                                                             |
| £71                  | « من رَغبَ عن سنتي فليس مني »                                                                                       |

| ٤٧٠             | « من شرب الخمر لم تقبل له صلاةً أربعين صباحاً »                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 🗻 ) 🗥         | « من شهد له خزيمةً فهو حَسْبُه »                                                                                   |
| £1 <b>£</b>     | « من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء »                                                                |
| 777             | « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإنَّ ذلك وقتها »                                                    |
| ۳۰۷             | « نسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس »                                                                                |
| 79.4            | " نهى رسول الله علي الله عن أكل كل ذي ناب من السباع . وعن                                                          |
|                 | كل ذي مخلب من الطير »                                                                                              |
| 7.1             | « نهى رسول الله عليه عن التضحية بالعوراء والعرجاء »                                                                |
| £AY             | " فهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا »                                                                         |
| ٤٠٩             | « هل عليَ غيرها ؟ قال : لا . إلا أن تطُّوع »                                                                       |
|                 | الم من عبي عبرت المعادية |
| 777             | « الوقت بينهما »                                                                                                   |
| , <b>***</b>    | « واشترطي لهم الولاء »                                                                                             |
| <b>FA7</b>      | « وعلمك أسماء كل شيء »                                                                                             |
| 733 ( 🕰 )       | « وَاللَّه . إِنْ شَاءَ اللَّه . لا أَحلفُ على يمينِ . ثم أرى خيراً منها . إلا                                     |
|                 | كفرت عن يميني . وأتيت الذي هو خير »                                                                                |
| 711             | « ولا ينفع ذا الجد منك الجد »                                                                                      |
| TV4 , TOO , TTE | « ومن لزمته بنت مخاض . وليست عنده . أخذ منه ابن لبون »                                                             |
| 404             | « يقول الله تعالى: ما تقرُب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته<br>عليه »                                               |
| 377 ( 🗻 )       | « لا تزال طامعة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي رواية قائمين<br>                                                      |
| <b>\$</b> V\    | على الحق »<br>« لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »                                                            |
| £V\             | " لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار » " لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار »                                                    |
|                 | 5                                                                                                                  |

| £AA              | « لا تكلفوهم ما يغْلِبُهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم »<br>« لا صلاة إلا بطهور » انظر : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۷ (هـ )        | « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق »                                                                                      |
| 17-              | « لا يفضض الله فاك »                                                                                               |
| 799<br>793 . 793 | « لا يقبل الله صلاة بغير طُهور »<br>« لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور ، ولا صدقةً من غُلُول »                        |
| £AA              | « لا يكلف من العمل ما لا يطيق »                                                                                    |



## ثالثاً: فهرس الشواهد الشعرية

## أ ـ الأبيات

| الصفحة    | القائل                                                 | البيت                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|           | القائل<br>رعيناه وإن كانوا غضبا بأ                     | البيت<br>إذا نزل السماء بأرض قوم |
| 10A . 17Y | معود الحكماء                                           |                                  |
|           | عليٌ يكاد يلتهب التهابأ                                | فإن أهلك فذي لهب لظاه            |
| 777       | ربيعة بن مقروم الضبي                                   |                                  |
| 7~7       | ولكن أنت تنفخ في رماد                                  | ونارُ لو نفخت بها أضاءت          |
| 109       | دون النساء ولو باتت بأطهار<br>الأخطل                   | قومٌ إذا حاربوا شدّوا مأزرهم     |
| •         | الحطل<br>مثلی لا يصغي إلى مثلكا                        | أيها العاذل دع من عذلكا          |
| 174       | مثلي لا يصغي إلى متلكا                                 | أيها العادل دع من عدلكا          |
| 701       | ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال<br>امرؤ القيس              | وهل يممن من كان أحدث عهده        |
| ***       | حتى تجود وما لديك قليل                                 | ليس العطاء من الفضول سماحة       |
| ·         | المقنع الكندي<br>كسرت كموبها أو تستقيما<br>زياد الأعجم | وكنت إذا غمزت قناة قوم           |
| 770       | طاروا إليه زرافات ووحدانا                              | قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم     |
| 791       | قريط بن أنيف                                           |                                  |
| ٤٠٢       | في النائبات على ما قال برهانا<br>قريط بن أنيف          | لا يسألون أخاهم حين يندبهم       |
| 777       | ثم ساد قبل ذلك جده<br>أبو نواس                         | إنّ من ساد ثم ساد أبوه           |

ولم أقل مثلك أعني به غيرك يا فرد بلا مشبه

المتنبي ١٧٢
إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها
القحيف العقيلي ٢٤٨
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها
أبو مروان النحوي ٢٣٩
أشاب الصغير وأفنى الكب ير كرً الغداة ومرً العشي

#### ب ـ الأعجاز

فإنما هي إقبال وإدبار الخنساء ١٦٠ الخنساء ١٦٠ فبينما العسر إذ دارت مياسير حريث بن جبلة العذري ٢٧٦

#### جـ ـ الصدور

غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها
مثلقة من رسول الله نبعته
الفرزدق ٢٠٤
وبلدة ليس بها أنيس
عامر بن الحارث ( جران العود ) ٢٢٢

# رابعاً: فهرس الحدود والمصطلحات

| ££ . TA             | أصول الفقه        |             | (الألف)                |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>£3</b>           | الأصولي           |             |                        |
| ۵۶۲ <b>هـ</b> ، ۱۳۳ | الإعادة           | 717         | الإباحة                |
| ٧٤                  | الاعتقاد          | 771         | الإثم                  |
| Y0 , VE             | الاعتقاد الصحيح   | 274         | الإجزاء                |
| ٧٦ . ٧٤             | الاعتقاد الفاسد   | 798         | الإجماع                |
| w                   |                   | ۲           | الأحكام                |
| <b>To</b>           | الأعراض الغريبة   | 17-         | الأحكام الشرعية الخمسة |
| YTV                 | الإلصاق           | <b>1</b> T• | الأحكام المقلية        |
| 44                  | الألفاظ المترادفة | 770         | الأداء                 |
| 44                  | الألفاظ المتواردة | TH . TW     | الإدارة الإلهية        |
| **                  | الآل              | 771         |                        |
| ۰۳                  | الأمارة           | 173         | الإساءة                |
| TT+ . TT4           | الإلهام           | 174         | الاستثناء المنقطع      |
| TT1 . TT-           | الأمر المظلق      | 777         | الاستدراك              |
| T£-                 | الإيجاب           | 1.4         | الاستعمال              |
| 77                  | الإيجاز           | ****        | الاسم                  |
| 16.                 | الإيمان           | 184         | اسم الجنس              |
| ۲۵٬ هـ              | إيمان الموافاة    | .a Y-£      | الاشتقاق               |
|                     |                   | F-Y . 11Y   | الاشتقاق الأصغر        |
| (الباء)             |                   | *11         | الاشتقاق الأكبر        |
|                     |                   | *11         | الاشتقاق الأوسط        |
| ۲۳۱ هـ              | البر              |             |                        |
| 774                 | بنت اللبون        | 79. , TA    | الأصل                  |
| ه.                  | البيان            | ٠٤ هـ       |                        |

|                                                 | ( الحاء )                                                                            | 771                                        | البيع المطلق                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰ هـ<br>۷۰ ، ۸۹ ، ۹۰                          | الحاكم<br>الحدّ                                                                      |                                            | (التاء)                                                                     |
| 77<br>28<br>0P<br>7A7<br>7III., 174<br>YYY, A77 | الحد الحقيقي النام<br>الحد الحقيقي الناقص<br>الحد اللفظي<br>الحرام<br>الحرف = الحروف | -V<br>-73<br>-V<br>-Ao., Po.e<br>Ao., Po.e | التباين<br>التحريم<br>ترك الأولى<br>التساوي<br>التصديق<br>التصور<br>التعجيل |
| F-7<br>F<br>FV9<br>189<br>10-                   | الخسن<br>الخشن<br>الجقه<br>الحقيقة<br>الحقيقة الشرعية<br>الحقيقة المرفيّة            | 7-7<br>717<br>717<br>7A3<br>PFT @. 3A3     | التعريض<br>التعقيب<br>تعليل الأحكام<br>التكليف<br>التكليف بالمحال           |
| 189<br>73 . *** . ***<br>078 هـ                 | الحقيقة اللغوية<br>الحكم<br>الحكم التكليفي                                           |                                            | (الجيم)                                                                     |
| 777 . 037 á.<br>73<br>737 á.                    | الحكم الشرعي.<br>الحكم الشرعي الفرعي<br>الحكم الوضعي                                 | P73<br>A71<br>337 a.<br>071 , T71          | الجائز<br>الجامد (غير المشتق )<br>النجدي<br>الجزئي                          |
| 333<br>۲۲ ، ۲۲ هـ.<br>۱۰۸<br>۷۱ هـ              | حكمة الحكم<br>الحمد<br>الحمل<br>الحيوان                                              | 1771<br>1774<br>18 a<br>VV                 | الجزئي الإضافي<br>الجمع المطلق<br>الجنس<br>الجمل البسيط                     |
| ۱۶ هـ                                           | (الخاء)                                                                              | ٧٧<br>٣ هـ<br>٢٩ هـ                        | الجهل المركب<br>جوامع الكلم<br>الجوهر                                       |

|                | (الراء)           | 774 . 77£    | الخطاب          |
|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
|                |                   | 717          | خطاب التكليف    |
| £VA            | الرخصة            | 71           | خطاب الشرع      |
| 40             | الرسم التام       | , 757 , 757  | خطاب الوضع      |
| 40             | الرسم الناقص      | EFFE         | -               |
|                |                   | ٣٤ هـ        | الخلاف          |
|                | (السين)           | ١١٤ هـ       | خلاف الأولى     |
|                |                   | ۸۲ ، ۲۶      | الخلافان        |
| ۲۰۹ هـ ، 110 ، | السبب             | **1          | الخُلْق         |
| 103            |                   |              |                 |
| ٤٥٠            | السبب الوقتي      |              | (المال)         |
| 10.            | السبب المعنوي     |              |                 |
| 0·V            | السكران           | ٥٥ ، ٥٥      | الدالَ          |
| TÝE            | سنّة العين        | 170          | الدلالة         |
| 377            | سنة الكفاية       | /#V          | دلالة الالتزام  |
| w              | السهو             | 144          | الدلالة باللفظ  |
|                |                   | 177          | دلالة التضمن    |
|                | (الشين)           | 170          | الدلالة العقلية |
|                |                   | 177          | الدلالة الفطية  |
| ۲۲۷ هـ         | الشاهد            | 177          | دلالة المطابقة  |
| ۲۰۹ هـ ، ۲۰۹   | الشرط             |              |                 |
| 101            | شرط الحكم         | 170          | الدلالة الوضعية |
| 101            | شرط السبب         | 07 . 07 . 01 | الدليل          |
| ·F7 , 003      | الشرط الشرعي      | 00           |                 |
| ٠٢٦ , ٥٥٤      | الشرط العادي      | ۲۰۱ هـ       | دليل الخطاب     |
| ۳٦٠            | الشرط العقلي      |              |                 |
| 100            | الشرط اللغوي      |              | (النال)         |
| ***            | الشروع بالواجب    |              |                 |
|                | الشروع في المندوب | ۹۳ هـ        | الذاتي          |
| V1 , V1        | الشك              | <b>{·</b>    | الذهن           |
| . 78 , 77      | الشكر             | - TEO        | النود           |
|                |                   |              |                 |

| TAE                                                 | العبادة                                                                                                                           |           | ( المباد )                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٦٩ هـ ، ٢٩٤                                         | القرض                                                                                                                             |           |                                                         |
| ٩٤ هـ                                               | العَرَض العام                                                                                                                     | **        | الصحابة                                                 |
| £ <b>V</b> 7                                        | العزيمة                                                                                                                           | 177       | الصحة الشرعية                                           |
| A1 . A+ . ¥4                                        | العقل                                                                                                                             | £YY       | الصحة العادية                                           |
| ۸۲ ، ۸۲ هـ                                          |                                                                                                                                   | 177       | الصحة العقلية                                           |
| ۸۷ هـ                                               | العقل الفريزي                                                                                                                     | 170       | الصحة في العبادة                                        |
| ۸۷ هـ                                               | العقل المكتسب                                                                                                                     | £7V       | الصحة في المعاملة                                       |
| יר, ור, זר.                                         | العلم                                                                                                                             | . ٤٩ هـ   | الصرف                                                   |
| 35. ov                                              |                                                                                                                                   | 189       | الصغة                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                   | T18 . T1T | الصلاح والأصلح                                          |
| 187                                                 | العَلَم                                                                                                                           | 70        | الصلاة                                                  |
| \£Y                                                 | عَلَم الجنس                                                                                                                       | 1-8 , 1-4 | الصوت                                                   |
| . 187                                               | عَلَم الشخص                                                                                                                       |           |                                                         |
|                                                     | •                                                                                                                                 |           |                                                         |
| T1 1V . 37                                          | العِلْم الضروري                                                                                                                   |           | (الضاد)                                                 |
| 7F. VF. 177                                         | العِلم الضروري                                                                                                                    |           | (الضاد)                                                 |
|                                                     | العِلم الضروري<br>علم اللغة                                                                                                       | ۲۰        | (الضاد) الضاد) الضاد                                    |
| ه                                                   | •                                                                                                                                 | ۲۰<br>۱۸  |                                                         |
| ه<br>۱۹ هـ                                          | علم اللغة                                                                                                                         |           | الضابط                                                  |
| ه<br>۱۹ هـ<br>۲۲ ، ۲۲                               | علم اللغة<br>العلم النظري                                                                                                         | ٦٨        | الضابط<br>الضدان                                        |
| e.<br>P3 e.<br>F7 , VF                              | علم اللغة<br>العلم النظري<br>العلة                                                                                                | ٦٨        | الضابط<br>الضدان                                        |
| A.<br>P3 A.<br>T7 . V7<br>P73<br>(133 . P33         | علم اللغة<br>العلم النظري<br>العلة<br>العلة الشرعية الكاملة<br>العلة الصورية                                                      | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>(الطاء)             |
| P3 & T7 . V7 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P7 | علم اللغة<br>العلم النظري<br>العلة<br>العلة الشرعية الكاملة<br>العلة الصورية<br>العلة الغائية                                     | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>( الطاء )           |
| P3 & P3         | علم اللغة<br>العلم النظري<br>العلة<br>العلة الشرعية الكاملة<br>العلة الصورية<br>العلة الغائية<br>العلة الفاعلية                   | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>(الطاء)             |
| P3 & T7 . V7 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P73 P7 | علم اللغة<br>العلم النظري<br>العلة<br>العلة الشرعية الكاملة<br>العلة الصورية<br>العلة الغائية<br>العلة الفاعلية<br>العلة الماديّة | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>( الطاء )           |
| P3 & P3         | علم اللغة العلم النظري العلة العلة الشرعية الكاملة العلة الصورية العلة الغائية العلة الفاعلية العلة الماديّة                      | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>( الطاء )           |
| P3                                                  | علم اللغة<br>العلم النظري<br>العلة<br>العلة الشرعية الكاملة<br>العلة الصورية<br>العلة الغائية<br>العلة الفاعلية<br>العلة الماديّة | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>( الطاء )<br>الطاعة |
| P3 & P3         | علم اللغة العلم النظري العلة الشرعية الكاملة العلة الصورية العلة الغائية العلة الفائية العلة المادية العوم والخصوص المطلق         | 7A<br>170 | الضابط<br>الضدان<br>ضرودي الوجود<br>( الطاء )<br>الطاعة |

(العين)

شكر المنعم ( سبحانه وتعالى ) ۳۱۱ . ۳۱۸

| لكاف )              | 1).                          |                  | (الفين)                |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>7</b> £1         | الكراهة                      | w                | النفلة                 |
| 157 . 151           | الكلام                       |                  | (الفاء)                |
| 17.                 | الكلمة                       | 167              |                        |
| ۹۳ هـ ، ۱۳۲         | الكلي<br>الكلي               | 12 1<br>         | الفائدة                |
| ٩٤ هـ ، ١٣٢         | الكلي الذاتي                 | - <b>-</b> 1-1   | فحوى الخطاب            |
| ع <b>و</b> هـ , ۱۳۳ | الكلى العرضي<br>الكلى العرضي | TV1              | الفرض                  |
| 199                 | الكناءة<br>الكناءة           | TVE              | فرض المين              |
|                     |                              | _                | فرض الكفاية            |
| (اللام )            | •                            | ۵۱ ، ۹۶ هـ       | الفصل                  |
|                     |                              | <b>→ 11</b> *    | الفضائل                |
| 1-7                 | اللغة                        | 11.              | الفعل                  |
| <b>}-</b> {         | اللفظ                        | <b>-&gt; 777</b> | فعل المكلف<br>         |
|                     |                              | \$1 · \$•        | الفقه                  |
| (الميم)             |                              | 17               | · الفقيه<br>•          |
|                     |                              | ۰۷               | الفكر                  |
| 777                 | الماء المطلق                 | <b>{·</b>        | الفهم                  |
| 107                 | المانع                       | ۲۳ هـ            | الفواضل                |
| <b>tov</b>          | مانع الحكم                   |                  |                        |
| <b>10</b> A         | مانع السبب                   | (                | ( القاف                |
| YY3 , FY3 🕰         | المباح                       |                  |                        |
| PF &                | المتحيز                      | ££ , T+          | القاعدة                |
| 187 . TT            | المترادف                     | T                | القبح                  |
| TA1 , 17€           | المتواطئ                     | 4.1              | القبيح                 |
|                     |                              | TAO              | القربة                 |
| 74                  | المثلان                      | 777              | القضاء                 |
| 108 , 107           | المجاز                       | 1.0              | القول                  |
| ۱۸۰                 | المجاز الشرعي                | 13 . 13          | القوة القريبة من الفعل |

|                   | a de la companya de |             |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| A*1 , P*1 , *11 , | المفرد                                                                                                        | <b>1V1</b>  | المجاز العرفي   |
| ١٣٠               |                                                                                                               | <b>W</b> 4  | المجاز اللغوي   |
| ۲۰۱ هـ            | مفهوم المخالفة                                                                                                | , TH , TW   | محبة الله ورضاه |
| ۲۰۱ هـ            | مفهوم الموافقة                                                                                                | 77.         |                 |
| 133 هـ ، 133      | مقتضي الحكم                                                                                                   | ٣٠          | المدرك          |
| **                | المقدمة                                                                                                       | ***         | مدلول الخطاب    |
| ۲۰۸ هـ            | مقدمة الواجب                                                                                                  | 1-4         | المركب          |
| \$17              | المكروه                                                                                                       | <b>\\A</b>  | المركب التقييدي |
| ₩ هـ              | المكروه التحريمي                                                                                              | **          | مسائل العلم     |
| ₩ هـ              | المكروه التنزيهي                                                                                              | ٤٥ , ٥٥ هـ  | المستدل         |
| TTA               | المكلف                                                                                                        | 70          | المستدل به      |
| ۲۳۸ هـ            | الملجأ                                                                                                        | 70          | المستدل عليه    |
| 771               | الملك المطلق                                                                                                  | ۵۷ ، ۷۰ هـ  | المستدل له      |
| ٤٣٠               | المتنع                                                                                                        | ۰// هـ      | المستعمل        |
| 273               | المكن                                                                                                         | 141         | المشترك         |
| ٤٣٠               | اللمكن الأقلي                                                                                                 | ۲۱۰ , ۱۳۸   | المشتق          |
| <b>१७</b> -       | المكن الأكثري                                                                                                 | ٩٢ هـ       | المشخصات        |
| ٤٣٠               | المكن المتساوي الطرفين                                                                                        | 188         | المشكك          |
| عند               | الممكن العام = الجائز                                                                                         | 711         | المشكوك         |
| 279               | الفقهاء                                                                                                       | , TIQ . TIX | المشيئة الإلهية |
| 1.3               | المندوب                                                                                                       | 771 , 770   |                 |
| 41                | المنعكس                                                                                                       |             |                 |
| ۱۱۰ هـ            | المهمل                                                                                                        | 41          | المطرد          |
| 77                | موضوع أصول الفقه                                                                                              | 771 , 770   | مطلق الأمر      |
| **                | موضوع العلم                                                                                                   | 771         | مطلق البيع      |
| 77                | موضوع علم الفقه                                                                                               | 77.         | مطلق الجمع      |
|                   | •                                                                                                             | 771         | مطلق الماء      |
|                   | (النون)                                                                                                       | 771         | مطلق الملك      |
|                   | 1 L 16                                                                                                        | 37 , 97     | المعرفة         |
| ۹۳ هـ             | الناطق                                                                                                        |             | . <del></del>   |
| ٤٩ هـ             | النحو                                                                                                         | ۲۰۸         | معرفة الله      |

| TAA . TYA     | الواجب المخير    | 71.       | الندب          |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>⟩•∀</b>    | الوضع            | w         | النسيان        |
| \•∀           | الوضع الخاص      | •٧        | النظر          |
| 1.7           | الوضع العام      | ٦٨        | النقيضان       |
| 757           | الوضعي           | ۹٤ هـ     | النوع          |
| <b>₽777</b> € | وقت العبادة      |           |                |
| 37 . 78       | الوهم            |           | (الواو.)       |
|               | (¥)              | 710 771   | الواجب         |
|               |                  | 777 . 777 | آلواجب الكفائي |
| 7.5           | لا حاكم إلا الله | ***       |                |



## خامساً: فهرس الأعلام (١)

|                 | ما م                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 | الاسم حرف الألف                                                   |
| ***             | - أدم ( عليه الصلاة والسلام )                                     |
|                 | ـ الأمدي = علي بن أبي علي بن محمد                                 |
| ۲.٧             | ـ إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام )                                 |
| 707 . ( PA3 )   | - إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقَلا . أبو إسحاق           |
| ( o·V )         | ـ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان . أبو ثور البغدادي الكلبي         |
| 74· . ( 7·7 )   | ـ إبراهيم بن السري بن سهل . الزجاج                                |
| ( EVO )         | ـ لم براهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم . برهان الدين . ابن الفِركاح |
| ( ٢٠٢ )         | - إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشافعي. أبو إسحاق الشيرازي |
| ٠١٠ , ٣٨٣ , ٣٠٤ |                                                                   |
| ( *** )         | ـ إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي . نفطويه                         |
| ( ٤٠٥ )         | ـ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني       |
|                 | ـ الأبهري المالكي = محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح . أبو بكر    |
| ٣١٠             | ـ إبليس                                                           |
| 1,0             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| , 110 , (11)    | ـ أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي ، القرافي                        |
| WY. 007. FTT.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
| 104 , 107       |                                                                   |
| ( "7 ) , 7/3 ,  | ـ أحمد بن إسماعيل بن عثمان الرومي الحنفي . الكوراني               |
| £9T             |                                                                   |
| , E-V , ( TTO ) | ـ أحمد بن بشر بن عامر . الشيخ أبو حامد المروزي                    |
| £A7 . £YV       | 2000 00 00 00 00 00                                               |
|                 |                                                                   |

<sup>(</sup> ۱ ) الأعلام مرتبة ترتيباً هجائياً . وأسقطنا « ابن » و « أبو » من الاعتبار . والرقم بين القوسين يشير إلى الصفحة التي ترجم فيه للشخص . وقد يتكرر الرقم لتكرر الاسم في الصفحة

```
. 1.0 . ( 71 )
                          _ أحمد بن الحسن بن عبد الله المقسى الحنبلي . ابن قاضي الجبل
  . WT . 1V4 . 1TV
  . T.T . TAT . TA
  . TIT . T.T . T.T
  . 1.0 . 741 . . 777
  . 191 . 17A . 17.
               0.4
     TOV . ( TAA )
                                        ـ أحمد بن الحسين بن على النيسا بوري ، البيهقي
                                     _ أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني ( ابن حمدان )
  . 19V . 10T . 100
 riq , ri- , riq
  . 171 . 1.0 . 173 .
  PV3 . TA3 . FA3 .
       . 017 . 194
 .00 ,01 , (71)
                                                                     _ أحمد بن حنبل
 . A1 . A. . TF . TI
 . WA . 101 . AE
 . 718 . 197 . 191
 . T.1 . T.1 . YAV
 . TTT . TTT . TTT
 . TTT . TOT . TTT .
 . 777 . 777 . 777
 AVT . PAT . IPT .
 . T97 . T90 . T98
 . 11. . 1.0 . TAV
 113. 313. 973.
. 27- . 27- . 219
. 0.1 . 0.0 . 0.7
110 . 110 . 010, 5.4 .
```

```
ـ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . تقي الدين بن تيمية
( 7F ) . IA . M .
NI . 171 . 171 .
. 271 . 217 . 14.
. 147 . 1AV . 177
. TI. . T.T . T.T
, TTT , TIT TIT
3AT . FPT . PPT.
F73 . T73 . V.G .
             617
                       ـ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين. ولي الله أبو زرعة. ابن المراقي
      . ( 11.)
. 170
             EVY
                                       - أحمد بن عبد الله بن أحمد. أبو نعيم الأصهاني
          ( YYY )
                                    - أحمد بن على . أبو بكر الرازي . المعروف بالجصاص
           (0.1)
                                        - أحمد بن على بن محمد، المعروف بابن بَرْهان
    ( VAT ) . OT}
                                 ـ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني . ابن حجر
. 410
       . ( *18 )
             TAA
                                ـ أحمد بن عمر بن سريج الشافعي البغدادي ( ابن سريج )
    TTO . ( TTT )
                                               ـ أحمد بن فارس بن زكريا ( ابن فارس )
          (197)
                                                   ـ أحمد بن القاسم . تلميذ الإمام أحمد
          ( 177 )
                                  - أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي . ابن الحاج
          ( YA+ )
                                - أحمد بن محمد بن أحمد، القاضي أبو العباس الجرجاني
          ( 1.7 )
                                    ـ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز . المروذي
          ( YAY )
                                          - أحمد بن محمد بن هارون . أبو بكر ، الخلال
     ( 097 ) . 913
                          - أحمد بن محمد بن هانيء ، أبو بكر بن هانئ الطائي ، الأثرم
          (0.0)
                                           - أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري
          (TTT)
                                                   ـ الأخفش الأوسط = سعيد بن مسعدة
                                       ـ الأرموي = محمد بن حسين بن عبد الله الأرموي .
                                 ـ أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
                                       ـ أبو إسحق الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف
```

ـ الشيخ أبو إسحاق - إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي ـ أبو إسحاق بن شاقلا = إبراهيم بن أحمد بن عمر TOI . ( VA ) - إسماعيل بن حماد الجوهري اللغوي - إسماعيل بن على بن الحسين البغدادي الحنبلي . الفخر إسماعيل 197 . ( 9. ) ـ الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسين بن على ـ الأشعري = على بن إسماعيل، أبو الحسن ـ أصبغ بن الفرج بن سعيد ، أبو عبد الله المصرى المالكي ( TTT ) ـ الأصفهاني = محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي، شمس الدين الأصفهاني ـ الأصمعي = عبد الملك بن قريب بن أجمع ـ إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف . الجويني ( YOE ) ـ امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندى

#### حرف الباء

```
_ الباجي (أبو الوليد) = سليمان بن خلف ـ الباقلاني = ابن الباقلاني = محمد بن الطيب ـ البخاري = محمد بن إسماعيل ـ البخاري عازب بن الحارث الأنصاري ـ البربهاري = الحسن بن علي بن خلف ـ أبو بُرْدة = هانى، بن نيّار الأنصاري ـ أبو بُرْدة = هانى، بن نيّار الأنصاري ـ البرماوي = محمد بن عبد الدايم ـ ابن بَرْهان = أحمد بن علي بن محمد ، المعروف بابن بَرْهان ـ البغوي = الحسين بن مسعود بن محمد ـ أبو البقاء العكرى = عبد الله بن الحسين
```

۔ أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطيب ـ أبو بكر الخلال = أحمد بن محمد بن هارون

ـ أبو بكر الرازى = أحمد بن على ، المعروف بالجصاص

- ـ أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب، القرشي، التميمي
  - ـ أبو بكر عبْد العزيز = عبد العزيز بن جعفر بن أحمد
  - ـ أبو بكر بن هانيء = أحمد بن محمد بن هاني. . الطائي . الأثرم
  - \_ البلخي = عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي . أبو القاسم
    - ـ البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد
      - ـ البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي

#### حرف التاء

- ـ التاج السبكي = عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي
  - ـ تاج الدين السبكي = عبد الوهاب بن علي .
    - ـ التبريزي = يحيى بن علي بن محمد
- ـ الترمذي = محمد بن عيسى بن سُؤرة السلمي ، أبوعيسى
- ـ الشيخ تقى الدين = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
  - ـ تقي الدين السبكي = على بن عبد الكافي بن علي
- ـ ابن التلمساني = عبد الله بن محمد بن أحمد. الشريف أبو محمد بن
  - الشريف التلمساني

1.4

- ـ أبو تمام
- ـ التميمي ( أبو الحسن ) = عبد العزيز بن الحارث بن أسد
- ـ التميمي ( أبو محمد ) = رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز
  - ـ التميمي ( أبو الفضل ) = عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث
    - التميمي = أبو على التميمي
    - ـ ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، شيخ الإسلام
      - ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله ، المجد

#### حرف الثاء

- أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان

## حرف الجيم

\_ الجبائي ( أبو علي ) = محمد بن عبد الوهاب بن سلام . وهو المراد عند الإطلاق

ـ الجبائي (أبو هاشم) · عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب

۔ جبریل

\_ الجرجاني ( أبو العباس ) = أحمد بن محمد بن أحمد

\_ الجرجاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن ، النحوي

ـ ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد

ـ الجزري = أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري

ـ ابن جني = عثمان بن جني

ـ ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد . أبو الفرج ، جمال الدين

ـ الجوهري = إسماعيل بن حماد

ـ الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف

#### حرف الحاء

\_ ابن الحاج = أحمد بن محمد بن أحمد

ـ ابن الحاجب = عثمان بن عمرو بن أبي بكر

ـ الحارث بن أسد المحاسبي ( الحارث المحاسبي )

ـ ابن حامد = الحسن بن حامد بن علي

\_ أبو محامد = الشيخ أبو حامد = أحمد بن بشر بن عامر . المروزي

ـ ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد

ـ ابن حجر ع أحمد بن على بن محمد، ابن حجر العدةلاني

\_ حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري

ـ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي أبو علي الفارسي

TAT

( YOY )

. ( YOY )

( A· )

|       |           | ـ أبو الحسن الأشعري = علمي بن إسماعيل                           |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|       |           | ِ ـ أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارث بن أسد             |
| . ۳۲۷ | . ( 197 ) | ـ الحسن بن حامد بن علي البقدادي . ( ابن حامد )                  |
|       | 213       |                                                                 |
|       | ( ۲۰۰ )   | ـ الحسن بن عبد الله بن المرزبان . أبو سعيد . السيرافي           |
|       | ( A\ )    | ـ الحسن بن علي بن خلف الحنبلي . أبو محمد البربهاري              |
|       | ( *** )   | ـ الحسن بن القاسم بن عبد الله المرادي المالكي. بدر الدين        |
|       |           | ـ أبو الحسن الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال                 |
|       | ( 717 )   | ـ الحسن بن يسار البصري. أبو سعيد ( الحسن البصري.)               |
|       | ( 141 )   | ـ الحسين بن محمد بن المفضل. الراغب الأصبهاني                    |
| ***   | . ( ۲۲۱ ) | ـ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي                        |
|       | T01       |                                                                 |
|       |           | ـ الحلواني = محمد بن علي بن محمد بن عثمان . أبو الفتح           |
|       |           | - الحلواني - الابن = عبد الرحمن بن محمد بن على . أبو محمد       |
|       |           | ۔ ابن حمدان = أحمد بن حمدان بن شبيب                             |
|       | ( 5.0 )   | - حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو عليى، الشيباني، ابن عم الإمام أحمد |
|       | ( • . )   | ـ أبو حنيفة = النعمان بن ثابت                                   |
|       |           | ـ أبو حيان = محمد بن يوسف بن علي                                |

## حرف الخاء

| ابن خروف = علي بن محمد بن علي<br>ـ خزيمة بن ثابت الأنصاري |
|-----------------------------------------------------------|
| ري                                                        |
| ـ ابن الخطيب = محمد بن عمر . الفخر الرازي                 |
| ـ الخلال = أحمد بن محمد بن هارون . أبو بكر *              |
| ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي                                |
|                                                           |

#### حرف التال

- ـ الدبوسي ( أبو زيد ) عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى
  - ـ ابن درستویه = عبد الله بن جعفر
- ـ ابن دقيق العيد = محمد بن وهب. تقي الدين القشيري. أبو الفتح

#### حرف الراء

ـ الرازي = محمد بن عمر بن الحسين . الفخر الرازي

ـ الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم . القزويني . أبو القاسم

\_ الراغب الأصبهاني = الحسين بن محمد بن المفضل

رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز ، أبو محمد التميمي ( ١٥٥ )

#### حرف الزاي

ـ ابن الزاغوني = علي بن عبيد الله بن نصر

ـ الزجاج = إبراهيم بن السرى بن سهل

ـ الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله

ـ الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد

ـ زيد بن خالد الجهني 💮 ( ۲۳۷ )

ـ أبو زيد ( الدبوسي ) = عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى

#### حرف السين

ـ سالم بن معقل . أبو عبد الله ، مولى أبي حذيفة ( ٢٧٧ )

\_ السبكي ( تاج الدين ) = عبد الوهاب بن علي

\_ السبكي ( تقي الدين ) = علي بن عبد الكافي بن علي

ـ السبكي الكبير = على بن عبد الكافي بن على ، تقي الدين

```
ـ ابن سريج = أحمد بن عمر بن سريج
                                            - سعد بن مالك بن سنان . أبو سعيد الخدري
          (\Lambda I)
                                                                - سعيد بن جبير الكوفي
          ( 19E )
                                            - أبو سعيدالحدري = سعد بن مالك بن سنان
                                     - سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي . الأخفش الأوسط
   784 . ( 777 )
                                            ـ السكاكي = يوسف بن أبي بكر بن محمد
                                                       ـ السلاماسي = يحيى بن إبراهيه
                             - سُلَيم بن أيوب بن سليم الرازي ، أبو الفتح . ( سليم الرازي )
         ( AT )
                                 - سليمان بن خلف بن سعد ، التجيبي ، أبو الوليد الباجي
          (0.1)
                               - سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نجم الدين الطوفي
. A4 . AV . ( AE )
 . 440 . 147 . 47
. 757 . 755 . 717
. 797 . 798 . 707
. 1TA . 1TO . 1.0
733 , 773 , VF3 .
AV3 . PV3 . FA3 .
                              - سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي . ابن الطراوة
         ( 40. )
                                                     ـ ابن السمعاني = منصور بن محمد
                                                            ـ سيبويه = عمرو بن عثمان
                                              - السيرافي = الحسن بن عبد الله بن المن بان
                                    حرف الشبن
                                                ـ الشافعي = محمد بن أدريس بن العباس
                  ـ ابن شاقُلا = إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقُلا . أبو اسحاق
                              - شرف الدين بن أبي الفضل = محمد بن عبد الله بن محمد
                                  - شريح بن الحارث بن قيس الكندي . ( القاضى شريح )
          (WV)
                                                    ـ الشلوبين = عمر بن محمد بن عمر
                                                                     ـ أبو شمر الحنفي
    T99 . ( T9T )
                             ـ الشيخ = عبد الله بن أحمد بن محمد . موفق الدين بن قدامة
```

ـ الشيرازي ( أبو إسحاق ) = إبراهيم بن علي بن يوسف ـ الشيرازي ( أبو الفرج ) = عبد الواحد بن محمد بن علي

## حرف الصاد

- ـ ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد
- \_ الصفي الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الملقب بصفي الدين الهندي
  - ـ الصيرفي = محمد بن عبد الله البغدادي

### حرف الضاد

ـ الضحاك بن مزاحم الهلالي

#### حرف الطاء

- أبو طالب = الشيخ أبو طالب = عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم . المصرى .
  - ـ ابن طاهر = محمد بن أحمد بن طاهر
- ـ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي . القاضي أبو الطيب 💎 ( ٢١٦ ) . ٣٨٤
  - ـ الطبري = محمد بن جرير الطبري
  - ـ الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر، أبو الطيب
    - \_ ابن الطراوة = سليمان بن محمد
    - \_ الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم
  - ـ أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر ، الطبري
    - ـ القاضي أبو الطيب = طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري

### حرف العين

ـ عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي 💮 👣 )

```
- أبو العباس الجرجاني = أحمد بن محمد بن أحمد . القاضي
           (17.)
                                                                 - العباس بن عبد المطلب
                 ـ ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. الحافظ أبو
                                 ـ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي، عضد الدين
. 179 . 117 . ( VT )
         773 . TY
                      - عبد الرحمن بن صخر الدُّوسي . أبو هريرة المحابي . وقيل ، عبد الله
      77 . ( 783 )
                      - عبد الرحمن بن على بن محمد . جمال الدين . أبو الفرج بن الجوزي
           (010)
                            - عبد الرحمن بن عمر بن أبى القاسم ، الشيخ أبو طالب البصرى
           ( 1.1)
                                     - عبد الرخمن بن محمد بن على ، أبو محمد ، الحلواني
           (1.1)

    عبد الرحمن بن محمد بن فوران . أبو القاسم الغوراني

           ( 17. )
                                  - عبد الرحيم بن حسن بن على المصري الشافعي . الإسنوى
           ( 14. )
                           - عبد السلام بن عبد الله بن تيمية . أبو البركات . المجد بن تيمية
. rq., 19V . ( 19T )
   190 . EA4 . ET.
                          ـ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي . أبو هاشم . المعتزلي
 791 . TT. . ( TI9 )
         197 . 799
                                  - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي . ابن الصباغ
            (AT)
                            ـ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي . أبو بكر . غلام الخلال
    ( 791 ) . 213 . 243
                                       ـ عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي . أبو الحسن
 TTO . ( T-T ) . ( AE )
          - عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ، الشافعي ، ( العز بن عبد السلام ) ( ١٧٣ ) . ٢٠٠
                               ـ عبد القاهر بن طاهر بن محمد التبيمي . أبو منصور البغدادي
               ( 777 )
                                            - عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني . النحوي
               ( 171 )
               ـ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، أبو القاسم. الرافعي ( ٤٦٠ )
                                  ـ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري. القشيري
          TT9 . ( YA9 )
                                                             ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل
          0.0 . ( 771 )
```

ـ ابن عباس = عبد الله بن غياس

```
ـ عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الدمشقي الحنبلي. موفق الدين ( ١٨٣ ) . ١٩٧ . ٢٨٥
     . 1.0 . TVV . TIA
                                                                                بن قدامة
    . 117 . 174 . 174 .
       0.4 . 193 . 401
                                 ـ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي . الكعبي . أبو القاسم
        £70 . ( £7£ )
                                                          ـ عبد الله بن جعفر بن درستویه
         TE1 . ( T-7 )
    TAT , TO1 , ( EA )
                                                 ـ عبد الله بن الحسن العكبري، أبو البقاء
   TI9 . TIE . ( ITT )
                                           ـ عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلَّاب البصرى
    198 . 9A . ( 9V )
                                                      ـ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
             ( >14 )
                           - عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي . أبو بكر الصديق
             ( 193 )
                                               - عبد الله بن عكيم أو عديم . معبد الجهني
                             ـ عبد الله ـ أو عبيد الله ـ بن عمر بن عيسى. أبو زيد الدبوسي
        TT. ( TT. )
  TOT . TOT . ( 118 )
                                                    ـ عمد الله بن عمر بن محمد البيضاوي
                717
                 _ عبد الله بن محمد بن أحمد، الشريف الحسني، أبو محمد، ابن الشريف
              ( 173 )
                                                                             التلمساني (١)
                                  ـ عبد الله بن محمد بن أبي بكر. أبو محمد، الزريزاني
           ( ran )
            (101)
                                                 ـ عبد الله بن مسعود بن غافل ، الصحابي
      TT4 . ( TTE )
                                                           ـ عـد الله بن يوسف بن هشام
       TV1 . ( T-0 )
                                        ـ عبد الملك بن قريب بن أجمع البصري . الاصمعى
                    ـ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. أبو المعالي. إمام الحرمين
. TT. . T'11 . ( TV. )
 . 270 . 799 . 797
 . 140 . 141 . 147
              197
                                          ـ ابن عبد الوارث = محمد بن الحسين بن محمد
                              ـ عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي. أبو الفضل
            ( 47 )
```

(١) بدا لنا أن المقصود بابن التلمساني هو شرف الدين، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن علي.
 الفهرسي، المعروف بابن التلمساني، المتوفى سنة ٦٤٤ هـ. وهو الذي شرح كتاب المعالم في أصول الفقه للفخر الرازي.

```
ـ عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الحنبلي . أبو الفرج ١٠٥٠ ( ٢٨٥ ) . ٢٢٥
                - عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي. أبو القاسم. ابن أبي
                                                                         الفرج المقىسي
            ( 193 )
                                 - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي . تاج الدين
, TT7 , TVA . ( 11E )
             T97 )
                ـ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين. أبو محمد ( القاضي
                                                                   عبد الوهاب المالكي )
      01. ( 197 )
                             ـ عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم. أبو الحسن الكرخي
   . 111 . TV1 . TV
            (0.1)
                                                            - أبو عبيد = القاسم بن سلام
                                                           - أبو عبيدة = معمر بن المثنى
                                           - عثمان بن جني الموصلي . النحوي . أبو الفتح
 . 4.7 . 191 . ( 14. )
     791 . 771 . 717
                             - عثمان بن عمر بن أبني بكر المالكي . المعروف بابن الحاجب
 . ITE . ITY . ( 91 )
  . £7£ . TA+ . YYY
               ٤٨٥
                                         ـ ابن العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين
                                             - ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد
                        ـ العسقلاني = أحمد بن على بن محمد الكناني . المعروف بابن حجر
                 - العسقلاني = على بن محمد بن على الكناني العسقلاني الحنبلي. علاء
                                          - العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام
                               ـ العضد = عضد الدين = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار
                                                             ـ عطاء بن أبي رباح المكي
             (198)
                                               - أم عطية = نسيبةو بنت الحارث الصحابية
                                                                 ـ عقبة بن عامر الجهني
             (TTA)
                                                    - ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد
                                             ـ العكبري (أبو البقاء) = عبد الله بن الحسن
                                                                   ـ عكرمة بن عبد الله
              (198)
                           ـ علاء الدين العسقلاني = على بن محمد بن على الكناني الحنبلي
```

```
ـ على بن إسماعيل بن إسحاق البصري . أبو الحس الأشعري
 . TIO TIE ( 1TT )
    . TI4 . FI7 . T.V
   . 779 . 77. . 77.
  . 191 . 191 . 181 .
             ( m)
                                                                    ـ على بن أبي طالب
                                             ـ على بن أبي على بن محمد الثعلبي. الأمدي
  . WE . ITE . ( ITV )
     . 170 . 774 . 70.
    103 , VF3 , TA3 .
     £AA . £A7 . £A7
     017 . 0.4 . 897
               (41)
                                                                       ـ أبو على التميمي
                                       _ أبو على الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام
     14V . AT . ( TI )
                                                       ـ على بن سليمان المرداوي الحنبلي
TA. . TVA . (1.7 )
                             ـ على بن عبد الكافي بن علي ، أبو الحسن . تقي الدين السبكي
    £ 477 ) . PA3
                                        ـ على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني الحنبلي
( 00 ) . TA . (00 )
                                    ـ على بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي . أبو الوفا
. 777 . 717 . 197
 . 11. . 11. . 778
. 707 . 789 . 788
. TTT , TOV , TOE
. 797 . TAE . TA.
. E1. . T9A . T9A
 . 1.7 . 1.3 . 1.0
 ETI , ETI , EIT
. 277 . 277 . 271
. 193 . 193 . 193 .
```

\_ أبو على الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار

. 194 . 194 . 197

0.4

| ( FA ) . Y-1 . VAY  | ـ علي بن محمد بن حبيب البصري. الماوردي. القاضي                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| . 797               |                                                                              |
| ( 714 )             | ـ علي بن محمد بن علي بن خروف الأندلسي                                        |
| ( 1 )               | ـ علي بن محمد بن علي الطبري . الكيا الهراسي                                  |
| £V4 . ( A4 )        | <ul> <li>على بن محمد بن على الكناني العسقلاني الحنبلي. علاء الدين</li> </ul> |
| ( 774 )             | ـ عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي . أبو حفص . الفاروق                           |
| P14 . ( TO+ )       | <ul> <li>عمر بن محمد بن عمر الأندلسي الإشبيلي . الشلوبين</li> </ul>          |
| ( £4V )             | ۽ عمرو بن عبيد بن باب . أبو عثمان                                            |
| 71. , 7.0 , ( 171 ) | ـ عمرو بن عثمان بن قنبر . سيبويه                                             |
| . 727 . 777 . 737 . |                                                                              |
| 47V . YOV . YO      |                                                                              |

777 . 477

## حرف الغين

ـ الفزالي = محمد بن محمد الفزالي = محمد علام الخلال = عبد العزيز بن جعفر بن أحمد . أبو بكر

### حرف الفاء

- ـ ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا
- ـ الفارسي ( أبو علي ) = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار . النحوي
  - ـ الفخر إسماعيل = إسماعيل بن علي
  - ـ الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين
    - ـ الفراء = يحيى بن زياد بن عبد الله
  - ـ أبو الفرج ( ابن الجوزي ) = عبد الرحمن بن علي بن محمد
    - ـ أبو الفرج الشيرازي = عبد الواحد بن محمد بن علي
    - ـ أبو الفرج المقدسي = عبد الواحد بن محمد بن علي
- ابن أبي الفرج المقدسي = عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد . أبو القاسم

- . الفرزدق = همام بن غالب
- ـ ابن الفركاح = إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم. برهان الدين
- ـ ابن أبي الفضل = محمد بن عبد الله بن محمد المرسي . شرف الدين
  - ـ أبو الفضل التحيمي = عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث
    - ـ الفوراني = عبد الرحمن بن محمد بن فوران . أبو القاسم
      - ـ ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك

## حرف القاف

Y-0 . ( 198 )

ـ ابن القاسم = أحمد بن القاسم

ـ القاسم بن سلام البغدادي . أبو عبيد

ـ القاضي = محمد بن الحسين بن محمد. أبو يعلى

ـ ابن قاضي الجبل = أحمد بن الحسن بن عبد الله

ـ ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد . موفق الدين

\_ القرافي = أحمد بن إدريس الصنهاجي

\_ القشيري = عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك

ـ قطرب = محمد بن المستنير بن أحمد

ـ ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر بن أيوب

## حرف الكاف

- ـ الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم. أبو الحسن
- ـ الكعبي = عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي . أبو القاسم
  - \_ ابن كلّاب = عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلّاب
    - \_ الكوراني = أحمد بن إسماعيل بن عثمان
    - \_ الكيا الهراسي = على بن محمد بن علي

#### حرف اللام

لييد بن ربيعة العامري . الشاعر - لبيد بن ربيعة العامري . الشاعر

#### حرف الميم

- ـ ابن ماجه = محمد بن يزيد بن ماجه
- \_ ابن مالك = محمد بن محمد بن عبد الله . بدر الدين

\_ ovr \_

|                       | £ £                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , 194 , 140 , ( 147 ) | ـ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي . الإمام مالك                                                              |
| ٧١٤ . ١٠٥             | ـ الماوردي = على بن محمد بن حبيب                                                                         |
|                       | - كوردي – فتي بن معمد بن حبيب<br>- المبرد = محمد بن يزيد بن عبد الأكبر                                   |
| ( 198 )               | - مجاهد بن جبر المكي<br>ـ مجاهد بن جبر المكي                                                             |
| ( 110 )               | - المجد بن تيمية = عبد السلام بن عبد الله بن تيمية<br>- المجد بن تيمية = عبد السلام بن عبد الله بن تيمية |
| Mills same disast     | - محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي . أبو الخطاب                                                  |
| ( 30 ), 791 , 777 ,   | ت تعصوف بن العصل الكلودائي الحبيلي ، أبو الحطاب                                                          |
| . T-T . TOO . TTE     |                                                                                                          |
| . TTO , TVA , T-0     |                                                                                                          |
| . TAE . TTO . TTO     |                                                                                                          |
| . 2-7 . 799 . 797     |                                                                                                          |
| 243 , 271 , 2-1       | t the second second                                                                                      |
|                       | ـ أبو محمد = عبد الله بن محمد بن أبي بكر . الزريراني                                                     |
| ( 784 )               | ـ محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي ( ابن طاهر )                                                             |
| ( -A ) . FA . 101 .   | ـ محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي. الإمام الشافعي                                                 |
| . 707 . 777 . 197     | •                                                                                                        |
| . 797 . 777 . 774     |                                                                                                          |
| opt, Apt, 6.3.        |                                                                                                          |
| 3V3 , FA3 , 1-a ,     |                                                                                                          |
| ۲.0                   | - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي                                                              |
| 771 . ( 710 )         | - أبو محمد البربهاري = الحسن بن علي بن خلف<br>- أبو محمد البربهاري = الحسن بن علي بن خلف                 |
|                       | محمد بن أن حك ما الله الله بن خلف                                                                        |
| TIT . T-T . ( 181 )   | ـ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي . ابن قيم الجوزية                                               |
| ( 777 )               | ـ محمد بن بهادر بن عبد الله . بدر الدين الزركشي الشافعي                                                  |
|                       | ـ أبو محمد التميمي = رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز                                                |
| 147 . ( 4V )          | ـ محمد بن جرير بن يزيد الطبري                                                                            |
| ( ** )                | ۔ محمد بن حبان بن أحمد                                                                                   |
| ( *** )               |                                                                                                          |
| ( ''' )               |                                                                                                          |
|                       | . محمد بن الحسين بن محمد . أبو الحسين الفارسي . ابن عبد الوارث                                           |
| ( 171 )               | ب عبد الوارث                                                                                             |
|                       | 274                                                                                                      |

```
( 30 ), FF . M .
                              محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي . القاضي أبو يعلى
  VA . VFF . TPF .
 . TIV . TIT . 19V
. TAV . TTT . TT1
 . TI. . T.O . TAA
. 270 . 274 . 277
. 777 . 777 . 777 .
. TOT . TOT . TT.
VOT . YFT . 3AT .
 . Eh . E.V . 797
. 171 . 270 . 171 .
       173 . 173
. WT . WY . ( AT )
                                ـ محمد بن الطيب الباقلاني ، القاضي أبو بكر ( الباقلاني )
 . TAV , TTE , 19T
AAY . PTT . F37 .
 . TAT . TV4 . TOT
. 798 . 797 . 797
. 490 . 445 . 445
              1.0
. TTA . TT. . ( 117 )
                              _ محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي الشافعي . البرماوي
  777 . APT . YTS .
   0.4 . 277 . 204
       ET1 . ( T9T )
                             محمد بن عبد الراحيم بن محمد . الملقب بصفي الدين الهندي
            ( TTE )
                                          - محمد بن عبد الله البغدادي . أبو بكر الصيرفي
                                 ـ محمد بن عبد الله الطائي الجيائي. المعروف بابن مالك
  (111), 011, 731.
   . TET . TE1 . TT.
  . 777 . 707 . 757 .
  . 770 . 771 . 775
               TAT
                        ـ محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح. أبو بكر الأبهري المالكي
             ( TTV )
                        ـ محمد بن عبد الله بن محمد المرسي . شرف الدين بن أبي الفضل
             ( WE )
```

```
ـ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي . المعروف بابن العربي ( ٢٧٦) . ٤٠٣ ـ
        ـ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري . أبو على . المعتزلي ( ٢١٩ ) ، ٢٢٠
                                - محمد بن على بن محمد بن عثمان . أبو الفتح . الحلواني
. 774 . 777 . ( 7.0 )
         TOT . TOT
                        - محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي . المعروف بالفخر الرازي
 . 110 . 118 . ( 1.0 )
  . 475 . 477 . 417
  . T.T . TAM . TOT
   . TT7 . TIO . TII
   . 270 . 797 . 773
               111
                                     - محمد بن عيسى بن سورة السُّلْمي . أبوعيسي الترمذي
            ( 137 )
                         ـ محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك . ( بدر الدين بن مالك )
      YA+ . ( YTY )
                                - محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي . حجة الإسلام
   WT . WY . ( 4. )
  . 777 . 7/4 . 7/4.
               17.
                 - محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي . شمس الدين الأصفهاني . أبو
                                                                                 عبد الله
173 ) . 174 . [17]
                                    ـ محمد بن المستنير بن أحمد البصري . المروف يقطرب
            ( 4.0 )
                           - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي . المعروف بابن مفلح
 . 117 . ( 27 )
   . WT . 17A . 17Y
   . TI. . YEV . YYE
  . TTA . TTT . KFT .
   . 1.0 . 1 . . . . . . . .
  713 . A73 . PF3 .
  . 197 . 190 . 191
                ـ محمد بن وهب. تقى الدين القشيري. أبو الفتح، المعروف بابن دقيق
                                                                                    العيد
         ( 177 )
                                                    ـ محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي
         ( YAY )
                                 ـ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر البصري . المعروف بالمبرد
     Y7. . ( YE1 )
                                        ـ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . أبو عبد الله
          ( 721 )
 الكوكب المنبر (١٦٧)
                                      _ 000 _
```

| TEV . TE1 . ( T11 ) | ـ محمد بن يوسف بن علي بن حيّان الأندلسي . أبو حيان              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ( *** )             | ـ محمود بن سبكتكين . ملك خراسان                                 |
| 704 . ( 707 )       | ـ محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي . جار الله . الزمخشري          |
|                     | ـ المرادي = الحسن بن القاسم بن عبد الله                         |
|                     | ـ المزداوي = على بن سليمان                                      |
|                     | ـ المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج                              |
| £AA . £A7 . ( £-A ) | ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم . أبو الحسين . القشيري النيسا بوري     |
|                     | _ أبو المظفر بن السمعاني = منصور بن محمد                        |
| ( 710 )             | ـ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس. أبو عبد الله . الصحابي            |
|                     | ـ أبو المعالي = عبد اللك بن عبد الله بن يوسف. الجويني           |
|                     | ـ معبد الجهني = عبد الله بن عكيم أو عديم                        |
| 147 ) . 137         | ـ معمر بن المثنى التيمي البصري. أبو عبيدة                       |
|                     | ۔ ابن مفلح = محمد بن مفلح بن محمد                               |
|                     | ـ المقىسي ( أبو الفرج ) = عبد الواحد بن محمد بن علي             |
|                     | ـ المقدسي (أبو القاسم) = عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد.      |
|                     | ابن أبي الفرج المقدسي .                                         |
|                     | _ أبو منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر بن محمد               |
| . 797 . 777 . 787 . | ـ منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي . أبو المظفر بن السمعاني  |
| 0/3 . 5/3           |                                                                 |
|                     | _ ابن النِّي = نصر بن فتيان بن مطر                              |
| بن                  | ـ الموفق = الشيخ الموفق = موفق الدين = عبد الله بن أحمد بن محمد |
|                     | قدامة                                                           |

# حرف النون عبد القوى بن عبد الكر

| ن الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم                |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| ت الحارث . أم عطية الصحابية ( ٤٨٢ )                         | ۔ نشیبة بن |
| فتيان بن مطر . أبو الفتح . المعروف بابن المنَّى ( ٣١٨ )     |            |
| بن ثابت الكوفي . الإمام أبو حنيفة للكوفي . الإمام أبو حنيفة | ـ النعمان  |
| 0.0 , EVT                                                   |            |

```
- نفطویه = إبراهیم بن محمد بن عرفة
                                       ـ النووي = يحيى بن شرف بن مرى . أبو زكريا
                                    حرف الهاء
               ـ أبو هاشم الجبائي = أبو هاشم المعتزلي = عبد السلام بن محمد بن عبد

    هانيء بن نيّار الأنصاري، أبو بُرْدة الصحابي

         ( TTV )
                                       - ابن هبیرة = یحیی بن محمد بن هبیرة بن سعد
                                                  ـ أيو هريرة = عبد الرحمن بن صخر
                                            ـ ابن هشام = عبد الله بن يوسف بن هشام
                                      - ابن هشام الخضراوي = محمد بن يحيى بن هشام
                                         - همام بن غالب بن صعصعة . المشهور بالفرزدق
          ( ٢.٤ )
                                - الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد . صفى الدين
                                   حرف الواو
                                         ـ أبو الوفا بن عقيل = على بن عقيل بن محمد
                                                  ـ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي
           (\Upsilon)
                                  ـ أبو الوليد الباجي = سليمان بن خلف بن سعد التجيبي
                                   حرف الباء
                                                        ـ يحيى بن إبراهيم السلاماسي
          ( WE )
                                  ـ يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي. المعروف بالفراء
TAT . TTE . ( TA )
                                         - يحيى بن شرف بن مري . أبو زكريا . النووي
     0.5 . ( 17. )
                                 - يحيى بن على بن محمد الشيباني . المعروف بالتبريزي
          ( YAY )
                                                   - یحیی بن محمد بن هبیرة بن سعد
          ( WE )
                                               ء أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد
                           ـ يوسف بن أبي بكر بن محمدالخوارزمي. المعروف بالسكاكي
          ( 7.7 )
          ـ يوسف بن عبد الله بن محمد. أبو عمر. الحافظ. المعروف بابن عبد البر ( ٤٠٩ )
                                               - يونس بن حبيب الضبي النحوي البصري
          ( 787 )
```

- أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله بن أحمد

## سادساً : فهرس الكتب الواردة في النص

| الصفحة                     | المؤلف                | اسم الكتاب                          |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ٤٧                         | ا بن حمدان            | ۔ آداب المفتی                       |
| 71                         |                       | _ أصول ابن قاضي الجبل               |
| V3 , YF , 3YY , 0/3 , FF3  |                       | ۔ اُصول ابن مفلح                    |
| P7 , P99 , FV7             | للامام الشافعي        | ـ الأم                              |
|                            | <del>-</del>          | ـ البدر المنير = انظر ، المصباح الم |
| £9£ , YV-                  | للجويني               | ـ البرهان                           |
| 41                         | لأبي علي التميمي      | ـ التذكرة في أصول الدين             |
|                            | للمرداوي              | ـ تحرير المنقول وتهذيب علم          |
| . 274 , 700                |                       | الأصول                              |
| 153                        | للنووي                | ـ التحقيق                           |
| ۸۶۲ . ۸۷۲                  | لابن مالك             | ـ التسهيل                           |
| 17V                        |                       | ـ تعليقة الشيخ أبي حامد             |
| ***                        |                       | ـ تفسير البغوي                      |
| 4٧                         |                       | ـ تفسير ابن جرير الطبري             |
| 4v                         |                       | ـ تفسير وكيع                        |
| ***                        | للباقلاني             | ـ التقريب                           |
| Y•Y                        | للقزويني              | ـ التلخيص                           |
| 30 . 007 . FP7 . 173 . 7-0 | لًا بي الخطاب         | _ التمهيد                           |
| ۲۱۰                        | ىبار <u>ل</u> لشىرازي | ـ جامع الأنوار لتوحيد الملك الج     |
| £17 , FF.                  | لابن السبكي           | ـ جمع الجوامع                       |
| TII                        | للأرموي               | ـ الحاصل                            |
|                            | AVA                   |                                     |

|                              | لأبي طالب عبد الرحمن    | ـ العاوي                       |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| لحنبلي ۲۰۵ ، ۶۰۶             | ابن أبي القاسم البصري ا |                                |
| TVV                          | لأبي نعيم الأصبهاني     | ـ الحلية                       |
| YW                           | للبيهقي                 | ـ حياة الأنبياء في قبورهم      |
| 777                          | للدميري                 | ـ حياة الحيوان الكبرى          |
| 791                          | لابن جني                | ـ الخصائص                      |
|                              |                         |                                |
| ***                          | للبخاري                 | ـ خلق أفعال العباد             |
| 777 . A73 . A73 . 7P3        | لابن قدامة              | ـ الروضة                       |
| <b>£7</b> ·                  | للنووي                  | ـ الروضة = روضة الطالبين       |
| <b>V</b> 9                   |                         | ـ روضة الفقه                   |
| 181                          | لابن قيم الجوزية        | ـ روضة المحبين                 |
| 777                          | لبدر الدين بن مالك      | ـ شرح الألفية                  |
| <b>PY7</b>                   | للمرداوي                | ـ شرح الألفية                  |
|                              | <del>-</del>            | . شرح البخاري = انظر فتح البار |
| V3. Fo. IF. YF. OF.          | للمرداوي                | - شرح التحرير = التحبير في<br> |
| . 40 . 41 . 37 . 18 . 09 .   |                         | شرح التحرير                    |
| . P. TH. 3-1. VII. FII.      |                         |                                |
| NI . ATI . 371 . +31 . +PI . |                         |                                |
| . TEE . TT TT 33T.           |                         |                                |
| 337. 037. 937. 307.          |                         |                                |
| . TAT . TAY . TOO            |                         |                                |
| A73. FF3. PF3.               |                         |                                |
| . 010 . 0-0 . £97            |                         |                                |
| TEE . 40                     | للقرافي                 | ۔ شرح تنقیح الفصول             |
| YAY                          | للزركشي                 | • • •                          |
| . 117 . 170 . 711 . 47       | الفقه                   | ـ شرح الطوفي لمختصره في أصول   |
| 773 . PV3                    |                         |                                |
| 774                          |                         | ـ شرح الكافية                  |
| TAT                          | للشيرازي                | ـ شرح اللمع                    |

| 177                            | للأصفهاني                  | ـ شرح المختصر                   |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| PA . PY3                       | للمسقلاني                  | ـ شرح مختصر الطوفي              |
| FIX                            | للتفتازاني                 | ـ شرح المقاصد                   |
| 0.5 , \$3.                     | للنووي                     | ـ شرح المهذب = المجموع          |
| <b>\$7</b> •                   | للرافعي                    | ـ شرح الوجيز = فتح العزيز       |
|                                | ,                          | شرح الوجيز                      |
| 701                            | للجوهري                    | ـ الصحاح                        |
| **                             |                            | ۔ صحیح ابن حبان                 |
| TAT                            | للبخاري ومسلم              | ـ الصحيحان                      |
| 30 , 777 , 773 , 700           | للقاضي أبي يعلى الفراء     | ـ العدَّة                       |
| <b>1</b> Y£                    | ليحيى بن ابراهيم السلاماسي | ـ العدل في منازل الأثمة الأربعة |
| 777                            | لابن عقيل                  | _ عمدة الأدلة                   |
| 3/7 , 1/2                      | لابن حجر العسقلاني         | ـ فتح الباري = شرح البخاري      |
| <b>737 , AFT , FPT , 7/3</b> : | لا بن مفلح                 | ـ الفروع                        |
| 791                            | لأبي محمد الزريراني        | ـ الفروق                        |
| , £AT , £V0 , £Y7 , T£0 , VA   | للفيروزا بادي              | ـ القاموس المحيط                |
| YAY                            | لابن السمعاني              | _ القواطع = قواطع الأدلة        |
| Y+1                            | للزمخشري                   | ـ الكشاف                        |
| ٧                              | للعز بن عبد السلام         | ۔ کتاب المجاز                   |
| ***                            | للقاضي أبي يعلى الفراء     | ـ المجرد                        |
| 797 . TE7                      | للإمام الرازي              | ـ المحصول                       |
|                                |                            |                                 |
| **                             | لابن النجار الفتوحي        | ـ المختبر المبتكر شرح المختصر   |
| PA , F37 , AV3                 | للطوفي                     | ـ مختصر الروضة                  |
| ٤٩٥ . ٢٢٩ . ٢٩٠ . ٢٨٤          | لآل تيمية                  | ـ المسودة                       |
| . 700 . 750 . 177 . 171        | للفيومي                    | ـ المصباح المنير                |
| YY3 , FY3 , •73 , Yo3 , W3     | •••                        |                                 |
| <b>→</b> •∧                    | لَابن قدامة                | ـ المغني                        |
| YT4 . YTE                      | لابن هشام                  | ۔ مغنی اللبیب                   |
|                                |                            | • • • • •                       |

| 7-1 . 007 . 7-3 . 173 . PV3 . | لابن حمدان                    | ـ المقنع                  |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| . 147                         |                               |                           |
| 717                           | المنسوب للرازي أو أحد تلامذته | ـ المنتخب = منتخب المحصول |
| . riq , ri 101 , q 77         | لابن حمدان                    | ـ نهاية المبتدئين         |
| FA3                           |                               |                           |
| 717                           | لأبي حيان                     | ـ النهر                   |
| {V\ , {V· , {T\ , 00          | لابن عقيل                     | ـ الواضح                  |
| ٤٧٥                           | للجويني                       | ـ الورقات                 |

## سابعاً ؛ فهرس المناهب والفرق

| 977 , 477 , YTY , 112 , 373                        |
|----------------------------------------------------|
| TV4                                                |
| rq.                                                |
| TA. 017. VIT. TTT. 0AT. AAT. 1-T1T. TITAT. APT.    |
| TA3 . AA3 . TP3 . 1.0 . 710                        |
| OV . A-1 . P-1 . 101 . P17 . T-3 . T03 . AP3       |
| 879 . AT                                           |
| 777                                                |
| ٣١٠                                                |
| TF. 317. VITYY. 177. 1-T. P-T. TIT. 317. VAT. AAT. |
| PAT . P.3 . 010 . 710                              |
| ito                                                |
| 110                                                |
| 74. 107. 707.                                      |
| 199 . WY . WT                                      |
| 018                                                |
| T91 , T19                                          |
| TTT . FI4 . TIY                                    |
| 176                                                |
| ٥١٢                                                |
| 3A. A-1. P71. 131. F17. VAY. 7-7. 3-7. 677TY. 767. |
| OY . 1V1 . 3A7 . F.3 . 013 . F13 . V13 . T10       |
| <b>**</b> **                                       |
| 791                                                |
|                                                    |

. THE . THE . TY . THE . THE . THE . THE . TOT . THE . THE . THE . THE . THE السلف 017 . 790 الشافعية 7A . A. PT . 131 . 177 . YAY . Y.T . PLT . VET . YOT . 3A7 . APT . F.3 . 113 . 710 . 710 الشيعة الصحابة EAV . YV الصوفية TT. . T19 الظاهرية 741 . TTO . TIT . TAV . TAO 1.7 . PIT . TTT . \*AT . VAT . T.S . F.S . PTS . 133 . ASS . TOS . الفقهاء القدرية £47 . £47 . TTT . TF3 . FF3 الكزامية 77. . T.T . TAA . . TTT الكلابية TY. . 177 الكوفيون YOY , POY , 374 , PFY , 1VY المالكية TAE . TTV . FIT . FIT . T-T . 1-A المحدثون 719 المتأخرون 17. . EW المتقدمون 119 المتكلمون = أهل الكلام YY . VAT . PTS . 133 . TOS . OFS . FFS . PFS 19V . 7F . EV المعتزلة TA . FIT . PIY . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \* 177. 717. 317. P17. P17. F17. OAT. AAT. PAT. 1PT. P-3 . A73 . FA3 . FP3 . A-0 . 710 . VIO الملاحدة 150 المناطقة A-1 . P-1 . PT3 النحاة A-1. P-1. 171. 771. -01. 3-7. 717. P77. -77. 177. PP7

TT. . TI4

النظار

## ثامناً: فهرس مراجع التحقيق

١ ـ الإتباع لا بي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي المتوفى سنة ٣٥١ هـ .
 حققه وشرحه العلامة عز الدين التنوخى .

طبع مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦١ م

٣ ـ الإتقان في علوم القران للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .

٣ ـ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبي على بن محمد الأمدي. المتوفى
 ٣ ـ ١٣٠ هـ .

طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٧ هـ .

إلى الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري . المتوفى سنة ١٩٥٦ هـ .

مَطَبِعة العاصمة بالفاهرة - نشر زكريا علي يوسف .

ه \_ أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله . المعروف بابن العربي . المتوفى سنة .
 ٩٤٥ هـ .

تحقيق على محمد البجاوي

الطبعة الأولى بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ـ سنة ١٣٧٦ هـ / ١٩٥٧ م .

٦ ـ اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي . المتوفى سنة ٢٠٤ هـ .

تحقيق محمد زهري النجار.

شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة . سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م ( مطبوع مع الأم للشافعي )

٧ ـ أدب الدنيا والدين لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري .

المتوفى سنة ١٥٠ هـ .

المطبعة الأميرية ببولاق ـ القاهرة ـ سنة ١٣٣٨ هـ / ١٩٢٠ م .

٨ ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. الجويني. المتوفى سنة ٤٧٨ هـ.

تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ، على عبد المنعم عبد الحميد

مطبعة السعادة بمصر . نشر مكتبة الخانجي سنة ١٩٥٠ م .

٩ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني . المتوفى سنة
 ١٢٥٠ هـ .

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة . سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩ م .

١٠ ـ الأربعين في أصول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . المتوفى سنة ٦٠٦ هـ .

الطبعة الأولى ـ حيدر آباد الدكن ـ الهند . سنة ١٣٥٣ هـ .

الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد النحوي . الهروي . المتوفى سنة ١٥ه هـ .
 تحقيق عبد المعين الملوحي .

طبع مجمع اللغة العربية بدمشق. سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م.

١٧ ـ الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المالكي . المعروف بابن عبد البر . المتوفى سنة ٤٩٣ هـ .

الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ . ( مطبوع بهامش الإصابة ) .

١٣ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري المتوفى سنة
 ١٣ هـ

مطبعة الفجالة بمصر

١٤ ـ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني

تحقيق أحمد مصطفى المراغي

مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م.

١٥ ـ الأسماء والصفات للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ .

تحقيق العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري .

تصوير دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

١٦ ـ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. المتوفى سنة ٦٦٠ هـ .

مطابع دار الفكر بدمشق.

١٧ ـ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المتوفى سنة ٩٧٠ هـ .

طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م .

١٨ ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

المتوفى سنة ٩١١ هـ

طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م .

١٩ ـ الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر المسقلاني . المتوفى سنة ٨٥٢ هـ .
 الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ .

٢٠ ـ أصول الدين لا بي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي المتوفى سنة ٤٢٩ هـ .
 الطبعة الأولى في استنبول ( مطبعة الدولة ) سنة ١٣٤٦ هـ / ١٩٢٨ م

٢١ ـ أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي . المتوفي سنة ٤٩٠ هـ .

تحقيق أبى الوفا الأفغاني

مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٣٧٢ هـ . نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن . الهند

٢٢ \_ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري

طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر ـ الطبعة الخامسة ـ سنة ١٢٨٥ هـ / ١٩٦٥ م

٢٣ ـ أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
 مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م

٢٤ ـ أعلام الموقمين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تحقيق عبد الرحمن الوكيل

شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١٢٨٨ هـ / ١٩٦٨ م

٢٥ \_ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني

طبع دار الثقافة ببيروت سنة ١٩٥٨ م

٢٦ ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . لا بن السيد البطليوسي

طبع بيروت سنة ١٩٧٣ م .

٢٧ ـ أقضية الرسول عليه لله محمد بن فرج المالكي القرطبي
 مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١٣٤١ هـ / ١٩٢٧ م

٢٨ ـ الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء . للإمام سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي . المتوفى سنة ١٣٤ هـ .

تحقيق مصطفى عبد الواحد .

مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م .

٢٩ \_ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ .

تحقيق محمد زهري النجار

شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م .

٢٠ إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد
 الله بن الحسين بن عبد الله العكبري . المتوفى سنة ٦١٦.هـ .

تحقيق الاستاذ إبراهيم عطوة عوض.

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦١ م .

٣١ - إنباه الرواة على أنباء النحاة جمال الدين على بن يوسف القفطي. المتوفى سنة
 ٩٤ هـ .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .

٣٧ ـ الأنساب للسمعاني . أبو سعد . عبد الكريم بن محمد بن منصور بن السمعاني المتوفى سنة ٥٦٧ هـ .

نشره مصوراً مرجليوث ـ ليدن . بلندن ١٩١٢ م

٢٣ ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين
 على بن سليمان المرادي الحنبلي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ .

تحقيق محمد حامد الفقى

الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م

٣٤ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري . المتوفى سنة ٧٦١ هـ .

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٧ م.

 ٣٥ ـ الإيضاح في المعاني والبيان والبديع للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني

طبعة محمد على صبيح بالقاهرة .

٣٦ ـ إيضاح المبهم من معاني السلم للشيخ أحمد الدمنهوري

طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م.

٣٧ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للعالم إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي المتوفى سنة ١٣٣٩ هـ .

منشورات مكتبة المثنى ببغداد

٣٨ ـ الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام . المتوفى سنة ٢٢٤ هـ .
 تحقيق محمد ناصر الدين الألياني .

المطبعة العمومية بدمشق.

٣٩ ـ الإيمان للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة

طبعة المكتب الإسلامي بنمشق سنة ١٣٨١ هـ .

٤٠ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي . المتوفى سنة ٥٨٧ هـ .

مطبعة الجمالية بمصر ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ / ١٩١٠ م

٤١ ـ البداية والنهاية في التاريخ لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ. مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م .

17 ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ..

الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٤٨ هـ.

٤٢ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ .

تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم.

طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٥ م

٤٤ ـ البلغة في تاريخ أئمة اللغة لمحمد بن يعقوب الفيروزبادي . المتوفى سنة ٨١٧ هـ . تحقيق محمد الصري .

طبعة دمشق سنة ١٩٧٢ م.

ه؛ \_ البيان والتبيين للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . المتوفى سنة ٢٥٥ هـ . تحقيق حسن السندوبي

مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١٩٤٧ م.

٤٦ ـ التاج والإكليل على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف. الشهير بالمواق. المتوفى سنة ٨٩٧ هـ .

مطبوع على هامش مواهب الجليل

مطبعة السعادة بمصر ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ .

٤٧ ـ تاج التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قُطْلُوبُغا . المتوفى سنة ۸۷۹ هـ .

مطبعة العانى ـ بغداد سنة ١٩٦٢ م .

٤٨ ـ تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. المتوفَّى سنة . .. \$75

طبعة الخانجي بالقاهرة سنة ١٣٤٩ هـ / ١٩٣١ م

٤٩ ـ تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى
 سنة ٩١١ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

الطبعة الرابعة ـ بالمكتبة التجارية الكبرى . مصر سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .

٥٠ ـ تاويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ هـ .
 تحقيق الاستاذ سيد أحمد صقر

الطبعة الثانية بمطبعة الحضارة العربية بالقاهرة سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٢ م .

٥١ ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لمؤرخ الشام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي . المتوفى سنة ٧١ه هـ .

مطبعة التوفيق بدمشق ـ نشر القدسي سنة ١٣٤٧ هـ .

٥٢ ـ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي . المتوفى سنة ٧٦٦ هـ .
 وهو شرح للرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويني . المتوفى سنة ٤٩٣ هـ .

ومعه حاشية الشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ على الشرح المذكور

طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٤ م

ـ تحفة الأحوذي ـ انظر سنن الترمذي .

٥٣ ـ التحقيق في اختلاف الحديث للحافظ عبد الرحمن بن علي بن أحمد . المعروف بابن الجوزي . المتوفى سنة ٩٧٥ هـ .

الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م .

٥٤ ـ تخريج أحاديث أصول البزدوي للحافظ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلو بغا .
 المتوفى سنة ٨٧٩ هـ .

نشر نور محمد كارخانة ثجارت \_ كتب أرام باغ \_ كراتش .

مطبوع على هامش أصول البزدوي .

٥٥ ـ تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني . المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .

تحقيق الدكتور محمد أديب صالح

مطبعة جامعة دمشق سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م .

٥٦ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ .

تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف

الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م .

٧٥ ـ الترغيب والترهيب للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري .
 المتوفى سنة ١٩٦٦هـ .

طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر

٨٥ ـ التعريفات للعلامة على بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي . المتوفى سنة ٨١٦ هـ .
 طبعة مكتبة لبنان ببيروت سنة ١٩٦٩ م .

٥٩ ـ تفسير البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي .
 الشهير بأبي حيان . المتوفى سنة ٧٤٥ هـ .

مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٩ هـ .

-1. يتفسير البغوي ( معالم التنزيل ) للإمام أبي محمد الحسين الفراء البغوي . المتوفى سنة ١٠٥ هـ .

طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر بهامش تفسير الخازن.

١٦ ـ تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) لعلاء الدين علي بن محمد بن
 ابراهيم المعروف بالخازن . المتوفى سنة ٧٢٥ هـ .

طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر وبهامشه تفسير البغوي

٦٢ ـ تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل أي القرآن ) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ

الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٤ م

٦٣ ـ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٦٧١ هـ

طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م

٦٤ ـ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ .

طبع دار الفكر ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٧٠ م . .

م - تفسير النهر الماد من البحر لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن حيّان الأندلسي الشهير بأبي حيان المتوفى سنة ٧٤٥ هـ .

مطبوع بهامش البحر المحيط.

٦٦ ـ تقريرات الشربيني لشيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني . ( انظر حاشية البناني على جمع الجوامع )

٦٧ ـ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين

العراقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ .

طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م.

١٨٦ ـ التكملة لوفيات النقلة للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . المتوفى
 سنة ١٥٦ هـ .

تحقيق بشار عواد معروف

مطبعة الاداب في النجف سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

٦٩ ـ التلخيص في علوم البلاغة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني مع شرح الاستاذ عبد الرحمن البرقوقي .

الطبعة الثانية بالمطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ /١٩٣٢ م

٧٠ التلويح على التوضيح للإمام سعد الدين . مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة
 ٧٩٢ هـ .

الظبعة الأولى بالمطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣٢٢ هـ .

٧١ - التمهيد في تخريج الفروع على الاصول. لعبد الرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي. المتوفى سنة ٧٧٧هـ.

طبعة مكتبة دار الإشاعة الإسلامية بمكة المكرمة سنة ١٣٨٧ هـ .

٧٢ ـ تهذيب الأسماء واللغات للفقيه الحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي .
 المتوفى سنة ١٧٦ هـ .

طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر . تصوير دار الكتب العلمية ببيروت .

٧٢ ـ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ، عبيد الله بن مسعود ، المتوفى سنة ٧٤٧ هـ .
 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة ١٣٢٢ هـ ( مطبوع مع التلويح ) .

٧٤ ـ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المعروف بابن أم قاسم المتوفى سئة ٧٤٩ هـ .

تحقيق الدكتور عبد الرحمن على سليمان .

الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .

٧٥ ـ التيسير بشرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي

تصوير المكتب الإسلامي بدمشق عن طبعة بولاق بمصر

٧٦ ـ تيسير التحرير لمحمد أمين . المعروف بأمير بادشاه الحنفي . شرح كتاب التحرير .
 لكمال الدين . محمد بن عبد الواحد بن الهمام المتوفى سنة ٨٦١ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٥٠ هـ .

٧٧ ـ جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي

المتوفى سنة ٧٩٥ هـ

مطبعة البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٤٦ هـ .

٧٧ ـ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي

طبع حيدر أباد بالهند سنة ١٣٧١ ه. .

٧٩ ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم أبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى سنة ٤٥٦ هـ

طبع دار المعارف بالقاهرة سنة ١٣٨٢ هـ .

٨٠ ـ الجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي . المتوفى سنة ٧٤٩ هـ .

تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل.

طبع المكتبة العربية بحلب سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م.

٨١ ـ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية لعبد القادر القرشي

طبع حيدر أياد بالهند سنة ١٣٣٢ هـ

٨٢ ـ حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار ) لمحمد أمين عابدين بن عمر عابدين المتوفى سنة ١٣٥٧ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م

٨٢ ـ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع

مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر

٨٤ ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل لمحمد عرفة الدسوقي المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ

المطبعة التجارية الكبرى بمصر ـ توزيع دار الفكر ببيروت .

٥٥ ـ حاشية العدوي على الخرشي ( أبي عبد الله محمد الخرشي المتوفى سنة ١١٠١ هـ ) للشيخ على العدوى المتوفى سنة ١١٠٩ هـ .

المطبعة الأمرية الكبرى ببولاق سنة ١٣١٧ هـ

٨٦ ـ حاشية الشيخ محمد عليش على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على إيساغوجي في علم المنطق.

مطبعة النيل بالقاهرة سنة ١٣٢٩ هـ

٨٧ \_ الحدود في الأصول لأبي سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة ٤٧٤ هـ . تحقيق الدكتور نزيه حماد .

طبعة بيروت سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٣ م .

٨٨ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للحافظ جمال الدين عبد الرحمن السيوطي

المتوفي سنة ٩١١ هـ

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

طبع دار الكتب العربية بالقاهرة ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م

٩٩ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهائي.
 المتوفى سنة ٢٠٤هـ.

مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م

٩٠ ـ حياة الحيوان الكبرى للدميري . محمد بن موسى . المتوفى سنة ٨٠٨ هـ .

طبعة بولاق بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ

٩١ ـ الحيوان لَا بي عثمان عمرو بن الجاحظ . المتوفى سنة ٢٥٥ هـ .

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٨ م.

٩٢ ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٠٩٢ هـ .

طبع بولاق بالقاهرة سنة ١٢٩٩ هـ .

٩٢ ـ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني . المتوفى سنة ٣٩٢ هـ .

طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة.

تحقيق الاستاذ محمد على النجار.

٩٤ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ صفي الدين أحمد بن
 عبد الله الخزرجي الأنصاري المتوفى بعد سنة ٩٢٣ هـ .

تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ١٣٠١ هـ.

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

٩٥ ـ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .

مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة ١٣٩٠ هـ .

٩٦ ـ درة الجمال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي. الشهير بابن القاضي. المتوفى سنة ١٠٢٥ هـ.

تحقيق محمد الأحمدي أبو النور .

الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م

٩٧ ـ درر الحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمد بن قراموز. الشهير بمنلا خسرو.
 المتوفى سنة ٨٨٥ هـ.

وبهامشه حاشية الشرنبلالي على درر الحكام.

المطبعة الشرفية بمصر سنة ١٣٠٤ هـ .

٩٨ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة
 ٨٥٢ هـ .

مطبعة المدني بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م :

٩٩ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ، القاضي برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد اليعمري المالكي المتوفى سنة ٧٩٩ هـ .

تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور

طبع داوالتراث للطبع والنشر بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م.

١٠٠ ـ ديوان امرىء القيس تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم

طبع دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٥٨ م

١٠١ ـ ديوان الخنساء

طبعة دار صادر ودار بيروت ببيروت سنة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م

۱۰۲ ـ ديوان الفرزدق

طبع دار صادر ودار بيروت ببيروت سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م

١٠٢ ـ ديوان للتنبي طبع بيروت سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م

١٠٤ ـ ديوان أبي نواس الحسن بن هانيء

تحقيق أحمد عبد الجواد الفزالي

طبع بمطبعة مصر بالقاهرة سنة ١٩٥٣ م

- ١٠٥ ـ ذكر أخبار أصبهان للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ طبعة لا بدن سنة ١٩٣٤ م.

١٠٦ ـ ذم الهوى لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . المتوفى سنة ٩٩٠ هـ .

تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد

مطيعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦٢ م

١٠٧ ـ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . زين الدين . أبو الغرج . عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ٧٩٠ هـ .

صححه محمد حامد الفقي .

مطبعة السنة المحمدية سنة ١٢٧٢ هـ / ١٩٥٢ م

١٠٨ ـ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة ٢٤١ هـ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة

منشور ضمن مجلة أضواء الشريعة التي تصدرها كلية الشريعة بالرياض. في العدد الثامن. جمادى الآخرة ١٣٩٧ هـ. من ص ٢٠١ ـ ٢٦٠.

١٠٩ ـ الرد على المنطقيين لتقي الدين أحمد بن.عبد الحليم بن تيمية الحراني- المتوفى سنة ٧٢٨ هـ .

طبعة إدارة ترجمان السنة بلاهور باكستان سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م

١١٠ ـ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ .

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٤٠ م

۱۱۱ ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد النور المالقي. المتوفى سنة ٧٠٢ هـ .

تحقيق أحمد محمد الخراط.

طبع مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م

١١٢ ـ الروض المربع بشرح زاد المستنقع في فقه الإمام أحمد للعلامة منصور بن يونس البهوتي . المتوفى سنة ١٠٥١ هـ .

المطبعة السلفية بالقاهرة للطبعة السابعة ١٣٩٢ هـ .

١١٣ ـ روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة

طبع المكتب الإسلامي بدمشق

١١٤ ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية .
 المتوفى سنة ٧٥١ هـ .

تحقيق أحمد عبيد

مطبعة الترقي بدمشق سنة ١٣٤٩ هـ

١١٥ ـ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .

المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م

١١٦ - زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي المتوفى سنة ٩٧٥ هـ

طبع المكتب الإسلامي بنمشق. الطبعة الأولى سنة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م

١١٧ - سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة ١١٨٢ هـ .

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٥ م.

١١٨ ـ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني النحوي المتوفى ٣٩٢ هـ تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد الله أمين الطبعة الأولى بمطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤ م .

١١٩ \_ سمط اللآلي شرح الأمالي للوزير أبي عُبيد البكري الأوْنَبيّ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني

طبع مطبعة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٣٥٤ هـ / ١٩٣٦ م.

١٢٠ ـ السنة للإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه عبد الله ، المتوفي سنة ٢٩٠ هـ .

المطبعة السلفية ومكتبتها بمكة المكرمة سنة ١٣٤٩ هـ .

١٣١ ـ سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للعلامة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة ١٣٥٣ هـ .

مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .

١٢٧ \_ سنن الدار قطني على بن عمر . المتوفى سنة ٣٨٥ هـ .

طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.

١٢٣ ـ سنن الدارمي أبني محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ، المتوفى سنة ٢٥٥ هـ .

تحقيق محمد أحمد دهمان

طبع دار إحياء السنة النبوية.

١٢٤ ـ سنن أبي داود . سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م .

١٢٥ ـ السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهةي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ . الطبعة الأولى بحيدر أباد الدكن بالهند سنة ١٣٥٥ هـ .

١٢٦ ـ سنن النسائي أبي عبد ألرحمن أحمد بن شعيب . المتوفى سنة ٣٠٣ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٤ م ومعه زهر الربى على المجتبى للسيوطي .

١٢٧ ـ السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام . المتوفى سنة ٢١١ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

طبع دار الفكر ببيروت.

١٢٨ ـ الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. الجويني. المتوفى سنة ٤٧٨ هـ.

تحقيق الدكتور علي سامي النشار . وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار .

نشر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١٩٦٩ م.

١٢٩ ـ شجرة النور الزكية تأليف العلامة محمد بن محمد مخلوف .

طبعة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩ هـ .

المطبعة السلفية بالقاهرة . نشر دار الكتاب العربي ببيروت .

١٣٠ ـ شذرات الذهب في أخبّار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي. المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ .

طبعة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٠ هـ.

١٣١ ـ شرح أبيات سيبويه، يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المزربان السيرافي . المتوفى سنة ٢٨٥ هـ .

تحقيق الدكتور محمد علي الرّبح هاشم .

مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م .

١٣٢ ـ شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي . المتوفى سنة ١٠٩٣ هـ . تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد بن بوسف دقاق .

طبع دمشق سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

١٣٢ ـ شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أباذي . المتوفى سنة ١٤٥ هـ .

تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم من ولد زيد بن الحسين.

حققه الدكتور عبد الكريم عثمان.

مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٥ م.

١٣٤ ـ شرح تنقيح الفصول الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة ١٨٤ هـ .

حققه طه عبد الرؤوف سعد.

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م نشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر .

١٣٥ ـ شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي . المتوفى سنة ٢١ هـ .

تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٣ م .

١٣٦ ـ شرح الشيخ أبي زكريا يحيي بن علي التبريزي. الشهير بالخطيب لديوان أشعار الحماسة. التي اختارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي.

طبع بولاق بمصر سنة ١٢٩٦ هـ .

١٣٧ ـ شرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ١٧٦ هـ .

المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة.

١٣٨ ـ شرح شافية ابن الحاجب للعلامة رضى الدين الاستراباذي . المتوفى سنة ١٨٨ هـ .

مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ .

١٣٩ ـ شرح شواهد شروح الألفية لمحمود العيني .

مطبوع بهامش خزانة الأدب للبغدادي في بولاق سنة ١٢٩٩ هـ .

١٤٠ ـ شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة ٩٠٠ ـ هـ .

طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦١ م .

الدين محمد بن الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على الورقات في الأصول. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة المحمد على الورقات في الأصول. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة المحمد على المحمد الم

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٧ م. مطبوع بهامش إرشاد الفحول.

١٤٢ ـ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الملة والدين المتوفى سنة ٧٥٦ هـ . نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .

وبهامشه حاشية التفتازاني المتوفي سنة ٧٩١ هـ وحاشية الشريف الجرجاني المتوفي سنة ٨١٦ هـ .

١٤٣ ـ شرح المحلي على جمع الجوامع لجلال الدين، محمد بن أحمد المحلي، المتوفى سنة

مطبوع على هامش حاشية البناني .

مطبعة دار إحياء الكتب العربية ..عيسى الحلبي

١٤٤ ـ شرح معاني الآثار لأبي جعفر ، أحمد بن سلامة الطحاوي . المتوفى سنة ٣٢١ هـ . مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م .

١٤٥ ـ شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني .

طبع استانبول سنة ١٣٠٥ هـ .

١٤٦ ـ الشعر والشعراء لا بن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ . تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر .

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٦٤ هـ .

١٤٧ \_ شفاء الغرام باخبار البلد الحرام لتقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي

المالكي المتوفي سنة ٨٣٢ هـ .

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٥٦ م.

١٤٨ ـ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية تأليف طاش كبوى زاده . المتوفى سنة ٩٦٨ هـ .

طبع دار الكتاب العربي ببيروت سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

١٤٩ ـ الصاحبي في فقه اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . المتوفى سنة ٣٩٥ هـ . تحقيق الدكتور مصطفى الشويمي .

. طبع مؤسسة بدران في بيروت سنة ١٩٦٣ م / ١٣٨٢ هـ .

١٥٠ ـ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري . المتوفى في حدود ٤٠٠ هـ .

تحقيق أحمد عبد الغفور عطار .

مطابع الكتاب العربي بالقاهرة سنة ١٣٧٧ هـ .

۱۵۱ ـ صحيح البخاري مع حاشية السندي، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .

تصوير دار الفكر ببيروت عن طبعة سربايا بأندونيسيا .

١٥٢ ـ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١ هـ

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م .

١٥٣ ـ صفة الصفوة لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . المتوفى سنة ٥٩٧ هـ .

تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي .

نشر دار الوعي بحلب ـ الطبعة الأولى بمطبعة الأصيل سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .

١٥٤ ـ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي. المتوفى سنة

الطبعة الأولى بدمشق سنة ١٣٨٠ هـ .

١٥٥ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ٩٢٠ هـ .

طبع القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٣ هـ / ١٩٣٥ م.

١٥٦ ـ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي .
 طبع دار الفكر بدمشق سنة ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م .

١٥٧ ـ طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . المتوفى سنة ٩١١ هـ . تحقيق على محمد عمر .

الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م . نشر مكتبة وهبه بالقاهرة .

١٥٨ ـ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوفى

مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م.

تحقيق محمد حامد الفقى

١٥٩ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي الحنفي . المتوفى سنة ١٠٠٥ هـ .

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو.

طبع المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .

١٦٠ ـ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي .
 المتوفى سنة ٧٧١ هـ .

تحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي .

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٢٨٣ هـ / ١٩٦٤ م .

١٦١ ـ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي الفيروزبادي الشافعي . المتوفى سنة ١٧٦ هـ .

تحقيق الدكتور إحسان عباس.

نشر دار الرائدالرائد العربي ببيروت سنة ١٩٧٠ هـ .

١٦٢ ـ طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي . المتوفى سنة ١٥٨ هـ . طبعة لبدن سنة ١٩٦٤ م .

ـ طبقات القراء انظر: غاية النهاية في طبقات القراء.

ـ طبقات المعتزلة انظر فرق وطبقات المعتزلة .

١٦٣ ـ طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي . المتوفى سنة ٩٤٥ هـ .

تحقيق على محمد عمر .

مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م.

نشر مكتبة وهبة ـ طبعة أولى .

١٦٤ ـ طبقات المفسرين للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي . المتوفى سنة ٩١٠ ـ .

طبعة لايدن.

١٦٥ ـ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي. المتوفى سنة ٢٧٩ هـ.

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٣ م.

١٦٦ ـ طبقات ابن هداية (طبقات الشافعية) لأبي بكر بن هداية الله الحسيني. الملقب بالمضف. المتوفى سنة ١٠٤١ هـ.

الطبعة الأولى سنة ١٩٧١ م .

١٦٧ ـ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني المتوفى سنة ٧٤٩ هـ .

مطبعة المقتطف بمصر سنة ١٣٣٢ هـ / ١٩١٤ م

١٦٨ ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للإمام أبي الطيب التقي محمد بن أحمد الحسني المكى الفاسى . المتوفى سنة ٨٣٢ هـ .

تحقيق فؤاد سيد

مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.

١٦٩ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . لبدر الدين محمود بن أحمد العيني . المتوفى سنة ٨٥٥ هـ .

المطبعة المنيرية بالقاهرة.

١٧٠ ـ غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. المتوفى سنة ٦٣١ هـ.

تحقيق حسن محمود عبد اللطبف

طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١م .

١٧١ عاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري. المتوفى سنة ٨٣٣ هـ

نشر ج . برجستراسر .

تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر سنة ١٣٥٢ هـ / ١٩٢٣ م .

١٧٢ ـ الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري. المتوفى سنة ٥٣٨ هـ

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي

طبعة غيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

١٧٣ ـ الغتاوى الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .

المتوفى سنة ٧٢٨ هـ

انظر مجموعة الفتاوى

١٧٤ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني . المتوفى سنة ٨٥٢ هـ .

الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٢٩ هـ

١٧٥ ـ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل تأليف أحمد بن عبد الرحمن البنا . الشهير بالساعاتي

مطبعة الفتح الرباني . الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ .

١٧٦ فتح الرحمن شرح شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي المتوفى سنة ٩٢٦ هـ ، على لقطة العجلان وبلة الظمان في فن الأصول للشيخ محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي . وبهامشه حاشية ياسين زين الدين العليمي الحمصي على الشرح المذكور طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م .

۱۷۷ ـ فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة عبد العبد الطباعة المنيرية بالقاهرة بهامش المجموع شرح المهذب

١٧٨ ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير كلاهما للجلال السيوطي. مزجهما الشيخ يوسف النبهاني.

طبع دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة ١٣٥٠ هـ .

١٧٩ ـ الفتح المبين في طبقات الأضوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي .

الطبعة الثانية ببيروت سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م.

١٨٠ ـ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني . المتوفى سنة ٢٦٩ هـ . تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد

مطبعة المدنى بالقاهرة.

١٨١ ـ فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي . المتوفى سنة ٤١٥ هـ . تحقيق الدكتور على سامي النشار والأستاذ عصام الدين محمد .

دار المطبوعات الجامعية بمصر سنة ١٩٧٢ م / ١٣٩٢ هـ .

١٨٢ ـ الفروع للشيخ الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة ٧٦٢ هـ ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين أبني الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة ٨٨٠ هـ

الطبعة الثانية سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م

دار مصر للطباعة .

٧٣ ـ الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي . المتوفى سنة ١٨٤ هـ .

وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية . لمحمد علي حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة .

الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ .

١٨٤ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي
 الظاهري المتوفى سنة ٤٥٦ هـ

الطبعة الأولى بالمطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١٣٢٠ هـ .

وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني

١٨٥ ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة تأليف أبي القاسم البلخي المتوفى سنة ٢١٩ هـ والقاضي
 عبد الجبار المتوفى سنة ٤١٥ هـ والحاكم الجشمى المتوفى سنة ٤٩٤ هـ .

تحقيق فؤاد سيد

نشر الدار التونسية . بتونس سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٤ م .

١٨٦ ـ الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد للدكتور وهبة الزحيلي طمع دار الفكر بدمشق

۱۸۷ ـ الفهرست لابن النديم أبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق. المتوفى سنة. ٢٨٠ هـ

تحقيق رضا تجذد

طبعة طهران سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

۱۸۸ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبني الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ( فرغ منه سنة ۱۲۹۲ هـ ) .

تصوير دار المعرفة بيروت.

وبهامشه التعليقات السنية

١٨٩ ـ الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ .

الطبعة الاولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٧ هـ .

١٩٠ ـ فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفي سنة ٧٦٤ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

مطبعة السعادة سنة ١٩٥١ . نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .

١٩١ - فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري
 شرح مسلم الثبوت للعلامة محب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة ١١١٩ هـ .

الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٢ هـ. مطبوع بهامش الستصفى

١٩٢ ـ فيض القدير شرَح الجامع الصغير،عبد الرؤوف المناوي

الطبعة الاولى بمطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٨ م

١٩٣ ـ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي . المتوفى سنة ٨١٧ هـ -

طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م

١٩٤ ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام .` المتوفى سنة ١٦٠ هـ .

دار الشرق للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م

م١٩٥ ـ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي الحنبلي . علاء الدين أبي الحسن علي بن عباس . المتوفى سنة ٨٠٣ هـ

مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٩٥٦ / ١٩٥٦ م

تحقيق محمد حامد الفقى

١٩٦ ـ الكامل لابي العباس محمد بن يزيد المبرد

تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم والسيد شحاته

مطبعة نهضة مصر بالقاهرة

١٩٧ ـ الكتاب ( في النحو ) لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر .: المتوفى سنة ١٨٠ هـ . طبعة بولاق سنة ١٣١٦ هـ .

١٩٨ ـ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد أعلى بن علي التهانوي ، المتوفى سنة ١١٥٨ هـ .

طبع كلكتا بالهند سنة ١٨٦٢ م

١٩٩ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . المتوفى سنة ٥٣٨ هـ

طبع دار الكتاب العربي بلبنان

٠٠٠ ـ كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى المتو

مطبعة الحكومة بمكة سنة ١٣٩٤ هـ

٢٠١ ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري . المتوفى سنة ٧٣٠ هـ .

مطبعة در سعادت باستنا بول سنة ١٣٠٨ هـ .

٣٠٢ ـ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأخاديث على أنسنة الناس للشيخ لسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي . المتوفى سنة ١٦٢ هـ .

طبعة القدسى بالقاهرة سنة ١٣٥٢ هـ .

٢٠٣ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي؛
 خليفة . وكاتب جلبي

طبعة استنابول ـ الطبعة الأولى سنة ١٣١٠ هـ .

٢٠٤٠ ـ الكليات لا بي البقاء الكفوي الحسيني الحنفي .

طبعة بولاق بالقاهرة سنة ١٣٥٣ هـ .

٢٠٥ ـ اللامات لأحمد بن فارس بن زكريا

تحقيق الدكتور شاكر الفحام.

طبع مجمع اللغة العربية بدمشق

٢٠٦ ـ اللباب في تهذيب الأنساب لا بن الأثير الجزري . على بن الأثير المتوفى ٦٣٠ هـ
 مطبعة القدسى بالقاهرة سنة ١٣٦٩ هـ

۲۰۷ ـ لسان العرب لأبي الفضل. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. المتوفى سنة ٧١٧ هـ

طبعة دار صادر ودار بيروت سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م

٢٠٨ ـ لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ .

الطبعة الأولى بحيدر أباد الدكن بالهند سنة ١٣٣٠ هـ .

٢٠٩ ـ اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي المتوفى سنة ٤٧ هـ

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩ م .

٢١٠ ـ مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه للحارث المحاسبي المتوفى سنة ٢٤٣ هـ

مطبوع مع كتاب فهم القرآن للمؤلف بعنوان « العلم وفهم القران ».

تحقيق الأستاذ حسين القوتلي .

طبعة دار الفكر ببيروت سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

٣١١ ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى . المتوفي سنة ٢٠٠ هـ .

تحقيق الدكتور فؤاد سيزكين

مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٩٥٤ م.

٣١٣ ـ. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. المتوفى سنة ٨٠٧ هـ .

طبعة القدسي سنة ١٣٥٢ هـ .

طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة

وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيز

٢١٤ ـ مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحراني. المتوفى سنة ٧٢٨ هـ

تصوير لجنة التراث العربي .

٢١٥ مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ.

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي الحنبلي .

الطبعة الأولى بمطابع الرياض ١٣٨١ هـ .

٢١٦ ـ مختصر ابن الحاجب ( مختصر المنتهى ) لابن الحاجب الأصولي المالكي . المتوفى سنة ٦٤٠ هـ .

نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م

مراجعة وتضحيح شعبان محمد إسماعيل

٢١٧ ـ مختصر روضة الناظر للعلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي المتوفى سنة ٢١٧ هـ

طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٣ هـ ( طبع باسم البلبل )

٢١٨ ـ مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ

تحقيق محمد حامد الفقي

مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م

٢١٩ ـ المدخل إلى مذهب الإمام أحدد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقى

طبعة إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.

٢٢٠ ـ المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا

الطبعة العاشرة بمطبعة طربين بدمشق سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٨ م

٢٢١ ـ مرأة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمغي المكي المتوفى سنة ٧٦٨ هـ

منشورات مؤسسة الاعظمى ببيروت . الطبعة الثانية ١٣٩٠هم/ ١٩٧٠م

٢٣٧ ـ مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ الطبعة الثانية ببيروت

٣٢٣ ـ المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله . المعروف بالحاكم النيسا بوري . المتوفى سنة ٤٠٥ هـ .

طبع حيدر اباد الدكن بالهند سنة ١٣٣٥ هـ

٢٢٤ ـ المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . المتوفى سنة ٥٠٥ هـ .

الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٢ هـ .

٢٢٥ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٣ هـ

7٢٦ - المسودة في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية (١) مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله . (٢) شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام (٣) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي المتوفى سنة ٧٤٥ هـ .

مطبعة المدني بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م .

٢٢٧ ـ مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستيي. المتوفي سنة ٣٥٤ هـ .

نشرم. فلا يشهر

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م

٢٢٨ ـ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . المتوفى سنة ٧٧٠ هـ .
 الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية بمصر سنة ١٩٠٩ م

٢٢٩ ـ المطلع على أبواب المقنع للإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة ٧٠٩ هـ .

طبع المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق سنة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م

ـ معالم التنزيل ـ انظر تفسير البغوي .

٢٣٠ ـ مثالات الإسلاميين لشيخ الإسلام والجماعة . الإمام. أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . المتوفى سنة ٢٣٠ هـ .

نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد

الطبعة الأولى ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م

٢٣١ ـ ملخص إبطال القياس والرأي للإمام الحافظ أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ هـ

تحقيق الأستاذ سِعيد الأفغاني

مطبعة جامعة دمشق سنة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م

٣٣٧ ـ الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة ٤٥٥ هـ الطبعة الاولى بالمطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١٣٠٠ هـ مطبوع بهامش الفصل في الملل

٢٣٢ ـ المعارف لا بن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم. المتوفى سنة ٢٧٦ هـ تحقيق الدكتور ثروت عكاشة

الطبعة الثانية بدار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩ م

٣٣٤ ـ معاني القران لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء . المتوفى سنة ٢٠٧ هـ .

تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م

٢٣٥ ـ معترك الأقران في إعجاز القران للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. المتوفى سنة ٩١ هـ.

تحقيق على محمد البجاوي

طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ١٩٧٣ م

٢٣٦ ـ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . المتوفى سنة ٤٣٦ هـ

تحقيق الدكتور محمد حميد الله

المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩٦٤ م / ١٣٨٤ هـ

٢٣٧ \_ معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحموي . المتوفى سنة ٦٢٦ هـ .

طبع الدكتور أحمد فريد الرفاعي

مطبعة دار المأمون بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م

٢٣٨ ـ معجم المؤلفين . تراجم مصنفي الكتب العربية وضعه عمر رضا كحالة

مكتبة المثنى بلبنان ودار إحياء التراث العربي ببيروت

٣٣٩ ـ المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي المتوفى سنة ٩٤٠ هـ

تحقيق الأستاذ أحمد شاكر

طبع طهران سنة ١٩٦٦ م مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية .

٢٤٠ ـ المغني على مختصر الخرقي ( المتوفى سنة ٣٣٤ هـ ) للعلامة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي. المتوفى سنة ٦٢٠ هـ .

تحقيق الدكتور طه محمد الزيني

مطابع سجل العرب

نشر مكتبة القاهرة بمصر سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م

٢٤١ ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى سنة ٧٦١ هـ .

تحقيق الدكتور مازن المبارك والاستاذ محمد علي حمد الله

طبع دار الفكر بدمشق سنة ١٩٦٩ م

٢٤٢ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش

كبرى زاده المتوفى سنة ٩٦٨ هـ .

مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة ١٩٦٨ م

٣٤٣ ـ مفتاح العلوم إلا بي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوفي سنة ١٣٦ هـ .

الطبعة الأولى بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٧ م

٢٤٤ ـ المفردات في غريب القران للعلامة الحسين بن محمد بن المفصل. الملقب بالراغب الأصبهائي المتوفى سنة ٥٠٠ هـ.

مطبعة نور محمد بكراتشي سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦١ م

٢٤٥ ـ المفضليات تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون

طبع دار المعارف بمصر سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٤ م

٣٤٦ ـ مقدمة التفسير للراغب الأصبهاني الحسين بن محمد بن المفضل المتوفى سنة ٥٠٢ هـ . مطبعة نور محمد بكراتشي سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦١ م ( مطبوع مع المفردات في غريب القرآن للمصنف )

٣٤٧ ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ... ه. .

مطبعة السعادة بالقاهرة سنه ١٣٤٩ هـ .

۲٤٨ ـ مناهج العقول في شرح منهاج الأصول للإمام محمد بن الحسن البدخشي
 مطبعة السعادة بمصر

( مطبوع مع نهاية السول ) .

٢٤٩ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . المتوفى سنة ٩٥٠ هـ .

الطبعة الأولى بحيدر أباد الدكن بالهند سنة ١٣٥٩ هـ .

٢٥٠ - المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الاندلسي. المتوفى سنة ٤٧٤ هـ .

مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٣٢ هذ

٢٥١ ـ المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي. المتوفى سنة ٥٠٥ هـ .

تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو

الطبعة الأولى . مطبعة دار الفكر بدمشق سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م .

۲۵۲ ـ المنطق في شكله العربي لمحمد المبارك عبد الله شيخ علماء السودان مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ هـ / ۱۹۵۷ م .

٢٥٣ ـ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة ٧٢٨ هـ

الطبعة الأولى ـ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢١ هـ .

وإذا اعتمدنا على طبعة المدني. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. الذي أكمل النصوص. بينا

٢٥٤ ـ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد المجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المتوفى سنة ٩٢٨ هـ .

الطبعة الأولى بمطبعة المدني بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٥ م

٢٥٥ ـ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لجمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي.
 المتوفى سنة ٨٧٤ هـ .

طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م

٢٥٦ ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي لابي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي الشافعي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـ الطبعة الثانية ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م

٢٥٧ ـ الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي . المتوفى سنة ٧٩٠ هـ

مطبعة محمد علي صبيح بمصر

٢٥٨ ـ الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفي سنة ١٧٩ هـ .

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١ م

٢٥٩ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال لابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . المتوفى سنة ٧٤٨ هـ .

تحقيق على محمد البجاوي

طبع عيسى البابي الحلبي بمصر \_ الطبعة الأولى سنة ١٩٦٢ هـ / ١٩٦٣ م

٢٦٠ ـ نزهة الخاطر شرح روضة الناظر للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقى الشهير بابن بدران

طبع المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٢ هـ .

٢٦١ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة ٧٦٢ هـ

مطبعة دار المأمون بالقاهرة . بعناية المجلس العلمي بالهند سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م

٢٦٢ ـ نكت الهميان في نكت العميان للعلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . المتوفى

سنة ٧٦٤ هـ .

المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٢٩ هـ / ١٩١١ م

٢٦٣ ـ نهاية الأقدام في علم الكلام لعبد الكريم الشهرستاني

حرره وصححه الفرد جيوم

تصوير مكتبة المثنى ببغداد

٢٦٤ - نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لعبد الرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٧ هـ .

مطبعة السعادة بالقاهرة

٢٦٥ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٠٦ هـ .

تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م

٣٦٦ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري. الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة ١٠٠٤هـ.

طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٧ م

٢٦٧ - نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء. تأليف أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني . المتوفى سنة ٣٨٤ هـ . واختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري . المتوفى سنة ٦٧٣ هـ

تحقيق رودلف زلهايم

طبعة ثيسبادن سنة ١٩٦٤ م / ١٣٨٤ هـ ،

٢٦٨ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لابي العباس أحمد بن أحمد بن عصر ابن محمد أقيت . المعروف ببابا التنبكبتي .

الطبعة الاولى ـ مطبعة المعاهد بالقاهرة ـ سنة ١٣٥١ هـ .

٢٦٩ ـ نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م

٧٠٠ ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي المتوفي سنة ٩١١ هـ.

تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون والدكتور عبد العال مكرم

مطبعة الحرية ببيروت سنة ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٥ م

٢٧١ ـ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان لابي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة ١٨١ هـ .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٩ م ـ الورقات ـ انظر شرح العبادي



# تاسعاً : فهرس الموضوعات

17 - 0

مقدمة التحقيق

| ٥          | التعريف بالمؤلف ( نسبه ـ حياته ـ علمه ـ مصنفاته )     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| V          | التعريف بالكتاب ( أهميته ـ طباعته ـ نسخه المخطوطة )   |
| 11         | منهاج التحقيق                                         |
| 41         | خطبة الكتاب                                           |
| **         | البسملة والحمد                                        |
| **         | تعريف الحمد والشكر في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهما |
| 70         | الصلاة والسلام على النبي وطالق                        |
| 77         | أفضلية النبي والله                                    |
| **         | - بي مينيخ<br>التعريف بالآل والصحب                    |
| <b>YA</b>  | التعريف بأصل المختصر . ومنهج المختصر . واصطلاحاته     |
| ۲۰         | الفرق بين القاعدة والضابط والمدرك                     |
| , i        | مقدمة الكتاب                                          |
| 44         | •                                                     |
| **         | معنى المقدمة                                          |
| . **       | موضوع العلم ومسائله والعلاقة بينهما                   |
| <b>*</b> £ | العوارض الذاتية                                       |
| 40         | الأعراض الغريبة                                       |
| *1         | موضوع علم أصول الفقه                                  |
| 77         | موضوع علم الفقه                                       |
| 77         | طالب أي علم لا بدّ له من ثلاثة أمور                   |
| **         | كل معدوم يتوقف وجوده على أربع علل                     |
| 47         | تعريف أصول الفقه ( بمعناه الإضافي )                   |
| TA.        | معنى الأصل في اللغة والاصطلاح                         |

| 44         | يطلق الأصلِ على أربعة أشياء                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠         | يت اللغة . وحقيقة الغهم<br>الفقه في اللغة . وحقيقة الغهم                |
| ٤١         | الفقه في الاصطلاح الشرعي                                                |
| <b>£</b> Y | بت ي                                                                    |
| ٤٣         | س مو ســــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| ££         | المسوب في الله الله الله الله الله الله الله الل                        |
| ŧŧ         | تعريف القاعدة وأمثلتها                                                  |
| į o        | عبريت الله عن الأصولي ؟<br>من هو الأصولي ؟                              |
|            | س يو د دون                                                              |
| 17         | غاية أصول الفقه                                                         |
| ٤٧         | حكم تعلم أصول الفقه                                                     |
| ٤٨         | ما يستمد منه أصول الفقه                                                 |
| 01         | الذال والدليل                                                           |
| ٥٤         | المستدل                                                                 |
|            | الدَّال هو الله تعالى . والدليل القرآن . والمبين الرسول . والمستدل أولو |
| ••         | العلم                                                                   |
| 70         | المستدل عليه والمستدل به والمستدل له                                    |
| ٥٧         | النظر والفكر                                                            |
| ۰۸         | التصور والتصديق                                                         |
| ٦٠         | هل يُحَد العِلْم ؟                                                      |
| 17         | تعريف العلم                                                             |
| 71         | تفاوت العلم                                                             |
| 77         | زيادة الإيمان ونقصه                                                     |
| 11         | يطلق العلم على أربعة أمور                                               |
| 18         | إظلاق المعرفة والظن بمعنى العلم                                         |
| ٦٥         | الملاقة بين المعرفة والعلم                                              |
| 70         | علم الله قديم                                                           |
| 70         | لا يوصف الله سبحانه بأنه عارف                                           |
| -          | تقسيم العلم إلى ضروري ونظرى                                             |
| ٦٨         | المعلومان إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان                         |
|            | النسبة بين حقيقتين ( إما التساوي أو التباين                             |

| و العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه )         | ٧٠         |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ما عنه الذكر الحكمي ( مفهوم الكلام الخبري )                | ٧٢         |
| لعلم والاعتقاد الصحيح والفاسد                              | ٧٤         |
| لظن والوهم والشك                                           | ٧٤         |
| لجهل البسيط والمركب                                        | <b>vv</b>  |
| حريف العقل                                                 | <b>v</b> 4 |
| لعقل غريزة                                                 | ٨٠         |
| حل العقل                                                   | ۸۳         |
| ختلاف العقول وتفاوتها                                      | ۸۰         |
| ٪ يختلف المدرك بالحواس ولا الإحساس                         | ۸V         |
| لحذ لغة واصطلاحاً                                          | ۸۹         |
| مروط الحد الصحيح                                           | 41         |
| لحدّ خمسة أقسام ( حقيقي تام ـ حقيقي ناقص ـ رسمي تام ـ رسمي | •          |
| اقص ـ لفظی )                                               | 47         |
| كليات الخمس ( ت )                                          | 48         |
| رد على الحدّ في فن الجدل النقض والمعارضة لا المنع          | 40         |

# فصل: في اللغة

| اللغة توقيف ووحي لا اصطلاح وتواطؤ                                | 4٧         |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| تقسيم الألفاظ الى متواردة ومترادفة                               | ٩٨         |
| لم بعث النبي عَلِيْلُةٍ بلسان العرب ولم يبعث بجميع الألسنة ؟     | 11         |
| فائدة اللغة وسبب وضعها                                           | ١          |
| لا تخلو اللغة من الألفاظ التي يحتاج إليها الناس. ويجوز خلوها مما |            |
| لا يحتاجون إليه أو تقلّ حاجتهم إليه .                            | ۱۰۳        |
| حقيقة الصوت                                                      | ۱۰۳        |
| تعريف اللفظ                                                      | ١٠٤        |
| حدّ القول في اللغة والإصطلاح                                     | ١٠٥        |
| الوضع نوعان ، خاص وعام                                           | <b>\•V</b> |
|                                                                  |            |

| 1.0         | الاستعمال والحمل                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>/·</b> A | المفرد في اصطلاح النحاة وعند المناطقة والأصوليين              |
| 1.9         | المركب في اصطلاح النحاة وعند المناطقة والأصوليين              |
| 11.         | المهرد من حيث هو قسمان : مهمل ومستعمل                         |
| 111         | الفعل ثلاثة أنواع : ماض ومضارع وأمر                           |
| 114         | أحوال تجرد الفعل عن الزمان                                    |
| 114         | الاسم                                                         |
| 115         | الحرف                                                         |
| 118         | المركب من حيث هو قسمان : مهمل ومستعمل                         |
| 117         | المركب نوعان : جملة وغير جملة                                 |
| <b>///</b>  | لا يتألف الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل من متكلم واحد        |
| <b>///</b>  | اشتراط اتحاد الناطق في الكلام والخلاف فيه وثمرة ذلك           |
| ١٣٠         | الجملة التي لم توضع لإفادة نسبة                               |
|             | يطلق المفرد عرفاً في مقابل الجملة ومقابل المثنى والجمع ومقابل |
| ١٢٠         | المركب                                                        |
| ۲.          | يراد بالكلمة الكلام وعكسه                                     |
| **          | قد يراد بالكلام الكلم الذي لم يفد                             |
|             | يتناول الكلام والقول عند الإطلاق اللفظ والمعنى                |
| 74          | جميماً ( وخلاف المتكلمين في المسألة )                         |
|             |                                                               |

### فصل: في الدلالة

|      | قسيم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية ، وكل منهما إلى         |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 170  | رضمية وعقلية وطبيعية                                      |
| 177  | دلالة المطابقة والتضمن والالتزام                          |
| ۱۳۸  | النسبة بين الدلالات الثلاث ( المطابقة والتضمن والالتزام ) |
| 14:4 | الدلالة باللفظ                                            |
| 15.  | لفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ                      |
| 17.  | الملازمة التي تكون بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج          |
|      |                                                           |

## فصل: في الكلِّي والجزئي

|       | 5-4                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
| . *** | الكلِّي قسمان : ذاتي وعرضي                             |
| irr   | المشكك                                                 |
| irt.  | المتواطىء                                              |
| 100   | الجزئي واندراج المضمر فيه                              |
| 177   | النوع المندرج تحت الجنس جزئي إضافي                     |
| 177   | المترادف                                               |
| NTV   | المشترك                                                |
| ١٣٨   | اللفظ قسمان : مشتق وجامد                               |
| 189   | ينقسم اللفظ إلى صفة وغير صفة                           |
| 189   | اللفظ الواحد يكون متواطئأ ومشتركأ باعتبارين            |
| 189   | يكون اللفظان متباينين ومترادفين باعتبارين              |
| 184   | اللفظ المشترك واقع لغة . والخلاف في المسألة            |
| 151   | مسألة وقوع الترادف في اللغة . وخلاف العلماء فيها       |
| 157   | نوعا الترادف في كلام ابن القيم                         |
| 154   | لا ترادف في حدّ غير لفظي ومحدود . ولا ترادف في الإتباع |
| 150   | لا ترادف في تأكيد                                      |
| 150   | يقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب                   |
|       | فائدة : في العَلم                                      |
| 1£7   | العَلَم قسمان : عَلَمُ شخص وعَلَمُ جنس                 |
| 154   | اسم الجنس                                              |
| 184   | العلاقة بين عَلَم الجنسِ وعَلَم الشخص                  |
| ١٤٨   | لفرق بين عَلَم الجنس واسم الجنس                        |
|       |                                                        |

#### فصل : في الحقيقة والمجاز

تقسيم الحقيقة الى لغوية وعرفية وشرعية

| 101 | مسألة الاستثناء في الإيمان وخلاف العلماء فيها   |
|-----|-------------------------------------------------|
| 107 | قد تصير الحقيقة مجازأ وبالعكس                   |
| 107 | المجاز في اللغة ( حقيقته واشتقاقه والتجوز فيه ) |
| 108 | حد المجاز في الاصطلاح                           |
| 100 | أسباب العدول إلى المجاز                         |
|     |                                                 |

## أنواع المجاز

| <b>\0</b> \ | النوع الأول ( إطلاق السبب على المسبب )                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 107         | السبُّ أربعة أقسام ، قابلي وصوري وفاعلي وغائبي           |
| 104         | النوع الثاني ( إطلاق العلة على المعلول )                 |
| 109         | النوع الثالث ( إطلاق اللازم على الملزوم )                |
| 17.         | النوع الرابع ( إطلاق الأثر على المؤثر )                  |
| 17•         | النوع الخامس ( إطلاق المحل على الحالُ )                  |
| 171         | النوع السادس ( إطلاق الكلّ على البعض )                   |
| 177         | النوع السابع ( إطلاق المتعلَّق على المتعلَّق )           |
| 175         | النوع الثامن ( إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل )           |
| 371         | النوع التاسع ( إطلاق المسبب على السبب )                  |
| 171         | النوع العاشر ( إطلاق المعلول على العلة )                 |
| 170         | النوع الحادي عشر ( إطلاق الملزوم على اللازم )            |
| 170         | النوع الثاني عشر ( إطلاق المؤثر على الأثر )              |
| 170         | النوع الثالث عشر ( إطلاق الحالّ على المحل )              |
| דדו         | النوع الرابع عشر ( إطلاق البعض على الكل )                |
| דרו         | النوع الخامس عشر ( إطلاق المتملّق على المتملّق )         |
| 177         | النوع السادس عشر ( إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة )       |
| 177         | النوع السابع عشر ( أن يتجوز باعتبار وصف زائل )           |
| 17.4        | النوع الثامن عشر ( أن يتجوز بوصف يؤول قطعاً أو ظناً )    |
| FFI         | النوع التاسع عشر ( أن يكون الكلام مجازًا باعتبار زيادة ) |
|             | النوع المشرون ( أن يكون الكلام مجازاً باعتبار نقص لفظ من |
| \V.0        | الكلام المركب)                                           |

|           | النوع الحادي والعشرون ( أن يكون الكلام مجازأ باعتبار مشابهة     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٦        | شكل )                                                           |
|           | النوع الثاني والعشرون ( أن يكون الكلام مجازاً باعتبار مشابهة في |
| ٧٦        | المعنى في صفة ظاهرة )                                           |
|           | النوع الثالث والعشرون ( أن يكون الكلام مجازأ باعتبار إطلاق اسم  |
| ٧٦        | البدل على المبدل)                                               |
|           | النوع الرابع والعشرون ( أن يكون الكلام مجازأ باعتبار إطلاق اسم  |
| <b>YY</b> | مقید علی مطلق )                                                 |
|           | النوع الخامس والعشرون ( أن يكون الكلام مجازأ باعتبار نقل اسم    |
| \VA       | لعلاقة مجاورة )                                                 |
|           | أنواع أخرى من المجاز باعتبار التقدم والتأخر أو الاستثناء        |
| ۱۷۸       | من غير الجنس أو ورود الأمر بصورة الخبر وعكسه .                  |
| 174       | يشترط لصحة استعمال المجاز النقل عن العرب في النوع لا في الآحاد  |
| 174       | تقسيم المجاز الى لغوي وعرفي وشرعي                               |
| ۱۸۰       | بم يعرف المجاز ؟                                                |
| ١٨٤       | يثنى المجاز ويجمع، ويكون في مفرد وفي إسناد وفيهما معاً          |
| ۲۸۱       | يكون المجاز في الفعل بالتبعية وبدونها                           |
| ·<br>\\\  | يكون المجاز في المشتق                                           |
| ۱۸۸       | يكون المجاز في الحرف                                            |
| ۱۸۸       | الاحتجاج بالمجاز                                                |
| 1/19      | لايقاس على المجاز                                               |
| ۱۸۹       | المجاز يستلزم الحقيقة ولا عكس                                   |
| ۱۸۹       | لفظا الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفأ ومجازان لغة                   |
| 14.       | نقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز حادثٌ بعد القرون الثلاثة الأولى     |
|           | كون اللفظ حقيقة أو مجازاً من عوارض الألفاظ. وليس منهما لفظ      |
| 19.       | نبل استعماله ولا علمٌ متجدد                                     |
|           |                                                                 |

#### فصل: في وقوع المجاز وتعارضه مع الحقيقة

المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث المجاز واقع في اللغة والقرآن لفظ غير عربي . وخلاف العلماء في المسألة العلماء المسالة العلماء في المسألة العلماء في العلماء في المسألة العلماء في العلماء في

| 196                                   | رأي أبي عبيد بالتوفيق بين المذهبين في خلو القرآن من الكلام الأعجمي تعارض الحقيقة والمجاز ، وتقسيم المسألة إلى أربعة أقسام إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو مجاز نقص . فأيهما يقدم ؟ أربعة أوجه |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | فصل: في الكناية والتعريض                                                                                                                                                                                    |
| 199                                   | هل الكناية حقيقة أو مجاز؟ أربعة أقوال<br>حدّ التعريض، وهو حقيقة                                                                                                                                             |
|                                       | فصل: في الاشتقاق                                                                                                                                                                                            |
| T-{<br>T-0                            | أهمية الاشتقاق ومعناه في اللغة                                                                                                                                                                              |
| r•3<br>r•v                            | – الاشتقاق في اللغة<br>حدّ الاشتقاق الأصغر<br>أركان الاشتقاق                                                                                                                                                |
| ··v                                   | الاشتقاق خمسة عشر نوعاً والتعريف بكل نوع منه                                                                                                                                                                |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | _ تعريف المشتق<br>شروط الاشتقاق : الأصغر والأوسط والأكبر<br>قد يطرد الاشتقاق وقد يختص                                                                                                                       |
| r\ <del>r</del>                       | متى يكون إطلاق الوصف المشتق على شيء مجازاً ومتى يكون<br>حقيقةً ؟                                                                                                                                            |
| 1\{                                   | صفات الله تعالى قديمة وحقيقة . وحكاية ابن حجر أقوال المتكلمين في المسألة                                                                                                                                    |
| ·17                                   | المشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. وخلاف                                                                                                                                                       |
| ۱۸                                    | العلماء في ذلك                                                                                                                                                                                              |
| 19                                    | يستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل<br>شرط المشتق صدق أصله عليه                                                                                                                                                 |

| **-  | كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **•  | المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات                                                                                        |
| **1  | الخلق غير المخلوق                                                                                                       |
|      | فائدة : في القياس في اللغة                                                                                              |
| ***  | تثبت اللغة قياساً فيما وضع لمعنى دار معه وجوداً وعدماً                                                                  |
| ** { | يمتنع القياس في عَلَم ولقب وصفة وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل                                                           |
|      | فصل: في بيان معنى الحروف                                                                                                |
| **7  | قول النحاة إن الحرف لا يستقل بالمعنى إشكاله وحلَّه                                                                      |
| 779  | معاني « الواو »                                                                                                         |
|      | الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. ومطلق الجمع والجمع<br>المطلق. ومطلق الأمر والأمر المطلق. ومطلق البيع والبيع المطلق. |
| **•  | ومطلق الملك والملك المطلق الخ                                                                                           |
| ***  | - معاني « الفاء »                                                                                                       |
| ***  | ر معاني « تَمّ » ﴿                                                                                                      |
| ***  | / معاني « حتى »                                                                                                         |
| 137  | معاني « مِنْ »<br>                                                                                                      |
| 710  | معاني « إلى »                                                                                                           |
| 717  | معاني « على »<br>ان                                                                                                     |
| 701  | معاني « في »<br>معانى « اللام »                                                                                         |
| 700  | معانی « اللام »     .<br>معانی « بل »                                                                                   |
| ۲٦٠  | معانی « أو »                                                                                                            |
| *7*  |                                                                                                                         |
| 777  | َ مَعانِي « لَكُنَ »                                                                                                    |
| 777  | معاني « الباء »                                                                                                         |
| 777  | معانی « اِذا »                                                                                                          |

| 770         | معاني « إذْ »                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ***         | ي .<br>معانى « لو »                                              |
| TAE         | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|             | فصل ، في مبدأ اللغة وطريق معرفتها                                |
| 440         | مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى وخلاف العلماء في ذلك             |
| ŤAV         | أسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس                               |
| 74.         | طريق معرفة اللغة قسمان : النقل . والمركب من النقل والعقل         |
| 741         | تعرف اللغة بالقرائن                                              |
| 797         | الأدلة النقلية قد تفيد اليقين                                    |
| 797         | لا يعارض القرآن غيره بحال                                        |
| 747         | لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله                                |
|             | الترجيح في الاحتمالات                                            |
| 198         | إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل على الحقيقة              |
| 790         | إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص فيحمل على عمومهَ                |
| 140         | أذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مفرداً . فيحمل على إفراده   |
| 190         | يِّذا دار اللفظ بين أن يكون مضمراً أو مستقلًا فيحمل على استقلاله |
| 197         | إذا دار اللفظ تبين أن يكون مقيداً أو مطلقاً فيحمل على إطلاقه     |
| 47          | إذا دار اللفظ بين أن يكون زائداً أو متأصلًا فيحمل على تأصيله     |
| 47          | إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤخراً أو مقدماً فيحمل على تقديمه      |
| 4٧          | إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكداً أو مؤسساً فيحمل على تأسيسه      |
| <b>4v</b> . | إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفاً أو متبايناً فيحمل على تباينه  |
|             | إذا دار الأمر بين نسخ الحكم وبقائه فيحمل على بقائه دون نسخه      |
| 41          | إلّا لدليل راجح                                                  |
| 11          | يحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرفه ومصطلحاته             |
| <b>'••</b>  | الأحكام                                                          |
| ٠           |                                                                  |

| ۲           | ـ الحسن والقبح                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ۲           | ـ اطلاقات الحُسْن والقُبْح                             |
| ۲           | ١ ـ ملاءمة الطبع ومنافرته                              |
| ۲.,         | ۲ ـ صفة كمال ونقص                                      |
| ٣٠١         | ٣ ـ المدح والثواب . والذم والعقاب                      |
| ٣٠٢         | ـ التجسين والتقبيح العقليين                            |
| ۲٠٦         | ـ الحَسَن والقبيح شرعاً                                |
| 7-7         | ـ تعلق الحُسْن والقُبْح                                |
| ۳.۷         | ـ الحُسْن والقبح عُرْفا                                |
| ۲٠۸         | ـ فعل غير المكلف ليس حَسَناً ولا قبيحا                 |
| ۲٠۸         | ـ شكرُ المنعِم واجبُ شرعي                              |
| ۲٠۸         | ـ معرفةُ الله تعالى واجبُ شرعي                         |
| ۲۰۸         | ـ أولُ واجب على الإنسان ( ت )                          |
| 4.4         | ـ معرفة الله تعالى واجب عقلي عند المعتزلة              |
| 7.9         | ـ شكر المنعم فرع عن الحسن والقبح ( ت )                 |
| <b>T</b> 11 | ـ الفرق بين شكر المنعم ومعرفته تعالى من جهة العقل      |
| 717         | ـ تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه                       |
| 414         | ـ التعليل وعدمه فرع عن الحسن والقبح ( ت )              |
| 717         | ـ ماهية الحكمة في أحكام الله تعالى                     |
| 717         | ـ أدلة التعليل والحكمة                                 |
| 718         | ـ أدلة نفي التعليل والحكمة                             |
| 718         | ـ الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح العباد ( ت )            |
| <b>*</b> 1V | ـ إيجاد الأفعال بمشيئة الله                            |
| ٣١٨         | ـ التوفيق بين نفي التعليل وقيام القياس على العلة ( ت ) |
| <b>T</b> /A | ـ مشيئة الله وإرادته ليستا بمعنى محبته وبُغْضه         |
| **1         | ـ إرادة الله نوعان : المشيئة والمحبة                   |
| ***         | ـ إرادة الخلق وإرادة الأمر ( ت )                       |
| ***         | ـ الأعيان والمعاملات قبل الشرع                         |
| ***         | ـ حكم الافعال قبل البعثة فرع عن الحسن والقبح ( ت )     |
| ***         | ـ عدم خلو وقت عن حكم الشرع                             |

| 440        | ـ الأصل في الأشياء الإباحة                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 770        | ـ التفريق بين حالة قبل ورود الشرع وحالة بعد ورود الشرع ( ت ) |
| ***        | ـ القول بأنها محرمة . وأدلته                                 |
| TYA        | ـ الأفعال الاضطرارية لا خلاف فيها                            |
| <b>TYA</b> | ـ أقوال أخرى في أفعال العباد قبل الشرع ( ت )                 |
| 779        | ـ معرفة الحظر والإباحة بالإلهام                              |
| <b>774</b> | ـ تعريف الإلهام                                              |
| ***        | _ أقدال العلماء باعتبار الإلهام طريقاً شرعياً وعدم اعتباره   |

#### قصل: الحكم الشرعي

| TTT | ـ تعريف الحكم الشرعي                                |
|-----|-----------------------------------------------------|
| *** | ـ الفرق بين تعريف الفقهاء وتعريف علماء الأصول ( ت ) |
| TTT | ـ تعلق الخطاب بالمعدوم تعلق معنوي ( ت )             |
| TTT | _ الإيجاب والوجوب                                   |
| 772 | ـ الواجب ( ت )                                      |
| TTE | ـ شرح تعريف الحكم الشرعي                            |
| TTE | ـ نقد العلماء لتعريف الغزالي ( ت )                  |
| TTE | ـ المخاطب به هو كلام الله تعالى ( ت )               |
| 770 | ـ خطاب الشرع مباشر وغير مباشر ( ت )                 |
| *** | ـ تعلق الخطاب بفعل المكلف ( ت )                     |
| 774 | ـ تعلق الخطاب بالأزل وعدم تعلقه                     |
| 774 | ـ الخلاف مبني على تفسير الخطاب ( ت )                |
| 71. | أقسام خطاب الشرع                                    |
| 71. | ـ الإيجاب                                           |
| 71. | -<br>_ الندب                                        |
| 781 | ـ التحريم                                           |
| 781 | _ الكراهة                                           |
| 727 | ـ الإباحة                                           |

| 717        | ـ الوصع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| TET        | ـ خطاب التكليف وخطاب الوضع                    |
| TET        | ـ ما يشمله خطاب الوضع ( ت )                   |
| 717        | ـ أساليب الأحكام من النص أو الإجماع أو القياس |
| rtr        | ـ صيغ النص للدلالة على الحكم                  |
| rtr        | ـ اجتماع خطاب التكليف وخطاب الوضع             |
| TEE        | ـ انفراد خطاب الوضع                           |
| TEE        | ـ عدم انفراد خطاب التكليف                     |
| TEE        | ـ الشيء المشكوك فيه ليس بحكم                  |
|            | قصل: الواجب                                   |
| TEO        | ـ تعريف الواجب لغة وشرعاً                     |
| 710        | ـ أقسام الحكم الشرعي ( ت )                    |
| 710        | ـ أقسام الحكم التكليفي ( ت )                  |
| 719        | ـ تعريفات أخرى للواجب                         |
| 789        | ـ من الواجب ما لا ثواب على فعله               |
| 719        | ـ ثبوت الثواب على الواجب ( ت )                |
| 70.        | ـ من المحرم مالا ثواب على تركه                |
| <b>ro.</b> | ـ تعريف الغرض لغة                             |
| 801        | ـ الفرض يرادف الواجب شرعاً عند الجمهور        |
| TOT        | ـ الغرض آكد في رواية لأحمد                    |
| TOT        | ـ الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية ( ت )   |
| TOT        | ـ آثار الفرق بينهما عند الحنفية ( ت )         |
| TOT        | ـ الثواب على الفرض والواجب                    |
| 701        | ـ صيغ الغرض والواجب                           |
| . ToV      | ـ ما لا يتم الوجوب إلا به                     |
| TOA        | ـ مالا يتم الواجب المطلق إلا به               |
| TOA        | ـ الواجب المطلق ( ت )                         |
| TOA        | ـ أقسام مقدمة الواجب ( ت )                    |
| T09        | ـ مقدمة الواجب تكون جزءً منه أو خارجاً عنه    |

| 1 1.        | ـ مسميات مقدمة الواجب                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| יודי        | ـ سقوط بعض الواجب للعجز لا يمنع بقاء الوجوب للمقدور    |
|             | فصل : العبادة والوقت                                   |
| *1*         | ـ تقــيم الواجب باعتبار الوقت ( ت )                    |
| דוד         | ـ متى توصف العبادة بالأداء أو القضاء أو الإعادة        |
| דזד         | ـ العبادة غير المؤقتة لا توصف بأداء أو قضاء            |
| *1*         | . العبادة المؤقتة بدون تحديد                           |
| rır         | ـ تعريف القضاء                                         |
| T78         | - تأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء                     |
| 770         | ـ العبادة المؤقتة بوقت محدد                            |
| T70         | ـ تعريف الأداء                                         |
| 770         | ـ تعريف الإعادة ( ت )                                  |
| <b>777</b>  | ـ الوقت الثاني للعبادة                                 |
| <b>T7</b> V | ـ قضاء العبادة                                         |
| T7V         | ـ فوات العبادة  بعذر أو لغير عذر                       |
| ۲٦٨         | ـ عبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا إعادة                  |
| ۲٦٨         | _ تعريف الإعادة                                        |
| ۳٦٨         | ـ الإعادة عند الحنفية في حالة الخلل فقط ( ت )          |
|             | الواجب المؤقت                                          |
| <b>T1</b> A | ـ أقسام الوقت المقدر للعبادة                           |
| r14         | ١ ۦ.اللضيق                                             |
| r14         | ٧ _ الموسع                                             |
| r34         | ـ كيفية تعلق العبادة بالوقت الموسع                     |
| 714         | _ التكليف بالمحال ( ت )                                |
| 71          | ـ وجوب العزم على الفعل في الواجب الموسع                |
| τγ.         | _ قول من لم يشترط العزم ( ت )                          |
| <b>r</b> v1 | ـ تحقيق قول الحنفية في تعلق الواجب بالوقت الموسع ( ت ) |
| <b>V</b> T  | ر تأخير العبادة مع ظن المانع لأدائها                   |
| ٧٢          | _ سقوط الصلاة على من مات أثناء الوقت                   |

|               | ـ الأمر الذي أريد به التراخي . ثم مات المأمور به  |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 777           | بعد تمكنه منه وقبل الفعل ( ت )                    |
| TVE           | ـ فرض العين وسنة العين                            |
| TVE           | ـ فرض الكفاية وسنة الكفاية                        |
| TV1           | ـ الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية                |
| TV0           | ـ القصد من فرض الكفاية وسنة الكفاية               |
| TV0           | ـ فرض الكفاية واجب على الجميع                     |
| 770           | ـ تعلق الواجب الكفائي بجميع المكلفين ( ت )        |
| 777           | ـ سقوط الطلب في فرض الكفاية بفعل البعض            |
| 777           | ـ الواجب الكفائي يتعين على من ظن تعلقه به         |
| 777           | ـ الواجب الكفائبي ينقلب الى واجب عينبي ( ت )      |
| ***           | ـ إذا فعل الجميع الواجب الكفائي كان فرضاً في حقهم |
| ***           | ـ فرض العين أفضل من فرض الكفاية                   |
| ***           | ـ لا فرق بين فرض العين والكفاية ابتداء            |
| ***           | ـ لزوم فرض العين والكفاية بالشروع مطلقاً          |
| TVA           | ـ تقسيم الواجب من حيث نوع الفعل المِطلوب ( ت )    |
| TVA           | الواجب المخير                                     |
| ۲۸.           | ـ الواجب المخير يتعين بفعل المكلف                 |
| ۲۸.           | ـ متعلق الوجوب في الواجب المخير                   |
| ۲۸۲           | ـ أداء جميع الأشياء المخير فيها                   |
| <b>7</b> A\$  | ـ ترك جميع الأشياء المخير فيها                    |
| ¥ <b>\</b> \$ | تنبيه: العبادة هي الطاعة                          |
| ۳۸٥           | ـ الأفعال والتروك عبادة                           |
| ۳۸۰           | ـ الطاعة والمصية                                  |
| ٣٨٥           | ـ كل قربة طاعة                                    |
|               |                                                   |

#### قصل: الحرام

- الحرام ضد الواجب - الحرام ضد الواجب - تعريف الحرام - تعريف الحر

| 7.47                | _ أسفاء الحرام                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| TAV                 | ۔ النهي عن واحد لا بعينه                                         |
| TAV                 | ـ القرافي يمنع النهي عن واحد لا بعينه ( ت )                      |
| TAV                 | ـ المعتزلة منعوا ذلك أيضاً                                       |
| TAS                 | _ اشتباه المحرم بمباح                                            |
| TAS                 | _ الثواب والعقاب في الشخص الواحد                                 |
| <b>74.</b> .        | _ الوجوب والحرمة في الفعل الواحد                                 |
| 791                 | _ الفعل الواحد في الشخص من جهة<br>_ العمل الواحد في الشخص من جهة |
| 741                 | _ الفعل الواحد في الشخص من جهتين<br>_                            |
| <b>79</b> 7         | _ الصلاة في المعصوب ( ت )                                        |
| 797                 | _ حكم الثواب على الصلاة في المغصوب                               |
| <b>79</b>           | ـ توبة الخارج من الأرض المفصوبة                                  |
| <b>{··</b>          | ـ حكم الساقط على جريح                                            |
|                     | فصبل: المندوب                                                    |
| (1.7)               | ـ تعريف المندوب لغة وشرعاً                                       |
| £-T                 | _<br>_ أسماء المندوب                                             |
| <b>£</b> • <b>£</b> | ۔ مراتب المندوب                                                  |
| <b>1.1</b>          | _ أقسام المندوب                                                  |
| 1.0                 | 🖊 ۔ المندوب تكليف شرعي                                           |
| 1.0                 | ـ المندوب مأمور به                                               |
| 1-7                 | ر _ تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب ( ت )                     |
| 1.1                 | _ المندوب طاعة ( ت )                                             |
| <b>{·∨</b>          | ر ً _ الأمر في المندوب للفور والتكرار                            |

ـ الشروع في المندوب

- إبطال الأعمال بالكبائر عند المعتزلة - رد ابن المنير على المعتزلة ( ت )

ـ وبجوب إتمام التطوع في الحج والعمرة

- مساواة النية والكفارة في الحج الواجب والنفل

1.9

٤١٠

٤١٠

| 1/3         | <b>فرع</b> ؛ الزائد على قدر الواجب نفلُ                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| £11         | ـ التمييز بين الزيادة المتميرة والزيادة غير المتميزة ( ت )                |
| £11         | ـ حكم اقتداء المفترص بمتنفل ( ب )                                         |
| 1/3         | ـ من أدرك الركوع أدرك الركعة                                              |
| £17         | <ul> <li>من مكن يديه من ركبتيه فقد أدرك الركعة عند مالك ( بن )</li> </ul> |
|             | فصل : المكروه                                                             |
| £14.        | ـ المكروه ضد المندوب                                                      |
| ٤١٣         | ـ المكروه ضد الواجب ( ت )                                                 |
| ٤١٣         | ـ تعريف المكروه لغة وشرعاً                                                |
| £11°        | ـ عدم الثواب في فعل المكروه                                               |
| ٤١٤         | ـ المكروه تكليف شرعي                                                      |
| ٤١٤         | ـ المكروه منهي عنه حقيقة                                                  |
| ٤١٤         | ـ مقارنة بين المندوب والمكروه ( ت )                                       |
| £\0         | ـ الأمر لا يتناول المكروه                                                 |
| <b>£</b> \V | ـ الأمر والنهي في شيء واحد ( ت )                                          |
| <b>£ \V</b> | ـ تحقيق قول الحنفية في الصلاة في الأوقات المكروهة ( ت )                   |
| £\A         | ـ إطلاق المكروه على الكراهة التنزيهة                                      |
| EVA-        | ـ تقسيم الحنفية للمكروه : تحريماً وتنزيهاً ( ت )                          |
| ٤١٩         | ـ تقسيم الشافعية لُلمكروه إلى قسمين : مكروه وخلاف الأولى ( ت )            |
| £14         | ـ إطلاق المكروه على الحرام                                                |
| ٤٣٠         | ـ إطلاق المكروه على ترك الأولى                                            |
| ٤٣٠         | ـ فاعل المكروه                                                            |
|             | قصل: المباح                                                               |
| 277         | ـ تعريف المباح لغة وشرعاً                                                 |
| ٤٢٣         | ـ المباح والواجبِ نوعان للحكم                                             |
| 171         | ـ المباح ليس مأموراً به                                                   |
| 170         | ـ دعوى إنكار المباح                                                       |
|             |                                                                           |

فرع: الزائد على قدر الواجب نفل

| 210          | ـ المباح ثابت بالإجماع ( ت )                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170          | ـ فعل غير المكلف ليس من المباح                                                                                  |
|              | ـ مسألة « فعل غير المكلف » فرع عن كون المباح حكماً شرعياً                                                       |
| <b>{ Y o</b> | (ت)                                                                                                             |
| 173          | ـ أسماء المباح                                                                                                  |
| <b>£YV</b>   | ـ إطلاق المباح والحلال على غير الحرام                                                                           |
| ¥7V          | _ الإباحة الشرعية والعقلية                                                                                      |
| A73          | . إطلاق الإباحة الشرعية بمعنى التقرير والإذن                                                                    |
|              | ·                                                                                                               |
| 273          | <b>الجائز</b><br>معاد العادة العالاماً                                                                          |
| 879          | ـ تعريف الجائز لغة واصطلاحاً                                                                                    |
| <b>٤.٣</b> ٠ | _ إطلاقات الجائز<br>من حرير و من الله ما مالاً كام المقارة                                                      |
| <b>{T</b> ·  | ـ الأحكام الشرعية ونظائرها من الأحكام العقلية<br>ـ إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . وهو الندب أو الإباحة أو هما معاً |
| <b>{T</b> 1  | - [c] $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$                                                                   |
| £rr          | ـ إذا نسخ الوجوب رجع الحكم إلى البراءة الأصلية في قول ( ت )                                                     |
|              | _ إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة                                                                         |
|              | فضل: خطاب الوضع                                                                                                 |
|              | -                                                                                                               |
| <b>{ T {</b> | ـ ثعريف خطاب الوضع اصطلاحاً                                                                                     |
| £7°£         | - ر.<br>ـ سبب تسمية خطاب الوضع بذلك                                                                             |
| 870          | ۔                                                                                                               |
| ٤٣٥          | ـ معنى الإخبار<br>ـ معنى الإخبار                                                                                |
| ٤٣٥          | ـ الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف                                                                            |
| 577          | - عدم اشتراط العلم والقدرة<br>- عدم اشتراط العلم والقدرة                                                        |
| £٣7          | ـ طلاق الفُكْرُه ( ت )<br>ـ طلاق الفُكْرُه ( ت )                                                                |
| <b>£</b> TV  | ـ اشتراط العلم والقدرة في سبب العقوبة                                                                           |
| <b>27V</b>   | ـ اشتراط العلم والقدرة في نقل الملك                                                                             |
| £474         | اقسام خطاب الوضع                                                                                                |
| 473          | اقتسام محلف الوطيع<br>القسم الأول : العلة                                                                       |
| <b>£</b> TA  | الانتلام الأول الصحة<br>الانتلام المرام الماة من خطاب المضع                                                     |

| £TA          | _ أصل الاختلاف في ذلك ( ت )                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| £ <b>r</b> 4 | ـ تعريف العلة أصلًا                                   |
| 11.          | ـ تعريف العلة عقلًا                                   |
| <b>££</b> •  | ـ معاني العلة شرعاً                                   |
| £ £ \        | ـ أجزاء العلة العقلية                                 |
| <b>££</b> \  | <ul> <li>الابن ليس سبباً في إعدام الأب (ت)</li> </ul> |
|              | القسم الثاني: السبب                                   |
| 110          | ـ تعريف السبب لغة وشرعاً                              |
| 113          | ـ السبب يوجد الحكم عنده لا به                         |
| 111          | ـ السبب صار سبباً بجعل الشارع له ( ت )                |
| 11V          | ـ الأسباب معرفات وعلامات على الأحكام                  |
| 11A          | ـ إطلاقات السبب عند الفقهاء                           |
| <b>11</b> A  | ١ ـ ما يقابل المباشرة                                 |
| 111          | ٢ ـ علة العلة                                         |
| ££4          | ٣ ـ العلة الشرعية بدون شرطها                          |
| 111          | ٤ ـ العلة الشرعية كاملة                               |
| 10.          | ـ أقسام السبب                                         |
| 10-          | ١ ـ السبب الوقتي                                      |
| 10.          | ٢ ـ السبب المعنوي                                     |
|              | القسم الثالث : الشَرْط                                |
| <b>{o</b> \  | ـ تعريف الشرط لغةِ                                    |
| 107          | ســـ تعريف الشرط شرعًا                                |
| 107          | ـ إطلاقات الشرط                                       |
| <b>10</b> T  | ١ ـ الإطلاق الأصولي : مقابل السبب والمانع             |
| 107          | ٢ ـ الإطلاق اللغوي : صيغ التعليق                      |
| 107          | ٣ ِ الإطلاق الثالث : جعل الشيء قيداً في شيء           |
| 101          | ـ أقسام الشرط باعتبار المشروط                         |
| 101          | ١ ـ شرط السبب                                         |
| 101          | ٢ ـ شاط الحكم                                         |

| 800                                                             | ـ أنواع الشرط باعتبار العلاقة مع المشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                                                             | ١ ـ الشرط العقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                                             | ۲ ـ الشرط الشرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                                             | ٣ ـ الشرط اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                                             | ٤ ـ الشرط العادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107                                                             | _ استعمالات الشرط اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                 | القسم الرابع : المانع ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107                                                             | ـ تعریف المانع لغة وشرعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹ o V                                                           | ـ أقسام المانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ 0V                                                            | ١ ـ مانع الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$0A                                                            | ۲ ـ مانع السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥٨                                                             | ـ إفادة العلة والسبب والشرط والمانع لمقتضياتها حكم شرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                 | فوائد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104                                                             | ـ الأولى : التباس السبب بالشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109<br>170                                                      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | ـ الأولى : التباس السبب بالشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦٠                                                             | ـ الأولى : التباس السبب بالشرط<br>ـ الثانية : التباس الشرط بعدم المانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £7.                                                             | _ الأولى : التباس السبب بالشرط _ الثانية : التباس الشرط بعدم المانع _ مل ترك المناهي من شرائط الصلاة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £7.<br>£7.                                                      | - الأولى : التباس السبب بالشرط<br>- الثانية : التباس الشرط بعدم المانع<br>- هل ترك المناهي من شرائط الصلاة ؟<br>- المشكوك كالمعدوم في الشريعة (ت)<br>- الثالثة : سبب السبب بمنزلة السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £7.<br>£7.<br>£71                                               | ـ الأولى : التباس السبب بالشرط<br>ـ الثانية : التباس الشرط بعدم المانع<br>ـ هل ترك المناهي من شرائط الصلاة ؟<br>ـ المشكوك كالمعدوم في الشريعة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •F3<br>•F3<br>•F3<br>•F3<br>•F3                                 | - الأولى: التباس السبب بالشرط - الثانية: التباس الشرط بعدم المانع - هل ترك المناهي من شرائط الصلاة؟ - المشكوك كالمعدوم في الشريعة (ت) - الثالثة: سبب السبب بمنزلة السبب - جزء الشرط وجزء العلة - أجزاء العلة والعلل المتعددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •F3<br>•F3<br>•F3<br>•F3<br>•F3<br>•F6                          | _ الأولى : التباس السبب بالشرط _ الأولى : التباس السبب بالشرط _ المثانع _ هل ترك المناهي من شرائط الصلاة ؟ _ هل ترك كالمعدوم في الشريعة ( ت ) _ المثالثة : سبب السبب بمنزلة السبب _ جزء الشرط وجزء العلة _ أبزاء العلة والعلل المتعددة _ أبزاع الموانع الشرعية _ الموانع الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية |
| •F3 •F3  •F3  •F3  •F3  •F3  •F3  •F3                           | - الأولى: التباس السبب بالشرط - الثانية: التباس الشرط بعدم المانع - هل ترك المناهي من شرائط الصلاة؟ - المشكوك كالمعدوم في الشريعة ( ت ) - الثالثة: سبب السبب بمنزلة السبب - جزء الشرط وجزء العلة - أجزاء العلة والعلل المتعددة - الرابعة: أنواع الموانع الشرعية - ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -F3<br>-F3<br>-F3<br>-F3<br>-FF3<br>-FF3<br>-FF3<br>-FF3<br>-FF | _ الأولى : التباس السبب بالشرط _ الأولى : التباس السبب بالشرط _ المثانع _ هل ترك المناهي من شرائط الصلاة ؟ _ هل ترك كالمعدوم في الشريعة ( ت ) _ المثالثة : سبب السبب بمنزلة السبب _ جزء الشرط وجزء العلة _ أبزاء العلة والعلل المتعددة _ أبزاع الموانع الشرعية _ الموانع الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية _ الموانع الشرعية |
| 773<br>173<br>173<br>173<br>173<br>173<br>173                   | - الأولى: التباس السبب بالشرط - الثانية: التباس الشرط بعدم المانع - هل ترك المناهي من شرائط الصلاة؟ - المشكوك كالمعدوم في الشريعة ( ت ) - الثالثة: سبب السبب بمنزلة السبب - جزء الشرط وجزء العلة - أجزاء العلة والعلل المتعددة - الرابعة: أنواع الموانع الشرعية المرابعة: انواع الموانع الشرعية المرابعة ابتداء الحكم واستمراره المرابعة ابتداء الحكم فقط                                                                                                                                                                                            |

| 979                 | ـ الصحة في العبادة عند الفقهاء وعند المتكلمين                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 773                 | ـ وجوب القضاء على القولين                                                                               |
| ٤٦V                 | ـ الخلاف بين القولين لفظي ( ت )                                                                         |
| £7V                 | ـ الصخة في المعاملة                                                                                     |
| £7A                 | ـ ترتب الأثر المطلوب في العبادة والمعاملة                                                               |
| £7A                 | ـ الإجزاء في العبادة                                                                                    |
| ٤٦٨                 | ـ الفرق بين الصحة والإجزاء ( ت )                                                                        |
| ٤٦٩                 | ـ القبول ونفيه                                                                                          |
| <b>£</b> V <b>Y</b> | ـ إطلاقات الصحة                                                                                         |
| £VT                 | ۱ ـ شرعية ۲ ـ عقلية ۳ ـ عادية                                                                           |
| ٤٧٣                 | ـ البطلان والفساد مترادفان . ويقا بلان الصحة الشرعية عند الجمهور                                        |
| £VT                 | ـ تفريق الحنفية بين البطلان والفساد                                                                     |
| ٤٧٤                 | ـ التفريق بين الفاسد والباطل عند الجمهور أحياناً                                                        |
|                     | فوائد                                                                                                   |
|                     | ·                                                                                                       |
| ٤٧٤                 | ـ معنى النفوذ                                                                                           |
|                     | * !!                                                                                                    |
|                     | العزيمة                                                                                                 |
|                     | ـ تعريف العزيمة لغة                                                                                     |
| ŧ۷O                 | ـ تعریف العزیمة شرعاً<br>ـ تعریف العزیمة شرعاً                                                          |
| 773                 | - تعريف العريمة شرع<br>- شمول العزيمة للأحكام الخمسة                                                    |
| <b></b>             | ـ شعول العلماء في شمول العزيمة ( ت )<br>ـ أقوال العلماء في شمول العزيمة ( ت )                           |
| 17/3                | ـ افوان العلماء في سمول العريمة ( ت )                                                                   |
| e e                 | الرخصة                                                                                                  |
|                     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                 |
|                     | ـ تعريف الرخصة لغة                                                                                      |
| <b>£VV</b>          | ـ تعریف الرخصة نعه<br>ـ تعریف الرخصة شرعاً                                                              |
| \$VA                | ـ تعریف انرخصه سرع<br>ـ أنواع الرخصة                                                                    |
| £V¶                 |                                                                                                         |
| <b>\$</b> A\        | ـ هل العزيمة والرخصة وصفان للحكم أم للفعل؟<br>• المناب تما الناب الكارك الناب أو الكارس التكارس المعارس |
| 7.63                | ـ هل العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي أم للحكم التكليفي ؟                                             |

## فصل: التكليف

| 243   | تعريف التكليف لغة وشرعأ                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤   |                                                                                                 |
| ٤٨٤   | المحكوم به<br>الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به                                           |
| ٤٨٤   |                                                                                                 |
| ٤٨٤   | المحكوم به فعل ممكن                                                                             |
| ٤٨٥   | اقسام التكليف بالمحال                                                                           |
| ٤٨٥   | صحة التكليف بالمحال لغيره                                                                       |
| ٤٨٦   | لا يصح التكليف بالمحال لذاته                                                                    |
| 143   | يصح التكليف بالحال مطلقاً عند جماعة                                                             |
| ٤٨٩   | يصح التكليف بالمحال عدا المحال العقلي في قول                                                    |
| ٤٩٠   | . الاختلاف في وقوع التكليف بالمحال لذاته                                                        |
| ٤٩٠   | . لا تكليف إلا بفعل                                                                             |
| ٤٩١   | . شروط صحة التكليف بالفعل                                                                       |
| • ( ) | ـ متعلق التكليف في النهي كف النفس                                                               |
| 193   | ـ شروط زائدة للتكليف بالفعل ( ت )                                                               |
| 44    | ـ التكليف بالفعل قبل حدوثه                                                                      |
| 190   | ـ التكليف لا ينقطع إلا بتمام الفعل                                                              |
| 90    | _ حكم الأمر بالفعل الموجود                                                                      |
| .93   | ۔<br>۔ التکلیف بغیر ما علم آمر ومأمور انتفاء شرطه                                               |
| ۸۹.   | ۔ حکم تعلیق الامر باختیار المکلف                                                                |
| ۹۸    | ـ الأمر بالموجود تحصيل للحاصل                                                                   |
| 4.4   | ـ شروط المكلف المحكوم عليه                                                                      |
| 99    | ـ مروف المعادلة المراهق<br>ـ حكم تكليف المراهق                                                  |
| •••   | ـ عنم تعليب عرب عن<br>ـ اشتراط حصول الشرط الشرعي . وهو الإيمان                                  |
| •••   | ـ هـ الكفار مخاطبون بفروع الإسلام<br>ـ هـ الكفار مخاطبون بفروع الإسلام                          |
| •••   | ـ هل المصار المحاجون بحرى ع عبد المسالة السابقة ( ت )<br>ـ رأي الشاطبي في المسألة السابقة ( ت ) |
| ٠٢    | ـ رأي الساطبي في المساق الله الله الله الله الله الله الله ال                                   |
| ٠٢    | ـ الكفار محاصبون بم يصان والإسلام<br>ـ الفائدة من خطاب الكفار بالفروع                           |
| ۳     | ـ الفائدة من خطاب العقار بالفروع<br>ـ الإمام النووي يجمع بين قول الفقهاء وقول الأصوليين         |
| ٠٤    |                                                                                                 |
|       | _ حكم الإتلاف من النميين . وحكم الضمان عليهم                                                    |

| 0.0 | ـ حكم أنكحة الكفار وبقية معاملاتهم    |
|-----|---------------------------------------|
| 0.0 | ـ حكم تكليف السكران                   |
| ٥٠٨ | ـ حكم تكليف المكرَه                   |
| 0.9 | ـ حكم أفعال المكره                    |
| 0-4 | ـ حكم المكرّه المسلوب القدرة          |
| ٥١٠ | ۔ موانع التکلیف ( ت )                 |
| ٥١٠ | ـ حكم تكليف المُفْمى عليه             |
| 011 | ـ حكم تكليف أكل البنج                 |
| ٥١١ | ـ حكم تكليف النائم والناسي            |
| ٥١٣ | ـ حكم تكليف المخطئ                    |
| ٥١٣ | ـ تعلق خطاب الوضع بغير المكلف         |
| ٥١٢ | ـ حكم تكليف المعدوم                   |
| 011 | ـ الصلة بين تكليف المعدوم وقدم الكلام |
| 010 | ـ لا يجب على الله شيء                 |
| o\V | - رعاية الأصلح عند المعتزلة           |
|     | , e                                   |

تَمَتْ - والحمد لله تعالى ـ فهارس المجلد الأول من شرح الكوكب المنير . والله ولي التوفيق . وله الفضل أولًا وآخراً .

